الطبقة الوحيدة الكاملة من:

مثار من المراح وي المراح وي المراح وي المهد ب المهد ب الموث يرادي المراح وي المهد ب الموث يرادي المراع الذري الموث بن المراع الذري الموث المراح وي الموث المراح الم

الجئزء الحنامِسُ

منّعة دعلق عليه واكمله بعد بعضاز محرنج برسيس المطبعي

مَهِ الْمُلَكَةُ الْمُرْسِيَّالُونَ الْمُرْسِيَّالُونَ الْمُلِكَةُ الْمُرْسِيَّةُ الْسَعُودُية

### يِنْ أَلْمُهُ إِلْمُهُ إِلْرَحْنِ الرَّحِينِ فِي الْمُنْ الرَّحِينِ فِي الْمُنْ الرَّحِينِ فِي الْمُنْ الرَّحِينِ

بعد حمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه سيد ولد آدم ، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين .

فهذا الجزء الخامس من كتاب المجموع وكان فى طبعتيه السابقتين أصغر من الجزء السادس بنحو مائة صفحة الأمر الذى جعلنى أضم باب ( زكاة الذهب والفضة )من الجزء السادس الى هـذا الجزء وأجعل أول الجزء السادس باب زكاة التجارة ، فيحصل بين الجزءين تناسق فى الحجم وضم أكثر أبواب الزكاة بعضها الى بعض ، فيكون هذا الجزء حاويا لكل أبواب الزكاة ماعدا زكاة التجارة وزكاة الفطر ، فانهما من أبواب الجزء السادس ،

#### \* \* \*

وفى سبيل اخراج هذا السفر النفيس • نبذل أقصى ما فى الطوق لتحقيق نصوصه وتحرير عباراته حتى جاءت هذه الطبعة كأنها طبعة أولى ، اذ يجد القارىء فصولا برمتها أحيانا تسقط من تينك الطبعتين فضلا عن الثغرات والبياضات المبثوثة فى أنحاء الكتاب كله مما أعاننا الله تبارك وتعالى على رأب صدوعها ، ورتق فتوقها ، فانجبر ما وهى منه حتى صار قرة عين كل دارس فاقه علامة ، ومثلج صدر كل متخصص حبر فهامة •

والحمد لله أولا وآخرا •

وكتبه الضميف محمسد نجيب الطيمي محققه وصاحب تكملته

# 

العيد مشتق من العود ، وهو الرجوع والمعاودة ، لأنه يتكرر ، وهو من ذوات الواو ، وكان أصله عودا بكسر العين فليت الواو ياء ، كالميقات والميزان ،من الوقت والوزن ، وجمعه أعياد ، قالوا : وانما جمع بالياء في وان كان أصله الواو في للزومها في الواحد ، قال الجوهرى : وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(صلاة العيد) (۱) سنة ، وقال أبو سعيد الاصطخرى هى فرض على الكفاية والمنهب الأول ، لما روى طلحة بن عبيد ألله رضى الله عنه (( أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن الاسلام ، فقال : خمس صهوات كتبهن الله على عباده ، فقال هل على غيرها ؟ قال : لا ألا أن تطوع (( ولاتهاله على أله على عباده ، فقال هل على غيرها ؟ قال الا أن تطوع (( ولاتهاله مؤقتة لا تشرع لها الاقامة ، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى ، فأن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالها على قول الاصطخرى ، وهل يقاتلون على تركها المنشب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقاتلون لانه تطوع ، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع ( والثاني ) يقاتلون لانه من شعائر الاسلام ، ولان في تركها تهاونا بالشرع ، بخلاف سائر التطوع لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد ) .

(الشرح) حديث طلحة رواه البخارى ومسلم، وسبق بيانه وضبط ألفاظه ومعناه فى أول كتاب الصلاة وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين، ونص الشافعي وجمهور الأصحاب على أنها سنة، وقال الاصطخرى: فرض كفاية، فان قلنا: فرض كفاية قوتلوا بتركها، وأن قلنا: سنة لم يقاتلوا على أصح الوجهين، وقال أبو اسحاق

<sup>(</sup>١) نسخة الراكبي ( العيدين ) .

المروزى: يقاتلون ، وقد ذكر المصنف دليل الجميع ووجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا فرض سوى الخمس ، فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الاطلاق لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم ، ولكن يسقط الحرج بفعل البعض ، ولهذا لو تركوه كلهم عصوا .

وقوله: لأنها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة ، وقوله: لا تشرع لها الاقامة احتراز من الصلوات الخمس ، وقوله: فلم تجب بالشرع احتراز من المنذورة ، وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة لا فرض كفاية ، وأما قول الشافعي في المختصر ( من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ) فقال أصحابنا : هذا ليس على ظاهره ، فان ظاهره أن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة ، وهذا خلاف اجماع المسلمين ، فيتعين تأويله ، قال أبو اسحاق : من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا واختيارا ، وقال الاصطخري معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية ، قال أصحابنا : ومراد الشافعي أن العيد يتأكد في حق من لزمه الحمعة ،

#### ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة العيد

قد ذكرنا أنها سنة متاكدة عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء ، وقال بعض أصحاب أبى حنيفة : فرض كفاية ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ووقتها ما بين طلوع الشمس الى ان تزول ، والافضل ان يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ، والسنة ان يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى ، لا روى عبد الله بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كتب له أن يقدم الأضحى ويؤخر الفطر )) ولأن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ، فاذا أخر الصلاة اتسم الوقت لاخراج صدقة الفطر ، والسنة أن يضحى بعد صلاة الامام فاذا عجل بادر الى الأضحية ) .

(الشمح) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم والبيهةي من غير طريق عبد الله بن أبي بكر، وروياه من رواية ابراهيم بن محمد عن أبي الحويرث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن حزم أن عجل الأضاحي وأخر الفطر » وهذا مرسل ضعيف وابراهيم ضعيف، واتفق الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس وفي أول وقتها وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف وصاحب الشامل والروياني وآخرون أنه من أول طلوع الشمس، والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح ٠

( والثانى ) أنه يدخل بارتفاع الشمس ، وبه قطع البندنيجى والمصنف في التنبيه ، وهو ظاهر كلام الصيدلانى والبغوى وغيرهما ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما ذكره المصنف ، فان فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزل الشمس يوم العيد ، وأما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته ، وهل يستحب قضاؤها ؟ فيه القولان السابقان فى باب صلاة التطوع فى قضاء النوافل ( أصحهما ) يستحب ، وقال أبو حنيفة : اذا فاتته مع الامام لم يأت بها أصلا .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(والسنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى اذا كان مسجد البلد ضيقا ، لما روى (۱) أن النبى صلى الله عليه وسلم ((كان يخرج الى المصلى)) ولان الناس يكثرون في صلاة العيد ، فاذا كان المسجد ضيقا تأذوا ، فان كان في النياس ضعفاء استخلف في مسجد البلد من يصلى بهم ، لما روى أن عليا رضى الله عنه المستخلف أبا مسعود الانصارى رضى الله عنه ليصلى بضعفة الناس في المسجد ، وان كان يوم مطر صلى في المسجد ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : ((اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد )) وروى أن عمر وعثمان رضى الله عنهما صليا في المسجد في المطر ، وان كان المسجد واسعا فالمسجد افضل من المصلى؛ ، لان الائمة لم يزالوا

<sup>(</sup>۱) يؤخل على المصنف قوله دوى هنا لثبوت الخبر في الصحيحين وروى صيغة تعريض لا ينبغي أن يساق بها حديث في مثل هلأا المحديث المتفق عليه والتعبير بروى في خبر على مناسب للدجتة (راجع كتابنا تبسيط علوم الحديث وادب الأرواية) (ط).

يصلون صلاة العيد بمكة في السجد ، ولأن السسجد اشرف وانظف ، قال الشافعي رضى الله عنه: فإن كان المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا باس ، وإن كان ضيقا فصلى فيه ولم يخرج الى الصحراء كرهت لأنه اذا ترك المسجد وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضرر ، واذا ترك الصحراء وصلى في المسجد الضيق تأذوا بالزحام وربما فات بعضهم الصلاة [ فكره ] ) .

- (الشرح) حديث خروج النبى صلى الله عليه وسلم الى المصلى فى العيدين صحيح رواه البخارى ومسلم من رواية آبى سعيد، وروياه بمعناه من رواية جماعة آخرين من الصحابة، وحديث استخلاف على أبا مسعود رواه الشافعى باسناد صحيح، وحديث آبى هريرة رواه أبو داود باستناد جيد، ورواه الحاكم وقال: هو صحيح، والضعفة بفتح الضاد والعين، بمعنى الضعفاء وكلاهما جمع ضعيف،
- (والثانى) وهو الأصح عند جماعة من الخراسانيين وقطع به جماعة منهم أن صلاتها فى الصحراء أفضل « لأن النبى صلى الله عليه وسلم واظب عليها فى الصحراء » وأجاب الأولون عن هذا بأن المسجد كان يضيق عنهم لكثرة الخارجين اليها ، فالأصح ترجيحها فى المسجد لما ذكره المصنف رحمه الله ، فعلى هذا ان ترك المسجد الواسع وصلى بهم فى الصحراء فهو خلاف

الأولى ولكن لاكراهة فيه ، وان صلى فى المسجد الضيق بلا عذر كره . هكذا نص الشافعي رحمه الله على المسألتين كما ذكره المصنف بدليلهما .

قال الشافعى والأصحاب: واذا خرج الامام الى الصحراء استخلف من يصلى فى المسجد بالضعفة لما ذكره المصنف، واذا حضر النساء المصلى أو المسجد اعتزله الحيض منهن، ووقفن عند بابه لحديث أم عطية المذكور بعد هذا وقال أبو اسحاق المروزى والأصحاب: اذا كان هناك مطر أو غيره من الأعذار وضاق المسجد الأعظم صلى الامام فيه واستخلف من يصلى بباقى الناس فى موضع آخر، بحيث يكون أرفق بهم و

#### قال الصنف رحمه الله تعالى

( والسنة ان ياكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك في يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة ؛ لما روى بريدة (ضي الله عنه قال (( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يكتم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فياكل من نسيكته والسنة ان ياكل التمر ، ويكون وترا ، ولما روى انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترا )) ،

(الشرح) حديث أنس صحيح رواه البخارى ، وحديث بريدة رواه أحمد في مسنده والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والحاكم وأسانيدهم حسنة ، فهو حديث حسن ، وقال الحاكم : هو حديث صحيح ، وقوله «حتى يطعم » بفتح الياء والعين أى يأكل ، ونسيكته بفتح النون وكسر السين وهي أضحيته ، واتفق الشافعي والأصحاب على أنه يستحب أن يأكل في عيد الفطر شيئا قبل الخروج الى الصلاة فان لم يأكل قبل الخروج فليأكل قبل الصلاة ، ويستحب كون المأكول تمرا وكونه وترا ، لما ذكره المصنف ، قبل الصلاة ، ويستحب كون المأكول تمرا وكونه وترا ، لما ذكره المصنف ، قال الشافعي في الأم : ( ونحن نأمر من أتى المصلى أن يأكل ويشرب قبل أن يغدو الى المصلى ، فان لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه أو المصلى ان يعدو الى المصلى ، فان لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ويكره له أن لا يفعل ) هذا نصه أمكنه ، فان لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ويكره له أن لا يفعل ) هذا نصه يحروفه ، والسنة في عيد الأضحى أن يمسك عن الأكل حتى يرجع من الصلاة ، لما ذكره المصنف ، قال صاحبا الحاوى والبيان : وانما فرق بينهما لأن السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل الصلاة ، فاستحب له الأكل ليشارك لأن السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل الصلاة ، فاستحب له الأكل ليشارك

المساكين فى ذلك ، والصدقة فى عيد النحر انما هى بعد الصلاة من الأضحية فاستحب موافقتهم ، قالا : ولأن ما قبل يوم الفطر يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل الصلاة ليتميز عما قبله ، وفى الأضحى لا يحرم الأكل قبله فأخر ليتميزا .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( والسنة ان يغتسل للعيدين ، لما روى ان عليا وابن عمر رضى الله عنهم ( كانا يغتسلان ) ولانه يوم عبد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الفسل لحضورها كالجمعة ، وفي وقت الفسل قولان ( احدهما ) بعد الفجر كفسل الجمعة ، وروى البويطى أنه يجوز أن يفتسل قبل الفجر ، لأن الصلاة تقام في أول النهار ويقصدها الناس من البعد ، فجوز تقديم الفسل حتى لا تفوتهم ، ويجوز على هذا القول ان يغتسل بعد نصف الليل كما قلنا في أذان الصبح ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة وان لا يحضر ، لأن القصد اظهار الزينة والجمال فان لم يحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال والسنة أن يتنظف بحلق الشعر وتقليم الظفر وقطع الرائحة لانه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيوم الجمعة ، والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن على رضى الله عنهما قال : الجمعة ، والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن على رضى الله عنهما قال : الجمعة ، والسنة أن يتطيب لما روى الحسن بن على رضى الله عنهما قال :

(الشرح) هذا الأثر المذكور في اغتسال على رضى الله عنه رواه الشافعي في الأم والبيهةي باسناد ضعيف ، وأما الأثر الآخر أن ابن عمر «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو » فصحيح رواه مالك في الموطأ عن نافع ، ورواه الشافعي وغيره عن مالك عن نافع ، وروى الشافعي والبيهةي اغتسال سلمة بن الأكوع للعيد ، وأن عروة بن الزبير قال : هو السنة ، وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى » ومثله عن الفاكه بن سعد الصحابي رضى الله عنه ، وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة الا أثر ابن عمر وأما حديث الحسن في الطيب فغريب ، وقول المصنف : يجتمع فيه الكافة مما أنكره أهل العربية ، قالوا : لا يجوز أن يقال : الكافة ، ولا كافة الناس ، وانما يقال : الناس كافة ، كما قال الله تعالى (ادخلوا في السلم كافة ) (١) وقال تعالى (وقاتلوا

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠٨ من صورة البقرة •

المشركين كافة ) (١) وقوله: فسن فيه الغسل لحضورها ، الأجود حذف لفِظة حضورها لأن الغسل مسنون لمن حضر الصلاة وغيره .

( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : يستحب الغسل للعيدين ، وهذا لا خلاف فيه ، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة ، وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران (أحدهما) بعد طلوع الفجر ، نص عليه فى الأم ( وأصحهما ) باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم المحاملي فى المقنع ، وقد ذكر المصنف دليلهما ، هكذا ذكر المصنف والمحاملي ، وصاحب الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب الحاوي والدارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين • قال صاحب الحاوى : جوزه ابن أبي هريرة ومنعه أبو اسحاق ، وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : نص الشافعي في البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر ، قال : ولا يعرف للشافعي غيره ، وقال : ورأيت بعض أصحابنا يقول : فيه قولان ، وبعضهم يقول : وجهان ، هذا كلام القاضي • وسبب هذا الاختلاف في أنهما قولان أو وجهان أن الشافعي نص في البويطي على صحة الغسل قبل الفجر صريحا، وقال في مختصر المزنى : وأحب الغسل بعد الفجر للعيد ، فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر ، فجعله قولا آخــر ، ومنهم من لم يفهم ذلك ، وصرح البندنيجي بأنه نص في الأم بأنه لا يجزئه قبل الفجر ، فاذا قلنا بالأصح انه يصح قبل الفجر ، ففي ضبطه ثلاثة أوجه (أصحها) وأشهرها: يصح بعد نصف الليل ، ولا يصح قبله ، وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والقاضى حسين والمتولى وغيرهم ، كأذان الصبح .

(والثانى) يصح فى جميع الليل ، وبه جـزم الغزالى ، واختاره ابن الصباغ وغيره كنية الصوم ، وفرقوا بينه وبين الأذان أن النصف الأول مختار للعشاء فربما ظن السامع أن الأذان لها فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل ( الثالث ) أنه انما يصح قبيل الفجر عند السحر ، وبه جزم البغوى

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة النوبة .

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يحضر الصلة ولمن لا يحضرها لما ذكره المصنف، وكذا اتفقوا على استحباب التطيب والتنظف بازالة الشعور وتقليم الأظفار وازالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه، قياسا على الجمعة •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( والسنة أن يلبس أحسن ثيابه ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يلبس في العيد 'بر'د´ حَبرة )) •

(الشرح) هذا الحديث رواه الشافعي من غير رواية ابن عباس باسناد ضعيف والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهو نوع من الثياب معروف باليمن وهو عصب اليمن وقال الأزهري: هو نوع من البرد أضيفت الي وشيه والبرد مفردة والجمع برود ، ويقال برد محبر أي مزين ، واتفق الأصحاب مع الشافعي على استحباب لبس أحسن الثياب في العيد ودليله حديث ابن عمر قال « وجد عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذه لباس من لاخلاق له » رواه البخاري ومسلم ومسلم و

قال أصحابنا: وأفضل ألوان الثياب البياض ، فعلى هذا ان استوى ثوبان فى الحسن والنفاسة فالأبيض أفضل فان كان الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض فى هذا اليوم ، ويستحب أن يتعمم فان لم يجد الا ثوبا استحب أن يعسله للعيد والجمعة ، قال أصحابنا: ويستوى فى استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وازالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج الى الصلاة والقاعد فى بيته لأنه يوم زينة فاستووا فيه •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويستحب أن يحضر النساء غير ذوات الهيئات ، لما روت أم عطية قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيئض في العيد ، فاما الحيئض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ) واذا اردن الحضور تنظفن بالماء ، ولا يتطيبن ، ولا يلبسن الشهرة من الثياب ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا أماء الله مساجد الله ، وليخرجن

تفيّلات » أى غير متعطرات ، ولأنها اذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعاً ذلك الى الفساد ) .

(الشمح) حديث أم عطية رواه البخارى ومسلم، وأما حديث «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله» فرواه البخارى ومسلم، ذكره البخارى في لا تمنعوا اماء الله مساجد الله» فرواه البخارى ومسلم، ذكره البخات في كتاب صلاة الجمعة وأما الزيادة التى فيه « وليخرجن تفلات» فرواها أبع داود باسناد حسن ولم يضعفه وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده، ورواية أبى داود « وليخرجن وهن تفلات» وقوله تفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء، والعواتق جمع عاتق وهى البنت التى بلغت، وقال أبو زيد: هى البالغة ما لم تعنس، وقيل: هى التى لم تتزوج، قال ثعلب: سميت عاتقا لأنها عتقت من ضر أبويها واستخدامهما وامتهانها بالخروج فى الأشغال، وقال الأصمعى: هى فوق المعصر، وقال ثابت: هى البكر التى لم تخرج الى زوج، وقال الخطابى: هى البنت عقب بلوغها، قال صاحب المطالع: وقيل هى التى أشرفت على البلوغ، وقوله: ذوات الخدور جمع خدر وهو الستر قوله: الشهرة من الثياب هو بضم الشين و

( اله الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ، وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال ، والصواب الأول ، واذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة (١) ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة ، هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن ، فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن ،

إِ فَانَ قَيلَ ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور (قلنا) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « لو أدرك رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) ألمراد أن لا يتحربن لبس الجديد للخروج والبروز للناس كما يصنع الرجل لما في ذلك من شد انتباه الرجال ولفت أنظارهم واهاجة الفتنة بينهم (ط).

عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنى اسرائيل » ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم •

قال الشافعى فى الأم أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا منى لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( قال الشافعي رحمه الله : ويزين الصبيان بالصبغ والحلى ذكورا كانوا أو اناثاً ، لأنه يوم زينة وليس على الصبيان تعبد ، فلا يمنعون لبس النهب ) .

(الشرح) اتفق نص الشافعي والأصحاب على استحباب حضور الصبيان المميزين صلاة العيد، واتفقوا على اباحة تزينهم بالمصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد، لما ذكره المصنف، وأما في غير يوم العيد ففي تحليتهم بالذهب ولباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت في باب ما يكره لبسه، أصحها جوازه، والثاني تحريمه والثالث جوازه قبل سبع سنين ومنعه معدها.

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( والسنة أن يبكر الى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة ، والمستحب أن يمشى ولا يركب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد الى قربة ) .

(الشرح) هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم منقطعا مرسلا ، فقال: بلغنا أن الزهري قال: «ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا في جنازة » رواه البيهةي عن الشافعي هكذا ، وروى ابن ماجه باسناده من ثلاثة طرق عن ابن عمر وأبي رافع وسعد القرظ رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا » وليس في رواية أبي رافع (ويرجع ماشيا) ولكن أسانيد الجميع ضعيفة بينة الضعف ، وعن الحارث الأعور عن على رضى الله عنه قال: «من السنة أن يخرج الى العيد ماشيا » رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، وليس هو يخرج الى العيد ماشيا » رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، وليس هو

حسنا ، ولا يقبل قول الترمذى فى هذا ، فان مداره على الحارث الأعور (١) واتفق العلماء على تضعيفه • قال الشعبى وغيره : كان الحارث كذابا ، وقول المصنف : لأنه غير قاصد الى قربة قد يعترض عليه فيقال : قد ثبت فى صحيح مسلم « أن رجلا كان منزله بعيدا عن المسجد وكان يمشى اليه قال : يا رسول الله انى أريد أن يكتب لى ممشاى الى المسجد ورجوعى اذا رجعت الى أهلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جمع الله لك ذلك كله » •

والجواب أن المصنف قال : لأنه غير قاصد الى قربة ، ولم يقل لأنه غير ماش فى قربة ولا نفى ثوابه فى الرجوع ، ورأيت من الناس من يسأل على هذا الحديث فيقول : قال : لم يركب فى عيد ولا جنازة ، ولم يذكر الجمعة وهذه غفلة ظاهرة ، لأن الجمعة تصلى فى المسجد وبيته صلى الله عليه وسلم بجنب المسجد فلا يتأتى الركوب اليها .

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يبكر الى صلاة العيد ويكون التبكير بعد الفجر، ويأكل قبل الخروج تمرا كما سبق هذا في حق المأمومين، فأما الامام فيستحب له أن يتأخر في الخروج الى الوقت الذي يصلى بهم فيه ، للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان اذا خرج يوم العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة » واتفق أصحابنا وغيرهم على هذا ، ونص عليه الشافعي في المختصر ، ودليله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أبلغ في مهابته قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يمشى جميع الطريق ولا يركب في شيء منها الا أن يكون له عذر كمرض وضعف ونحوهما ، فلا بأس بالركوب ، ولا يعذر بسبب منصبه ورياسته فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشى في العيد وهو أكم لل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشى في العيد وهو أكم لل الخلق

<sup>(</sup>۱) الحارث بن عبد الله الهمدانى الأعور يكنى أبا زهير يروى عن على وابن مسعود قال شعبة : لم يسمع أبو اسحق منه الا أربعة أحاديث وروى مفيرة عن الشعبى قال : حدثنى الحارث الاعور وكان كذابا وقال مفيرة : لم يكن الحارث يصدق عن على فى الحديث وقال أبن المدينى كذاب وقال جرير بن عبد الحميد : كان مزيقا وقال أبن معين ضعيف ، وفى كتب التحديث يجعلون اسناد الحارث الاعور عن على أوهى الاسانيد كما يسوقون اسناد مالك عن نافع عن أبن عمر أصسح الاسانيد (ط) ..

وأرفعهم منصبا • قال أصحابنا : ولا بأس أن يركب فى الرجوع لما ذكره المصنف ، واتفق الأصحاب على هذا قالوا : وصورته اذا لم يتضرر الناس بمركوبه ، فان تضرروا به لزحمة وغيرها كره كما فيه من الاضرار •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(واذا حضر جاز أن يتنفل الى أن يخرج الامام ، لما روى عن أبى بُرزة وانس والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الامام ، ولانه ليس بوقت منهى عن الصلاة فيه ، ولا هناك ما هو أهم من الصلاة ، فلم يمنع من الصلاة كما بعد العيد ، والسنة للامام أن لا يخرج الا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة ، لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) والسينة أن يمضى اليهما في طريق ، ويرجع في أخرى ، لما روى أبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ((كان يخرج يوم الفطر والأضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر)) ،

(الشرح) حديث أبى سعيد رواه البخارى ومسلم، وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود باسناد ضعيف، ورواه البخارى فى صحيحه من رواية جابر قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق» ورواه الحاكم من رواية أبى هريرة مرفوعا قال: وهو صحيح على شرط البخارى ومسلم وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا، قال البخارى: حديث جابر أصح، وأما ما ذكره أولا عن أبى برزة وأنس والحسن وجابر ابن زيد فرواه البيهقى، ولكنه وقع فى نسخ المهذب عن أبى برزة لسبح بفتح الباء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاى مفتوحة وهو تصحيف وصوابه عن أبى بردة للباء وبدال بعد الراء هو أبو بردة التابعى ابن أبى موسى الأشعرى واسم أبى بردة عامر وقيل: الحارث وهذا الذى ذكرته من تصحيفه لا نشك فيه ، فالصواب أبو بردة بالدال هكذا ذكره البيهقى فى كتابيه وغيره من الأثمة وتقديم المصنف له على أنس يدل على أنه ظنه أبا برزة الصحابى وهو غلط بلا شك ،

( اما الأحكام ) ففيه مسائل ( احداها ) يجوز لغير الامام التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وطريقه ، وفي المصلى قبل حضور

الامام ، لا بقصد التنفل لصلاة العيد ، ولا كراهـــة فى شىء مـــن ذلك ، لما ذكره المصنف ، قال الشافعى والأصحاب : وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها .

( المسألة الثانية ) يستحب للامام أن لا يخرج الى موضع الصلاة الا فى الوقت الذى يصلى بهم ، قال أصحابنا : ويكره للامام أن يصلى قبل صلاة العيد أو بعدها فى المصلى ، لأنه لو صلى أوهم أنها سنة وليست سنة ، قال أصحابنا : ولا يصلى تحية المسجد ، بل يشرع أول وصوله فى صلاة العيد ، وتحصل التحية فى ضمنها ، ودليله حديث أبى سعيد .

(المسألة الثالثة) يستحب لكل من صلى العيد أن يمضى اليها فى طريق ويرجع فى طريق آخر للحديث، ويستحب أن يمضى فى الطريق الأطول واختلفوا) فى سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم فى طريق ورجوعه فى طريق آخر (فقيل) كان يذهب فى أطول الطريقين ويرجع فى الآخر، لأن الذهاب أفضل من الرجوع و (وقيل) كان يتصدق فى الطريقين (وقيل) كان يتصدق فى الطريقين (وقيل) كان يتصدق فى طريق، ولا يبقى معه شىء فيرجع فى آخر لئلا يسأله سائل فيرده (وقيل) ليشهد له الطريقان وقيل) ليشهد له الطريقان و

(وقيل) إيعلم أهل الطريقين ويفتيهم (وقيل) ليغيظ المنافقين باظهار الشعار (وقيل) للتفاؤل بتغيير الشعار (وقيل) للتفاؤل بتغيير الحال الى المغفرة والرضا ونحو ذلك وقيل كان يخرج فى الطريق الأول خلق كثير فيكثر الزحام فيرجع فى آخر ليخف ، قال أصحابنا : ثم ان لم نعلم المعنى الذى خالف النبى صلى الله عليه وسلم بسببه الطريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلاف ، وان علمناه ووجد ذلك المعنى فى انسان استحب له مخالفة الطريق ، وان لم يوجد فيه فوجهان مشهوران (الصحيح) باتفاق الأصحاب يستحب أيضا ، وبه قال أبو على ابن أبى هريرة ، وبه قطع المصنف والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء .

( والثاني ) قاله أبو اسحاق : لا يستحب لفوات سببه ، وأجاب الأولون عن هـذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقى أصلها ، كالرمل والسعى

ونظائرهما ، وأصح الأقوال فى حكمته هو الأول ، وهو الذهاب فى أطول الطريقين والرجوع فى الأقصر ، صححه جمهور أصحابنا ، وصحح الشيخ أبو حامد القول الأخير وأما قيول امام الحيرمين وغيره : ليس بقربة (فغلطوهم) فيه بل يثاب فى رجوعه للحديث الصحيح الذى قدمناه فى الفصل السابق • قال الشافعى فى الأم : ويستحب للامام فى رجوعه أن يقف فى طريقه في ستقبل القبلة ويدعو وروى فيه حديثا •

#### ( فـرع ) في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها

أجمعوا على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها ، واختلفوا فى كراهة النفل قبلها وبعدها ، فمذهب الشافعى أنه لا يكره صلاة النفل قبل صلاة العيد ولا بعدها ، لا فى البيت ولا فى المصلى لغير الامام ، وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج وسهل بن سعد وأبو بردة والحسن البصرى وأخوه سعد بن أبى الحسن وجابر بن زيد وعروة بن الزبير وابن المنذر وقال آخرون : تكره الصلاة قبلها وبعدها ، حكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وجابر بن عبد الله (١) [وعبد الله] ابن أبى أوفى ومسروق والشعبى والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله والزهرى وابن جريج ومعمر وأحمد ، وقال آخرون : يصلى بعدها لا قبلها ، والنجمى وابن أبى ليلى والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى ، وحكاه والنخمى وابن أبى ليلى والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى ، وحكاه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس ، وقال آخرون : يكره فى المصلى قبلها وبعدها ولا يكره فى غيره ، ودليلنا ما احتج به الشافعى وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب أن الأصل اباحة الصلاة حتى يثبت النهى ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى عن ابن عبساس رضى الله عنهسما قال : ( شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق وقد حررناه لعدم استقامة المعنى بدونه ولانه ليس في الصحابة من اسمه جابر بن عبد الله بن أبى أوفي ولا في التابعين فلم يبق الا أنهما اسسمان تداخلا في صورة اسم واحد من أخطاه النساخ أو الطباعين (ط) -

رضى الله عنهم فكلهم صلى قبلى الخطبة بفي أذان ولا أقامة )) والسنة أن ينادى لها : الصلاة (١) جامعة لما روى عن الزهرى أنه كان ينادى به ) .

( الشرح ) حديث ابن عباس صحيح ، ورواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، الا أنه قال : وعمر أو عثمان • ورواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى ، وفي صحيح مسلم عن جابر « شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولها اقامة » وعن جابر بن سمرة « شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولهـا اقامة » رواه مسلم • وأما هـنـذا المروى عـن الزهرى فرواه الشافعي باسناد ضعيف مرسلا • فقال الشافعي في الأم : أخبرنا الثقة عن الزهرى قال : « لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام • وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها ، قال الزهرى : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة ، ويغنى عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها ( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « كما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودى بالصلاة جامعة » وفى رواية « أن الصلاة جامعة » رواه البخاري ومسلم •

وعن عائشة « أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا « الصلاة جامعة » رواه البخارى ومسلم • قوله : عن الزهرى أنه كان ينادى به ، هو بفتح الدال • وقوله « الصلاة جامعة » هما منصوبان : الصلاة على الاغراء ، وجامعة على الحال •

( اما الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : لا يؤذن للعيد ولا يقام ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وعليه عمـــل

<sup>(</sup>۱) ومن ألبدع ترئيم المقرئين وتطريبهم هند صلاة العيد لهذا الهنداء فيقولون بأنفام وابقاعات معينة : الصلاة ـ مع رفعها ـ جامعة والأنوار ساطعة صلاة العيد أثابكم الله ، ولو اقتصر على الوارد لكان أفضل ولكن زين للناس الزيادة على كل وارد حتى كادت تنظمس معالم السنة بما غشاها من بدع لا أصل لها (ط) .

الناس فى الأمصار ، للأحاديث الصحيحة التى ذكرناها قال ابن المنذر : وروينا عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام .

قال: وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد ، وقيل أول من أذن لها معاوية وقيل غيره ، قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يقال: الصلاة جامعة لل ذكرناه من القياس على الكسوف ، قال الشافعي في الأم: وأحب أن يأمر الامام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة أو الصلاة ، قال: وان قال: هلم الى الصلاة لم نكرهه ، وان قال حي على الصلاة فلا بأس ، وان كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان ، قال: ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا اعادة عليه ، هذا كلام الشافعي ، وقال صاحب العدة: لو قال: حي على الصلاة جاز ، بل هو مستحب ، وقال الدارمي لو قال: حي على الصلاة كره لأنه من ألفاظ الأذان ، والصواب ما نص عليه الشافعي حي على الصلاة كره لأنه من ألفاظ الأذان ، والصواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأن الأولى أجتنابه واجتناب سائر ألفاظ الأذان ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(وصلاة العيد ركعتان لقول عهر رضى الله عنه ((صلاة الأضحى ركعتان ، تمام وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة البغمة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب من افترى)) والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف ، والسنة أن يكبر في الأولى سببع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً سسوى تكبيرة القيام والركوع ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول تكبيرة القيام والركوع ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول سوى تكبيرة الصلاة )) والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد الله عن اليه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم ((كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعاً ، وفي الثانية خمساً قبل القراءة )) فأن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ، لأنه ذكر مسنون فأت محله ، فلم يقضه بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ، لأنه ذكر مسنون فأت محله ، فلم يقضه كل عاء الاستفتاح ، وقال في القديم : يقضى لأن محله القيام وقد ادركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روى أن عمر رضى الله عنه ((كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد )) ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى ((كار الله تعالى الله عليه عبد الله بعقبة خرج يوماً على عبد الله بعد الله بعد الله به يقدر آية يذكر الله تعالى ((كار الله تعالى ((كار الله تعالى الله عبد الله بعد الله به يقد الله به يقد الله به يعد الله به يعد الله به يقد الله الهوليد بن عقبة خرج يوماً على عبد الله به يعد الله به يقد الله يقد الله يقد الله يه يعد الله يقد الله يعد الله يقد الله يقد الله يعد الله يعد الله يقد الله يعد الله يقد الله يعد الله يقد الله يعد الله يقد الله يقد الله يعد الله يقد الله يعد الله ي

ابن حديفة والأشعرى (١) وقال: ان هذا العيد غيداً فكيف التكبير ؟ فقيال عبد الله بن مسعود: تكبر وتحمد ربك وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال الأشعرى وحديفة: صدق » والسئة ان يقرا بعد الفاتحة ((بق واقتربت )) لما روى أبو واقد الليثى ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأصحى بقي واقتربت الساعة )) والسئة ان يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ) •

(الشرح) حديث عمر (صلاة الأضحى ركعتان) الى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائى وغيرهما ، وسبق بيانه فى آخر باب صلاة الجمعة ، وفى صلاة المسافر وجواز القصر والاتمام ، وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة ، قال الترمذى فى كتاب العلل : سألت البخارى عنه فقال : ليس فى هذا الباب شىء أصح منه قال : وبه أقول ، وهذا الذى قاله فيه نظر لأن كثير (٢) بن عبد الله ضعيف ، ضعفه الجمهور ،

وأما قوله ( ان عمر كان يرفع يديه فى كل تكبيرة فى العيد ) فقال البيهقى : رويناه فى حديث مرسل ، وهو قول عطاء بن أبى رباح ، ورواه فى السنن الكبير عن عمر رضى الله عنه باسناد ضعيف ومنقطع • وأما قوله ( ان الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة ) فرواه البيهقى باسناد حسن وليس فىروايته ( فقال الأشعرى وحذيفة صدق ) وأما حديث أبى واقد فرواه مسلم • وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصارى (٢) الصحابى توفى بالمدينة آخر خلافة معاوية •

وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، واسم أبى معيط أبان بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى الصحابى وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ، أسلم يوم الفتح •

<sup>(</sup>۱) في نسخة الركبي ( خرج على عبد الله وحديقة والأشعري ) (ط) .

 <sup>(</sup>۲) قلت : ومنهم من نسبه الى اللكلب كأبى داود فانه قال فيه : ركن من أركان الكلب
 وعزا الشوكانى هذا الى الشافعى أيضاً وضرب أحمد على حديثه ، وقال أبن حبان : له عن أبيه
 عن جده نسخة موضوعة (ط) .

<sup>(</sup>٣) هو صحابى مزنى كان تديم الاسلام يقال أنه قدم مع النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ويقال أول مشاهده الخندق ، له منزل بالمدينة وهو غير همرو بن عوف البدرى رضى الله عنهما الأأن هذا الاخير لم يعقب (ط) .

وأما أبو واقد فبالقاف واسمه الحارث بن عوف ، وقيل : الحارث بن مالك وقيل : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتوفى بمكة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ، ودفن فى مقبرة المهاجرين •

أما قول المصنف ( لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة اذا نسيها ، أو أدرك الامام بعد فراغه منها ( وقوله ) كدعاء الاستفتاح معناه أن المنفرد اذا شرع فى الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتى بعد ذلك ، وأما المأموم اذا أدرك الامام بعد فراغه منه وشروعه فى القراءة أتى به ان لم يخش فوت الفاتحة قبل ركوع الامام ، نص عليه الشافعى فى الأم ، واتفقوا عليه وهذا القياس الذى ذكره فيه انكاران ( أحدهما ) أنه ليس نظير مسألتنا ، بل نظيرها اذا أدرك الامام فى الفاتحة ، وقد نص فى الأم على أنه يأتى بالافتتاح هنا ، ( الثانى ) أنه ينتقض بمن ترك قراءة سورة الجمعة فى الركعة الأولى منها ، فانه يقرأ فى الثانية الجمعة والمنافقين بالاتفاق ، وبمن ترك التعوذ فى الركعة الأولى وقلنا يختص بها فانه يأتى به فى الثانية بالاتفاق ، وبالمسبوق اذا أدرك ركعتين فانه يأتى بالسورة فى الباقيتين على بالاسورة فى الأخريين ، قال الأصحاب : الصحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع السورة فى الأخريين ، قال الأصحاب : انما يأتى بالسورة لكونها فاتنه فى الأوليين مع الامام والله أعلم ،

( الها الاحكام ) فصلاة العيد ركعتان بالاجماع ، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات ، وينوى بها صلاة العيد ، هذا أقلها • وأما الأكمل (١) فأن يقرأ بعد تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح ، ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام ، وسوى تكبيرة الركوع وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود ، والهدوى الى الركوع • وقال المزنى : التكبيرات في الأولى ست ، وحكى الرافعي قولا شاذا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات ، والصواب الأول ، وهو المعروف من نصوص الشافعي ، وبه قطع الجمهور •

قال الشافعي وأصحابنا : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية ، لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله تعالى ويكبره ، ويحمده

<sup>(</sup>١) ضمير الشأن محلوف بعد الفاء وقبل أن .

ويمجده هذا لفظ الشمافعي في الأم ومختصر المزني ، لكن ليس في الأم : ويمجده • قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ، ولو زاد عليه جاز ، وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب: يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير • وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرًا • كان حسنًا • وقال الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا \_ أصحاب القفال \_ يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك • ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة ، بل يتعوذ عقب السابعة ، وكذا عقب الخامسة ان قلنا يتموذ في كل ركعة وهو الأصــح ، ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الاحرام والأولى من الزوائد ، ولا يأتى به أَيضًا في الثانية قبل الأولمي من الخمس ، هذا هو المذهب • وقالَ امام الحرمين : يأتي به والصــواب في المذهب والدليل هو الأول ، وبه قطع الأصحاب في طرقهم • قال الشافعي في الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت ذلك ، ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قرأ فى صلاة العيد أيضا بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية » فكلاهما سنة والله أعلم •

والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه فى كل واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين ، قال الرافعى : وفى العدة ما يشعر بخلاف فيه ، قال الشافعى فى الأم : فان ترك الرفع فى التكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له ، ولو شك فى عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات ، ولو كبر ثمانى تكبيرات وشك ، هل نوى الاحرام باحداهن ؟ لم تنعقد صلاته ، نص عليه فى الأم ، واتفقوا عليه ، لأن الأصل عدم ذلك ، ولو شك فى التكبيرة التى نوى التحرم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد ، ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان (أحدهما) يكبر

سبعا فى الأولى وخمسا فى الشانية ، كما لو ترك امامه التعوذ ونحوه ( وأصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه ، ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن ، نص عليه فى الأم وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد ويسر بالذكر بينهن ،

( فحرع ) لو نسى التكبيرات الزائدة فى صلاة العيد فى ركعة فتذكرهن فى الركوع أو بعده ، مضى فى صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن ، فان عاد الى القيام ليكبرهن بطلت صلاته \_ ان كان عالما بتحريمه \_ والا فلا ولو تذكرهن قبل الركوع اما فى القراءة واما بعدها فقولان ( الصحيح ) الجديد أنه لا يأتى بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة ، والقديم يأتى بهن سواء ذكرهن فى القراءة أو بعدها ، ما لم يركع وعنده أن محلهن القيام وهو باق ، فعلى القديم لو تذكر فى أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ، ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة ، وفيه وجه شاذ محكاه الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة ( والصواب الأول ) وبه قطع الجمهور ونص عليه فى الأم ، واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعدوذ ولم يشرع فى ولو أدرك الامام فى أثناء الفاتحة أو كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى ولو أدرك الامام فى أثناء الفاتحة أو كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره ، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ، ولو آدركه فى الركعة الشانية كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام الى ثانيته بعد سلام الامام كبر أيضا خمسا .

( فرع ) تسن صلاة العيد جماعة ، وهذا مجمع عليه للاحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها ، وفيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك ان شاء الله تعالى .

### ( فحسرع ) في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد

قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا وحكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر

الصحابة والتابعين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى ويحيى الأنصارى والزهرى ومالك والأوزاعى وأحمد واسحق، وحكاه المحاملى عن أبى بكر الصديق وعمر وعلى وزيد بن ثابت وعائشة رضى الله عنهم، وحكاه العبدرى أيضا عن الليث وأبى يوسف وداود وقال آخرون: يكبر فى كل ركعة سبعا، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والنخعى، وحكى أصحابنا عن مالك وأحمد وأبى ثور والمزنى أن فى الأولى ستا وفى الثانية خمسا وقال ابن مسعود: فى الأولى خمس وفى الثانية آربع كذا حكاه عنه الترمذى وحكى غيره عن ابن مسعود أن فى كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبى حنيفة وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبى موسى وعقبة بن عمرو، وعن الحسن البصرى فى الأولى خمس، وفى الثانية ثلاث، وحكى أيضا عن ابن الحسن البصرى رواية يكبر فى الأولى ثلاثا وفى الثانية ثنتين،

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بما روى « أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنائز ، فقال حذيفة : صدق » رواه أبو داود باسسناد فيه ضعف ، وأشار البيهقى الى تضعيفه وشذوذه ، ومخالفة رواية الثقات ، وأن المشهور وقفه على ابن مسعود •

واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كبر فى الأولى سبعا ، وفى الثانية خمسا (١) » رواه أبو داود وغيره وصححوه كما سبق بيانه ، وعن جماعة من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ، رواه أبو داود وغيره (والجواب) عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق ، مع أن رواة ما ذهبنا اليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم •

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده وأبن ماجه وقال أحمد: أنا أذهب الى هذا . وقال العراقي : اسناده صالح ونقل الترمذي في ألسلل عن البخاري أنه قال : أنه حديث صحيح (ط) .

#### ( فـرع ) في مذاهبهم في محل التكبير

قد ذكرنا أن مذهبنا أن التكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ ، وبه قال العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال : يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر ، وحكى ابن الصباغ وغيره عن أبى يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات ، ليتصل التعوذ بدعاء الاستفتاح ، وحكى الشيخ أبو حامد عن محمد أنه يكبر التكبيرات ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم التعوذ ، واحتج لأبى حنيفة بما روى عن ابن مسعود وحذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم «كبر في صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين » واحتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب ونحوه أيضا في سنن أبى داود من جهة غيره ، والحديث المحتج به لأبى حنيفة ضعيف أو باطل ، وقول أبى يوسف غير مسلم ، فإن التعوذ انما شرع للقراءة وهو تابع لها ، فينبغى أن يتصل بها ، والله أعلم ،

### ( فسرع ) في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة

مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن ، وبه قال عطاء والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر • وقال مالك والثورى وابن أبى ليلى وأبو يوسف: لا يرفع اليدين الافى تكبيرة الاحرام •

### ( فــرع ) في مذاهبهم في الذكر بين التكبيرات الزوائد

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال ابن مسعود وأحمد وابن المنذر ، وقال مالك والأوزاعى : لا يقوله ، ومذهبنا أن دعاء الافتتاح فى صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد ، وقال الأوزاعى : يقوله بعدهن ، وأما التعوذ فمذهبنا أنه يقوله بعد التكبيرات الزوائد وقبل الفاتحة ، وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن ، وقال أبو يوسف : يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات ،

( فسرع ) فى مذاهبهم فيمن نسى التكبيرات الزائدة حتى شرع فى القراءة • قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود يأتى بها ، وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب أبى حنيفة ، والقديم أنه يأتى بها ما لم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

﴿ وَالسَّنَّةُ أَذَا فَرَغُ مِنَ الصَّلَاةَ أَنْ يَخْطُبُ لَمَا رُوى أَبِّنَ عَمْرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما « كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة » والمستحب أن يخطب على منبر لما روى جابر رضي الله عنه قال : (( شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحي فلما قضى خطبته نزل عن منبره » ويسلم على الناس اذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة ، وهل يجلس قبل الخطبة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجلس لأن في الجمعة [ انها ] يجلس لفراغ المؤذن من الأذان ، وليس في العيدين أذان ( والثاني ) يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ، ويخطب خطبتين يفصل بينهما بحلسة ، ويجوز أن يخطب من قعود لا روى أبو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « خطب يوم العيد على راحلته » ولأن صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة ، والستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ، لما روى عن عبيد الله بن عبد الله أبن عتبة بن مسمود أنه قال: (هو من السنة) ويأتي ببقية الخطبة على ماذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصــية بتقوى الله تمالي وقراءة القرآن ، فان كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر ، وان كان في عيد الأضحى علمهم الأضحية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته (( لا يلبحن احد حتى يصلي )) •

ويستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن أبن مسعود (١) انه قال يوم عيد (( من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة )) فان دخل رجل والامام يخطب ، فان كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتفل بصلاة العيب لان الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتفال إ بالخطبة ] اولى وان كان في المسجد ففيه وجهان : قال أبو على أبن أبى هريرة ، يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد ، لأن الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتفل بالقضاء ، وقال أبو اسحاق الروزى : يصلى يفرغ من سنة العيد فلا يشتفل بالقضاء ، وقال أبو اسحاق الروزى : يصلى العيد لانها أهم من تحية المسجد وآكد ، وأذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتفال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة ) .

( الشرح ) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما رواه البخاری ومسلم ، وحدیث جابر رواه البخاری ومسلم بمعناه ، ولفظهما قال جابر « قام النبی

<sup>(</sup>۱) فى بعض نسخ المهذب أبى مسعود البدرى ولم يخرجه الشارح هنا ولم أجده فى كتب الله السنة ومدوناتها التى بين يدى والمحفوظ التخيير فعند أبى داود والنسائى وابن ماجه عن عبد الله ابن السائب رضى الله عنهما قال : « شهدت مع النبى صلى الله عليمه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : انا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يدهب فليلهب »(ط)

صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن » فقوله نزل معناه عن المنبر ، وأما حديث عبيد الله فرواه الشافعى فى الأم باسناد ضعيف ، ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعى ، والتابعى اذا قال من السنة فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضى أبو الطيب (أصحهما) وأشهرهما أنه موقوف (والثانى) مرفوع مرسل، فان قلنا موقوف فهو قول صحابى لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق ، وان قلنا : مرفوع فهو مرسل لا يحتج به وأما قوله لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته « لا يذبحن أحد حتى يصلى » فهو ثابت فى الصحيحيين بمعناه من رواية البراء بن عازب وجندب بن عبد الله رضى الله عنهم •

(الما الاحكام) فيسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر، واذا صعد النبر أقبل على الناس وسلم عليهم وردوا عليه كما سبق في الجمعة ، ثم يخطب كخطبتى الجمعة في الأركان والصفات ، الا أنه لا يشترط القيام فيهما ، بل يجوز قاعداً ومضجعاً مع القدرة على القيام والأفضل قائما ، ويسن أن يفصل بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتى الجمعة ، وهل يستحب أن يجلس قبل الخطبتين أول صعوده الى المنبر ، كما يجلس قبل خطبتى الجمعة ؟ فيسه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) باتفاق الأصحاب يستحب وهو النصوص في الأم ، وذكر المصنف دليل هذا كله ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تسكبيرات النسقا ، وفي أول الثانية سبعاً ، قال الشافعى والأصحاب : ولو أدخل بين هذه التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جاز ، وذكر الرافعي وجها أن صفة هذه التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة والمقيدة التي سنوضحها ان شاء الله تعالى ،

( واعلم ) أن هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة ، وانما هى مقدمة لها ، وقد نص الشافعى وكثيرون من الأصحاب على أنهن لسن من نفس الخطبة ، بل مقدمة لها ، قال البندنيجى : يكبر قبل الأولى تسع تكبيرات وقبل الثانية سبعا ، قال الشيخ أبو حامد : هو ظاهر نص الشافعى ، ولا يغتر

بقول المصنف وجماعة : يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ، فان كلامهم متأول على أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات ، لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ، فاحفظ هذا فانه مهم خفى ، قال الشافعي والأصحاب : فان كان في عيد الفطر استحب للخطيب تعليمهم أحكام صدقة الفطر ، وفي الأضحى أحكام الأضحية ، ويبينها بياناً واضحاً فهمونه .

ويستحب للناس استماع الخطبة ، وليست الخطبة ولا استماعها شرطا لصحة صلاة العيد ، لكن قال الشافعى : لو ترك استماع خطبة العيد ، أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج ، أو تكلم فيها أو انصرف وتركها ، كرهته ولا اعادة عليه ، ولو دخل انسان والامام يخطب للعيد ، فان كان فى المصلى جلس واستمع الخطبة ، ولم يصل التحية ، ثم اذا فرغ الامام فله الخيار ان شاء صلى العيد فى الصحراء ، وان شاء فى بيته أو غيره ، هكذا قطع به الجمهور ، ونقلوا الاتفاق عليه ، وقال البندنيجى عن نصه فى المختصر قال : به الجمهور ، ونقلوا الاتفاق عليه ، وقال البندنيجى عن نصه فى المختصر قال : الخطبة ، والمشهور الأول ، فأما ان كان فى المسجد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند جمهور الأصحاب يصلى العيد ، وتندرج التحية فيه ، وبهذا قال أبو اسحاق المروزى ، وممن صححه الشيخ أبو حامد ، والمحاملى والبغوى وغيرهم • (والثانى) قاله ابن أبى هريرة يصلى التحية ويؤخر صلاة العيد ، وبهذا قطع سليم الرازى فى الكفاية ، وصححه صاحب اليان •

وهذا الخلاف انما هو فى الأفضل ، هـل يصلى التحية ؟ أم العيـد ؟ ولا خلاف أنه مأمور بأحدهما لأن المسجد لا يجلس فيه الا بعد صلاة ، فان صلى التحية \_ قال أبو اسحاق المروزى والقاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب : فالمستحب أن يصلى العيد بعد فراغ الامام فى المسـجد ، ولا يؤخرها الى بيته ، بخلاف ما اذا أدرك الامام بالمصلى فانه مخير بين أن

يصلى العيد فى المصلى بعد فراغ الامام ، وبين أن يرجع الى بيته يصلى ، نص عليه الشافعي •

قالوا: والفرق أن المصلى لا مزية له على بيته ، وأما المسجد فهو أشرف البقاع ، فكانت صلاته فيه أفضل من بيته ، قال صاحب الشامل وغيره: ويخاف سائر النوافل حيث قلنا: فعلها فى البيت أفضل لأن هذه الصلاة تسن لها الجماعة ، فكان فعلها فى المسجد أولى كالفرائض بخلاف المصلى فانما استحببناها فيه للامام لتكثر الجماعة وذلك المعنى مفقود فى حق المنفرد ، وهذا كله تفريع على المذهب وهو صحة صلاة العيد للمنفرد ، وفيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا والله أعلم •

- ( فرع ) اذا فرغ الامام من الصلاة والخطبة ، ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة ، سواء كانوا رجالا أم نساء ، وممن صرح به من أصحابنا البندنيجي والمتولى ، واحتجوا له بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خطب يوم العيد فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة » رواه البخارى ومسلم .
- ( فرع ) لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسى، ، وفى الاعتداد بالخطبة احتمال لامام الحرمين والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة اذا قدمها عليها ، وهذا الذى صححته هو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فانه نص فى الأم ونقله أيضاً القاضى أبو الطيب فى التجريد عن نصه فى الأم قال : قال : قال : فان بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة ، فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة ولا كفارة ، كما لو صلى ولم يخطب ، هذا نصه بحروفه ، وهو ظاهر فى أن الخطبة غير محسوبة ، ولهذا قال : كما لو صلى ولم يخطب ،
- ( فسرع ) قال الشافعى فى الأم : أكره للمساكين اذا حضروا العيد المسألة فى حال الخطبتين ، بل ينكفون عن المسألة حتى يفرغ الامام من الخطبتين ، قال : فان سألوا فلا شىء عليهم فيها الا ترك الفضل فى الاستماع .

( فرع ) قال أصحابنا : الخطب المشروعة عشر ، خطبة الجمعة ، والعيدين ، والكسوفين والاستسقاء ، وأربع خطب فى الحج ، وكلها بعد الصلاة الا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها يشرع فيها خطبتان الا الثلاث الباقية من الحج فانهن فرادى ، قال أصحابنا : والفرق بين خطبة الجمعة والعيد فى التقدم على الصلاة والتأخر من أوجه ذكرناها فى باب الحمعة .

#### قال الصنف رحه الله تعالى

(روى المزنى رحمه الله أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمراة وقال في الاملاء والقديم ، والصيد والنبائح: لا يصلى العيد حيث لا تصلى الجمعة فمن أصحابنا من قال: فيها قولان (أحدهما) لا يصلون ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافراً يوم النحر فلم يصل) ولانها صلاة شرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يغعلها المسافر كالجمعة ، (والثاني) يصلون وهو الصحيح ، ولأنها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلة الكسوف ، ومن أصحابنا من قال: يجوز لهم فعلها قولا واحداً ، وتأول ما قال في الاملاء والقديم على أنه أراد لا يصلى بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلى الجمعة لأن في ذلك افتياتاً على السلطان) .

(الشرح) حديث ترك النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم النحر بمنى صحيح معروف، وقوله: اجتماع الكافة، هذا لحن عند أهل العربية فلا يقال: الكافة ولا كافة الناس فلا يستعمل بالألف واللام ولا مضافا، وانما يستعمل حالا فيقال اجتماع الناس كافة كما قال الله تعالى « ادخلوا في السلم كافة » (۱) « وقاتلوا المشركين كافة » (۲) « وما أرسلناك الا كافة للناس » (۲) ولا تغترن بكثرة استعمالها لحنا في كتب الفقه والخطب النباتية (٤) والمقامات وغيرها (وقوله) الصيد والذبائح هو كتاب من كتب

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۰۸ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) من الآية ۳٦ من سورة المتوبة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨ من سورة سبأ .

<sup>()</sup> نسبة الى الخطيب أبى يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباته الحداقى صاحب الخطب المشهورة . كان اماما فى علوم الادب ورزق السعادة فى خطبه التى وقع الاجماع على أنه ما عمل مثلها وهو من أهل ميافارقين وكان خطيب حلب وبها أجتمع بأبى الطيب المتنبي فى خدمة سيف الدولة بن حمدان قال ابن خلكان بعد ذكر رؤيا أبن نباته للنبى صلى الله عليه وسلم وهذا الخطيب لم أر أحدا من المؤرخين ذكر تاريخه فى المولد والوقاة سوى أبن الازرق ألفارقى فى تاريخه فانه قال : ولد سنة ٣٥٥ وتوفى سنة ٣٥٤ ونباتة بضم النون وفتع الباء (ط) .

الأم (وقوله) صلاة تشرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر فيه احتراز من المكتوبات ، ولكنه ينتقض بصلاة الكسوف (وقوله) فى تعليل القول الآخر صلاة نفل احتراز من الجمعة • (وأما) التأويل المذكور (فمعناه) أن الشافعي أراد أنه لا يجوز أن يصلى طائفة من الناس فى مسجد من مساجد البلد بخطبة واجتماع ، ويتركوا الصلاة مع الامام وحضور خطبته فى الجامع بخلاف الصلوات الخمس ، حيث تفعل فى كل مسجد ، لأن فى العيد افتياتا بخلاف الخمس •

( أما الأحكام ) فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة والمنفرد فى بيته أو فى غيره ؟ فيه طريقان (أصحهما وأشهرهما) القطع بأنها تشرع لهم ، ودليله ما ذكره المصنف، وأجابوا عن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بمنى بأنه تركها لاشتغاله بالمناسك ، وتعليم الناس أحكامها ، وكان ذلك أهم من العيد ( والثاني ) فيه قولان • (أحدهما ) هذا ، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة • ( والثاني ) لا تشرع ، نص عليه في القديم والأملاء ، والصيد والذبائح من الجديد ، قال أصحاً بنا : فعلى القديم تشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجمعة والعدد بصفات الكمال وغيرهما الا أنه يجوز فعلها خارج البلد ، قال الرافعي : ومنهم من منعه ، وهذا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود على قائله ، قال : ومنهم من جوزها بدون أربعين على هذا القول ، والا فان خطبتها بعدها ، وأنه لو تركها صحت صلاته ، فاذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد لم يخطب على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاد ضعيف حكام الرافعي أنه يخطب . وان صلاها مسافرون خطب بهم امامهم • نص عليه في الأم واتفقوا عليه • قال الشافعي في الأم : وان ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له قال : وكذلك الكسوف والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( اذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان . ( احدهما ) لا يقضى ( والثاني ) يقضى وهو الاصح (١) فان أمكن جمع الناس

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( وهو الصحيح ) ،

صلى بهم فى يومهم وان لم يمكن جمعهم صلى بهم من ألفد ، لما روى أبو عمير انس عن عمومته رضى الله عنهم قالوا: ((قامت بينة عند النبى صلى الله عليه وسلم بعد الظهر أنهم راوا هلال شوال ، فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم ان يغطروا وان يخرجوا من الغد الى المصلى )) وان شهدا ليلة الحادى والثلاثين صلوا قولا واحداً ، ولا يكون ذلك قضاء لأن فطرهم غداً لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((فطركم يوم تغطرون وعرفتكم يوم تعرفون)) ،

( الشرح ) حديث أبي عمير صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، ولفظ رواية أبى داود عن أبى عمير بن أنس عن عمومة نه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « أن ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهـــلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، واذا أصبحوا يعدوا الى مصلاهم » رواه البيهقى ، ثم قال وهذا اسناد صحيح . قال : وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم لأن الصحابة كلهم عدول، قال البيهقي : وظاهر قوله أمرهم أن يخرجوا من الغد الى المصلى أنه أمرهم بالخروج لصلاة العيد ، وذلك مبين في رواية هشيم ، قال : ولا يجوز أن يحمل عَلَى أنه كان لكي يجتمعوا فيدعوا ، ولترى كثرتهم بلا صلاة • وأما حديث عائشة فصحيح رواه الترمذي وغيره ، وليس في رواية الترمذي « وعرفتكم يوم تعرفون » ولفظ الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الفطـر يوم يفطر الناس ، والأضـحى يوم يضحى الناس » قال الترمذي حــديث حسن صحيح • وعن أبي هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون » رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة • قال الترمذي هو حديث حسن وزاد الترمذي في روايته في أوله « الصوم يوم يصومون » وقوله « وعرفتكم يوم تعرفون » بضم التاء وفتح العين وكسر الراء المشـــددة ـــ وأبو عمـــير المذكور هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى الصحابي، وهو أكبر أولاد أنس •

( اما الاحكام ) فقد سبق فى باب صلاة التطوع أن صلاة العيد وغيرها من السنن الراتبة اذا فاتت هل يستحب قضاؤها ؟ فيه قولان ( الصحيح ) أنه يستحب ، قال أصحابنا : فاذا شهد عدلان يوم الثلاثين من

رمضان قبل الزوال برؤية الهلال فى الليلة الماضية وجب الفطر ، فان بقى من الوقت قبل الزوال ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها وكانت آداء بلا خلاف ، وان شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادى والثلاثين أنهم رأوه ليلة الثلاثين ، قال أصحابنا : لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيما يتعلق بالعيد ، اذ لا فائدة لها الا المنع من صلاة العيد ، فلا تسمع بل يصلون العيد من الفد وتكون أداء بلا خلاف ، قال الرافعى : اتفق الأصحاب على هذا ، قال : وقولهم : لا فائدة فيه الا تركالصلاة ، فيه اشكال بل لثبوت الهلال فوائد أخر ، كوقوع طلاق وعتق معلقين وابتداء العدة وسائر الآجال وغير ذلك ، فوجب أن تقبل لهذه الفوائد ، ولعل مرادهم أنها لا تقبل فى صلاة العيد فوجب أن تقبل مطلقا ، هذا كلام الرافعى ومراد الأصحاب أنها لا تقبل فى صلاة العيد صلاة العدة العد خاصة ،

فأما ما سوى الصلاة من الآجال والتعليقات وغيرهما فتثبت بلا خلاف ، أما اذا شهدوا قبل الغروب ، اما بعد الزوال واما قبله بيسير ، بحيث لا يمكن فيه الصلاة فتقبل شهادتهم في الفطر بلا خلاف وتكون الصلاة فائتة على المذهب ، وقيل : فيه قولان (أحدهما) هذا (والثاني) لا تفوت ، فتفعل في الغد أداء لعظم حرمتها ، فعلى المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل ، فان قلنا لا تقضى لم يقض العيد ، وان قلنا تقضى بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا ؟ فان قلنا كالجمعة لم تقض والا قضيت ، وهو المذهب ، وهل لهم صلاتها في بقية يومهم ؟ فيه وجهان بناء على أن فعلها في الحادى والثلاثين أداء أم قضاء ؟ ان قلنا أداء فلا ، وان قلنا قضاء فعلها في الحادى والثلاثين أداء أم قضل ، هذا اذا أمكن جمع الناس في يومهم فيه وجهان (أصحهما) التقديم أفضل ، هذا اذا أمكن جمع الناس في يومهم لسغر البلد ، فان عسر فالتأخير أفضل بلا خلاف ، واذا قلنا صلاتها في الحادى والثلاثين قضاء فهل لهم تأخيرها ؟ فيه قولان وقيل وجهان أصحهما جوازه أبدا (والثاني) لا يجوز وقيل يجوز في بقية الشهر ، أما اذا نسهد قبل الغروب وعدلا بعده فقولان ، وقيل وجهان :

(أحدهما) الاعتبار بوقت الشهادة (وأصحهما) بوقت التعديل، فيصلون من الغد أداء بلا خلاف، لأنه لم يثبت العيد في يومه مهذا كله اذا وقع الاشتباه وفوات العيد لأهل البلد جميعهم، فان وقع ذلك لأفراد لم يجيء الا قولان منع القضاء وجوازه أبدا وهو الأصح، هذا تلخيص أحكام الفصل في المذهب،

وأما قول المصنف: شهدوا ليلة الحادى والثلاثين فمعناه شهدوا أنهم رأوه ليلة الثلاثين، وقوله: لأن فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف، وخبر ان مقدر فى الظرف، قال أصحابنا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا، وانما هو اليوم الذى يفطر فيه الناس بدليل الحديث السابق، وكذلك يوم النحر، وكذا يوم عرفة هو اليوم الذى يظهر للناس أنه يوم عرفة، سواء كان التاسع أو العاشر قال الشافعى فى الأم عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ، قال: وانما كلف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر الا يوم أفطروا و

### ( فرع ) في مذاهب العلماء اذا فاتت صلاة العيد

قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبى ثور ، وحكى العبدرى عن مالك وأبى حنيفة والمزنى وداود انها لا تقضى ، وقال أبو يوسف ومحمد : تقضى صلاة الفطر فى اليوم الثانى والأضحى فى الثانى والثالث ، وقال أصحاب أبى حنيفة : مذهبه كمذهبهما ، واذا صلاها من فاتته مع الامام فى وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الامام ، وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد ، وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة ، وان شاء بتسليمتين ، وبه جزم الخرقى (١) والثالثة مخير بين ركعتين وأربع ، وهو مذهب الثورى ، وقال ابن مسعود : يصليها أربعا ، وقال الأوزاعى : ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد ، وقال اسحاق : ان صلاها فى المصلى فكصلاة الامام والا أربعا ،

<sup>(1)</sup> هو الامام أبو الناسم عمر بن الحسين بن عبد ألله أحمد المفرقي قال أبو يعلى : كان المغرقي علامة بارعا في مدهب أبي عبد ألله ... يعنى أحمد بن حنبل ... وكان ذا دين وأخا ورع . قلت : له المختصر المروف باسمه وقد شرحه الامام أبن قدامة المقدسي بكتابه المروف بالمعنى (ط).

## باب التكبير قال المصنف رحمه الله تعالى

(التكبير سنة في العيدين ، لما روى نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلى وجعفر والحسن والحسين واسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن ام أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير ، ويأخف طريق الحدادين حتى يأتى المصلى ، وأول وقت تكبير الفطر اذا غابت الشمس من ليلة الفطر ، لقوله عز وجل (ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ) (۱) واكمال العدة بفروب الشمس من ليلة الفطر وأما آخره ففيه طريقان ، من اصحابنا من قال : فيه ثلاثة اقوال:

وعن عبد الله بن محمد بن أبى بكر (٢) بن عمرو بن حزم قال: رأيت الأئمة دخى الله عنهم يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ، وعن الحسن مثله ، قال فى الأم: وأن زاد زيادة فليقل بعد الثلاث: الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا اله الا الله ولا نعبد الا أياه مخلصين

<sup>(</sup>١) من ألآية ١٨٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) هكذا هنا بتقديم محمد على أبى بكر وكذلك هي في النسخة المطبوعة من المهذب قال الشارح في تهذيب الاسماء واللفات: وهذا خطأ وسبق قلم أو غلط وقع من النساخ ولاشك في بطلانه ، وقد ذكره المصنف على المصواب في جميع مواضعه من المهذب منهاالفصل الأول من باب صلاة العبدين وأول المنكاح وأول الجنايات ومواضع كثيرة من كتاب الديات (ط) .

له الدين ولو كره الكافرون ، لا اله الا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا اله الا الله ، والله أكبر ، لأن النبى صلى ألله عليه وسلم قال ذلك على الصفا ، ويستحب رفع الصوت بالتكبير لما دوى أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير ، لانه اذا رفع صوته سمع من لم يكبر فيكبر )) ،

(فصل) واما تكبيرة الأضحى ففى وقته ثلاثة اقوال (أحدها) يبتدىء بعد الظهر من يوم النحر الى أن يصلى الصبيح من آخر أيام التشريق ، والدليل على أنه يبتدىء بعد الظهر قوله عز وجل ((فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله (۱))) والمناسك يقضى يوم النحر ضبحوة ، وأول صبلاة تلقاهم الظهر ، والدليل على أنه يقطعه بعد الصبح أن الناس تبع للحاج ، وآخر صبلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج (والثاني) يبتدىء بعد غروب الشمس من ليلة العيد قياسا على عيد الفطر ويقطعه أذا صلى الصبح من آخر أيام التشريق لما ذكرناه (والثالث) أن يبتدىء بعد صلاة الصبح من رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يكبر في دبر كل رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يكبر في دبر كل صلاة ) بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق لما روى عمر وعلى صلاة ، بعد صلاة الصبح يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ).

( فصل ) السنة أن يكبر في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف ، وهل يكبر خلف النوافل ؟ فيه طريقان ، من اصحابنا من قال : يكبر قولا واحدا لانها صلاة راتبة فاشبهت الفرائض ، ومنهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) يكبر لما قلناه ( والثاني ) لا يكبر لأن النفل تابع للفرض ، والتابع لا يكون له تبع ومن فاتته صلاة في هذه الأيام فاراد قضاءها في غيرها لم يكبر خلفها لأن التكبير يختص بهله الايام فلا يفعل في غيرها ، وان قضاها في هذه الأيام ففيه وجهان :

( احدهما ) يكبر لأن وقت التكبير باق .

( والثاني ) لا يكبر لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها ، وقد فات الوقت فلم يقض ) •

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠٠ من سورة البقرة .

(الشرح) قال أصحابنا: تكبير العيد قسمان (أحدهما) التكبيرات الزوائد في الصلاة والخطبة، وقد سبق (والثاني) غير ذلك، والأصل فيه حديث أم عطية «كنا فؤمر باخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم» رواه البخارى وفي رواية مسلم «يكبرن مع الناس» وهذا القسم نوعان، مرسل ومقيد (فالمرسل) ويقال له: المطلق هو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا وفي غير ذلك (والمقيد) هو الذي يقصد به الاتيان في أدبار الصلوات وفالمرسل مشروع في العيدين جميعا، وأول وقته في العيدين غروب الشمس ليلة العيد، وفي آخر وقته في عيد الفطر طريقان (أصحهما) وأشهرهما فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يكبرون الي أن يحرم الامام بصلاة العيد، وبهذا قطع جماعات، لأن الكلام مباح قبل افتتاح الصلاة، فالاشتغال بالتكبير أولى، وهذا نصه في رواية مباح قبل افتتاح الصلاة، فالاشتغال بالتكبير أولى، وهذا نصه في رواية اللاشتغال بالصلاة، وهذا نصه في الأم، ورواية المزني (والثالث) يسكبر الي فراغ الامام من الصلاة، وقيل: الي أن يفرغ من الخطبتين، وهدذا نصه في الله فراغ الامام من الصلاة، وقيل: الي أن يفرغ من الخطبتين، وهدذا نصه في القديم و

( والطريق الثانى ) وبه قال ابن سريج وأبو استحاق المروزى : القطع بالقول الأول ، وتأول هؤلاء النصين الآخرين على هذا ، قال البندنيجي وغيره: وتظهر فائدة الخلاف في حق من ليس بحاضر مع الامام ، فاذا قلنا : يمتد الى فراغ الخطبتين فله أن يكبر حتى يعلم فراغ الامام منهما • وأما الحاضرون فلا يكبرون في حال الخطبة ، بل يستمعونها ، قال أصحابنا : ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتى العيدين ويوميهما الى الغاية المذكورة في المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرها ، في الحضر والسفر ، وفي طريق المصلى وبالمصلى ويستثنى منه الحجاج فلا يكبرون ليلة الأضحى بل ذكرهم التلبية •

(واعلم) أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى على الأظهـر وهو القول الجديد قول الله تعالى وهو القول الجديد وقال فى القديم عكسه ، ودليل الجديد قول الله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) (١) وأما التكبير المقيــد فيشرع فى عيــد

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة .

الأضحى بلا خلاف لاجماع الأمة ، وهل يشرع فى عيد الفطر ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب ، وحكاهما صاحب التتمة وجماعة قولين (أصحهما) عند الجمهور لا يشرع ، ونقلوه عن نصه فى الجديد ، وقطع به الماوردى والجرجانى والبغوى وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد ، واستدل له المصنف والأصحاب بأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله ولنقل (والثانى) يستحب ورجحه المحاملى والبندنيجى والشيخ أبو حامد ، واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير المرسل فسن المقيد كالأضحى فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ، ونقله المتولى عن نصه فى القديم وحكم النوافل والفوائت فى هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما سنذكره ان شاء الله تعالى فى الأضحى ،

وأما الأضحى فالناس فيه ضربان: حجاج وغيرهم ، فأما الحجاج فيبدأون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر الى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص الشافعى ، وصرح به الأصحاب منهم المحاملي والبندنيجي والجرجاني في التحرير وآخرون ، وأشار اليه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ، ونقله امام الحرمين عن العراقيين ، وقطع هو به فيما يرجع الى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه ، وقطع به الرافعي وغيره من المتأخرين ، وقالوا ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها الا اذا شرعوا في رمى جمرة العقبة ، وانما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر ، وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق ، لأن السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنى وانما يصلونها بعد نفرهم منها .

وأما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاثة نصوص (أحدها) من الظهر يوم النحر الى صبح آخر أيام التشريق ، وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي ، وهو نصه في متختصر المزنى والبويطي والأم والقديم وقال صاحب الحاوى : وهو نصه في القديم والجديد ، وقال صاحب الشامل : هو نصه في أكثر كتبه (والثاني) قاله في الأم ، قال : لو بدأ بالتكبير خلف

صلاة المغرب ليلة النحر قياسا على ليلة الفطر لم أكره ذلك • قال : وسمعت من يستحب هذا وقال به (والنص الثالث) أنه روى فى الأم عن بعض السلف أنه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة ، قال : وأسأل الله التوفيق • هذا كلامه فى الأم ، وكذا نقله صاحب الشامل (١) والأكثرون •

وقال صاحب الحاوى: نص فى القديم والجديد أنه يبدأ من ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التشريق، فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة، قال: وقال فى موضع آخر : يبدأ من المغرب ليلة النحر الى صبح آخرالتشريق فتكون ثمانى عشرة صلاة، وقال فى موضع آخر فى صبح يوم عرفة الى عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا وعشرين صلاة ، قال وهذا حكاه الشافعى عن بعض السلف وقال استخير الله تعالى فيه، هذه نصوص الشافعى وللأصحاب فى المسألة ثلاثة طرق (أصحها) وأشهرها وبه قطع المصنف والأكثرن فى المسألة ثلاثة أقوال (أصحها) عندهم من ظفر يوم النحر الى صبح آخر التشريق (والثالث) من مغرب ليلة النحر الى صبح آخر التشريق (والثالث) من صبح عرفة الى عصر آخر التشريق .

(والطريق الثانى) أنه منظهر يوم النحر الى صبح آخر التشريق قدولا واحداً وهذا الطريق نقله صاحب الحاوى عن أبى اسحاق المروزى وأبى على ابن أبى هريرة وحكاه ابن الصباغ وآخرون من العراقيين ، وجماعات من الخراسانيين • قالوا : والنصان الآخران ليسا مذهبا للشافعى ، وانما حكاهما مذهبا لغيره •

قال فى الحاوى: وتأولوا أيضا نصه من المغرب ليلة النحر ، على أن المراد التكبير المرسل لا المقيد ، ولا خلاف فى استحباب المرسل من المغرب فى ليلتى العيدين الى أن يحرم الامام بصلاة العيد كما سبق .

<sup>(</sup>۱) قلت نص الشائعى في الام هكذا : ويكبر الامام ومن خلفه خلف الصلوات ثلاث تكبيرات واكثر وان ترك ذلك الامام كبر من خلفه ويكبر اهل الآفاق كما يكبر اهل منى ولا يخالفونهم في ذلك الا في أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتداوا بالتكبير خلف صلاة المغرب من لبلة النحر قباسا على أمر الله في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع اكمال العهدة وانهم ليسهوا محرمين يلبون فيكنفون بالتلبية من السكبير لم أكره ذلك وقد سمعت من يستحب هذا وان لم يكبروا واخروا ذلك حتى يكبروا بتكبير أهل منى فلا بأس ان شاء الله وقد روى عن بعض السلف أنه كان يبتدىء التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة وأسال الله التوفيق ا هد وعن الام نقلته (ط) .

( والطريق الثالث ) حكاه القاضى أبو الطيب فى المجرد عن الداركى عن أبى اسحاق المروزى أنه قال : ليس فى المسألة خلاف ، وليست هذه النصوص لاختلاف قول ، بل لا خلاف فى المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق ، قال وانما ذكر الشافعى فى ثبوته ثلاثة أسباب ، فذكر فى ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة الى عصر آخر التشريق قول بعض انسلف ، وذكر فى ليلة النحر القياس على ليلة الفطر ، وذكر فى ظهر يوم النحر القياس على المقاضى : والأول أصح وعليه أكثر أصحابنا ، هذا آخر كلام القاضى ،

ونقل الدارمى فى الاستذكار عن أبى اسحاق نحو حكاية القاضى عنه ، فالحاصل أن الأرجح عند جمهور الأصحاب الابتداء من ظهر يوم النحر الى صبح آخر التشريق ، واختارت طائفة من محققى الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ، ويختم بعصر آخر التشريق : ممن اختاره أبو العباس بن سريج ، حكاه عنه القاضى أبو الطيب فى المجرد وآخرون ، قال البندنيجى : هو اختيار المزنى وابن سريج ، قال الصيدلابى والرويانى وآخرون : وعليه عمل الناس فى الأمصار ، واختاره ابن المنذر والبيهقى وغيرهما من أئمة الجامعين بين الفقه والحديث ، وهو الذى أختاره ،

واحتج له البيهقى بحديث مالك عن محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سسأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفات ، كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه » رواه البخارى ومسلم • وعن ابن عمر قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غداة عرفة ، فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر » رواه مسلم •

قال البيهقى : وروى فى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله عنهم ، ثم ذكر ذلك بأسانيده ، وأنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق •

قالَ البيهقى : وقد روى فى ذلك حديث مرفوع لا يحتج بمثله ، ثم ذكر باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر \_ يعنى الجعفى \_ عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة الى صلاة العصر ، آخر أيام التشريق » قال البيهقى : عمرو بن شمر وجابر الجعفى لا يحتج بهما ، وفى رواية الثقات كفاية ، هذا كلام البيهقى •

وروى الحاكم فى المستدرك عن على وعمار رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يجهر فى المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يقنت فى صلاة الفخر وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد لا أعلم من رواته منسوبا الى الجرح ، قال : وقد روى فى الباب عن جابر بن عبد الله وغيره • فأما من فعل عمر وعلى وابن مسعود (١) وابن عباس رضى الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة الى عصر آخر التشريق •

وروى البيهقى هذا الحديث الذى رواه الحاكم باسناد الحاكم ، ثم قال : وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن أبى الطفيل وكلا الاسنادين ضعيف ، هذا كلام البيهقى وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريا • قال أصحابنا : ويكبر خلف الصبح أو العصر التى هى الغياية بلا خلاف ، قال الشافعى والأصحاب : ويكبر فى هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف ، ولو فاتته فريضة منها فقضاها فى غيره لم يكبر بلا خلاف، لأن التكبير شعار هذه الأيام فلا يفعل فى غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها في المنا فهل يكبر ؟ فيه طريقان :

( أحدهما ) وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوى يكبر بلا خلاف ، لأن التكبير شعار لهذه المدة .

( والطريق الثاني ) فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين ، وحكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين وجهين ( أصحهما ) يكبر ، لما ذكرناه ( والثاني )

<sup>(</sup>۱) سرد الحاكم رواياته عن عمر وعلى وأبن عباس وابن مسعود ، قال الحافظ الذهبى فى التناخيص بعد قول الحاكم صحيح : قلت : بل خبر واه كأنه موضوع لان عبد الرحمن صاحب مناكي وسعيد ان كان الكربرى قهو ضعيف والا فهو مجهول ثم صحح الذهبى روايات الحاكم عن عمر وعلى رابن عباس وابن مسعود (ط) .

لا ، لأن التكبير شعار لوقت الفرائض ولو فاتته فريضة في غير هذه الأيام فقضاها فيها فثلاث طرق •

( أحدها ) وبه قطع صاحب الحاوى والبندنيجى : يستحب التكبير بلا خلاف لأنه شعار هذه المدة ( والثانى ) لا يستحب ، حكاه صاحب البيان عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم ( والشالث ) فيه قولان ( أصحهما ) يستحب ( والثانى ) لا يستحب حكاه الخراسانيون ، والأصمح على الجملة استحبابه ، وهو الذى صححه الرافعى وغيره من المتأخرين •

( فرع ) أما التكبير خلف النوافل فقال المزنى فى مختصره: قال الشافعى: ويكبر خلف الفرائض والنوافل، قال المزنى: والذى قبل (١) هذا أولى أنه لا يكبر الا خلف الفرائض وللأصحاب فى المسألة أربع طرق ( أصحها ) وأشهرها: فيه قولان ( أصحهما ) يستحب لأنها صلاة مفعولة فى وقت التكبير، فأشبهت الفريضة ( والثانى ) لا يستحب لأن التكبير تابع للصلاة ، والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع .

( والطريق الثانى ) يكبر قولا وأحدا حكاه المصنف والأصحاب ، قال القاضى أبو الطيب في المجرد وقد نص الشافعي على هذا فقال : فاذا سلم كبر خلف الفرائض والنوافل ، وعلى كل حال ، قال : وذكر في هذا الباب في الأم أنه تكبر الحائض [ ويكبر ] الجنب وغير المتوضى ، في جميع الساعات من الليل والنهار ، قال وهذا دليل على أن التكبير مستحب خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال ، وان من لا يصلى كالجنب والحائض يستحب لهم التكبير ، قال القاضى : وغلطوا المزنى في قوله ( الذي قبل هذا أولى ) فانه أوهم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر الا خلف الفرائض ، وليس كذلك ، بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤول ، قال القاضى : هذا الطريق أصحح ، وصححه أيضا البندنيجي ،

(والطريق الثالث) لا يكبر قولا واحدا حكاه صاحب الحاوى ، قال وبه جرى العمل تواترا فى الأمصار بين الأئمة ، قال : وأجاب أصحاب هذا الطريق عن نقل المزنى التكبير خلف الفرائض والنوافل بجوابين .

 <sup>(</sup>۱) نص قول المزنى هكذا : (ويكبر خلف الفرائض والنوافل قال المزنى : والذى قبل هذا عندى اولى به ، لا يكبر الا خلف الغرائض) (ط) ،

أحدهما : أنه غلط في النقل من التلبية الى التكبير •

والثانى: أنه غلط فى المعنى دون الرواية ، وانما أراد الشافعى بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزمان فى ليلتى العيد دون ما تعلق بالصلوات فى أيام النحر ، والطريق الرابع حكاه صاحب الحاوى أيضا ان كان النف ليسن منفردا لم يكبر خلفه ، وان سن جماعة كالكسوفين والاستسقاء كبر ، وحملوا القولين على هذين ، فهذا تلخيص ما ذكره الأصحاب ، والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل فى هذه الأيام •

"(فسرع) هل يكبر خلف صلاة الجنازة ؟ فيه ثلاثة طرق • (أحدها) لا يكبر وجها واحدا ، لأنها مبنية على التخفيف ، ولهذا حذف أكثر أركان الصلوات منها ، وبهذا الطريق قطع الدارمي فى الاستذكار والقاضى حسين وصاحب التتمة • (والطريق الثاني) فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى وغيره (والثالث) قاله الشاشي فى المستظهري ان قلنا يكبر خلف النوافل فهنا أولى ، والا فكالفرائض المقضية فى أيام التشريق ، والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلفها ، لأنها آكد من النافلة ، وقولهم : انها مبنية على التخفيف ضعيف ، لأن التكبير ليس فى نفسها فتطول به •

( فسرع ) اذا عرفت ما سبق وأردف اختصار الخلاف فيما يكبر خلفه جاء أربعة أوجه ( أصحها ) يكبر خلف كل صلاة مفعولة فى هذه الأيام ( والثانى ) يختص بالفرائض المفعولة فيها ، مؤداة كانت مقضية ، فريضة أو نافلة ، راتبة أو غيرها ( والثالث ) يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة ( والرابع ) لا يكبر الا عقب فرائضها المؤداة وسننها الراتبة المؤداة .

( فرع ) لو نسى التكبير خلف الصلاة فتذكر \_ والفصل قريب \_ استحب التكبير بلا خلاف ، سواء فارق مصلاه أم لا ، فلو طال الفصل فطريقان ( أحدهما ) ذكره البغوى وغيره من الخراسانيين فيه وجهان بناء على ما اذا ترك سجود السهو ، فتذكره بعد طول الفصل ، قال الرافعى : الأصح هنا أنه يستحب التكبير ( والطريق الثانى ) يستحب تدارك التكبير وان طال الفصل ، وهذا هو الصحيح ، وبه قطع المتولى وغيره ، ونقله صاحب البيان

عن أصحابنا العراقيين ، وفرق المتولى بينه وبين سجود السهو لاتمام الصلاة واكمال صفتها ، فلا تفعل بعد طول الفصل ، كما لا يبنى عليها بعد طول الفصل ، وأما التكبير فهو شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ، ولا جزء منها ، ونقل المتولى عن أبى حنيفة أنه ان تكلم أو خرج من المسجد ثم ذكر أنه نسى التكبير لا يكبر ، ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه ،

( فرع ) المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر الا بعد فراغه من صلاة تفسه • هذا مذهبنا ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبى وابن شبرمة ومالك والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى • وعن الحسن البصرى أنه يكبر ثم يقضى عن مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضى ثم يكبر • قال ابن المنذر • وبالأول أقول • واحتج الحسن بأن المسبوق يتابع الامام فى سجود السهو فكذا التكبير •

واحتج أصحابنا والجمهور بأن التكبير انما يشرع بعد فراغه من الصلاة ، ولم يفرغ بخلاف سجود السهو ، فانه يفعل فى نفس الصلاة ، والمسبوق انما يفارق الامام بعد سلامه .

( فسرع ) لو كبر الامام على خلاف اعتقاد المأموم ، فكبر فى يوم عرفة والمأموم لا يراه ، أو تركه والمأموم يراه أو كبر فى أيام التشريق والمأموم لا يراه ، أو تركه والمأموم لا يراه فوجهان (أصحهما ) يتبع اعتقاد نفسه فى التكبير وتركه ، ولا يوافق الامام لأن القدوة انقضت بالسلام (والثاني) يوافقه لأنه من توابع الصلاة .

( فــرع ) قال امام الحرمين : جميع ما ذكرناه هو فى التكبير الذى يرفع به صوته ولجعله شعارا ، أما اذا استغرق عمره بالتكبير فى نفسه فلا منع منه •

( فـــرع ) مذهبنا أنه يستوى فى التكبير المطلق والمقيد المنفرد والمصلى جماعة والرجل والمرأة والصبى المميز والحاضر والمسافر .

# ( فسرع ) يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف

( فسرع ) صفة التكبير المستحبة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر • هذا هو المشهور من نصوص الشافعي في الأم والمختصر وغيرهما وبه قطع

الأصحاب ، وحكى صاحب التتمة وغيره قولا قديما للشافعى أنه يكبر مرتين ويقول : الله أكبر الله أكبر ، والصواب الأول ثلاثا نسقا .

قال الشافعى فى المختصر : وما زاد من ذكر الله فحسن • وقال فى الأم أحب أن تكون زيادته الله [ أكبر ] كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا اله الا الله ولا نعب الا اياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا اله الا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحرزاب وحده ، لا اله الا الله والله أكبر •

واحتجوا له بأن النبى صلى الله عليه وسلم « قاله على الصفا » وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخصر من هذا اللفظ ، ونقل المتولى وغيره عن نصه القديم أنه اذا زاد على التكبيرات الشلاث قال : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا وأبلانا • قال صاحب الشامل : والذى يقوله الناس لا بأس به أيضا ، وهو : الله أكبر ولله الحمد • وهذا الذى قاله صاحب الشامل نقله البندنيجي وصاحب البحر عن نص الشافعي فى البويطي قال البندنيجي : البندنيجي وصاحب البحر عن نص الشافعي فى البويطي قال البندنيجي وهذا هو الذى ينبغي أن يعمل به ، قال : وعليه الناس ، وقال صاحب البحر : والعمل عليه ، ورأيته أنا فى موضعين من البويطي ، لكنه جعل التكبير أولا مرتين •

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى التكبير خلف النوافل فى هـذه الأيام قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وقال أبو حنيفة ومالك والثورى وأحمد واسحاق وداود لا يكبر ، لأنه تابع فلم يشرع كالأذان ، ودليلنا أن التكبير شعار الصلاة ، والفرض والنفل فى الشعار سواء .

### ( فسرع ) في مذاهبهم في ابتداء وقت تكبير الاضحي

قد ذكرنا أن المشهور فى مذهبنا أنه من ظهر يوم النحر الى الصبح من آخر التشريق و وحكى التشريق و وحكى التشريق و وحكى ابن المنذر التكبير من صبح يوم عرفة الى العصر من آخر التشريق عن عمر بن

الغطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس وسفيان الثورى وأبى يوسف ومحمد وأحمد وأبى ثور • وعن ابن مسعود وعلقمة والنخعى وأبى حنيفة من صبح عرفة الى عصر يوم النحر ، وفى رواية عن ابن مسعود الى ظهر يوم النحر • وعن يحيى الأنصارى قال : يكبر من الظهر يوم النحر الى الظهر من آخر التشريق وعن الزهرى من ظهر يوم النحر الى عصر آخر التشريق • وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعى من ظهر يوم النحر الى صبح آخر التشريق ، وعن سعيد بن جبير ورواية عن ابن عباس والزهرى من ظهر يوم عرفة الى عصر آخر التشريق ، وعن الحسن من الظهر الى ظهر اليوم الشانى من أيام التشريق .

# ( فــرع ) في مذاهبهم في تكبير من صلى منفردا

مذهبنا أنه يسن التكبير ، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وجمهور العلماء وحكاه العبدري عن العلماء كافة الا أبا حنيفة وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر •

# ( فـرع ) في مذاهبهم في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات

مذهبنا استحبابه لهن • وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور • وعن الثورى وأبى حنيفة لا يكبرن ، واستحسنه أحمد •

## (فــرع) في الســافر

مذهبنا أنه يكبر ، وحكاه ابن المنفذر عن مالك وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور ، وقال أبو حنيفة : لا يكبر .

## ( فـرع ) في مذاهبهم في صفة التكبير

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يكبر ثلاثا نسقا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، وبه قال مالك ، وحكى ابن المنذر عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما أنه : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال : وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومحمد وأحمد واسحاق وعن ابن

عباس : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر وأجل ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد •

وعن ابن عمر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وقال الحكم وحماد: ليس فيه شيء مؤقت .

### ( فسرع ) في مذاهبهم في تكبير عيد الفطر

هو مستحب عندنا وعند العلماء كافة ، الا ما حكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن عباس أنه لا يكبر الا أن يكبر امامه ، وحكى الساجى وغيره عن أبى حنيفة أنه لا يكبر مطلقا ، وحكى العبدرى وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود أنهم قالوا : التكبير في عيد الفطر واجب وفي عيد الأضحى مستحب ، وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو اذا غربت الشمس ليلة العيد ، هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعروة وزيد ابن أسلم ، وقال جمهور العلماء : لا يكبر ليلة العيد انما يكبر عند الفدو الى صلاة العيد ، حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال : وبه أقول ، قال : وبه قال على بن أبى طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون من الصحابة ، وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير والنخعى وأبو الزناد وعمسر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبو بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك وأحمد واسحاق وأبو ثور ، وحكاه الأوزاعي عن الناس .

## ( فـرع ) في بيان أحاديث الكتاب والفاظه

أما حديث ابن عمر المذكور فى أول الباب فرواه البيهقى مرفوعا من طريقين ضعيفين ، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر • كذا قاله البيهقى وانما ذكره الشافعى موقوفا • وقوله « يأخذ طريق الحدادين » قيل بالحاء وقيل بالجيم • أى الذين يجدون الثمار • وقوله ( وأول وقت تكبير الفطر اذا غابت الشمس من ليلة الفطر ) لقوله تعالى « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله » واكمال العدة بفروب الشمس • هذا الاستدلال لا يصح الا على مذهب من يقول الواو تقتضى الترتيب وهو مذهب باطل ، وعلى هذا المذهب الباطل

لا يلزم من ترتيبها الفور، فالحاصل أنه لا دلالة فيها للمصنف والله أعلم •

وقوله ( قال في القديم : يكبر حتى ينصرف الامام ) يعني حتى يسلم من الصلاة والانصراف من الصلاة مستعمل في الأحاديث الصحيحة بمعنى السلام، وقيل : المراد بالانصراف فراغ الخطبة ( والصحيح ) الأول، وقـــد سبق ايضاحه وقوله: ( لأنه عيد يسنّ له التكبير المطلق فسن له التكبير المقيد كالأضحى ) هذا تصريح منه بأن التكبير المطلق والمقيد كلاهما مشروع في الأضحى وهذا لا خلاف فيه ؛ بل كل الأصحاب مصرحون باستحبابهما ، وانما ذكرت هذا لأن كلام المصنف في التنبيه يوهم خلاف هذا ، وقد سبق بيان التكبير المطلق، وهو والمرسل بمعنى واحد، وهو المرسل في جميــع الأوقات لا يختص بوقت • قوله ( عن ابن عباس قال : التكبير ثلاث ) رواه عنه ابن المنذر والبيهقي • قوله ( وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم قال : رأيت الأئمة يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ) هكذا وقع فى بعض نسخ المهذب وهو الصواب ، ووقع فى أكثرها (عبد الله بن محمد بن وسبق قلم ، أو غلط وقع من النساخ ولاشك في بطلانه ، وقد ذكره المصنف على الصواب في جميع مواضعه من المهذب ، منها (الفصل الأول) من باب صلاة العيد ، وأول النكاح ، وأول الجنايات ، ومواضع كثيرة من كتاب الديات • ( وأما ) حديث عمر وعلى رضى الله عنهما في التكبير من صبح عرفة فسبق بيانه ، لكن المصنف جعله من رواية عمر وعلى ، وانما هو عمار وعلى كما سبق . ( قوله ) لأن التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل في غيرها ، هذا الأيام .

## ( فـرع ) في مسائل تتعلق بالعيدين

(احداها) قال أصحابنا: يستحب احياء ليلتى العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات (واحتج) له أصحابنا بحديث أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم «من أحيا ليلتى العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وفى رواية الشافعى وابن ماجه: «من قام ليلتى العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه

حين تموت القلوب » رواه عن أبى الدرداء موقوفا ، وروى من رواية أبى أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق ، وأسانيد الجميع ضعيفة ، قال الشافعى في الأم : وبلغنا أنه كان يقال : ان الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة ، وليلة الأضحى ، وليلة الفطر ، وأول ليلة في رجب ، وليلة النصف من شعبان ، قال الشافعى : وأخبرنا ابراهيم بن محمد قال : رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالى ، حتى تذهب ساعة من الليل ، قال الشافعى : وبلغنا أن ابن عمر كان يحيى ليلة النحر ، قال الشافعى : وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالى من غير أن تكون فرضا ، هذا آخر كلام الشافعى ، واستحب الشافعى والأصحاب الاحياء المذكور ، مع أن الحديث ضعيف ، لما سبق في أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها ، ويعسل على وفق ضعيفها ،

والصحيح أن فضيلة هذا الاحياء لا تحصل الا بمعظم الليل ، وقيل تحصل بساعة ، ويؤيده ما سبق فى نقل الشافعى عن مشيخة المدينة ، ونقل القاضى حسين عن ابن عباس أن احياء ليلة العيد أن يصلى العشاء فى جماعة ، ويعزم أن يصلى الصبح فى جماعة والمختار ما قدمته والله أعلم .

# باب صــلاة الكسـوف

(يقال): كسفت الشمس وكسف القسر مس بفتح السكاف والسين وكسفا منضم الكاف وكسر السين وانكسفا وخسفا وخسفا وخسفا وانخسفا كذلك فهذه ست لغات في الشمس والقمر، ويقال: كسفت الشمس وخسف القمر، وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره فيهما، فهذه ثمان لغات، وقد جاءت اللغات الست في الصحيحين (والأصح) المنهور في كتب اللغة أنهما مستعملان فيهما، والأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وادعى الجوهرى في الصحاح أنه أفصح و

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( صلاة الكسوف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم (( ان الشهس والقمر لا يكسفان اوت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى ، فاذا رأيتموهما فقوموا وصلوا )) .

(الشرح) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وجابر وأبو مسعود البدرى وأبو بكرة والمغيرة وعائشة رضى الله عنهم وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالاجماع ولكن قال مالك وأبو حنيفة: يصلى لخسوف القمر فرادى ويصلى ركمتين كسائر النوافل ولينا الأحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين و

#### قال الصنف رحه الله تعالى

(والسنة أن يفتسل لها لانها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة ، فسسن أها الفسل كصلاة الجمعة ، والسنة أن تصلل حيث تصللى الجمعة لأن النبى صلى الله عليه وسلم «صلى في المسجد» ولانه يتفق في وقت لا يمسكن فصد المصلى فيه ، وربما ينجلى قبل أن يبلغ الى المصلى فتفوت ، فكان الجامع أولى ، والسنة أن يدعى لها «الصلاة جامعة » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رجلا أن ينادى الصلاة جامعة »)) ،

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم، وحديث الصلاة فى المسجد رواه البخارى ومسلم أيضا من رواية عائشة وأبى موسى وغيرهما، وقوله: شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات الخمس والغسل لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف، ويسن فى الجامع، ويسن أن ينادى لها: الصلاة جامعة لما ذكره المصنف، ويستحب أن يصلى فى جماعة، ويجوز فى مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد، هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب فى طرقهم وقد ذكره المصنف فى آخر باب صلاة العيد فى قياس صلاة العيد للمنفرد، وحكى الرافعى ـ وجها ـ أنه يشترط لصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام الا فى جماعة واحدة كالجمعة، وهما شاذان مردودان،

قال أصحابنا: ولا تتوقف صحتها على صلاة الامام ، ولا اذنه ، قال الشافعى والأصحاب: فان خرج الامام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه ، فان لم يخرج طلبوا اماما يصلى بهم ، فان لم يجدوا صلوا فرادى ، فان خافوا

الامام لو صلوا علانية صلوها سرا ، وبهذا قال مالك وأحمد واسحاق ، وقال الثوري ومحمد : اذا لم يصل الامام صلوا فرادي .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان • والسنة ان يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرها ، ثم يركع ويسبح بقدر مائة آية ، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب ، و [ يقرأ ] بقدر مائتي آية ، نم يركم ويسمح بقاس سمعن آية (١) ، ثم يسجد كما يسجد في غيرها ، وقال أبو العباس : يطيل السجود كمل يطيل الركوع ، وليس بشيء لأن الشافعي رَحْمِهُ أَللهُ لِم يَذَكُرُ ذَلِكَ ءُ وَلا نَقَلَ ذَلِكَ في خَبِر ، ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والراوع ، ثم يصلى الراعة الثَّانية فيقرا بعد الفاتحة قدر مائة [ آية ] وخمسين آية ثم يركع بقدر سبعين آية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية ثم يركع بقدر خمسين آية ثم يسجد والدليل عليه ما روى ابن عباس قال: (( كَسَـفَت الشيمس فصلي النبي والناس معه فقام قياما طويلا نُحُواً من سورة البقرة ؛ ثم ركع ركوعاً طويلا ثم قام فقام قياماً طويلا وهو دون ألقيسام الأول ثم ركم ركوعا طويلا وهسو درن الركوع الأول ثم سسجد وانصرف ، وقد تجلت الشمس ، والسنة ان يبسر: بالقراءة ف كسوف الشمس لل روى ابن عباس رضى الله عنهما قال: « كسفت الشيمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فقمت الى جانبه فلم أسمع له قراءة )) ولأنها صلاة نهار لها نظم بالليل ، فلم يجهر فيها بالقراءة كالظهر ، ويجهر في كسوف القمر لأنها صلاة ليل ليس لها نظير بالنهار فسنّ الجهر كالعشاء) .

(الشرح) حديث ابن عباس الأول رواه البخارى ومسلم، وحديثه الثانى رواه البيهقى فى سننه بمعناه باسناد ضعيف فيه ابن لهيعة ، واحتج الشافعى والبيهقى وأصحابنا فى الاسرار بقراءة كسوف الشمس بحديث ابن عباس الأول لقوله «قياما طويلا نحوا من سورة البقرة » قالوا: وهذا دليل على أنه لم يسمعه ، لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره ، وروى الترمذى باسناده الصحيح عن سمرة قال «صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم فى كسوف لا نسمع له صوتا » قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «جهر فى صلة الخسوف بقراءته » رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما ، فهذان الحديثان الصحيحان

<sup>(</sup>١) في نسخة الركبي (تسعين ) بدل سبعين (ط) .

يجمع بينهما بأن الاسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر ، وهـــذا مذهبنا .

(وقوله) لأنها صلاة نهار لها نظير بالليل احتراز من صلاة الجمعة والعيد، (وقوله) صلاة ليل لها نظير بالنهار ، قال القلعى : هو احتراز من الوتر ، وهو صحيح كما قال ، ولا يقال : قد قال المصنف فى الوتر ولأنه يجهر فى الثالثة ، فهذا يدل على أنه يجهر فى الوتر ، لأن مراده اذا صلاها جماعة بعد التراويح (وقوله) وركوعان وسجودان قد يوهم أنها أربع سجدات لكونه قال : سجودان ، ومعلوم أن السجود فى كل سجدة سجدتان ، فالسجودان أربع سجدات ، وكان الأحسن أن يقول : وسجدتان ، وهذا مراده ،

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : أقل صلاة الكسوف أن يحرم بنية صلاة الكسوف ثم يقرأ الفاتحة ، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ، ثم يركع ثانيا ، ثم يرفع ويطمئن ، ثم يسجد سجدتين ، فهذه ركعة ، ثم يصلى ركعة ثانية كذلك فهى ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسحودان كغيرها فلو تمادى الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فأكثر ؟ فيه وجهان ،

(أحدهما) يزيد ثالثا ورابعا وخامسا وأكثر حتى ينجلى الكسوف قاله جماعة من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث و منهم ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وأبو بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد واسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة وغيره ، للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى ركعتين في كلركعة ثلاثة ركوعات » وفي رواية «في كل ركعة أربعة ركوعات » رواهما مسلم ، وجاء في غير مسلم زيادة على هذا ولا محمل للجمع بين الروايات الا الحمل على الزيادة لتأدى الكسوف و

( والوجه الثانى ) وهو الصحيح عند أصحابنا « لا يجوز الزيادة على ركوعين » وبهذا قطع جمهور الأصحاب ، وهو ظاهر نصوص الشافعى • قالوا : وروايات الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها ، وقياس الصلوات أن لا تقبل الزيادة • والله أسلم •

ولو كان فى القيام الأول فانجلى الكسوف لم تبطن صلاته وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف ، وهل له أن يقتصر على ركوع واحد ؟ وقيام واحد فى كل ركعة ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فى جواز الزيادة للتمادى ، ان جوزناها جاز النقصان بحسب مدة الكسوف والا فلا ، ولو سلم من صلاة الكسوف \_ والكسوف مرة أخرى ؟ الكسوف \_ والكسوف مرة أخرى ؟ فيه وجهان • خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع ( والصحيح ) المنع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانيا ، والله أعلم •

وأما أكمل صلاة الكسوف فأن يحرم بها ثم يأتى بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم الفاتحة ثم يقرأ البقرة أو نحوها ان لم يحسنها وأما القيام الثانى والثالث والرابع فللشافعى فيه نصان (أحدهما) نصه فى الأم ومختصر المزنى أنه يقرأ بعد الفاتحة قدر مائتى آية من سورة البقرة وفى الثالث قدر مائة وخمسين منها ، وفى الرابعة قدر مائة منها (والثانى) نصه فى البويطى فى الباب السابق أنه يقرأ فى القيام الثانى بعد الفاتحة نحو سورة آل عمران وفى الثالث نحو سورة النساء وفى الرابع نحو المائدة ، ونص فى البويطى فى باب الثالث نحو سورة النساء وفى الرابع نحو المائدة ، ونص فى البويطى فى باب آخر بعد هذا بنحو كرابتين (١) كنصه فى الأم والمختصر فأخذ المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم بنصه فى الأم ، وأخذ جماعات من الخراسانيين بنص البويطى ، وقال المحققون ليس هذا اختلافا محققا ، بل هو للتقريب ، وهما متقار بان ، وفى استحباب التعوذ فى ابتداء القراءة فى القيام الثانى والثالث والرابع وجهان ، حكاهما صاحب الحاوى وغيره ، وهما الوجهان السابقان فى التعوذ فى الركعة الثانية وما بعدها (أصحهما ) الاستحباب ، وأما قدر مكثه فى الركوع فللشافعى فيه نصان .

(أحدهما) نصه فى الأم ومختصر المزنى (والموضع الثانى) من البويطى أنه يسبح فى الركوع الأول نحو مائة آية من سورة البقرة ، وفى الثانى قدر ثلثى ركوعه الأول ، وفى الثالث قدر سبعين آية منها ، وفى الرابع قدر خمسين ، ونص فى الموضع الأول من البويطى أنه يسبح فى كل ركوع نحو قراءته ،

١) كذا بالأصل فحرر والهله بنحو كتابين أو كراستين (ط.) .

( وأما ) كلام الأصحاب ففيه اختلاف فى ضبطه ، فوقع فى المهذب فى الركوع الثانى من الركعة الأولى قدر سبعين آية بالسين فى أوله ، وفى التنبيه تسعين آية بالتاء فى أوله .

قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني وصاحب التقريب والغزالي والبغوى وآخرون : قدر ثمانين آية ، وقال سليم الرازي في كتابه الكفاية : خمس وثمانون آية ، وقال أبو حفص الأبهري : قدر الركوع الأول ، وهو غريب ضعيف ، والصحيح ما نص عليه الشافعي رحمه الله .

( وأما ) السجود فقد أطلق الشافعي في الأم والمختصر أنه يسجد ، ولم يذكر فيه ما أنه يطوله أو يقصره ، وادعى المصنف أن الشافعي لم يذكر تطويله ، وليس كما قال ، بل نص على تطويله كما سأذكره ان شاء الله تعالى عن مختصر البويطى وغيره م

وفى المسألة قولان (أشهرهما) فى المهذب لا يطول ، بل يسجد كقدر السجود فى سائر الصلوات ، وهذا هو الراجح عند المصنف وجماهير الأصحاب (والثانى) يستحب تطويله ، وممن نقل القولين امام الحرمين والغزالى والبغوى ، وقد نص الشافعى على تطويله فى موضعين من البويطى ، فقال : يسجد سجدتين تامتين طويلتين ، يقيم فى كل سجدة نحوا مما أقام فى ركوعه ، هذا نصه بحروفه ،

وقال الشافعى فى جمع الجوامع: يقيم فى كل سجدة نحوا مما أقام فى ركوعه، ونقل الترمذى عن الشافعى تطويل السجود، ونقل امام الحرمين والغزالى أنه على قدر الركوع الذى قبله .

وقال الخطابى: مذهب الشافعى واسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع وقال البغوى: أحد القولين يطيل السجود، فالسجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثانى كالركوع الثانى وقطع بتطويل السجود الشيخ أبو حامد والبندنيجى قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذى ذكره البغوى أحسن من الاطلاق الذى فى البويطى ، قال: فحصل أن الصحيح خلاف ما صححه أكثر الأصحاب ، قال: بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعى

غير القول بتطويل السجود لما علم من وصيته: ان صح الحديث خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث ، فان مذهب الحديث هذا ما يتعلق بنقل المذهب .

وأما الأحاديث الواردة بتطويل السجود (فمنها) حديث أبى موسى الأشعرى فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله فى صلاته » رواه البخارى ومسلم •

وعن عائشة فى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الكسوف قالت «ثم ركم فأطال الركوع ، ثم سجد فأطال السجود ، ثم فعل فى الركعة الأخرى مشل ما فعل فى الأولى » رواه البخارى ، وفى رواية عنها فى البخارى «ثم سجد سجوداً طويلا » وفى رواية عنها فى البخارى «فسجد سجوداً طويلا ، ثم قام فقام قياما طويلا ، ثم ركع ركوعا طويلا ، الى أن قالت : ثم سجد وهو دون السجود الأول » وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « فركع النبى صلى الله عليه وسلم » وذكر الحديث قال : وقالت عائشة « ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها » رواه البخارى ومسلم ،

وفى صحيح مسلم من رواية جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم « وركوعه نحو من سجوده » وفى صحيح البخارى من رواية أسماء « ثم سجد فأطال السجود » وذكرت مثل ذلك فى الركعة الثانية •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم «آنه قام في الكسوف فلم يكد يركع ، ثم ركع فلم يكد يرفع ، ثم رفع ، فلم يكد يسجد ، ثم سجد فلم يكد يرفع ، ثم سجد فلم يكد يسجد ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك » رواه أبو داود ، وفي استاده عطاء بن السائب وهو مختلف فيه ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ، ورواه العاكم في المستدرك من طريق آخر صحيح ، وقال : هو صحيح ،

وعن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ثم ركع كأطول ما ركع بنا قط ، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا فى صلاة » رواه أبو داؤد باسناد حسن فاذا عرفت هذه الأحاديث وما قدمناه من نص الشافعى فى البويطى تعين القول باستحباب تطويل السجود ، وبه قال أبو العباس بن سريج وابن المنذر ، وبه جزم البندنيجى وغيره ممن ذكرنا ، وتابعهم على ترجيحه جماعة ، وينكر على المصنف قوله ان الشافعى لم يذكره ، وقوله لم ينقل ذلك فى خبر والله أعلم •

وأما الاعتدال بعد الركوع الثانى فلا يستحب تطويله بلا خلاف ، وهكذا التشهد وجلوسه لا يستحب تطويلهما بلا خلاف ، وأما الجلوس بين السجدتين فنقل الغزالى والرافعى وغيرهما الاتفاق على أنه لا يطوله ، وحديث ابن عمرو ابن العاص يقتضى استحباب اطالته كما سبق ، واذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود مستحب فالمختار فى قدره ما ذكره البغوى أن السجود الأول كالركوع الأول ، والسجود الثانى كالركوع الثانى ، ونص فى البويطى أنه نحو الركوع الذى قبله ،

( فرع ) يستحب أن يقول فى رفعه من كل ركوع : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد الى آخره ثبت ذلك فى الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونص عليه الشافعى فى الأم ومختصر البويطى والمزنى والأصحاب •

( فسرع ) السنة الجهر بالقراءة فى كسوف القمر ، والاسرار فى كسوف الشمس لما ذكره المصنف وماضممناه اليه هذا هو المعروف فى المذهب وبه قطع الأصحاب فى جميع طرقهم ، ونص عليه الشافعي فى الأم والمختصر •

وقال الخطابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يجهر في كسوف الشمس كذا نقله الرافعي عن الخطابي، ولم أره في كتاب الخطابي.

وقال ابن المنذر من أصحابنا : يستحب الجهر فى كسوف الشمس ،قال وروينا ذلك عن على بن أبى طالب وعبد الله بن يزيد الخطمى الصحابى وزيد ابن أرقم والبراء بن عازب وبه قال أحمد واسحاق وأبو يوسف ومحمد بن

الحسن فى رواية وداود • وقال مالك وأبو حنيفة « يسر » واحتج للجهر بحديث عائشة الذى قدمناه فى أول شرح هذه المسائل ويجاب عنه بما سبق •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(والسنة ان يخطب لها بعد الصلاة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته فقام فتفطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال: الشمس والقور آيتان من آيات الله عن وجل لا ينخسسفان اوت احسد ولا لحياته ، فاذا رايتم ذلك فصلوا وتصدقوا) .

( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف ، وهما سنة لسا شرطا لصحة الصلاة •

قال أصحابنا: وصفتهما كخطبتى الجمعة فى الأركان والشروط وغيرهما ، سواء صلاها جماعة فى مصر أو قرية ، أو صلاها المسافرون فى الصحراء وأهل البادية ، ولا يخطب من صلاها منفردا ، ويحثهم فى هذه الخطبة على التوبة من المعاصى ، وعلى فعل الخير ، والصدقة والعتاقة ، ويحذرهم الغفلة والاغترار ، ويأمرهم باكثار الدعاء والاستغفار والذكر ، ففى الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى خطبته ،

قال الشافعي في الأم : ويجلس قبل الخطبة الأولى كما في الجمعة ، هذا نصه ، ويجيء فيه الوجه السابق في خطبة العيد .

( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف ، وبه قال جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور • وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية : لا تشرع لها الخطبة • دليلنا الأحاديث الصحيحة •

#### قال المه نف رحه الله تعالى

( فان لم يصل حتى تجلت لم يصل ، لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( فاذا رايتم ذلك فصلوا حتى تنجلى )) فان تجلت وهو في الصلاة اتمها لأنها صلاة اصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات ، وان جَلَلَتَهُمَا عَمامة وهي كاسفة صلى لأن الأصل بقاء الكسوف ،

وان غربت الشمس كاسفة لم يصل لانه لا سلطان لها بالليل ، وان غاب القمر وهو كاسف - فان كأن قبل طلوع الفجر - صلى لأن سلطانه باق ، وان غاب بعد طلوع الفجر ففيه قولان قال في القديم : لا يصلى لأن سلطانه بالليل وقد ذهب الليل ، وقال في الجديد : يملى لأن سلطانه باق ما لم تطلع الشمس لانه ينتفع بضوئه ، وان صلى ولم ينجل لم يصل مرة اخرى لأنه لم ينقل ذلك عن احد ) ،

(الشرح) حديث جابر رواه مسلم من رواية جابر ومن رواية عائشة ، ورواه البخارى ومسلم من رواية المفيرة بن شعبة ، وقوله « لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها » قال صاحب البيان : هو احتراز من صلاة الجمعة ، وقال القلعى هو احتراز من الجمعة على القول القديم أنها بدل من الظهر ، ومن المسافر اذا خرج الوقت وهو في صلاة نوى قصرها وقلنا ان ما يفعله بعد الوقت قضاء ، اذ من فاته صلاة في السفر فقضاها في السفر أتم فانه يخرج من صلاة القصر الى صلاة الاتمام ،

( اما الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين :

(أحدهما) الانجلاء ، فاذا انجلت جميعها لم يصل للحديث وان انجلى بعضها شرع فى الصلاة للباقى كما لو لم ينكشف الاذلك القدر فانه يصلى بلا خلاف ، وان انجلى جميع الكسوف وهو فى الصلاة أتمها بلا خلاف ، ولو حال دونها سحاب \_ وشك فى الانجلاء \_ صلى لأن الأصل بقاء الكسوف ، ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كشفت ؟ لم يصل بلا خلاف ، لأن الأصل عدم الكسوف ، قال الدارمى وغيره : ولا يعمل فى الكسوف بقول المنجمين .

( الثانى ) أن تغيب كاسفة فلا يصلى بعد الفروب بلا خلاف لما ذكــره المصنف فان غابت وهو في الصلاة أتمها •

( وأما ) صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين ( أحدهما ) الانجالاء كما سبق ( والثانى ) طلوع الشمس ، فاذا طلعت وهو خاسف لم يبتدىء الصلاة ، فان كان فيها أتمها ، ولو بدأ خسوفه بعد طلوع الشمس لم يصل بلا خلاف ، ولو غاب في الليل خاسفا صلى بالاتفاق لبقاء سلطانه ، كما لو

استتر بغمام صلى ، ولو طلع الفجر ، وهو خاسف ، أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فقولان ( الصحيح ) الجديد : يصلى ، والقديم : لا يصلى ، ودليلهما فى الكتاب ، فعلى الجديد : لو شرع فى الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس \_ وهو فيها \_ لم تبطل كما لو انجلى الكسوف فى أثنائها .

قال الشافعي فى الأم: ويخففون صلاة الكسوف فى هذا الحال ، ليخرجوا منها قبل طلوع الشمس ، فان طلعت وهو فيها أتمها ثم فى موضع القولين طريقان :

- (أحدهما) قاله القاضى أبو القاسم ابن كج أنهما فيما اذا غاب خاسفا بين طلوع الفجر والشمس ، فأما اذا لم يغب وبقى خاسفا فيجوز الشروع فى الصلاة قطعا .
- ( والطريق الثانى ) أن القولين فى الحالين صرح به الشميخ أبو حامد والبندنيجى والدارمى وغيرهم ، وهو ظاهر اطلاق المصنف والجمهور ، وهو أيضا مقتضى تعليلهم والله أعلم •
- ( وأما ) اذا صلينا صلاة الكسوف وسلمنا منها والكسوف باق فلا تستأنف الصلاة على المذهب، وبه قطع الأكثرون، ونص عليه فى الأم، وفيه خلاف سبق فى أوائل الباب والله أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف ، كالزلازل وغيرها ، لأن هــده الآيات قد كانت ولم ينقل أن النبى صلى ألله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف) .

( الشرح ) قال الشافعي والأصحاب : ما سوى الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة والرياح الشديدة ونحوها لا تصلى جماعة لما ذكره المصنف قال الشافعي في الأم والمختصر : ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ، ولا لصواعق ولا ريح ، ولا غير ذلك من الآيات ، وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات ، هذا نصه ، واتفق

الأصحاب على أنه يستحب أن يصلى منفردا ويدعو ويتضرع لئلا يسكون غافلا •

وروى الشافعى أن عليا رضى الله عنه صلى فى زلزلة جماعة ، قال الشافعى : ان صبح هذا الحديث قلت به ، فمن الأصحاب من قال : هذا قول آخر له فى الزلزلة وحدها ، ومنهم من عممه فى جميع الآيات ، وهذا الأثر عن على ليس بثابت ولو ثبت قال أصحابنا : هو محمول على الصلاة منفردا ، وكذا ما جاء عن غير على رضى الله عنه من نحو هذا والله أعلم •

### قال الممنف رحه الله تعالى

(واذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا ، فأن استويا في الفوت قدم أوكدهما ، فأن اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت لانه يخشى عليه التفيير وألانفجار ، وأن اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدا بصلاة الكسوف لانه يخاف فوتها بالتجلى ، فأذا فرغ منها بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف لأن المكتوبة يخاف فوتها والخطبة لا يخاف فوتها وأن اجتمعت معها في آخر الوقت بدأ بالمكتوبة لانهما استويا في خوف الفوات والمكتوبة آكد فكان تقديمها أولى ، وأن اجتمعت مع ألوتر في آخر وقتها قدمت صلاة الكسوف لانهما استويا في الفوت ، وصلاة الكسوف أوكد ، فكانت بالتقديم أحق ) .

( الشرح ) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: اذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته ، ثم الأوكد ، فاذا اجتمع عيد وكسوف ، أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة، لأنهما أوكد من الكسوف ، وان لم يخف فوتهما فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته ( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا ( والثاني ) يقدم الجمعة والعيد لتأكدهما .

قال الشافعي وأصحابنا: وباقى الفرائض كالجمعة ، ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا لأنها أوكد وأفضل ، ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف تغيرها • قال أصحابنا: ويشتغل الامام بعدها بالصلاة الأخرى ولا يشيعها ، بل يشيعها غيره ، فان لم يحضر

الجنازة أو أحضرت ولم يحضر الولى أفرد الامام جماعة ينتظرونها ، واشتغل هو والناس بالصلاة الأخرى •

ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف، نص عليه ، واتفقوا عليه ، لما ذكرناه ، وان ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص فى الأم ، وبه قطع الجماهير ، ونقل امام الحرمين وغير، عن الشيخ أبى محمد الجوينى تقديم الجنازة لأن الجمعة لها بدل ، وهذا غلط لأنه هدا وان كان لها بدل لا يجوز اخراجها عن وقتها عمدا .

قال الشافعي والأصحاب: واذا اجتمع العيد والكسوف، والوقت متسع أو ضيق، صلاهما ثم خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين . يذكر فيهما العيد والكسوف، ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة، ثم الكسوف، ثم خطب للكسوف، وان اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها، ثم خطب للجمعة خطبتها، وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب فى خطبتيه ولا يحتاج الى أربع خطب، وقال أصحابنا ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة وكذا نص عليه الشافعي فى الأم و

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا ، لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف ، فانه يقصدهما بالخطبتين لأنها منتان هكذا قالوه وفيه نظر لأن السنتين اذا لم تتداخلا لا يصح أن ينويهما بصلاة واحدة ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته ، ولو ضم الى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر ، لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها قال الشافعى فى البويطى: لو اجتمع عيد وكسوف ، واستسقاء ، وجنازة ، يعنى والوقت متسع بدا بالجنازة ثم الكسوف ، ثم العيد ، ثم الاستسقاء ، فان خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه ،

قال الشافعي في الأم: واذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة ، وقل هو الله أحد ، وما أشبهها .

قال فى الأم: وان كان الكسوف بمكة عند رواح الامام والناس فى اليوم الثامن الى منى صلوا الكسوف ، فان خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها

بمكة ، قال : وان كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلى الظهر والعصر ، فان خاف فوتهما بدأ بهما ، ثم صلى الكسوف ، ولم يتركه للوقوف ، وخفف صلاة الكسوف والخطبة قال : وان كسفت وهو فى الموقف بعد العصر صلى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعا ، قال : وان خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى الكسوف وخطب ، ولو حبسه ذلك الى طلوع الشمس ، ويخفف لكيلا يحبسه الى طلوع الشمس ان قدر ، قال : وان خسف القمر وقت صلاة القيام يعنى التراويح بدأ بصلاة الخسوف و

( فصل ) اعترضت طائفة على قول الشافعى: اجتمع عيد وكسوف ، وقالت هذا محال لأن كسوف الشمس لا يقع الا فى الشامن والعشرين أو التاسع والعشرين وكسوف القمر لا يكون فى وقت صلاة العيد ، ولا يكون الا ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر ، وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة .

(أحدها) أن هذه الدعوى يزعمها المنجمون ، ولا نسلم انحصاره فيا يقولون بل نقول: الكسوف ممكن فى غير اليومين المذكورين ، والله على كل شيء قدير وقد جاء مثل ما قلناه فقد ثبت فى الصحيحين أن الشمس كسفت يوم توفى ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا فى كتاب الزبير ابن بكار ، وسنن البيهقى وغيرهما أنه توفى يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة واسناده وان كان ضعيفا فيجوز التمسك به فى مثل هذا ، لأنه لا يرتب عليه حكم ، وقد قدمنا فى مواضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضعيف فى غير الأحكام وأصول العقائد ، وأيضا فقد نقل متواترا أن الحسين بن على رضى الله عنهما قتل يوم عاشوراء ، وذكر البيهقى وغيره عن أبى قبيل بين مقتح القاف وكسر الباء الموحدة وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين رضى الله عنه ه

(الثانى) يتصور وقوع العيد فى الثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت فى الحقيقة كاملة • فيقع العيد فى الثامن والعشرين عملا بالظاهر الذى كلفناه •

( الثالث ) لو لم يكن ذلك ممكنا كان تصوير الفقهاء له حسنا للتدرب باستخراج الفروع الدقيقة تنقيح الأفهام • كما يقال فى مسائل الفرائض « ترك مائة جدة » مع أن هذا العدد لا يقع فى العادة والله أعلم •

### ( فـرع ) في مسائل تتملق بالكسوف (١)

( احداها ) قال الشافعي في الأم في آخر كتاب الكسوف : لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الامام

(١) قال الامام البخاري في ( باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يخوف ألله عباده بالكسوف ، قال أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم - حدثنا فتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن الشممس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده \_ وقال أبو عبد الله : لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف ألله بهما عباده ، وتابعه أشعث عر الحسن ، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسسن قال : أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : يخوف بهما عباده ) فقوله : (يخوف ) فيه رد على أهل الهيئة الذين يزعمون منهم أن الكسوف أمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم أذ لو كأن كما يقولون لم يكن فيه تخويف ويصير بمنزلة المد والجزر في البحر ، وقد رد عليهم ذلك أبن المربى وغير واحد من العلماء بما في حديث ابى موسى وفيه ( فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة ) فلو كان الكسوف بالحساب، لم يقع الفزع ، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالصلاة والصدقة والعتق والذكر معنى ، قان ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف ، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجي أن يرفع به ما يخشي من اثر ذلك الكسوف ومما نقض ابن العربي وغيره كما أفاد هذاا الحافظ ابن حجر في الفتح ومنه نقلته انهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة ، وانما يحدول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدتين فقال : هم يزعمون أن السمس أضاف القمر في الجرم فكيف يحجب االصفير الكبير أذا قابله ؟ أم كيف يظلم الكثير بالقليل لاسيما وهو من حنسه ، وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها ، لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما زعمه اهل الهيئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وصححه أبن خزيمة وألحاكم بلفظ ( أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات أله وأنه أذا تجلى لشيء من خلقه خشع له ) وفد استشكل االفزالي هده الزيادة وقال : انها لم تثبت ، فيحب تكديب ناقلها ؛ قال : ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطمية ؛ لا تصادم أصلا من أصول االشريفة . ورد ابن بزيزة عليه بكلام ينكر فيه كرية الأرض ، وزعم معارضـــة ذلك للشرع قال الحافظ نقلا عنه : والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الارادة الالهية القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هدين الجرمين النور متى شهاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب ، والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير والحد من أهل العلم ، وهو ثابت من حيث الممنى أيضًا ؛ لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسى فاذا تجلت صفة العسلال الطمست الألوار لهيبته ، ويؤيده قوله تعالى : ( فلما تجلى ربه للحيل جعله دكا ) أ هـ ويؤيد هذا ا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد الكسفت فبكي حتى كاد أن يموت وقال : هي أخوف لله منا . وقال ابن دقيق العيد : ربما يمتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله تمالي ( يخوف الله يهما عباده ) وليس بشيء ، لأن له أفمالا على حسب المادة ، وأفمالا خارجة عن ذلك ، وقدرته حاكمة على كل سبب فله أن يقنطع ما يشاء من الاسباب والمسببات بعضها عن بعض ، واذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة ، وأنه يفعل ما يشاء أذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف بقوة الاعتقاد . وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجرى عليها الهادة الى أن يشاء الله خرقها ، وحاصله أن الذي يذكره علماء الهيئة والحساب أن كان حقا في نفسه فانه لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى هكذا أفاده الحافظ في الفتع) . بل أحبها وأحب الى الذوات الهيئة أن يصلينها فى بيوتهن • قال : وان كسفت وهناك رجل مع نساء فيهن ذوات محرم منه صلى بهن ، وان لم يكن فيهن ذوات محرم منه كرهت ذلك له • وان صلى بهن فلا بأس • قال : فان صلى النساء فليس من شأنهن الخطبة ؛ لكن لو ذكرتهن احداهن كان حسنا • هذا نصه بحروفه • وتابعه عليه الأصحاب •

(الثانية) قال الشافعي في الأم ومختصر المزنى « ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال ، فيصليها كل من وصفت بامام تقدمه ومنفردا ان لم يجد اماما ويصليها كما وصفت في صلاة الامام ركعتين في كل ركعة ركوعان « وكذلك خسوف القمر » قال : « وان خطب الرجل الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه » هذا نصه في الأم بحروفه ، واقتصر في مختصر المزنى على قوله « ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم بامام ومنفرد » هذا نصه وقد يستشكل قوله « لا يجوز تركها لمسافر ولا الكسوف » ومعلوم أنها سنة بلا خلاف وجوابه أن مراده أنه يكره تركها لتأكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها ، كقوله صلى الله عليه وسلم لتأكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها ، كقوله صلى الله عليه وسلم رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » ،

وفى رواية « فافزعوا الى الصلاة » وفى رواية « فصلوا حتى يفرج عنكم » وفى رواية « فصلوا حتى تنجلى » وكل هذه الألفاظ فى الصحيحين ٠

فأراد الشافعي أنه يكره تركها ، فان المكروه قد يوصف بأنه غير جائر من حيث ان الجائز يطلق على مستوى الطرفين ، والمكروه ليس كذلك ، وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصحيحة أنه لا واجب من الصلاة غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعي على ذلك ، وفي كلامه هنا ما يدل عليه ، فان قوله : ولا لأحد جاز له أن يصلى بحال ، وهذه العبارة يدخل فيها العبد والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تلزمهم الجمعة ، فكيف يظن أن الشافعي يوجب عليهم صلاة الكسوف ، وقد أوضح الشافعي هذا في البويطي فقال في الباب الأول من بابي الكسوف : يصلى صلاة الكسوف بعد الصبح وبعد العصر وفي كل

حين لأنهما ليسا نافلتين ولكنهما واجبان وجوب سنة • هـذا نصـه وهو صريح فى كونهما سنة وفى أنه أراد تأكيد الأمر بهما •

وقوله « واجبان وجوب سنة » ونحوه الحديث الصحيح « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » والله أعلم •

( الثالثة ) قال الشافعي في الأم : اذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الامام صلاها كما يصنع في المكتوبة • قال وكذلك المرأة •

(الرابعة) المسبوق اذا أدرك الامام فى الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة كلها ويسلم مع الامام كسائر الصلوات وان أدركه فى الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة ، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتى بها الامام ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو أدركه فى الركوع الثانى من احدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذى نص عليه الشافعي فى البويطى واتفق الأصحاب على تصحيحه ، وقطع به كثيرون منهم أو اكثرهم أنه لا يكون مدركا لشىء من الركعة ، كما لو أدرك الاعتدال فى سائر الصلوات ،

وحكى صاحب التقريب وجماعة من الخراسانيين عنه قولا آخر أنه يكون مدركا للقومة التى قبله ، فعلى هذا اذا أدرك الركوع الثانى من الأولى قام بعد سلام الامام وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد ، لأن ادراك الركوع اذا حصل به القيام الذى قبله كان حصول السجود الذى بعده أولى ، وعلى المذهب لو أدركه فى القيام الثانى لا يكون مدركا لشىء من الركعة أيضا .

قال الشافعى فى البويطى : واذا أدرك المسبوق بعض صلاة الامام وسلم الامام قام وصلى بقيتها ، سواء تجلى الكسوف أم دام ، قال : فان لم يكن انجلت طولها كما طولها الامام ، وان كانت انجلت خففها عن صلاة الامام .

(الخامسة) قال الشافعي في الأم: ولو كسفت الشمس ثم حدث خوف على الامام صلاة الخسوف صلاة خوف ، كما يصلى المكتوبة صلاة خوف ، لا يختلف ذلك ، قال: وكذلك يصلى صلاة الخسوف صلاة شدة الخوف

بالايماء حيث توجه راكبا وماشيا فان أمكنه الخطبة والصلاة خطب والا فلا يضره • قال : وان كسفت الشمس فى حضر فغشى أهل البلد عدو مضوا الى العدو ، فان أمكنهم فى صلاة الكسوف ما يمكنهم فى المكتوبة صلوها صلاة الخوف ، وان لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين • هذا نصه •

## ( فــرع ) في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان وبه قال مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم • وحكاه الشييخ أبو حامد عن عشمان بن عفان وابن عباس • وقال النخعى والشورى وأبو حنيفة : هى ركعتان كالجمعة والصبح • وحكى ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنها ركعتان فى كل ركعة ثلاثة ركوعات • وعن على رضى الله عنه خمسة ركوعات فى كل ركعة • وعن اسحاق أنها تجوز ركوعان فى كل ركعة وعن اسحاق أنها تجوز ركوعان فى كل ركعة وثلاثة وأربعة ، لأنه ثبت هذا ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أكثر منه • وقال العلاء بن زياد ، لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى تنجلى • فاذا انجلت سجد ثم صلى ركعة أخرى

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث قبيصة الهلالى الصحابى قال «كسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت ، فقال انما هذه الآيات يخوف الله بها ، فاذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة » رواه أبو داود باسناد صحيح والحاكم وقال حديث صحيح ، وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها ، حتى انجلت » رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح أو حسن ،

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة فى الصحيحين وغيرهما بمثل مذهبنا ، وأجابوا عن هذين الحديثين بجوابين (أحدهما) أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة ( والثاني ) أنا تحمل أحاديثنا على الاستحباب ،

والحديثين على بيان الجواز ، هكذا ذكر هذين الجوابين أبو اسحاق المروزى والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وسائر الأصحاب ، ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل .

# باب صلاة الاستسقاء

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( وصلاة الاستسقاء سنة لما روى عباد بن تميم عن عمه قال: (( خسرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى ) والسسنة أن يكون في المصلى لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: (( شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى )) ولأن الجمع يكثر فكان المسلى ارفق بهم ) •

( الشرح ) حديث عباد عن عمه صحيح ، رواه هكذا أبو داود والترمذي ، ورواه البخاري ومسلم وليس فى روايتهما : ورفع يديه ، ولا فى رواية مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت فى رواية البخارى ، وعم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المازنى سبق بيانه فى صفة الوضوء ،

وأما حديث عائشة فصحيح رواه أبو داود باسناد صحيح وقال: هو اسناد جيد ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم، والاستسقاء طلب السقيا، ويقال سقى وأسقى لغتان بمعنى، وقيل سقى ناوله ليشرب، وأسقيته جعلت له سقيا، وقحوط المطر بضم القاف والحاء امتناعه وعدم نزوله، ومراد الفقهاء به سؤال الله تعالى أن يسقى عباده عند حاجتهم، قال في الأم وأصحابنا: والاستسقاء أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة فرادى ومجتمعين لذلك في مسجد أو غيره، وأحسنه ما كان من أهل الخير،

(النوع الثاني) وهو أوسطها الدعاء خلف صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات وفى خطبة الجمعة ونحو ذلك • قال الشافعي في الأم: وقد رأيت

من يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن يستسقى ، ويحض الناس على الدعاء ، فما كرهت ما صنع من ذلك .

(النوع الثالث) أفضلها وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأهب لها قبل ذلك ، ويستوى فى استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادى والمسافرون ، ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبتان ، يستحب ذلك للمنفرد الا الخطبة .

قال الشافعي في الأم وأصحابنا: وانها يشرع الاستسقاء اذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو النهر أو العيون المحتاج اليها، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالدعاء وقال أصحابنا: ولو انقطعت المياه ولم يدع اليها حاجة في ذلك الوقت لم يستسقوا لعدم الحاجة، ولو انقطعت المياه عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طائفة وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالصلاة وغيرها، وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على سبب الاستسقاء ، كما نبه عليه الشافعي والمصنف في التنبيه ، وكذا غيره من الأصحاب، قال الشافعي في الأم : ينبغي للامام أن يستسقى بالناس عند الحاجة ، فان تخلف عنه فقد أساء بتركه السنة ، ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وتقيم الرعية الاستسقاء لأنفسهم والمنهم والمنه والمنه المنافعي المنافعي المنافعي والمنهم والمنه والمنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي والمنهم والمنافعي والمنافعية والمنافعية

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( اذا اراد الامام الخروج للاستسقاء وعظ الناس ، وامرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصى ، [ قبل أن يخرج (١) ] لأن المظالم والمعاصى تمنع القطر ، والعليل عليه ما روى أبو وائل عن عبد الله (٢) [ انه ] قال : (( اذا بخس الكيال حبس القطر )) وقال مجاهد في قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) (٢) قال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) .

<sup>(</sup>۲) قال النورى فى النهذيب : عبد الله الملكور فى المهذب فى وقت الصلاة هو ابن مسمود وهو المنكور فى أول الاستسقاء وفى فصل كراهة المنعى من باب صلاة الميت وفى ذكر التكبيرة الرابعة منه وفى الصيام فى مسالة السجود وفى صفة الحج والتكبير بصلاة الصبح بمزدلفة يوم النحر وفى أول النكاح ، وتكاح التحليل وآخر الرجعة أهد من تهذيب الاسماء واللفات .

٣) الآية ١٥١ من سورة البقرة .

دواب الأرض تلعنهم ، يقولون : يمنع القطر بخطاياهم (۱) ، ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج ويخرجون في اليوم الرابع وهم صيام ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( دعوة الصائم لا ترد )) ويامرهم بالصححقة لأنه ارجى للاجابة ، ويستسقى بالغيار من اقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضى الله عنه استسقى بالعباس وقال : (( اللهم انا كنا اذا قحطنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا ، وانا نتوسل [ اليك ] اليوم بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون )) ويستسقى باهل الصلاح لما روى أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود فقال : (( اللهم انا نستسقى [ اليك ] بيزيد بن الأسود فقال : (( اللهم انا نستسقى [ اليك ] بيزيد بن الأسود ، يأ يزيد ارفع يديك الى الله تعالى ، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم ، فثارت سحابة من المفرب كانها ترس (٢) وهبت لها ريح فسقوا حتى كاد الناس فثارت سحابة من المفرب كانها ترس (٢) وهبت لها ريح فسقوا حتى كاد الناس وسلم : (( لولا صبيان رضع وبهائم ر تع وعباد لله ر كع لصب عليهم العذاب صبا )) .

قال في الام: ولا آمر باخراج البهائم . وقال أبو اسحاق : استحب أخراج البهائم لعل الله تعالى يرحمها ، لما روى أن سليمان صلى الله عليه وسلم ( خرج ليستسقى فرأى نملة تستسقى فقال : ارجعوا فان الله تعالى سقاكم بغيركم ) ويكره أخراج الكفار للاستسقاء لأنهم أعداء الله فلا يجوز أن يتوسل بهم اليه ، فأن حضروا وتميزوا لم يمنعوا لأنهم جاءوا في طلب الرزق ، والمستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك لأتها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فشرع لها الفسل كصلاة الجمعة ، ولا يستحب أن يتطيب لها لأن الطيب لرفى الله عنهما قال : ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبيئية الله عنه متخشعا متضرعا )) ولا يؤذن لها ولا يقيم ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال ((خرج رسول الله عليه وسلم يستسقى فصلى بنا ركمتين بلا متان ولا أقامة ثم خطبنا )) والمستحب أن ينادى لها (الصلاة جامعة ) لأنها الذان والاقامة ، فيسن لها مالدة يشرع لها الاجتماع والخطبة ولا يسن لها الأذان والاقامة ، فيسن لها (الصلاة حامعة ) كصلاة الكسوف )) .

( الشرح ) حدیث : دعوة الصائم لا ترد ؛ رواه الترمذی من روایة أبی هریرة وقال : هو حدیث حسن ولفظه « ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتی یفطر ، والامام العادل ، والمظلوم » ورواه البیهقی وغیره أیضا من روایة أنس وقال « دعوة الصائم والوالد والمسافر » وحدیث استسقاء عمر

 <sup>(</sup>۱) في النسخة المطبوعة (تقول تعنع القطر خطاياهم) وهو من تصحيف المصححين والذي ورد في المهلب ما اثبته الامام النووي هنا وانظر شرحه للفصل (ط).

<sup>(</sup>٢) في النبسخة المطبوعة من المهدب ( ترش ) بالنبين المعجمة (ط) .

بالعباس رضى الله عنهما رواه البخارى من رواية أنس أن عمر كان يفعله ، وحديث استسقاء معاوية بيزيد مشهور وحديث « لولا صبيان رضع » رواه البيهقى من رواية أبى هريرة وغيره وقال : اسناده غير قوى ولفظه « مهلا عن الله مهلا ، فانه لولا شباب خسم وبهائم رتع ، وشميوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا » وأما حديث استسقاء النملة ، فرواه الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على الصحيحين بمعناه ، فذكره باسناده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خرج نبى من الأنبياء بستسقى ، فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها الى السماء ، فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد وأما حديث ابن عباس فصحيح رواه أبو داود والترمذى وغيرهما ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ،

وقوله (وعظ الامام) قال أهل اللغة: الوعظ التخويف، والعظة الاسم منه • وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب • وقال الجوهرى: هو النصح والتذكير بالعواقب، يقال: وعظته وعظا وعظة فاتعظ، أى قبل الموعظة وقال الزبيدى: الوعظ والموعظة والعظة سواء •

قوله (الخروج من المظالم ، والتوبة من المعاصى) مراده بالمظالم حقوق العباد ، وبالمعاصى حقوق الله تعالى ، قوله (لما روى أبو وائل عن عبد الله) فأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدى الكوفى ، وهو من فضلاء التابعين أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره ، مات سنة تسمع وتسمعين ، وعبد الله هو ابن مسعود الصحابى (رضى الله عنه) .

قوله (وقال مجاهد) الى آخره هذا منقول عن مجاهد وعكرمة ، ورواه ابن ماجه فى سننه فى كتاب الفتن باسناده عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف • وقيل فى الآية قول ثان وهو أن اللاعنين كل شىء من حيوان وجماد الا الجن والأنس وهو مروى عن ابن عباس والبراء بن عازب ، وقيل : هم المؤمنون من الملائكة والانس والجن • وعن قتادة أنهم الملائكة ، وقيل غيره • وقوله (يقولون يمنع والجن • وعن قتادة أنهم الملائكة ، وقيل غيره • وقوله (يقولون يمنع القطر) كذا وقع فى النسخ ، يقولون : والأصل فى الدواب تقول ،

لأن الجمع بالواو والنون مختص بالذكور العقلاء ، وكأنها لما أضيف اللعن اليها كما يضاف الى العقلاء حسن اجراء لفظهم عليها كقوله تعالى ( ألهم أرجل يمشون بها ؟ ) الآية ، وكذا قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ، ورأيتهم لى ساجدين ) ونظائره ، قوله ( قحطنا ) هو \_ بضم القاف وكسر الحاء \_ والقحط الجدوبة واحتباس المطر وقوله ( فتسقينا ) بفتح التاء وضمها لفتان ، كما سبق فى أول الباب ، وكذا قوله ( فاسقنا ) بوصل الهمزة وقطعها ، وقوله ( كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم ) كذا هو فى النسخ : أن لا يبلغوا ، وهى لغة قليلة ، والفصيح حذف أن عكس عسى فان الفصيح فيها عسى زيد أن يقوم ، ويجوز عسى زيد يقوم ،

قوله (الصبيان) بكسر الصاد وضمها لفتان حكاهما ابن دريد وغيره (أفصحهما وأشهرهما) الكسر، ومثله قضبان ورضوان، قوله (شيوخ ركع) قال القاضى حسين فى تعليقه: قيل هو جمع راكع أى المصلى قال: وقيل أراد به الشيوخ الذين انحنت ظهورهم من الشيخوخة •

قوله (متبذلا) أى فى ثياب البذلة \_ بكسر الباء \_ وهى التى تلبس فى حال الشغل ومباشرة الخدمة ، وتصرف الانسان فى بيته ، والتخشع التذلل والتضرع والخضوع فى الدعاء ، واظهار الفقر ، قوله (لأنها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فشرع لها الغسل) احتراز من الصلوات الخمس ، قوله (لأنها صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة لا يسن لها الأذان والاقامة) احتراز بقوله : يشرع لها الاجتماع عن السنن الراتبة ، وبقوله ( والخطبة ) عن المكتوبات ، وبقوله ( لا يسن لها الأذان والاقامة ) عن الجمعة ، وقوله ( كصلاة الكسوف فيها أحاديث محيحة وليس فى الهيد حديث ثابت ،

( اما الأحكام ) فقال أصحابنا : أقل هذه الصلاة ركمتان كسائر النوافل؛ وأما الأكمل فلها آداب مستحبة وليست شرطا •

(أحدها) اذا أراد الامام الاستسقاء خطب الناس، ووعظهم، وذكرهم، وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصى، ومصالحة المتشاحنين، والصدقة والاقبال على الطاعات، وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم فى الرابع، وكلهم صيام هكذا نص الشافعى فى الأم، واتفق الأصحاب على أنهم يخرجون

فى الرابع صياما ، وممن صرح به مع الشافعى الشيخ أبو حامد والبندنيجى والمحاملي والقاضى أبو الطيب والماوردى وسليم الرازى والمصنف وابن الصباغ والبغوى والمتولى • وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق لا يحصون ، وانما ذكرت هؤلاء لأنى رأيت من يستغرب النقل فيها لعدم أنسه ، قال الأصحاب : والفرق بينه وبين يوم عرفة فانه يستحب للواقف بها ترك صومه لئلا يضعف عن الدعاء من وجهين (أحدهما) أن صلاة الاستسقاء تكون أول النهار قبل ظهور أثر الصوم فى الضعف ، بخلاف الوقوف بعرفات ، فانه آخر النهار •

( والثانى ) أن الواقف بعرفات يجتمع عليه مشاق السفر والشعث وقلة الترفه ومعالجة وعثاء السفر فاذا انضم الى ذلك الصوم اشتد ضعفه وضعف عن الدعاء بخلاف المستسقى فانه فى وطنه لم ينله شىء من ذلك .

(الأدب الثانى) يستحب أن يستسقى بالخيار من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل الصلاح من غيرهم ، وبالشيوخ والضعفاء والصبيان والمعجائز وغير ذوات الهيئات من النساء ودليله ما ذكره المصنف ، وأيضا ففى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ؟ » قال القاضى حسين والروياني والرافعي وآخرون من أصحابنا : ويستحب أن يذكر كل واحد من القوم فى نفسه ما فعله من الطاعة الجليلة ويتشفع به ويتوسل ، واستدلوا بحديث ابن عمر فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أووا الى غار ، فأطبقت عليهم صخرة فتوسل كل واحد بصالح عمله ، فأزال الله عنهم بسؤال كل واحد ثلثا من الصخرة وخرجوا يمشون » قال الشافعي فى الأم : ولو ترك سادة العبيد العبيد يخرجون للاستسقاء كان أحب الى ، ولا يلزمهم ذلك قال : والاماء مثل الحرائر أحب أن يؤذن لعجائزهن ومن لا هيئة لها منهن يخرجن ، ولا أحب ذلك فى ذوات الهيئة والأ يجب على سادتهن الاذن فى ذلك ، قال : وأحب أن يخرج الصبيان ، وينظفوا للاستسقاء وكبار النساء فى ذلك ، قال ا منهن ، هذا نصه واتفق الأصحاب عليه .

( والثالث ) قال الشافعي في الأم ( ولا آمر باخراج البهائم ) هذا نصه ،

وللاصحاب ثلاثة أوجه (أحدها) لا يستحب ولا يكره ، وهو ظاهر هذا النص وبه جزم سليم الرازى والمحاملي وآخرون (والثاني) يكره اخراجها صاحب الحاوى عن جمهور أصحابنا (والثالث) يستحب اخراجها وتوقف معزولة عن الناس لما ذكره المصنف وهذا الوجه قول أبى اسحاق حكاه أيضا صاحب الحاوى عن ابن أبى هريرة ، وبه قطع البغوى وصححه الرافعي ٠

(الرابع) قال الشافعي في الأم: وأكره اخراج الكفار، ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجالهم، قال: ولا أكره من خروج صبيانهم مع المسلمين ما أكره من خروج بالغيهم واتفق أصحابنا على هذا وقالوا: وانما خف أمر الصبيان لأن كفرهم ليس عنادا بخلاف الكبار وهكذا علله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما وقال القاضي حسين: لأن ذنبهم أخف والعلماء مختلفون في حكمهم اذا ماتوا قبل بلوغهم وقال البغوى: قال الشافعي في الكبير يعني الجامع الكبير (لا أكره من اخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم ، لأن ذنوبهم أقل ، ولكن يكره لكفرهم) وهذا كله يقتضي أن أطفال الكفار كفار، وقد اختلف العلماء فيهم اذا ماتوا قبل بلوغهم فقال الأكثرون: (هم في النار) وقالت طائفة: لا يحكم لهم بجنة ولا نار، ولا نعلم حكمهم (وقال المحققون) هم في الجنة ، وهو الصحيح المختار وقد أوضحته بدلائله (۱) و

(والجواب) عما يعارضها فى كتاب الجنائز من شرح صحيح البخارى (٣) وساذكره مختصرا فى هذا الشرح ان شاء الله تعالى فى آخر كتاب الجنائز ، أو فى كتاب الردة : قال أصحابنا فاخراج الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروه كما نص عليه الشافعى قال فى الأم وآمر بمنعهم من الخروج قال : فان خرجوا متميزين على حدة لم يمنعهم ، قال أصحابنا : وسواء خرجوا متميزين فى يوم

<sup>(</sup>۱) وذهب ابن القيم فى كتابه (حادى الأرواح الى بلاد الأفراح) الى أن الله يعلم ما عساه يؤول اليه امر كل منهم لو أمهله الله حتى بلغ فيعامله الله بحسب ذلك وهذا ترده أدلة كثيرة كقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وأنا سعيه سوف يرى لم يجزاه المجزاء الأوفى » (ط)

<sup>(</sup>۲) للامام النووى شرح على البخارى لم يتم وقد حدائى الثقة أن شرحه طبع وأنه لم يزد على بدء الوحى وكتاب الإيمان وكلام الامام هنا يدل على انه شرح فعلا كتاب الجنائز وهبارته هنا تغيد حصدول الشرح وليست كعباراته فيما لم يدركه من شرح المهذب، حين يقول وسساذكره فى كتاب كدا كقوله هنا وساذكره فى كتاب الردة (ط) .

خروج المسلمين أو فى غيره لا يمنعون ، هكذا صرح به صاحب الشامل والبغوى وآخرون وحكى صاحب الحاوى وجهين (أصحهما) هذا (والثانى) يمنعون من خروجهم فى يوم خروج المسلمين ، ولا يمنعون فى غيره •

(الخامس) يستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسدل وسواك، وقطع الرائحة الكريهة، ويستحب أن لا يتطيب وأن لا يخرج فى زينة، بل يخرج فى ثياب بذلة \_ بكسر الباء \_ وهى ثياب المهنة، وأن يخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا ماشيا، ولا يركب فى شىء من طريق ذهابه الا لعذر كمرض ونحوه، ودليل هذه المسائل فى الكتاب .

( السادس ) لا يؤذن لها ولا يقيم ، ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة.

(السابع) السنة أن يصلى فى الصحراء بلا خلاف ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلاها فى الصحراء ، ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم ، فالصحراء أوسع لهم وأرفق بهم .

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى خروج أهل الذمة للاستسقاء ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنهم يمنعون من الخروج مختلطين بالمسلمين ، ولا يمنعون من الخروج متميزين ، وبه قال الزهرى وابن المبارك وأبو حنيفة ، وقال مكحول : لا بأس باخراجهم وقال استحاق بن راهويه : لا يؤمرون ولا ينهون ، واختاره ابن المنذر ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وصلاته ركعتان كصلاة العيد . ومن اصحابنا من قال : يقرا في الأولى بق وفي الثانية بسورة نوح صلى الله عليه وسلم لأن فيها ذكر الاستسقاء ، والمذهب انه يقرا فيها ما يقرا في العيد لما روى ان مروان ارسل الى ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء فقال : ( سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين ، الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداء فجعل يمينه يساره ويساره يمينه وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ، وقرا في الثانية هل اتاك حديث الغاشية ، وكبر خمس تكبيرات ») .

( الشرح ) حديث ابن عباس ضعيف ، رواه الدارقطنى باستناده عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة بن

عبد الله بن عوف قال: أرسلنى مروان فذكره ، ومحمد هذا ضعيف ، قال ابن أبى حاتم فى كتابه: سألت أبى عنه فقال هم ثلاثة اخوة: محمد وعبد الله وعمران بنو عبد العزيز والثلاثة ضعفاء ليس لهم حديث مستقيم ، وقد يقال: لا دلالة فى الحديث لو صح فانه ليس مطابقا لما ادعاه المصنف ، فانه قال: قرأ بسبح وهل أتاك ، ودعوى المصنف أنه يقرأ قاف واقتربت ، وجوابه أن صلاة العيد شرع فيها قاف واقتربت ، وشرع أيضا سبح وهل أتاك ، وكلاهما سنة ثابتة فى صحيح مسلم ، وسبق بيانه فى صلاة العيد ، فذكر ابن عباس أحد المشروعين فى صلاة العيد ولم يذكر سورة نوح ، بخلاف ما ادعاه صاحب الوجه الآخر والله أعلم ،

( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : صفة هذه الصلاة أن بنوى صلاة الاستسقاء ويكبر ركعتين مثل صلاة العيد ، فيأتى بعد تكبيرة الاحرام بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات زائدة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويذكر آلله تعالى بين كل تكبيرتين من السبح والخمس الزوائد كما سبق في صلاة العيد ، ويرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة ويقرأ فى الأولى بعد الفاتحة سورة قاف ، وفى الثانية اقتربت الساعة • هكذا نص عليه الشافعي وقاله جمهور الأصحاب • وحكى المصنف وغيره وجها لبعض الأصحاب يستحب في الأولى قاف وفي الشانية ( انا رأسلنا نوحا (١) ) ، ونص الشافعي أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد • قال: وان قرأ انا أرسلنا نوحا كان حسنا . هذا نصه في الأم: وهو مشهور في كتب الأصحاب عن نصبه • قال الرافعي : هـذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة ، وأن كلا سائغ ، قال : ومنهم من قال : فى الأفضل خلاف الأصــح أنه يقرأ ما يقرأ في العيد (قلت) اتفق أصحابنا المصنفون على أن الأفضل أن يقرأ ما يقرأ في العيد • وأما قول صاحب الحاوى قال أصحابنا : لو قرأ في الثانية انا أرسلنا نوحا كان حسنا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ نص الشافعي • ومعنى قوله: انه كان حسنا أنه مستحسن لا كراهة فيه ، وليس فيه أنه أفضل من اقتربت الساعة •

<sup>(</sup>١) من الآية الأولى من سورة نوح .

قال صاحب الحاوى وغيره: لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو نقص منهن صحت صلاته ولا يسجد للسهو ، ولو أدركه مسبوق فى أثناء التكبيرات الزائدة أو بعد فراغها فهل يقضى المأموم التكبيرات الفيه القولان السابقان فى صلاة العيد ، الصحيح الجديد لا يقضى ، هكذا صرح به القاضى أبو الطيب وامام الحرمين والأصحاب ، وقال الشيخ أبو حامد وغيره: حكم التكبيرات هنا على ما سبق فى تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا •

### ( فسرع ) في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه

(أحدها) وقتها وقت صلاة العيد، وبهذا قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة ، المجموع والتجريد والمقنع، وأبو على السنجي والبغوى ، وقد يستدل له بحديث ابن عباس السابق ولكنه ضعيف .

( والوجه الثاني ) أول وقت صلاة العيد ويمتد الى أن يصلى العصر وهو الذي ذكره البندنيجي والروياني وآخرون •

(والثالث) وهو الصحيح بل الصواب أنها لا تختص بوقت بل تجوز وتصح فى كل وقت من ليل ونهار ، الا أوقات الكراهة على أحد الوجهين وهذا هو المنصوص للشافعى ، وبه قطع الجمهور وصححه المحققون ، ممن قطع به صاحبا الحاوى والشامل وصاحب التتمة وآخرون ، وصححه الرافعى فى المحرر وغيره ، ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامع فى نصوص الشافعى عن نص الشافعى ، واستصوبه امام الحرمين وقال : لم آر التخصيص بوقت لغير الشيخ أبى على السنجى ، واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم فلا تختص كصلاة الاستخارة وركعتى الاحسرام وغيرهما ، وليس لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجه أصلا فلا يغتر بوجوده فى الكتب التى أضفته اليها ، فانه مخالف للدليل ولنص الشافعى ولأكثر الأصحاب .

فان قيل : فقد قال الشافعى فى الأم فى آخر باب «كيف صلاة الاستسقاء قبل الزوال » يصليها بعد الظهر وقبل العصر ، هذا نصه ، وظاهره مخالف للأصح • ( والجواب ) أن هذا صريح فى أنها لا تختص بوقت صلاة العيد ،

ومراد الشافعى أنه يصليها بعد الظهر ولا يصليها بعد العصر لأنه وقت كراهة الصلاة ، وقد سبق أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهى على الأصح فنصه موافق للصحيح وهو أنها لا تختص بوقت أصلا .

### قال المصنف رحه الله تعالى

( والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة ، لحديث أبي هريرة ، والمستحب أن يدعو في الخطبة الأولى فيقول: ﴿ اللَّهُم اسْقِنَا غَيْثًا مُ فَيْثًا ﴾ هنيئًا مريئًا ﴾ مُريِّها غَدُقا ، مُجِلِّلًا طُبُقًا سحًّا [ عامًّا ] دائما ، أللهم اسقنا الفيثُ ولا تجملنا من القانطين ، اللهم ان بالعباد والبلاد من اللا واء والجنهد والضَّنك مالا نشكو الا اليك ، اللهم أنبت لنا الزرع وأدرة لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء ،[ وانبت لنا من بركات الأرض ] اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا [ من البلاء ] مالا يكشفه غيرك ، اللهـم انا نسستففرك أنك كنت غفاراً ، فأرسل السماء علينا مِدراراً ، والمستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول ما على الأيمن الى الأيسر ، وما على الأيسر الى الأيمن ، لا روى عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خرج الى المصلى يستسقى فاستقبل القبلة ودعا وحوال رداءه ، وجعــل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن » فأن كأن الرداء مربعاً نكسه فجعل أعلاه أسفله وأسهله اعلاه ، وان كان مدورا اقتصر على التحويل ، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم « استسقى وعليه خميصة " له سوداء فأراد أن يأخسلا باسفلها فيجعله اعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه )) ويستحب للناس أن يفعلوا مثل ذلك لما روى في حديث عبد الله بن زيد (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه و ُقلبُهُ طهراً لبطن وحول الناس معه )) قال الشافعي [ رحمه الله ] : واذا حولوا ارديتهم تركوها محولة لينزعوها مع الثياب لأنه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم غيرها بعد التحويل ، ويستحب أن يدعو ف الخطبة الثانية سراً ليجمع في الدعاء بين الجهر والاسرار ليكون أبلغ ، ولهذا قال الله تعالى ( اني أعلنت لهم وأسررت لهم اسراراً ) (١) ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء ، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليسه وسسلم (( كأن لا يرفع يديه في شيء من النعاء الا عند الاستسقاء ، فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه )) ويسستحب أن يكثر مسن الاسستففار ومن قوله تعسالي : (استغفروا ربكم انه كان غفاراً ، يراسل السماء عليكم مدراراً) لما روى الشمبي أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقى فصمه المنبر فقال: ( استغفروا ربكم انه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) استففروا ربكم أنه كان غفاراً ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ من سورة نوح .

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٠ ، ١١ ، ١٢ من سورة نوح .

ثم نزل فقيل [ له ] يا أمي المؤمنين لو استسقيت ؟ فقال طلبت بمجاديح السماء التي 'يُسنَتْنُزُل بها القطر » ) •

(الشرح) حديث عبد الله بن زيد فى صحيحى البخارى ومسلم الى قوله وحول رداءه ، وأما تمامه فرواه أبو داود باسناد حسن ، وحديثه الآخر حديث الخميصة صحيح أو حسن رواه أبو داود والنسائى وغيرهما بأسانيد صحيحة أو حسنة ، قال الحاكم فى المستدرك : هو صحيح على شرط مسلم وحديثه الآخر ، وقوله « وحول الناس معه » رواه الامام أحمد ابن حنبل فى مسنده ، وحديث أنسرواه البخارى ، وحديث الشعبى عن عمر رواه البيهقى ،

وأما قوله « اللهم اسقنا غيثا مغيثا » الى آخره فذكره الشافعي في الأم ومختصر المزنى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا استسقى قاله الى آخره ، وقوله « اللهم اسقنا » يجوز وصل الهمزة وقطعها كما سبق • وقوله « غيثا » هو المطر قوله « مغيثا » بضم الميم وكسر الغين ، وهو الذي يغيث الخلق فيرويهم ويشبعهم قاله الأزهري وغيره وقال غيره: منقذا لنا مما استسقينا منه ، قال أهل اللغة: يقال : غاث الغيث الأرض أي أصابها ، وغاث الله البلاد أي أصابها به ، يغيثها بفتح الياء غيثا ، وغيثت الأرض تغاث غيثا فهي مغيثة ومغيوثة ، هذا هو المشهور في كتب اللغة أنه انما يقال : غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء ثلاثي ، أي أنزل المطر • وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستسقاء « اللهم أغننا » بالألف رباعي • قال القاضي عياض : قال بعضهم هـ ذا المذكور في الحديث هو من الاغاثة • بمعنى المعونة • وليس من طلب الغيث ، انما يقال في طلب الغيث غثنا • قال القاضى : ويحتمل أن يكون من طلب الغيث ، أى هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثًا كما يقال : سقاه الله وأســقاه ، أى جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهما •

قوله « هنيئا » هو الذي لا ضرر فيه ولا تعب ، وقيل ، هو الطيب الذي لا ينقصه شيء ، قوله « مريئا » مهموز هو المحمود العاقبة مسمنا

للحيوان منميا له و قوله « مريعا » ضبطناه فى المهذب بفتح الميم وكسر الراء وبعدها مثناة تحت ساكنة وهو من المراعة وهى الخصب ، قال الأزهرى : المريع ذو المراعة ، وأمرعت الأرض أخصبت ، وقيل : المريع الذى يسرع الأرض أى تنبت عليه ، وروى مربعا بضم الميم واسكان الراء وكسر الباء الموحدة وروى مرتعا مثله الا أنه بالتاء المثناة فوق ، وهما بمعنى الأول وقوله « غدقا » هو بفتح الدال وقال الأزهرى : هو الكثير الماء والخير ، وقيل : الذى قطره كبار وقوله « مجللا » هو بكسر اللام وقال الأزهرى : هو الذى يجلل البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم خيره ، وقال غيره : يجلل الأرض أن يعمها ، كجل الفرس وقوله « طبقا » بفتح الطاء والباء وقال الأزهرى : وهو الذى يطبق البلاد مطره فيصير كالطبق عليها ، وفيه مبالغة ، ووقع فى هذا الحديث فيما ذكره الشافعي والأصحاب والمصنف في التنبيه عاما و قالوا بدأ بالعام ثم أتبعه الطبق لأنه صفة زيادة فى العام فقد يكون عاما وهو طل يسير و

قوله « سحا » هو شديد الوقع على الأرض ، يقال سح الماء يسح بضم السين فى المضارع اذا سال من فوق الى أسفل ، وساح يسيح اذا جرى على وجه الأرض والقنوط اليأس « اللاواء » بالهمز والمد شدة المجاعة ، قاله الأزهرى ( الجهد ) بفتح الجيم وقيل يجوز ضمها : قلة الخير والهزال وسؤء الحال ، وأرض جهاد أى لا تنبت شيئا ( الضنك ) الضيق ( ما لا نشكو الا اليك ) بالنون ( وبركات السماء ) كثرة مطرها مع الربع والنماء ( وبركات الأرض ) ما يخرج منها من زرع ومرعى ، ولم يذكر المصنف هنا بركات الأرض (۱) ، ، وذكره فى التنبيه ، وذكره الشافعى والأصحاب ، وهو فى الحديث المذكور .

قوله ( فارسل السماء علينا مدرارا ) كذا وقع فى المهذب وفى الحديث وفى التنبيه وسائر كتب الأصحاب : فأرسل • قال الأزهرى والسماء هنا

<sup>(</sup>۱) ثبت في بعض نسخ المهذب ( بركات الأرض ) وقد أثبتناها بين معقوفين نقلا عن نسخة الركبي (ط) .

السحاب وجمعها سمى وأسمية ، وقال الزمخشرى في تفسيره : يجوز أن يكون المراد بالسماء هنا المطر أو السحاب ويجوز أن يكون السماء المظلة ، لأن المطر ينزل منها الى السحاب (١) ، والمدرار الكثير الدر والقطر ، قاله الأزهري ، وقيل معناه غيثًا مغيثًا • قوله ( فان كان الرداء مربعًا نكسه ) هو بتخفيف الكاف، هذه اللغة المشهورة ويجوز بتشديدها، ومن الأول قوله تعالى ( ناكسوا رءوسهم ) (٢) وقرىء قوله تعالى ( ننكسه فى الخلق (٣) ) بالتخفيف والتشديد، والخميصة كساء أسود له علمان في طرفيه ، وهذا منقول عن أهل الحجاز وغيرهم ، وقال أبو عبيد : كساء مربع ، وقال الأصمعى : كساء من صوف وحز ، وقيل : كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود وهذا يوافق مقتضى هذا الحديث ، فان قوله : خميصة سوداء يقتضى أنها قد تكون غير سوداء . وقوله ( بمجاديح ) واحدها مجدح بكسر الميم واسكان الجيم وفتح الدال وقال أبو عبيد : يجموز كسر الميم وضمها ، قال أهل اللغة : المجدح كل نجم كانت العرب تقول يمطر به ، فأخبر عمر رضى الله عنه أن الاستغفار هو المجاديج الحقيقية التي يستنزل بها القطر لا الأنواء ، وانما قصد التشبيه ، وقيل : مجاديحها مفاتيحها ، وقد جاء فى رواية بمفاتيح السماء •

وقوله (كان لا يرفع يده فى شىء من الدعاء الا عند الاستسقاء) وقد ثبتت أحاديث كثيرة فى الصحيحين وفى أحدهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « رفع يديه فى الدعاء » وهى قريب من ثلاثين حديثا سبق ذكر أكثرها فى باب صفة الصلاة من هذا الشرح • وحينتذ يتعين تأويل حديث أنس هذا ، وفيه تأويلان مشهوران (أحدهما) أن مراد أنس لم أره يرفع ، وقد رآه غيره يرفع ، والزيادة من الثقة مقبولة والاثبات مقدم على النفى (والثانى) معناه لم يرفع كما يرفع فى الاستسقاء ، فانه صلى الله عليه وسلم (والثانى) معناه لم يرفع كما يرفع فى الاستسقاء ، فانه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) المطر من السحاب وليمس المطر شيئا يتول الى السحاب وانما هو نتيجة أبخرة تشـور من الأرض فتصير سحابا وتسوفها الرياح وتلقحها لقوله تعالى : والله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فسسقناه الى بلد ميت » وقـف تعالى : « وأرســلنا الرياح لواقع » وقـف ثبت أن الرياح تلقح المستحاب بلرات تنقلها اليه فتليبه ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة السجدة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٨ من سورة يس .

رفع فيه رفعا بليغا، وفى صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم «أشار بظهور كفيه الى السماء » والله أعلم •

( اما الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب أن يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبتين أركانهما وشروطهما وهيئاتهما كما سبق في العيد ، وفي استحباب الجلوس اذا صعد المنبر الوجهان السابقان في العيد ، والصحيح المنصوص استحبابه ، لكن يخالفها في ثلاثة أشياء ( أحدها ) يستحب أن يبدل التكبيرات المشروعة في أول خطبتي العيد بالاستغفار ، فيستغفر الله تعالى في افتتاح الأولى تسع مرات ، وفي الثانية سبعا ولا يكبر ، قال بعض أصحابنا : يقول « أستغفر الله الذي لا اله الاهولي التي القيوم وأتوب اليه » ويختم كلامه بالاستغفار ويكثر منه في الخطبة ومن قوله تعالى ( استغفروا ربكم انه كان غفارا ) ( الآية ،

وذكر المحاملي في المجموع أنه يكبر في افتتاح الخطبة كما في خطبة العيد، وحكاه عنه أيضا صاحب البيان وغيره، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فانه قال: ويخطب الامام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين، يكبر الله فيهما ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهما الاستغفار، حتى يكون أكثر كلامه وهذا نصه ومقتضي اطلاق المصنف أنه لا يأتي بالاستغفار، والمشهور استحباب الاستغفار تسعا في افتتاح الخطبة الأولى، وسبعا في الثانية وقد ذكره المصنف في التنبيه والأصحاب في جميع طرقهم و

( والثانى ) يستحب أن يدعو فى الخطبة الأولى بهذا الدعاء المذكور فى الكتاب وان عدل الى دعاء غيره جاز ، لكن هذا أفضل ، ومن الدعاء المستحب ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم « اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار ، عاجلا غير آجل ، اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ، اللهم أنت الله لا اله الا أنت الغنى ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا الى حين » •

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة نوح ٠

(الثالث) يستحب أن يكون فى الخطبة الأولى وصدر الثانية مستقبل الناس مستدبر القبلة، ثم مستقبل القبلة، ويبالغ فى الدعاء سرا وجهرا، وإذا أسر دعا الناس سرا، وإذا جهر أمنوا، ويرفعون كلهم أيديهم فى الدعاء، وثبت فى صحيح مسلم، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم «استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء» قال الرافعى وغيره: قال العلماء: السنة لكل من دعا لدفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه الى السماء، وإن دعا لطلب شيء جعل بطن كفيه الى السماء،

قال الشافعى: وليكن من دعائهم فى هـذه الحالة « اللهم أنت أمرتنا بدعائك، ووعدتنا اجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا، واجابتك فى سقيانا، وسعة رزقنا » فاذا فرغ من الدعاء أقبل بوجهه على الناس وحثهم على طاعة الله تعالى، وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وقرأ آية من القرآن أو آيتين، ويقول: أستغفر الله لى ولكم • هذا لفظ الشافعى • قال الشافعى والأصحاب: ويكثر من الاستغفار ومن قول (استغفروا ربكم الشافعى والأصحاب؛ ويكثر من الاستغفار ومن قول (استغفروا ربكم اله كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا (۱)) •

قال الشافعى: ويكثر الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه ، ثم روى عن عسر رضى الله عنه أنه استسقى « فكان أكثر دعائه الاستغفار » • قال الشافعى: فيكون أكثر دعائه الاستغفار يبدأ به دعاءه ، ويفصل به بين كلامه ، ويختم به ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام •

قلت: ويكثر من دعاء الكرب الثابت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند الكرب « لا اله الا الله العظيم الحليم ، لا اله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ، رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ، رب العرش الكريم » ويستحب أيضا ( اللهم آتنا فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ) لحديث الصحيحين فيه ، ويستحب للامام عند تحوله فى

<sup>(</sup>۱) الآيات ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من سورة توح .

صدر الخطبة الثانية الى القبلة أن يحول رداءه للأحاديث الصحيحة السابقة ، وهل يستحب أن ينكسه مع التحويل ؟ قال المصنف والأصحاب: ان كان مدورا ، ويقال له المقور والمثلث لم يستحب ، بل يقتصر على التحويل بالاتفاق ، وان كان مربعا فهيه قولان حكاهما الخراسانيون ( الجديد الصحيح ) وبه قطع المصنف وآخرون: يستحب نكسه ، نص عليه فى الأم وغيره ، والقديم لا يستحب ، ودليل الجميع يعرف مما سبق .

قال الأصحاب: التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وبالعكس ، والنكس أن يجعل أعلاه أسفله ، ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن ، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر ، حصل التحويل والنكس جميعا ، قال الشافعي والأصحاب: ويتركونها محولة حتى ينزعوا الثياب، وقال جماعة: يتركونها محولة حتى يرجعوا الى منازلهم ، وليس هذا اختلافا ، بل يستحب تركها محولة حتى يرجعوا الى منازلهم ، وتبقى كذلك فى منازلهم حتى ينزعوا ثيابهم تلك ، سواء نزعوها أول وصولهم المنازل أم بعده ،

### قال الصنف رحه الله تعالى

( قال في الأم : فان صلوا ولم يسقوا عادوا من الفد ، وصلوا واستسقوا وان سقوا قبل ان يصلوا صلوا شكراً [ لله ] وطلباً للزيادة ) .

(الشرح) في هذا مسألتان (احداهما) قال أصحابنا: اذا استسقوا بالصلاة فسقوا لم يشرع صلاة ثانية ، وان لم يسقوا استحب أن يستسقوا ثانيا وثالثا وأكثر حتى يسقوا ، وهل يخرجون من الغد للاستسقاء ؟ أم يتأهبون بالصيام وغيره مرة أخرى ؟ فيه للشافعي نصان (أحدهما) نص عليه في مختصر المزني والبويطي : يخرجون من الغد ، ويصلون ويستسقون وقال في القديم والأم : يأمرهم الامام بصيام ثلاثة أيام أخر ، ثم يخرج بهم الى الاستسقاء ، ولفظه في الأم : وأحب كلما أراد الامام العود الى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده ثلاثا ، هذا نصه في الأم ذكره في باب كيف يبتدىء الاستسقاء ، وانما نبهت عليه لأن الأكثرين يضيفون هذا النص الى القديم فقط • فهذا كلام الشافعي •

وللأصحاب فيه ثلاثة طرق (أحدها) نقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه وآخرون عن أبى الحسين بن القطان فى المسئلة قولان (أصحهما) وهو الجديد: يخرجون من الغد (والثانى) يتأهبون بالصيام ثلاثة أيام وغيره (والطريق الثانى) أن المسئلة على حالين ، فان لم يشق على الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغد ، والا أخره وتأهبوا ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد الاسفراينى والمحاملى والبندنيجى وآخرون ، ونقله السرخسى فى الأمالى عن الأصحاب مطلقا .

( والطريق الثالث ) نقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن عامة الأصحاب أن المسألة على قول واحد ، نقل المزنى الجواز ، والقديم الاستحباب و الستحباب الاستسقاء ( واعلم ) أن الشافعى وجماهير الأصحاب قطعوا باستحباب الاستسقاء ثانية وثالثة وأكثر حتى يسقوا ، لكن قال الشافعى والأصحاب ، الاستحباب فى المرة الأولى آكد ، وحكى الرافعى وجها أنهم لا يفعلون ذلك الا مرة ، وهذا الوجه غلط مخالف نص الشافعى والأصحاب ، والدليل ،

(واعلم) أن ابن القطان قال: ليس فى باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير هذه ، وأنكر عليه الأصحاب من وجهين (أحدهما) ما قاله الجمهور أن هـذه المسألة ليست على قولين ، بل على حالين كما سبق (والشانى) أن للشافعى قولين فى مسألة تحويل الرداء كما سبق ، والله أعلم (المسألة الثانية) اذا تأهبوا للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل ذلك استحب لهم الخروج الى موضع الاستسقاء للوعظ والدعاء والشكر بلا خلاف ، وأما الصلاة فقد نص الشافعى والأصحاب كما ذكر المصنف أنهم يصلون شكرا لله تعالى على هذه النعمة ، وطلبا للزيادة ، قال الشافعى فى الأم: سواء سقوا قليلا أو كثيرا ، وتكون هـذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء ، وذكر امام الحرمين والغرالي فى استحباب الصلاة وجهين (أصحهما) الاستحباب الحرمين والغرائي فى استحباب الصلاة وجهين (أصحهما) الاستحباب وأرادوا الصلاة للاستزادة ، والصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه وأرادوا الصلاة للاستزادة ، والصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه الشافعي والمصنف والأصحاب ، ولا تغتر بما وقع فى كلام بعض المتأخرين من أن الأشهر ترك الصلاة فانه غلط فاحش ، وسبق قلم أو غباوة ، والا

فكتب الأصحاب متظاهرة على استحباب الصلاة ، وممن ذكرها الشافعى والشيخ أبو حامد والماوردى والمحاملي في كتبه والقاضي أبو الطيب وسليم الرازى وصاحب العدة والبغوى والشيخ نصر المقدسي في كتبه وخلائق لا يحصون • قال الشافعي في الأم: فلو كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد المخروج بهم فيه استسقى في المسجد أو أخر ذلك الى انقطاع المطر •

#### قال المصنف رحه الله تمالي

(ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، لحديث عمر رضى الله عنه ، ويستحب لاهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ويستحب اذا جاء ألمطر أن يقولوا : اللهم صيباً هنيئاً ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان اذا رأى المطر قال ذلك )) ويستحب أن يتمطر لأول مطر ، لما روى أنس رضى الله عنه قال : (( أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابه المطر ، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ فقال : أنه حديث عهد بربه )) ويستحب أذا يا رسول الله عليه وسلم عدى الوادى أن ويستحب أذا النبى صلى الله عليه وسلم (( أخرجوا بنا الى هذا الذي سماه ألله طهوراً حتى النبى صلى الله عليه وسلم (( أخرجوا بنا الى هذا الذي سماه ألله طهوراً حتى نتوضا منه ونحمد الله عليه )) ويستحب لمن سمع الرعد أن يسسبح لما روى أن عباس قال : (( كنا مع عمر رضى الله عنه في سفر فاصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب : من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاً عوفي من ذلك ، فقلنا فعوفينا )) .

(الشرح) حديث عمر سبق، وحديث عائشة رواه البخارى، وحديث أنس رواه مسلم، وحديث الوادى رواه الشافعى فى الأم باستناد منقطع ضعيف مرسلا والخصب بكسر الخاء، والجدب باسكان الدال المهملة، وهو القحط، قوله: اللهم صيبا، هو بفتح الصاد وبعدها ياء مثناة من تحت مكسورة ثم باء موحدة، هكذا صوابه وهكذا هو فى صحيح البخارى وغيره من كتب الحديث، ووقع فى المهذب اللهم صبا بحذف المثناة ويساء موحدة مشددة، ولكل واحد منهما وجه، فالصيب الذى فى البخارى وغيره هو المطر، قاله البخارى عن ابن عباس و

وقال الواحدى : الصيب المطر الشديد من قولهم : صاب يصوب اذا زل من علو الى أسفل ، وقيل الصيب السحاب ، وأما الذى فى المهذب فمعناه اللهم صبه علينا صبا ، وجاء فى رواية لابن ماجه « اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا » ذكره فى كتاب الدعاء ، والسيب بفتح السين واسكان الياء وهو العطاء .

وقوله « يتمطر » يتفعل من المطر ومعناه يتطلب ويتحرى نزول المطر عليه ببروزه عليه • وقوله حسر بفتح الحاء والسين المهملتين والسين مخففة أى كشف وفيه محذوف أى حسر بعض بدنه • وقوله صلى الله عليه وسلم: « حديث عهد بربه » أى بتكوين ربه أو تنزيله ، والحديث القريب وقوله ( رعد وبرق وبرد ) فالبرد هنا بفتح الباء والراء وهو معروف وانما ذكرته لئلا يصحف ببرد باسكان الراء •

## ( أما الاحكام ) ففيما ذكره مسائل:

- (احداها) يستحب الاستسقاء فى الدعاء من غير صلاة بالاتفاق ، وقد سبق فى أول الباب أن الاستسقاء ثلاثة أضرب هذا أحدها ، ودليل هذا حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم «استسقى يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء » رواه البخارى ومسلم ، قال الشافعى وكذلك آمر بالدعاء لكل نازلة تنزل بأحد من المسلمين •
- ( الثانية ) يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، وهكذا عبارة الأصحاب : يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ولم يتعرضوا للصلاة ، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة ، وقال في الأم : يستسقى أهل الخصب لأهل الجدب .
  - (الثالثة) السنة أن يدعو عند نزول المطر بما سبق فى الحديث ، ويستحب أن يجمع بين روايتى البخارى وابن ماجه فيقول « اللهــم صيبا هنيا وسيبا نافعا » ويكرره .
  - (الرابعة) السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر للحديث السابق ، والمراد أول مطر يقع فى السنة ، كذا نص عليه الشافعي وقاله الأصحاب قال سليم الرازى والشيخ نصر المقدسي وصاحب العدة : يستحب اذا جاء المطر فى أول السنة أن يخرج الانسان اليه ويكشف ماعدا

عورته ليصيبه منه ، ولفظ الشافعى : فى أول قطرة ، وكذا لفظ المحاملى وصاحب الشامل والباقين • وذكر الشافعى فى الأم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لغلامه وقد مطرت السماء « أخرج فراشى ورحلى يصيبه المطر ، فقيل له : لم تفعل هذا ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله ؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا ، فأحب أن تصيب البركة فراشى ورحلى » •

( الخامسة ) يستحب اذا سال الوادى أن يتوضأ منه ويغتسل فان لم يجمعهما فليتوضأ ٠

(السادسة) يستحب لسامع الرعد أن يسبح لما روى مالك فى الموطأ باسناده الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أنه كان اذا سسمع الرعد ترك الحديث وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » •

## ( فـرع ) في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء

(احداها) ذكرنا آنه يخطب للاستسقاء بعد الصلاة ، فلو خطب قبلها صحت خطبته وكان تاركا للأكمل ، صرح به صاحب التتمة وغيره ، وأشار ابن المنذر الى استحباب تقديم الخطبة ، وحكاه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره ، وحكاه العبدرى عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد ، قال : ومذهب العلماء كافة سوى هؤلاء تقديم الصلاة على الخطبة ، ودليل جواز تقديم الخطبة حديث عبد الله بن زيد قال «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ، ثم صلى ركعتين » رواه البخارى ومسلم ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت «شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر ، وذكرت الخطبة والدعاء ، وأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه فلم يزل فى وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين » رواه أبو داود

باسناد صحيح قال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا : تقديم الخطبة في هذه الأحاديث محمول على بيان الجواز في بعض الأوقات .

(الثانية) قال الشافعي والأصحاب: اذا ترك الامام الاستسقاء لم يتركه الناس وقال الشافعي في الأم: اذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين أو بشر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للامام التخلف عن الاستسقاء ، فان تخلف فقد أساء في تخلفه وتركه السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة • وقال في الأم أيضا: اذا خلت الامصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف ، وقدموا عبد الرحمين ابن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ، وكان ذلك في الصلاة المكتوبة » وهذان الحديثان في الصحيحين • قال الشافعي: فاذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى •

(الثالثة) قال الشافعى فى الأم فى باب المطر قبل الاستسقاء: لو نذر الامام أن يستسقى ثم سقى الناس وجب عليه أن يخرج فيوفى نذره، فان لم يفعل فعليه قضاؤه، قال: وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وليس له أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدب، قال: ولو نذر رجل أن يخرج ليستسقى كان عليه أن يخرج بنفسه، فان نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس، قال: وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من ولده وغيرهم، قال فان كان فى نذره أن يخطب خطب وذكر الله تعالى، وله أن يدعو جالسا لأنه ليس فى قيامه اذا لم يكن واليا ولا معه جماعة بالذكر طاعة، قال وان نذر أن يخطب على منبر، لأنه يخطب على منبر، وانما يؤمر بهذا الامام ليسمع الناس، قال: فان كان اماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره الا بالخطبة قائما لأن الطاعة فى ركو به المنبر، وانما يؤمر بهذا الامام ليسمع الناس، قال: فان أخراه عن نذره، قال ولو نذر أن يخرج ويستسقى أحبت له أن يستسقى أجزاه عن نذره، قال ولو نذر أن يخرج ويستسقى أحبت له أن يستسقى فى المسجد، ولو استسقى فى بيته أجزاه، هذا آخر نصه،

وقال صاحب التهذيب فى هذا الباب: لو نذر الامام أن يستسقى لزمه أن يخرج بالناس ويصلى بهم ، قال: ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلى منفردا وان نذر أن يستسقى بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه ، قال: ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع القدرة ؟ فيه خلاف مبنى على أن النذر يسلك مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه ؟ •

(الرابعة) قال الشافعي والأصحاب: واذا كثرت الأمطار وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو برفعها: اللهم حوالينا ولا علينا وقال الشافعي في الأم والأصحاب: ولا يشرع لذلك صلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لذلك ودليل هذه المسألة حديث أنس قال « دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال « اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا » قال أنس: والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع ، يعنى الجبل المعروف بقرب المدينة ، من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : عا رسول الله عليه وسلم يديه فقال : فادع الله عليه وسلم يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس » رواه البخاري ومسلم ،

وأما قول المصنف فى التنبيه فى أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: اللهم حوالينا ولا علينا ، فما أنكروه عليه ، وانما يقال هذا عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بها ، كما صرح به فى الحديث ونص عليه الشافعى والأصحاب رحمهم الله .

( الخامسة ) ثبت فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا ا

قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر • فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمت فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب » • بالكوكب ، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب » •

قال الشافعى فى الأم وأصحابنا وغيرهم من العلماء: انما قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا لأنه كان فى بلاد الكفار الملحدين فى دين الله تعالى ، فأخبر أن العباد قسمان ، قالوا فيسن أن يقول فى أثر المطر : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فان قال : مطرنا بنوء كذا وأراد أن النوء هو الفاعل حقيقة وليس لله فيه صنع فهو كافر مرتد خارج من الملة ، وان أراد أن النوء وقت يوقع الله المطرفيه من غير أثر للنوء ، وانما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو لفظ مكروه وليس بحرام ، ويصح أن يطلق عليه كفر النعمة والله أعلم .

(السادسة) يستحب الدعاء عند نزول المطر، نص عليه الشافعي في الأم، وروى فيه حديثًا ضعيفًا مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة ونزول الغيث » •

قال الشافعى : وحفظت عن غير واحـــد طلب الاجابة عند نزول الغيث واقامة الصلاة .

- (السابعة) قال الشافعي في الأم: لم تزل العرب تكره الاشارة الى البرق والمطر قال الشافعي «أخبرني الثقة أن مجاهدا كان يقول الرعد ملك والبرق أجنحته يسقن السحاب » قال الشافعي « ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن » •
- ( الثامنة ) يكره سب الربح قال الشافعي في الأم : ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح فانها خلق لله تعالى مطيع ، وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة اذا شاء .

والسنة أن يقول عند هبوب الربح ماروت عائشــة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وســـلم اذا عصفت الربح قال: اللهــم انى

أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » رواه مسلم في صحيحه •

وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من روح الله تعالى تأتى بالرحمة وتأتى بالعــذاب، فاذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألو الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها» رواه أبو داود وابن ماجه باسناد حسن (قوله صلى الله عليه وسلم) من روح الله بفتح الراء ــ قال العلماء معناه من رحمة الله بعباده •

وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح ، فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم انا نسألك من خير هذه الريح ، وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به » رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال : وفى الباب عن عائشة وعشان بن أبى العاصى وأبى هريرة وأنس وابن عباس وجابر •

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما » رواه ابن السنى باسناد صحيح ، ومعنى لقحا حامل للماء كاللقحة من الابل والعقيم التى لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها ، وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فانه يجلى العجاج الأسود » رواه ابن السنى •

وقال الشافعي في الأم: أخبرني من لا أنهم وذكر أسناده الى ابن عباس قال « ما هبت ربح الا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ربحا » .

قال ابن عباس: فى كتاب الله تعالى ( انا رأسلنا عليهم ريحا صرصرا ) (١) ( اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ) (٢) وقال الله تعمالى ( وأرسمانا الرياح

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة القمر -

<sup>(</sup>٢) الآية 1) من سورة الداريات .

لواقح) (۱) ( ورأسلنا الرياح مبشرات) .

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » • رواه البخاري ومسلم •

(التاسعة) روى ابن السنى باسناد ليس بثابت عن ابن مسعود قال: «أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب اذا انقض وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة الا بالله » وروى الشافعى فى الأم باسناد ضعيف مرسل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ما من ساعة من ليل ولا نهار الا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء » وباسناد له ضعيف عن كعب «أن السيول ستعظم فى آخر الزمان » قال الشافعى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب عن أبيه عن جده قال « جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين » هذا اسناد صحيح ،

( العاشرة ) قال صاحب الحاوى: زعم بعضهم أنه يكره أن يقال: اللهم أمطرنا لأن الله تعالى لم يذكر الأمطار فى كتابه الا للعذاب ، قال الله تعالى « وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين » (٢) قال وهذا عندنا غير مكروه . هذا كلام صاحب الحاوى ، والصواب أنه لا يكره كما اختاره ، فقد ثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى حديثه المتقدم فى المسألة الرابعة .

قوله « ثم أمطرت » هكذا هو : أمطرت بالألف فى صحيح مسلم ، وفى ثلاثة أبواب من صحيح البخارى فى كتاب الاستسقاء .

وأما قول المخالف انه لم يأت فى كتاب الله تعالى أمطر الا فى العــذاب، فليس كما زعم، بل قد جاء فى القرآن العزيز أمطر فى المطر الذى هو الغيث، وهو قوله عز وجل (قالوا هذا عارض ممطرنا) (٢) وهو من أمطر، ومعلوم أنهم أرادوا الغيث، ولهذا رد الله تعـالى قولهم، فقـال تعـالى ( بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب آليم) (٤) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الحجر .

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۲۱ من سورة الروم .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٣ من سورة الشعراء والنمل Xه

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ من سورة الاحقاف .

# ( فـرع ) في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء

قال القاضى أبو الطيب وغيره: قال أصحاب أبى حنيفة: مراده ليس فيه صلاة مسنونة كما قال: ليس سجود الشكر بشىء، أى ليس مسنونا، وكما قال دعاء الناس ليلة عرفة بالأمصار وليس بشىء •

واحتج له بقوله تعالى (استغفروا ربكم انه كان غفارا) (١) ولم يذكر صلاة ، ولحديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم «استسقى يوم الجمعة على المنبر » وبأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «استسقى بالعباس رضى الله عنه ولم يذكر صلاة » وبالقياس على الزلازل ونحوها •

دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى فى الاستسقاء ركعتين » منها حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم « خرج الى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية للبخارى « خرج النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى ، فتوجه الى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » •

وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم « شكوا اليه قحوط المطر ــ فذكرت الحديث الى قولها : فخطب ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين • وذكرت الحديث » رواه أبو داود باسناد صحيح •

وعن ابن عباس قال « خرج النبى صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد » رواه أبو داود والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة • قال الترمذى حديث حسن صحيح • وفى المسألة أحاديث كثيرة غير هذه • وعن القياس أنه معنى سن له الاجتماع والخطبة فسن له الصلاة كالعيد والكسوف •

<sup>(</sup>۱) الآية ١٠ من سورة لوح ٠

والجواب عن الآية من وجهين (أحدهما) ليس فيها نفى الصلاة وانما فيها الاستغفار و ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة ، فلم نخالف الآية (الثانى) أن الآية اخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف فى الاحتجاج به اذا لم يرد شرعنا بمخالفته ، أما اذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة ،

والجواب عن الحديث وفعل عمر رضى الله عنه أنه لبيان الجواز ، وفعل لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها ، وليس فيه نفى للصلاة ، ففى هذا بيان نوع ، وفيما ذكرناه بيان نوع آخر ، فلا تعارض ، وقد روى عن عمر أيضا الصلاة (والجواب) عن قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فانهم أجمعوا على أنه يسون فيه الاجتماع والخطبة ، ولأن السنة بينت الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل ، فوجب اعتمادها دون القياس ، والله أعلم ،

## ( فسرع ) في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر فى افتتاح الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفى الثانية خمسا كالعيد ، وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .

وقال مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور: لا يكبر ، وحكاه العبدرى عن المزنى أيضا ، ومذهبنا استحباب تحويل الرداء فى الخطبة للامام والمأمومين كما سبق وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود ، وقال أبو حنيفة لا يستحب وقال محمد بن الحسن يحول الامام دون المأمومين وحكاه العبدرى عن الطحاوى عن أبى يوسف ، قال : وروى عن ابن المسيب وعروة والثورى ، ومذهبنا استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد ، وحكى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن مهدى أنها خطبة واحدة ، وعن أحمد أنه لا خطبة ، وانما يدعو ويكثر الاستغفار ، ومذهبنا أنه يستحب وعن أحمد أنه لا خطبة ، ولكن الأفضل الاستسقاء بالصلاة ، كما سبق ، وحكى ابن المنذر عن الأستسقاء بالصلاة ، كما سبق ، وحكى ابن المنذر عن الأومى كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة ،

## كتساب الجنسائز

### ( باب ما يفعل باليت )

الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان ، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت ، وقيل عكسه ، حكاه صاحب مطالع الأنوار ، والجمع جنائز بفتح الجيم لا غير ، وهو مشتق من جنز بفتح الجيم - يجنز بكسر النون اذا ستر قاله ابن فارس ، والموت مفارقة الروح الجسد ، وقد مات الانسان يموت ويمات بفتح الياء وتخفيف الميم فهو ميت ، وميت بتشديد الياء وتخفيفها ، وقوم موتى وأموات وميتون وميتون ، بتشديد الياء وتخفيفها ، قال الجوهرى : ويستوى فى ميت وميت المذكر والمؤنث ، قال الله تعالى ( لنحيى به بلدة ميتا ) (۱) ولم يقل ميتة ، ويقال أيضا ميتة كما قال تعالى ( الأرض الميتة ) (۲) ويقال أماته الله وموته ،

## قال المصنف رحه الله تعالى

(الستحب لكل احد أن يكثر ذكر الوت لما روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصحابه (استحيوا من الله حق الحياء وقالوا: أنا نستحيى يا نبى الله والحمد لله ، قال: ليس كذلك ، ولكن من استحيى من الله حق الحياء ، فليحفظ الراس وما وعى ، وليحفظ البطن وما حوى ، وليذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، ومن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء » وينبغى أن يستعد الموت بالخروج من المظالم والاقلاع عن المعاصى والاقبال على الطاعات لما روى البراء بن عازب (ان النبى صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون قبراً ، فبكى حتى بل الثرى بدموعه ، وقال: أخوانى لمثل هذا فأعدوا ») .

( الشرح ) حدیث ابن مسعود رواه الترمذی باسناد حسن فی کتاب الزهد من جامعه ، وحدیث البراء رواه ابن ماجه فی کتاب الزهد من سننه باسناد حسن •

من الآية ٩٤ من سورة الفرقان •

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سووة يس ٠

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أكثروا من ذكر هاذم اللذات ، يعنى الموت » رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخارى ومسلم ، ومعنى فأعدوا أى تأهبوا واتخذوا له عدة ، وهى ما يعد للحوادث ، وقوله : الخروج من المظالم والاقلاع عن المعاصى ، المراد بالأول المظالم التى للعباد عليه ، وبالثانى المعاصى التى بينه وبين الله تعالى •

(اما الأحكام) فيستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وقال الشيخ أبو حامد وغيره: وحالة المرض أشد استحبابا لأنه اذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن المظالم والمعاصى ، ويقبل على الطاعات ويكثر منها وقال الشيخ أبو حامد: ويستحب الاكثار من ذكر حديث «استحيوا من الله حق الحياء » و

وثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال : كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول « اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، واذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك » .

### قال المصنف رحه الله تعالى

( ومن مرض استحب له أن يصبر لما روى : « أن أمرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أدع الله أن يشفيني )) فقال (( أن شئت دعوت الله فشفاك ، وأن شئت فأصبرى ولا حساب عليك ، قالت : أصبر ولا حساب على )) (١)ويستحب أن يتداوىلا روى أبو الدرداء أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) في تهذيب الاسماء واللغات يقول النووى رحمه الله : في أول الجنائر من المهلب ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لها بالشفاء فقال : ان شئت دعوت لك الحديث هذه المرأة عي أم زفر كذا قاله ابن باطيش ، قلت قال السحافظ ابن حجر في التهذيب : أم زفر السوداء لها ذكر في حديث عطاء قال لي ابن عباس : الا أويك امرأة من اهل المجنة أقلت : بلي ، قال : هذه ألمرأة السوداء ، أنت المنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : اني أصرع واني اتكشف فذكر الحديث ، وقال ابن جريج اخبرني عطاء أنه رأى ام زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة ، قلت : زعم ابن طاهر أنها هي المرأة التي تأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله والم وسلم فيكرمها ، وقال الزبير : ألعجوز التي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحامها . وقال الزبير : ألعجوز التي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعياها وقال : انها كانت تأتينا زمن خديجة ، قلت : ففايته أن تكون تلك المرأة تكني أم زفر وأما كونها هي العجوز السوداء التي بقيت الي أن رآها عطاء ، فهذا يحتاج فيه ابن طاهر الي دليل واضح ، واللي عندي أنهما اثنتان اهد من تهذب التهذيب .

صلى الله عليه وسلم قال: (( ان الله تعالى انزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام )) ويكره أن يتمنى الموت لما روى انس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يتمنين أحدكم الموت لضر (١) نزل به ، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني مادامت الحياة خيراً لي ، وتوفني اذا كانت الوفاة خيراً لي )) .

(الشرح) حديث المرأة التي طلبت رواه البغوى بلفظه من رواية أبى هريرة ورواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس «أن امرأة سوداء أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انى امرأة أصرع ، وانى أتكشف فادع الله لى ، فقال: ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله أن يعافيك ، فقال: أصبر » •

وأما حديث أنس فرواه البخارى ومسلم • وأما حديث أبى الدرداء فرواه أبو داود فى سننه فى كتاب الطب باسناد فيه ضعف ، ولم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن •

قال أصحابنا وغيرهم: يستحب للمريض ومن به سقم وغيره من عوارض الأبدان أن يصبر ، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على فضل الصبر ، وقد جمعت جملة من ذلك فى باب الصبر فى أول كتاب رياض الصالحين ويكفى فى فضيلته قوله تعالى ( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) (٢)

ويستحب التداوى لما ذكره المصنف مع غيره من الأحاديث المشهورة فى التداوى وان ترك التداوى توكلا فهو فضيلة ، وبكره تمنى الموت لضر فى بدنه أو ضيق فى دنياه ونحو ذلك للحديث المذكور ، ولا يكره لخوف فتنة فى دينه ، ذكره البغوى فى شرح السنة وآخرون ، وهو ظاهر مفهوم من حديث أنس المذكور ، وقد جاء عن كثيرين من السلف تمنى الموت للخوف على دينه ،

# ( فسرع ) في جملة من الاحاديث الواردة في الدواء والتداوي

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء » رواه البخارى ، وعن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المهذب (الضيق نزل به) (ط ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٩ من سودة الزمر •

قال « لكل داء دواء فاذا أصيب دواء الداء برىء باذن الله عز وجل » رواه مسلم .

وعن أسامة بن شريك قال « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا : يا رسول الله نتداوى ؟ قال : تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير الهرم » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة • قال الترمذي حديث حسن صحيح •

وعن أبى سعيد أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال « ان بطن أخى قد استطلق فقال أسقه العسل ، فأتاه فقال : قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا ، فقال : أسقه عسلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثالثة أو الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك ، أسقه عسلا » رواه البخارى ومسلم .

وعن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشونيز «عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام ، يريد به الموت » رواه البخارى ومسلم ، وعن سعيد بن زيد رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين » رواه البخارى ومسلم ، وعن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البخارى ومسلم ، وعن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « التلبينة مجمة فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن » رواه البخارى ومسلم التلبينة حساء من دقيق ، ويقال له التلبين أيضا لأنه يشبه بياض اللبن .

وأما حديث عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله يطعمهم ويسقيهم » فضعيف ضعفه البخارى والبيهقى وغيرهما وضعفه ظاهر ، وادعى الترمذى آنه حسن وسنذكر فى آخر باب الأطعمة ان شاء الله تعالى جملا تتعلق بالتداوى ونحوه،

### قال المصنف رحه الله تعالى

( وينبغى أن يكون حسن الظن بالله تعالى ، لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى » . (الشرح) حديث جابر رواه مسلم، وفيه زيادة في مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل وفاته بثلاثة أيام، ومعنى يحسن الظنن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه، ويرجو ذلك، ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى، وعفوه ورحمته وما وعد به أهل التوحيد، وما ينشره من الرحمة لهم يوم القيامة كما قال سبحانة وتعالى في الحديث الصحيح «أنا عند ظن عبدى بى » هذا هو الصواب في معنى الحديث، وهو الذي قاله جمهور العلماء وشذ الخطابي فذكر معه تأويلا الحديث، وهو الذي قاله جمهور العلماء وشذ الخطابي فذكر معه تأويلا حتى يحسن ظنكم بربكم، فمن حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه، وهذا تأويل باطل نبهت عليه لئلا يغتر به وحسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه ، وهذا تأويل باطل نبهت عليه لئلا يغتر به و

واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن حضرته أسباب الموت ومعاناته أن يكون حسن الظن بالله تعالى ، بالمعنى الذى ذكرناه ، راجيا رحمته ، وأما فى حال الصحة ففيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضى حسين وصاحبه المتولى وغيرهما (أحدهما) يكون خوفه ورجاؤه سواء (والثانى) يكون خوفه أرجح ، قال القاضى : هذا الثانى هو الصحيح هذا قول القاضى يكون خوفه أرجح ، قال القاضى : هذا الثانى هو الصحيح هذا قول القاضى ذكر الترغيب والترهيب مقرونين كقوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) (۱) • (أن الأبرار لفى نعيم ، وأن الفجار لفى جحيم) (۲) • (فأما من أوتى كتابه بسماله) (٤) ونظائره من أوتى كتابه بيمينه) (٣) • (وأما من أوتى كتابه بشماله) (٤) ونظائره مشهورة وقال «فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » (٥) • وقد تتبعت الأحاديث السميحة الواردة فى الخوف والرجاء ، وجمعتها فى كتاب رياض الصالحين ، فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف الخوف ، مع ظهـور الرجاء فيهـا ، وبالله التوفيق •

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٦ من سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة الانفطار ٠

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧ من سورة الانشقاق ٠

<sup>(})</sup> من الآية ٣٥ من سيورة الحاقة .

<sup>(</sup>٥) عن الآية ٩٩ من سيورة الأعراف ٠

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٧ من سورة يوسف .

ويستحب للحاضر عند المحتضر أن يطمعه فى رحمة الله تعالى ، ويحثه على تحسين ظنه بربه سبحانه وتعالى ، وأن يذكر له الآيات والأحاديث فى الرجاء ، وينشطه لذلك ، ودلائل ما ذكرته كثيرة فى الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكرت منها جملة فى كتاب الجنائز من كتاب الأذكار ، وفعله ابن عباس لعمر بن الخطاب رضى الله عنهم عند احتضاره ، وبعائشة أيضا ، وفعله ابن عمرو ابن العاص بأبيه وكله فى الصحيح .

#### قال المصنف رحمه الله تمالي

( وتستحب عيادة الريض لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز ، وعيادة المرضى )) فان رجاه دعا له ، والمستحب أن يقول : ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) سبع مرات لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده سبع مرأت اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك عافاه الله من ذلك المرض » وان رآه منزولا به فالمستحب أن يلقنه قول: لا اله الا الله ، لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله » وروى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من كان آخر كلامه لا اله الا الله وجبت له الجنة » ويستحب أن يقرأ عنده سورة يس ، لما روى معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليمه وسملم قال: « اقراوا على موتاكم يعنى يس )) ويستحب أن يضجع (١) على جنبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، لما روت سلمي أم ولد رافع قالت : « قالت فاطمة بنت رسيول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها: ضعى فراشي هاهنا واستقبلي بي القبلة ، ثم قامت فاغتسلت كاحسن ما يغتسل ولبست ثيابًا جدداً ، ثم قالت : تعلمن انى مقبوضة الآن ، ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها » ) .

(الشرح) حديث البراء رواه البخارى ومسلم ، وأما حديث: «أسأل الله العظيم» فحديث صحيح رواه أبو داود والحاكم أبو عبد الله في كتاب الجنائز، والترمذى في الطب، والنسائى في اليوم والليلة وغيرهم من رواية ابن عباس، قال الترمذى: هـو حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط البخارى وفي رواية أبى داود والترمذي والنسائى: يزيد بن عبد الرحمن بن أبى خالد الدالاني، وهو مختلف في الاحتجاج به

<sup>(</sup>١) في ش و ق ( يضطجع ) (ط) .

ولم يرو له البخارى ، وينكر على الحاكم كونه قال فى روايته عنه : انه على شرط البخارى ولكنه رواه من طريق آخر فيه عبد ربه بن سعيد بدل ابن أبى خالد الدالانى ، وعبد ربه على شرط البخارى ، وأما حديث أبى سعيد فرواه مسلم من رواية أبى سعيد ، ورواه أيضا من رواية أبى هريرة ، وأما حديث معاذ فرواه أبو داود باسناد حسن ، والحاكم فى المستدرك وقال : هو صحيح الاسناد ، ولفظهما ( دخل الجنة ) بدل ( وجبت له الجنة ) وأما حديث معقل فرواه أبو داود وابن ماجه باسناد فيه مجهولان ، ولم يضعفه أبو داود ( وأما ) حديث سلمى (١) فغريب ، لا ذكر له فى هذه الكتب المعتمدة ، وأما ألفاظ الفصل فالبراء بن عازب ممدود على المشهور ، وحكى قصره ، وعازب صحابى ( وقوله ) أمرنا أى أمر ندب ، وهذا الحديث بعض حديث طويل مشهور فى الصحيحين « أمرنا بسبع ونهانا عن سبع فذكر منها اتباع الجنازة وعيادة المريض » وقوله « منزولا به » أى قد حضره الموت ،

وقوله صلى الله عليه وسلم « لقنوا موتاكم » أى من قرب موته ، وهو من باب تسمية الشيء بما يصير اليه ، ومنه ( اني أراني أعصر خمراً ) (٢) ومعقل بفتح الميم واسكان العين المهملة ، وأبوه يسار بياء ثم سين ، ومعقل من أهل بيعة الرضوان كنيته أبوعلى ، وقيل أبو عبد الله وأبو يسار ، وسلمى بفتح السين ، وقوله «أم ولد رافع » هكذا هو في نسخ المهذب وهو غلط ، وصوابه أم رافع أو أم ولد أبى رافع ، وهي سلمي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولاة صفية بنت عبد المطلب ، والصحيح المشهور هو

<sup>(</sup>۱) قال في التهذيب: قوله في اول الجنائز من المهلب لما روت ام سلمى ـ وقلاحظ أن أم هنا غير مذكورة لا في المهلب ولا في الشرح ـ أم ولد رافع كذا وقع وهو فلط والصواب أم رافع أو أم ولد ابنى رافع وقد تقدم في ترجمة ابنى سلمى قلت: وليس في كنى التهليب للنووى من أسمه ابو سلمى ولعله في حرف آخر ، بلى ، وجدته في سلمى من أسماء النساء فقال رحمه الله: سلمى أم رافع ذكرها في المهلب في كتاب الجنائز وهي بفتح السين بلا خلاف وقد غلط بعض المستفين في الفاظ المهلب، حيث قال: هي بالضم ، وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: وكانت قابلة بنت عبد المطلب وهي امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده وكانت قابلة بني فاطمة بنت رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم وقابلة ابراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذكر الامام أحمد بن حنبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذكر الامام أحمد بن حنبل في مسنده ترجمة لأم سلمى وذكر فيها الحديث المذكور في المهلب عن سلمى هذه، وقال الامام أبو نعيم الاصبهاني : هي فيما أرى امرأة أبي رافع ا هد من التهذيب الاسماء واللغات للنووي .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٦ من سورة يوسف .

الأول • وكانت سلمى قابلة بنى فاطمة ، وقابلة ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهى امرأة أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده •

وقولها « ثياباً جدداً » هو بضم الدال جمع جديد • هذا هو المسهور في كتب اللغة وغيرها ، ويجوز فتح الدال عند محققى العربية وحذاق أهل اللغة ، وكذلك الحكم فى كل ما كان مشددا من هذا الوزن مما ثانيه وثالثه سواء الأجود ضم ثانى جمعه ويجوز فتحه كسور ، و ذاكل ونظائرهما ، وقد بسطت القول فى تحقيق هذا بشواهده من كلام أهل العربية واللغة ونقلهم فيه فى تهذيب الأسماء واللغات •

## ( أما الأحكام ) ففيه مسائل :

( احداها ) عيادة المريض سنة متأكدة والأحاديث والأحاديث الصحيحة مشهورة في ذلك • قال صاحب الحاوى وغيره : ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث ، وأما الذمي فقد أشار صاحب الشامل الى أنه لا يستحب عيادته فقال: يستحب عيادة المريض ان كان مسلما • وذكر صاحب المستظهري قول صاحب الشامل ، ثم قال : والصواب عندى أن عيادة الكافر جائزة ، والقربة فيها موقوفة على نوع متعين ، وقد جزم به الرافعي ، وفي صحيح البخاري عن أنس قال « كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ؛ فأتاه النبي صلى الله عليـــه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم ، فنظر الى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا القاسم فأسلم • فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار » • قال صاحب الحاوي وغيره: ينبغي أن تكون العيادة غبا لا يواصلها كل يوم الا أن يكون مغلوبا • قلت : هــذا لآحاد الناس ، أما أقارب المريض وأصدقاؤه ونحوهم ممن يأتنس بهــم أو يتبرك بهم أو يشق عليهم اذا لم يروه كل يوم فليوصلوها ما لم ينه أو يعلم كراهة المريض لذلك ، قال صاحب الحاوى وغيره : واذا عاده كره اطالة القعود عنده لما فيه من اضجاره والتضييق عليه ، ومنعه من بعض تصرفاته . ويستحب العيادة من وجع العين برمد أو غيره ، لحديث زيد بن أرقم قال « عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينى » رواه أبو داود باسناد صحيح والحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى ومسلم • وممن صرح بالمسألة القاضى أبو الطيب رحمه الله •

( المسألة الثانية ) يستحب للعائد اذا طمع في حياة المريض أن يدعو له سواء رجا حياته أو كانت محتملة • وهذه العبارة أحسن من قول المصنف ( ان رجاه ) وجاء في الدعاء للمريض أحاديث كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار ، منها الحديث المذكور في الكتاب • وعن أبي عيد الخدري « أن نفرا مــن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العــرب فلدغ سيدهم ، فجعل بعض الصحابة يقرأ الفاتحة ، ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرأ الرجل » رواه البخاري ومسلم • وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفى فيه بالمعوذات » ــ وفي رواية : « قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » رواه البخارى ومسلم وعن أنس أنه قال لثابت : « ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى ، قال اللهم رب الناس مذهب الباس ، اشف أنت الشافي لا شافي الا أنت ، شفاء لا يغادر سقما » رواه البخاري • وعن عثمان بنأ بي العاصأنه « شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثاً ، وقل سبع مرات : أعود بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » رواه مسلم •

وعن سعد بن أبى وقاص قال : « عادنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف سعداً » رواه مسلم • وعن ابن عباس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل على من يعوده قال « لا بأس ، طهور ان شاء الله » رواه البخارى • وعن أبى سعيد الخدرى أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « يا محمد اشتكيت ؟ قال نعم • قال : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله أرقيك » رواه مسلم •

(الثالثة) اذا رآه منزولا به قد أيس من حياته استحب أن يلقن قـول لا اله الا الله للحديث المذكور في الكتاب ، هكذا قال المصنف والجمهور: يلقنه لا اله الا الله ، وقال جماعات يلقنه الشهادتين : لا اله الا الله محمد رسول الله ، ممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وصاحب الحاوي وسليم الرازي ونصر المقدسي في الكافي ، والجرجاني في التحرير ، والشاشي في المعتمد وغيرهم ، ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد ، وذلك يقف على الشهادتين ، ودليل الجمهور أن هذا موحد ويلزم من قوله : لا اله الا الله لظاهر الاعتراف بالشهادة الأخرى ، فينبغي الاقتصار على لا اله الا الله لظاهر الحديثا ،

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وينبغى أنلا يلح عليه في ذلك ، وأن لا يقول له قل: لا اله الا الله خشية أن يضجر فيقول: لا أقول أو يتكلم بغير هذا من الكلام القبيح ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن فيقولها • وقال بعض أصحابنا: أو يقول: ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله تعالى جميعا ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر • قالوا: واذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر • هكذا قال الجمهور: لا يزاد على مرة • وقال جماعة من أصحابنا: يكررها عليه ثلاثا ولا يزاد على ثلاث • ممن صرح بهذا سليم الرازى فى الكفاية والمحاملي وصاحب العدة وغيرهم • قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون الملقن وصاحب العدة وغيرهم ويخرج من تلقينه ، فان لم يحضره الا الورثة لقنه غير وارث ، لئلا يتهمه ويخرج من تلقينه ، فان لم يحضره الا الورثة لقنه أشفقهم عليه ، هكذا قالوه • وينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحوهم ، والله أعلم •

(الرابعة) يستحب أن يقرأ عند المحتضر سيورة يس • هيكذا قاله أصحابنا واستحب بعض التابعين سورة الرعد أيضا •

(الخامسة) يستحب أن يستقبل به القبلة ، وهذا مجمع عليه ، وق كيفيته المستحبة وجهان (أحدهما) على قفاه وأخمصاه الى القبلة ، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة ، حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوى

والمستظهري من العراقيين ، وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما ، قال امام الحرمين : وعليه عمل الناس •

( والوجه الثانى ) وهو الصحيح المنصوص للشافعى فى البويطى ، وبه قطع جماهير العراقيين ، وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم ، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة : يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع فى اللحد ، فان لم يمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر الى القبلة ، فان لم يمكن فعلى قفاه ، والله أعلم •

واحتج للمسألة الحاكم والبيهقى بحديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم « حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضى الله عنه فقالوا: توفى وأوصى بثلثه لك يا رسول الله ، وأوصى أن يوجه الى القبلة لما احتضر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلثه على ولده ، ثم ذهب فصلى عليه ، وقال : اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت » قال الحاكم هذا حديث صحيح ، فال : ولا أعلم فى توجيه المحتضر الى القبلة غيره ،

( فرع ) يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشق من أمره ، وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص ونحوهما • ويستحب للأجنبى أن يوصيهم بذلك لحديث عمران بن حصين « أن امرأة من جهينة أتت النبى صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبت حدا فأقمه على ، فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال : أحسن اليها فاذا وضعت فأتنى بها ، ففعل ، فأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها » ،

( فسرع ) يستحب طلب الموت فى بلد شريف ، لحديث حفصة رضى الله عنها قالت : قال عمر رضى الله عنه « اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك ، واجعل موتى فى بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فقلت أنى يكون هذا ؟ فقال : يأتينى به الله اذا شاء » رواه البخارى •

- ( فسرع ) ويستحب أن لا يكره المريض على الدواء وغيره من الطعام.
- ( فسرع ) يستحب طلب الدعاء من المريض ، لحديث عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا دخلت على مريض فمره فليدع لك ، فان دعاءه كدعاء الملائكة » رواه ابن ماجه باسناد صحيح .
- ( فسرع ) يستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها من الخير ، وينبغى له هو المحافظة على ذلك ، قال الله تعالى ( وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ) (١) .
- ( فسرع ) ينبغى للمريض أن يحرص على تحسين خلقه ، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة فى أمور الدنيا ، وأن يستحضر فى ذهنه أن هذا آخسر أوقاته فى دار الأعمال فيختمها بخير ، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق ، ويرضيهم وأن يتعاهد نفسه بقراءة القسرآن والذكر وحسكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت ، وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين ، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك فان النجاسة وغيرهما من وظائف الدين ، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك فان عذا مما يبتلى به ، وهذا المخذل هو الصديق الجاهل ، العدو الخفى ، وأن يوصى أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه وكذا اكثار البكاء ، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع فى الجنائز ، ويتعاهده بالدعاء له ، وبالله التوفيق ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فاذا مات تولى ارفقهم به اغماض عينيه ؛ لما روت ام سلمة رضى الله عنها قالت : (( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابى سلمة [ فاغمض بصره )) ثم قال : (( ان الروح اذا قبض تبعه البصر )) والأنهها أذا لم تغمض بقيت مفتوحة ، فيقبح منظره ، ويشد لحييه بعصهابة (٢) عريضه ] تجمع جميع لحييه ، ثم يشد العصابة على راسه لانه اذا لم يفعل ذلك استرخى لحيه وانفتح فمه ، فقبح منظره ، وربما دخل الى فيه شيء من الهوام ، وتلين

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة الطبوعة من المهدب (ط) .

مفاصله لأنه اسهل في الفسل ، ولأنها تبقى جافية فلا يمكن تكفينه ، وتخلع ثيابه ، لأن الثياب تحمى الجسم فيسرع اليه التغير والفساد ، ويجعل على سرير او لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتفيره ، ويجعل على بطنه حديدة ، لما روى ان مولى انس مات فقال رضى الله عنه (ضعوا على بطنه حديدة ) لانه (۱) ينتفخ ، فان لم يمكن حديدة جعل عليه طين رطب ، ويسجى بثوب ، لما روت عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم (استجي بثوب حريرة )) ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه ، لما روى أبو هريرة رخى الله عنه قال : ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى )) وببادر الى تجهيزه ، لما روى على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على الصلاة والجنازة والأيم الذا وجدت كفؤا )) فان مات فجأة ترك حتى يتيقن موته ) •

( الشرح ) حديث أم سلمة رواه مسلم ، وحديث مولى أنس رواه البيهقي وحديث عائشة رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجه باسناد صحيح أو حسن ، قال الترمذي : هو حــديث حسن ، وحديث على رواه الترمذي في آخر كتاب الجنائز والبيهقي في كتـــاب النكاح وأشار الى تضعيفه ويقال: أغمض عينيه وغمضها \_ بتشديد الميم \_ وفي الروح لغتان ، التذكير والتأنيث ( وقوله ) يسجى أى يغطى ( وقوله ) بثوب حبرة ، هو باضافة حديث الى حبرة ، وهى ـ بكسر الحاء وفتح الباء ـ نوع من البرد ( قوله صلى الله عليه وسلم ) « نفس المؤمن » قال الأزهرى فى تفسير هذا الحديث: نفس الانسان لها ثلاثة معان • (أحدها) بدنه قال الله تعالى « النفس بالنفس » (٢) ( الثاني ) الدم في جسد الحيوان ( الثالث ) الروح الذي اذا فارق البدن لم يكن بعده حياة ، قال وهو المراد بالنفس في هذا الحديث ، قال : كأن نفس المؤمن تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى ؟ هكذا قاله الأزهري ، والمختار أن معناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى لا أنه يعذب ، لاسيما ان كان خلفه وفاء وأوصى به ، وقوله « الأيم » هي التي لا زوج لها ، بكراكانت أم ثيبا . وقوله «فجأة» أى بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه ، وفيها لغتان أفصحهما وأشهرهما بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، الثانية فجأة بفتح الفاء واسكان الجيم •

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة : لئلا ينتفخ (ط) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٥ من سورة المائدة ٠

( اما الاحكام ) فقال الأصحاب: يستحب اذا مات أن يغمض عيناه وتشد لحياه بعصابة عريضة تجمعهما ، ثم يربط فوق رآسه ويلين مفاصله ، فيمد ساعده الى عضده ثم يرده ويرد ساقه الى فخذه ، وفخذه الى بطنه ، ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التى مات فيها بحيث لا يرى بدنه ، ثم يستر جميع بدنه بثوب خفيف ولا يجمع عليه أطباق الثياب ، ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه ، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على شيء مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف أو مرآة أو غيرهما من الحديد ، فان عدم فطين رطب ، ولا يجعل عليه مصحف ، ويستقبل به القبلة كالمحتضر ، ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه .

قال صاحب الحاوى وغيره: ويتولاها الرجل من الرجل ، وُالمرأة من المرأة ، فان تولاه أجنبي أو محرم من النساء ، أو تولاها أجنبية أو محرم من الرجال جاز ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه • هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب • وقال الشيخ أبو حامد : وان كان للميت دراهم أو دنانير قضى الدين منها ، وان كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت ، هذا لفظ الشميخ أبي حامد ونحوه في المجموع والتجريد للمحاملي، والعدة للطبري، وغيرها من كتب أصحابنا • وقال الشافعي في الأم في آخر باب القول عند الدفن ان كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وارضاؤهم منه بأى وجه كان ، هذا نصه وهو نحو ما قاله أبو حامد ومتابعوه ، وفيــه اشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولى يبرأ الميت . ومعلوم أن الحوالة لا تصح الا برضاء المحيل والمحتال ، وان كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن • وفي حديث أبي قتادة لما ضمن الدين عن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الآن بردت جلدته » حين وفاه لا حين ضمنه ، ويحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم . قال الأصحاب: ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتهجيزه وقال الشافعى فى الأم أحب المبادرة فى جميع أمور الجنازة ، فان مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت ، بل يترك حتى يتحقق موته ، وذكر الشافعى والأصحاب للموت علامات ، وهى أن تسترخى قدماه وينفصل زنداه ، ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه ، زاد الأصحاب وأن ينخسف صدغاه ، وزاد جماعة منهم ، وتتقاص خصياه مع تدلى الجلدة ، فاذا ظهر هذا علم موته ، فيبادر حينئذ الى تجهيزه وقال الشافعى : فأما اذا مات مصعوقا أو غريقا أو حريقا ، أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل ، أو فى بئر فمات ، فانه لا يبادر به حتى يتحقق موته وقال الشافعى فيترك اليوم واليومين والثلاثة ، حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انظبق حلقه أو غلب المرار عليه ، قال الشيخ أبو حامد «هذا الذى قاله الشافعى صحيح ، فاذا مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به ، ويجب تركه والتأنى به اليوم واليومين والثلاثة ، لئلا يكون مغمى عليه ، أو غيره مما قاله الشافعى ، ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته » هذا آخر كلام أبى حامد فى تعليقه ، وقال غيره : تحقق الموت يكون بتغير الرائحة وغيره ، والله أعلم ،

( فرع ) لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال اغساض الميت ، ويستحسن ما رواه البيهقى باسناد صحيح فى السنن الكبير عن بكر بن عبد الله المزنى التابعى الجليل رحمه الله قال « اذا أغمضت الميت فقل باسم الله وعلى ملة رسول الله ، واذا حملته فقل باسم الله ، ثم تسبح ما دمت تحمله » ه

( فسرع ) يستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا وأن يدعوا له ، لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : ان الروح اذا قبض تبعمه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ، ثم قال : اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له فى قبره ونور له فيه » رواه مسلم ،

قولها « شق بصره » هو بفتح الشيين ، وبصره برفع الراء ، هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط ، قال صاحب الأفعال : يقال : شق بصر الميت وشق الميت بصره اذا شخص ،

### ( فــرع ) فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب او صاحب

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون » قالت فلما مات أبوسلمة أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت « يا رسول الله ان أبا سلمة قد مات • قال: قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة فقلت ، فأعقبنى الله من هو لى خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم • هكذا: « المريض أو الميت » على الشك ، وهو فى سنن أبى داود وغيره ( الميت ) من غير شك • وعنها قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها الا آجره الله فى مصيبته وأخلف لى خيرا منها الا آجره الله فى مصيبته وأخلف له خيرا منها • قالت : فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم •

وعن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون: نعم ، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم ، فيقول: فماذا قال عبدى ؟ فيقولون: حمدل واسترجع ، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد » رواه الترمذى وقال: حديث حسن .

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تعالى : ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة » رواه البخارى •

( فسرع ) يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه ، ثبتت فيه الأحاديث ، وصرح به الدارمي في الاستذكار والسرخسي في الأمالي .

(فسرع) قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحب للمريض الصبر وقال أصحابنا: ويكره له كثرة الشكوى ، فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التى هو فيها ، لا على صورة الجبزع فلا بأس وقال المتولى: ويسكره له التأوه والأنين ، وكذا قال القاض أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا أنه يكره له الأنين ، لأن طاوسا رحمه الله كرهه وهذا الذى قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل فان المكروه هو الذى ثبت فيه نهى مقصود ولم يثبت في هذا نهى ، بل في صحيح البخارى عن القاسم قال «قالت عائشة: وارأساه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا وارأساه » فالصواب أنه لا كراهة فيه ، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى ، فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا ه

# باب غسل الميت

## قال المسنف رحمه الله تعالى

( وغسله فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ســقط عن بعيره : « اغسلوه بماء و ِسدْر » ) •

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم فى رواية ابن عباس رضى الله عنهما ، وغسل الميت فرض كفاية باجماع المسلمين ، ومعنى فرض الكفاية أنه اذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين ، وان تركوه كلهم أثموا كلهم •

واعلم أن غســل الميت وتكفينه والصــلاة عليــه ودفنه فروض كفاية ملا خلاف •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان كان الميت رجلا لا زوجة له فاولى الناس بفسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم احق بالصلاة عليه ، فكانوا احق بفسله ، فان كان له زوجة جاز لها غسله ، لما روت عائشة رضى الله عنها : (( أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى اسماء بنت عميس لتفسله )) وهل تقدم على العصببات ؟ ، فيه وجهان ( احدهما ) انها تقدم لاتها تنظر

منه الى ما لا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة ( والثاني ) يقسم المصبات لانهم أحق بالصلاة عليه ) .

( الشرح ) حديث عائشة هذا ضعيف ، ورواه البيهقى من رواية محمد ابن عمر الواقدى وهو ضعيف باتفاقهم • قال البيهقى : ورواية الواقدى وان كان ضعيفا فله شواهد مراسيل •

(قلت) ورواه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس «أنها غسلت أبا بكر حين توفى ، فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : انى صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل ، فقالوا : لا » وهذا الاسناد منقطع • وعميس بعين مهملة ، وكانت مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة ، وكانت أسماء من السابقات الى الاسلام ، أسلمت قديما بمكة قبل دخول النبى صلى الله عليه وسلم دار الأرقم •

قال أصحابنا: الأصل فى غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء فان كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه ، وزوجته ، فان لم يكن زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ثم عم أبى الجد ثم ابنه وعلى هذا الترتيب ، وان كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا ، وبه قالت الأثمة كلها الا رواية عن أحصد ، وهل تقدم على رجال العصبات ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أصحهما) عند الأكثرين لا تقدم ، بل يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم ، وبهذا قطع المصنف فى التنبيه والجرجانى فى التحرور ،

( والثانى ) تقدم الزوجة عليهم ، وصححه البندنيجى ، وفى المسألة وجه ثالث ذكره السرخسى فى الأمالى وغيره من الأصحاب أنه يقدم الرجال الإقارب، ثم الزوجة ثم الرجال الأجانب ثم النساء المحارم ، والى متى تغسل زوجها ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى أبو الطيب والبغوى والمتولى وآخرون . فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى أبو الطيب والبغوى والمتولى وآخرون . (أصحها ) تغسله أبدا وان انقضت عدتها بوضع الحمل فى الحال وتزوجت ،

لأنه حق ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث ، وبهذا قطع الغزالى فى كتاب العدة وغيره من الأصحاب ، وهو مقتضى اطلاق المصنف والأكثرين ، وصححه الرافعى وغيره ( والثانى ) لها غسله ما لم تتزوج ، وان انقضت عدتها ، لأنها بالزواج صارت صالحة لغسل الثانى لو مات ، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين فى وقت واحد ( والثالث ) لها غسله ما لم تنقض العدة ، لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح ، ولو كان له زوجتان فأكثر وتنازعن فى غسله أقرع بينهن بلا خلاف ، وكذا لو مات له زوجات فى وقت بهدم أو غيرة أو غيرة أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها آولا ذكرة صاحبا التتمة والعدة وغيرهما •

( فحرع ) لم يذكر المصنف النساء المحارم ، وقد ذكرهن المصنف فى التنبيه ، وسائر الأصحاب فقالوا : يجوز للنساء المحارم غسله ، وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب والزوج، لأنهن فى حقه كالرجال .

( فسرع ) ذكر المصنف أن دليل غسل الزوجة زوجها قصة أسماء ، وذكرنا أنه حديث ضعيف فالصواب الاحتجاج بالاجماع ، فقد نقل ابن المنذر في كتابيه الاشراف وكتاب الاجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها ، وكذا نقل الاجماع غيره ( وأما ) الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها غسله ، فان ثبت عنه فهو محجوج بالاجماع قبله .

# قال الصنف رحه الله تمالي

(فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء ، واولاهن ذات رحم محرم ، ثم ذات رحم غير محرم ، ثم الاجنبية ، فان لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا ، فان كان لها زوج جاز له غسلها ، لما روت عائشة قالت : (( رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدنى وأنا اجد صداعاً وأقول : وا رأساه فقال : بل أنا يا عائشة وا رأساه ، ثم قال : وما ضرك لو منت قبلى لفسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك » وهل يقدم وما ضرك لو منت قبلى لفسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك » وهل يقدم على النساء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يقدم لأنه ينظر الى ما لا ينظر النساء منها ( والثانى ) يقدم النساء على الترتيب الذى ذكرناه ، فان لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فان لم يكن فالزوج ، وان طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات احدهما قبل الرجعة لم يكن الآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة ) .

(الشرح) حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل والدارمى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم باسناد ضعيف ، فيه محمد بن اسحق صاحب المغازى ، عن يعقوب بن عتبة ، ومحمد بن اسحق مدلس ، واذا قال المدلس : عن ، لا يحتج به ، ووقع فى المهذب « لو مت قبلى لغسلتك » باللام ، والذى رأيته فى كتب الحديث « ففسلتك » بالفاء ويقال : مت بضم الميم وكسرها للعتان مشهورتان والبقيع بالباء فى أوله وهو بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة ،

# ( اما الاحكام ) • ففي الفصل مسائل :

(احداها) اذا مات امرأة ليس لها زوج غسلها النساء ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعسة والخالة وأشباههن، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن، قال الشيخ أبو حامد وغيره: وبعد هؤلاء يقدم ذوات الولاء، فإن لم يسكن فالأجنبيات، ويرد على المصنف اهماله ذوات الولاء، قال البغوى وغيره: فإن اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوبة، لو كانت ذكرا فتقدم العمة على الخالة، فإن لم يكن نساء أصلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما اذا مات رجل فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن على الترتيب السابق والسابق والسابق السابق السابق السابق السابق السابق السابق السابق السابق والمحدد المحدود المحدود المحدود المحدود السابق السابق المحدود المحدود المحدود المحدود السابق المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود السابق المحدود المحدو

وفى كلام المصنف اشكال ، فانه يوهم أنه يقدم فى غسلها كل من يقدم فى غسل الرجل من الرجال ، فيدخل فى ذلك ابن العم ولا خلاف أنه لا حق له فى غسلها فانه ليس محرما ، وان كان له حق فى الصلاة فمراده الأقسرب فالأقرب من الرجال المحارم ، ولقد أحسن صاحب البيان فى مشكلات المهذب وغيرهما ، فرتبه على أن ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجنبى ، وان كان الأكثرون قد أهملوا بيانه والله أعلم .

( الثانية ) يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا ، وسنوضح دليله في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ، وهل يقدم على النساء ؟ فيله

الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أصحهما) عند الأصحاب أن النساء يقدمن عليه ، ونقله الرافعى ، (والثانى) يقدم عليهن ، وصححه البندنيجى ودليله فى الكتاب ، وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم ؟ فيه وجهان مشهوران ، أصحهما بالاتفاق يقدم الزوج عليهم صححه المحاملي والبندنيجي والسرخسى والرافعي وآخرون ، ونقله صاحب الحاوى عن أكثر أصحابنا ، وقطع المصنف فى التنبيه والشيخ أبو محمد الجويني وغيره مسن أصحاب القفال بتقديم الزوج على الرجال المحارم وتأخيره عن النساء ، فيحصل فى المسألتين ثلاثة أوجه : (أحدها) يقدم الزوج على الرجال والنساء ، (والثانى) يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه (والثالث) وهو الأصحيقدم على الرجال ويؤخر عن النساء كما قطع به المصنف فى التنبيه وموافقوه،

(المسألة الثالثة) اذا طلق زوجته بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما فى العدة لم يجز للآخر غسله ، لما ذكره المصنف ، وانما قاسه على البائن لأن أبا حنيفة خالف فى الرجعية ووافق فى البائن ، ووافقه أحمد ، وعن مالك روايتان كالمذهبين ، واتفقوا على أنه لا يغسل البائن .

(فسرع) لو ماتت امرأته فتزوج أختها أو أربعا سواها جاز له غسلها على المذهب، وهو مقتضى اطلاق المصنف والجمهور و وذكر الرافعى فيه وجهين (أصحهما) جوازه (والثاني) منعه لأن أختها أو الأربع لو متن في الحال لغسلهن فلو جوزنا غسل هذه لزم منه جواز غسل امرأة وأختها في وقت واحد بالزوجية و

( فسرع ) ظاهر كلام الغزالي وبعضهم أن الرجال المحارم لهم الغسل مع وجود النساء ، قال الرافعي : ولكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحا بذلك ، وانما يتكلمون في الترتيب ويقولون : المحارم بعد النساء .

( فسرع ) قال أصحابنا : للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وأم ولده ، ومكاتبته ولا خلاف فى هذا لأنها مملوكة له فأشبهت الزوجة ، بل هذه أولى ، فانه يملك الرقبة والبضع جميعا ( فان قيل ) فالمكاتبة لا يملك بضعها ( قلنا ) بالموت تنفسخ الكتابة فيعود البضع كما كان قبل الكتابة ، وأما من كانت من

هؤلاء المذكورات مزوجة أو معتدة أو مستبرأة فلا يجوز له غسلها بالاتفاق لأنه لا يستبيح بضعها ، وهل يجوز للأمة والمدبرة والمستولدة غسل السيد ؟ فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا (أصحهما) لا يجوز ، لأنها بالموت صارت لغيره أو حرة (والثاني) جوازه كعكسه ، وأما المكاتبة والمزوجة والمعتدة والمستبرأة فلا يجوز لهن غسله بلا خلاف كعكسه ، صرح به البغوى وغيره .

- ( فسرع ) اذا غسل أحد الزوجين الآخر فينبغى أن يلف على يده خرقة لئلا يمس بشرته فان لم يلف ، قال القاضى حسين ومتابعوه : يصحح الغسل بلا خلاف ولا يبنى على الخلاف فى انتقاض طهر الملموس ، لأن الشرع أذن له مع مسيس الحاجة اليه ، وأما اللامس فقطع القاضى بانتقاضه ، وفيه وجه ضعيف سبق فى باب ما ينقض الوضوء .
- ( فسرع ) قال أصحابنا : يشسترط فيمن نقدمه فى الفسل شرطان ( أحدهما ) كونه مسلما ، ان كان المغسول مسلما ، فلو كان المحكوم بتقديم درجته كافرا فهو كالمعدوم ونقدم من بعده ، حتى يقدم المسلم الأجنبى على القريب الكافر ( الشانى ) أن لا يسكون قاتلا ، قال المتولى وآخرون : اذا قتل قريبه فليس له حق فى غسله ولا الصلاة عليه ، ولا فى دفنه لأنه غير وارث ، ولأنه لم يرع حق القرابة ، بل بالغ فى قطع الرحم ، هذا اذا قتله ظلما فان قتله بحق ، قال المتولى وآخرون : فيه وجهان بناء على ارثه ان ورثناه ثبت له حق الفسل وغيره والا فلا .
- (فسرع) لو ترك المقدم فى الغسل حقه وسلمه لمن بعده ، فللذى بعده تعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال أن يتركوه كلهم ويفوضوه الى النساء اذا كان الميت رجلا ، وكذا ليس لهن تفويضه الى الرجال اذا كانت الميتة امرأة ، هكذا ذكره الشيخ أبو محمد الجوينى ، ونقله عنه امام الحرمين فى النهاية ،وجزم به الرافعى وآخرون ، وقال امام الحرمين : عندى فى جواز تفويض المقدم الى غيره احتمالان ،
- ( فــرع ) قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه : مذهبنا أن المرأة اذا ماتت كان حكم نظر الزوج اليها بغير شهوة باقيا ، ، وزال حكم نظره بشهوة ،

ثم قال بعده ، فان قيل : قلتم فرقة الطلاق ينقطع بها حكم النظر ، ولا ينقطع بفرقة الموت فما الفرق ؟ (قلنا) من وجهين (أحدهما) : أن فرقة الطلاق برضاهما أو برضاه ، وفرقة الموت بغير اختيارهما • (والثانى) : أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره مالا يبقى اذا زال فى الحياة ولهذا لو قال : اذا بعت عبدى فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية ، ولو قال : اذا مت فعبدى موصى به لفلان صحت الوصية ويؤيده أن فرقة الطلاق تمنع الارث بخلاف فرقة الموت • هذا آخر كلام أبى حامد ، وكان حقيقة الفرق الأول أن الحاجة تدعو الى النظر بعد الموت للغسل ونحوه ، ولا يعد واحد منهما مقصرا فى هذه الفرقة بخلاف الفرقة فى الحياة •

#### قال المصنف رجه الله تعالى

(وان مات رجل وليس هناك الا امراة اجنبية او ماتت امراة وليس هناك الا رجل اجنبي ، ففيه وجهان (احدهما) ييمم (والثاني) يستر بثوب ويجعل الفاسل على يده خرقة ثم يفسله ، وان مات كافر فاقاربه الكفار احق بفسله من أقاربه المسلمين ، لأن للكافر عليه ولاية ، فان لم يكن له أقارب من الكفار جاز لاقاربه من المسلمين غسله «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضى الله عنه أن يفسل أباه » وان ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها ، لأن النكاح كالنسب في الفسل وان مات الزوج قال في الأم : كرهت لها أن تفسله ، فان غسلته اجزا لأن القصد منه التنظيف وذلك يحصل بفسلها ، وان ماتت أم ولد كان للسيد غسلها ، لأنه يجوز له غسلها في حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة ، وان مات السيد فهل يجوز لها غسسله ؟ فيه وجهان ، بعد الموت كالروجة ، وان مات السيد فهل يجوز لها غسلها ؟ فيه وجهان ، قال أبو على الطبرى : لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت اجنبية (والثاني) يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالروجة ) .

### ( الشرح ) فيه مسائل:

(احداها) اذا مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك الا رجل أجنبى، ففيه ثلاثة أوجه «أصحها » عند الجمهور ييمم ولا يغسل ، وبهذا قطع المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع والبغوى في شرح السنة وغيرهم ، وصححه الروباني والرافعي وآخرون ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه ونقله الدارمي عن نص الشافعي ، واختاره ابن المنذر ، لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر ، فييمم كما لو تعذر حسا ، (والثاني)

يجب غسله من فوق ثوب ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه ، فان اضطر الى النظر قدر الضرورة ، صرح به البغوى والرافعى وغيرهما ، كما يجوز النظر الى عورتها للمداواة ، وبهذا قال القفال ، ونقله السرخسى عن أبى طاهر الزيادى من أصحابنا ، ونقله صاحب الحاوى عن نص الشافعى ، وصححه صاحب الحاوى والدارمى وامام الحرمين والغزالى ، لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك ، ( والثالث ) لا يفسل ولا يمم ، بل يدفن بحاله ، حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدا بل باطل ،

( الثانية ) لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف ، سواء كان ذميا أم غيره ، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير ، ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله ، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين.

وأما تكفينه ودفنه فان كان ذميا ففى وجوبهما على المسلمين اذا لم يكن له مال وجهان حكاهما امام الحرمين ومتابعوه والبغوى وآخرون «أصحهما » الوجوب وفاء بذمته ، كما يجب اطعامه وكسوته فى حياته ، وهذا الوجه قول الشيخ أبى محمد الجوينى ، واختاره القاضى حسين ( والثانى ) وهو الذى نقله القاضى حسين عن الأصحاب : لا يجبان بل يندبان وان كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون ، بل يجوز اغراء الكلاب عليه ، هكذا صرح به البغوى والرافعى وغيرهما ـ لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ـ وقيل فى وجوبه وجهان ،

وأما قول المصنف: فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز الأقاربه مسن المسلمين غسله ، فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار، وليس هذا مراده وانما مراده ما صرح به الشميخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه ، والبندنيجي والقاضي حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر اذا مات وتنازع في غسله أقاربه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق ، فإن لم يكن قرابة من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسله ، جاز لقريب المسلم ، ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه .

وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والاجماع ، وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة فى آخر باب الصلاة على الميت والاجماع ، وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة فى آخر باب الصلاة على الميت وقال الشافعي فى مختصر المزنى والأصحاب: ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر ، وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون • وقال صاحب الحاوى : لا يجوز ، وهذا غلط ، لحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى » رواه مسلم ، وزاد فى رواية له : « فزوروا القبور فانها تذكر الموت » • وأما حديث على المذكور فى الكتاب فى غسله أباه فرواه أبو داود والبيهقى وغيرهما وهو ضعيف ضعفه البيهقى •

(المسألة الثالثة) اذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها ، وكذا لسيدها ان لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة ، فان مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعى ، وفى صحته طريقان (المذهب) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين ، صحته ، (والثانى) فى صحته قولان (المنصوص) جوازه وصحته ، والمخرج بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل ، قالوا: نص الشافعى أن غسل الكافر للمسلم صحيح، ولا يجب على المسلمين اعادته ، ونص فى الغريق أنه يجب اعادة غسله ، ولا يكفى انغساله بالغرق ، وممن نقل النص من العراقيين فى الغرق صاحب الشامل ، فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين ، (أحدهما) أن فى الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين طريقين ، (العراقيون يكفى غسل الكافر دون الغرق ، والفرق بأنه لا بد فى الغسل من فعل آدمى ، وقد وجد فى الكافر دون الغرق ، والفرق بأنه لا بد فى الغسل من فعل آدمى ، وقد والقاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب ،

وأما قول المصنف: لأن القصد منه التنظيف فضعيف لأنه ينتقض بالغرق قال الدارمي: قال الشافعي: ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال كفار أمرن الكفار بغسله، وصلين عليه، وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافي •

(الرابعة) اذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة ، وقد سبق بيان هذا ، وهل لها غسل سيدها ؟ فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا (أصحهما) لا يجوز ، وبه قال أبو على الطبرى ، وبه قطع صاحب الحاوى والدارمي ، وصححه البغوى والرافعي والأكثرون ، وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنها بالموت صارت حرة ، (والثاني) يجوز ، وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وأبو معمد الجويني ونصر المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير ، والوجهان جاريان في غسل الأمة القنة والمديرة سيدها ، لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لها غسله ، لأنها صارت للوارث ، وبه قطع أبو محمد الجويني ، وصاحب الحاوى وآخرون الا القفال ، فشذ عن الأصحاب ، فقال في شرح التلخيص : الصحيح عندي أن لها غسله ،

( فسرع ) اذا مات الخنثى المشكل \_ فان كان هناك محرم له مسن الرجال أو النساء \_ غسله بالاتفاق ، وان لم يكن له محرم منهما \_ فان كان الخنثى صغيرا \_ جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق ، كما سنذكره في الصغير الواضح وان كان كبيرا ففيه طريقان (أصحهما) وبه قطع صاحب الشامل والجمهور وصححه المتولى والشاشى وآخرون أنه على الوجهين فيما اذا مات رجل وليس عنده الا امرأة أجنبية ، (أحدهما) ييمم ، قال صاحب الحاوى : وهو قول أبى عبد الله الزبيرى وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يضل فوق ثوب ،

( والطريق الثانى ) وهو الذى اختاره الماوردى ، أنه يغسله أوثق مسن يعصره من الرجال أو النساء ، فاذا قلنا بالمذهب انه يغسل ففيمن يغسله أوجه : أصحها وبه قال أبو زيد المروزى وغيره ، وصححه امام الحرمين والمتولى والبغوى والشاشى وآخرون ، وقطع به صاحب الشامل وآخرون أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب ، ويحتاط الغاسل فى غض البصر والمس ، واستدلوا له بأنه موضع ضرورة وبأنه يستحب له حكم ما كان

فى الصغر ( والثانى ) أنه فى حق الرجال كالمرأة وفى حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط .

(والثالث) وهو مشهور يشترى من تركته جارية لتغسله ، فان لم يكن له تركه اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا الوجه قالوا: لأن اثبات الملك ابتداء بعد الموت مستبعد ، قال أبو زيد: هو باطل لا أصل له ، ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا يجوز لها غسل سيدها فلا فائدة فى شرائها، قال الرافعي وغيره وليس المراد بالكبير البالغ ولا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهى مثله وبالكبير من بلغه ،

( فسرع ) قال المتولى وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب : بل كلهم اذا مات صبى أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان فيه جاز للرجال والنساء جميعا غسله ، فان بلغت الصبية حدا تشتهى فيه لم يغسلها الا النساء ، وكذا الغلام اذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال •

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل احد الزوجين صاحبه

نقل ابن المنذر في كتابيه الاجماع والاشراف ، والعبدرى وآخرون اجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجها ، وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه ، وأما غسله زوجته فجائز عندنا ، وعند جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبى سلمة ابن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبى سليمان ومالك والأوزاعى وأحمد واسحاق ، وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثورى : ليس له غسلها ، وهو رواية عن الأوزاعى واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن ، واحتج أصحابنا بحديث عائشة وهو ضعيف كما سبق ، والمعتمد على القياس على غسلها له ( فان قيل ) الفرق أن علائق النكاح فيها باقية وهى العدة بخلاف الزوج ، ( قلنا ) لا اعتبار بالعدة ، فانا أجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهى فى العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق ، وهكذا فرق الشافعى فى الأم والأصحاب قال امام الحرمين فى الأساليب : تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شيء لأن هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح ،

## ( فرع ) في مذاهبهم في غسل الرجل امه وبنته وغيرهما من محارمه

ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق ، وبه قال أبو قلابة والأوزاعى ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد • دليلنا أنها كالرجل بالنسبة اليه فى العورة والخلوة •

( فرع ) فى مذاهبهم فى الأجنبى لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبى و قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن المسيب والنخعى وحماد بن أبى سليمان ومالك وأبى حنيفة وسائر أصحاب الرأى وأحمد ، وروى فيه البيهقى حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول ، وعن الحسن البصرى والزهرى وقتادة واسحاق ورواية عن النخعى يغسل فى ثوب ويلف الغاسل خرقة ، وعن الأوزاعى تدفن كما هى بلا تيمم ولا غسل ، ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ونافع ،

( فـــرع ) فى مذاهبهم فى غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية ، وقدر سنه .

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبى الصغير و ثم قال الحسن تغسله اذا كان فطيما أو فوقه بقليل و وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين و وقال الأوزاعى ابن أربع أو خمس وقال اسحاق ثلاث الى خمس وقال: وضبطه أصحاب الرأى بالكلام فقالوا: تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم (قلت) ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق و

( فرع ) مذهبنا أن الجنب والحائض اذا ماتا غسلا غسلا واحدا ، وبه قال العلماء كافة الا الحسن البصرى فقال : يغسلان غسلين • قال ابن المنذر : لم يقل به غيره •

## ( فرع ) في غسسل السكافر

ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأى وأبى ثور • وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله ولا دفنه ، لكن قال مالك له : مواراته •

( فسرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمت وأم ولده ، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، والأصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها وبه قال أبو حنيفة وجوزه مالك وأحمد .

### قال المصنف رجه الله تعالى

( ينبغي ان يكون الفاسل امينا كا روى عن ابن عمر انه قال : « لايفسسسل موتاكم الا المامونون )) ولانه اذا لم يكن امينا لم نامن أن لا يستوفي الفسسل ، وربما سترما يظهر من جميل او يظهر ما يرى من قبيح ، ويستحب ان يستر الميت من الَّعيون ، كانه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه ، وربما اجتمع في موضع من بدنه دم فيراه من لا يعرف ذلك فيظنه عقوبة وسوء عاقبة ، ويستحب انَّ لا يستمين بغيره ان كان فيه كفاية فان احتاج الى ممين استعان بمن لابد له منه ، ويستحب أن يكون بقربه مجمرة حتى أن كانت له رائحة لم تظهر ، والاولى أن يفسل في قميص ، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( غسلوه وعليه قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه )) ولأن ذلك استر فكان اولى ، والماء البارد اولى من السخن ، لأن البارد يقويه والسسخن يرخيه ، وان كان به وسخ لا يزيله الا المستخن او البرد شسديد ـ ويخاف الفاسل من استعمال البارد - غسله بالمسخن ، وهل يجب نيسة الفسسل ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا يجب لأن القصد منه التنظيف فلم يجب فيه النية كازالة النجاسة ( والثاني ) يجب لانه تطهير لا يتعلق بازالة عين فوجب فيله النبئة كفسل الجنابة ، ولا يجوز للفاسل أن ينظر إلى عورته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ﴿ لا تنظرُ الى فخل حي ولا ميت ؟ ويستحب أن لا ينظر ألى سائر بدنه الا فيما لا بدله منه ، ولا يجوز أن يمس عورته لانه اذا لم يجزّ النظر فألمس اولى ، والمستحب ان لا يمس سائر بعنه ، لا دوى أن علياً رضى الله عنه (( غسل النبي صلى الله عليسه وسلم وبيديه خرفة يتتبع بها تحت القميص )) .

(الشرح) الأثر المذكور عن ابن عمر رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم «ليغسل موتاكم المأمونون» الآأن اسناده ضعيف، وحديث عائشة رواه أبو داود باسناد صحيح، الآآن فيه محسد ابن اسحاق صاحب المفازى، قال: حدثنى يحيى عن ابن عباد، وقد اختلفوا في الاحتجاج به، فمنهم من احتج به، ومنهم من جرحه، والذى يقتضيه كلام كثير منهم أو أكثرهم أن حديثه حسن اذا قال حدثنى وروى عن ثقة، فحذيثه هذا حسن والله أعلم،

وأما حديث على رضى الله عنه « لا تنظر الى فخذ حى ولا ميت » فسبق فى باب ستر العورة أن أباداود وغيره رووه وأنه ضعيف •

وأما حديث الآخر فرواه البيهقى، والمجمرة بكسر الميم الأولى ب وقوله تطهير لا يتعلق بازالة عين احتراز من ازالة النجاسة والفخذ بفتح الغاء وكسر الخاء ويجوز اسكان الخاء مع فتح الفاء وكسرها ويجوز كسرهما جميعا، فهذه أربعة أوجه فى الفخذ، وما كان على وزنه مما ثانيه وثالثة حرف حلق •

( اما الاحسكام ) فينبغى أن يكون الفاسل أمينا ، فان غسل الفاسق وقع الموقع ولا يجب اعادته ، ويستحب نقله الى موضع خال وسلم عن العيون ، وهذا لا خلاف فيه ، وهل يستحب غسله تحت السماء ؟ أم تحت منقف ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى وغيره ( الصحيح ) منهما تحت سقف ، وليس للفسل تحت السماء معنى ، وان كان احتج له بما لا حجة فيه ، وقطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب والجرجانى فى التحرير وصاحب العدة وغيرهم بأن الأفضل تحت سقف ، وهو المنصوص فى الأم .

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحضره الا الفاسل ، ومن لابد له من معونته عند الفسل ، قال أصحابنا: وللولى أن يدخل ، وان لم يغسل ولم يعن ، ويستحب أن يكون عنده مجمرة فيها بخور تتوقد من حين يشرع فى الفسل الى آخره .

قال صاحب البيان: قال بعض أصحابنا: ويستحب أن يبخر عند الميت من حين يموت ، لأنه ربما ظهر منه شيء ، فيغلبه رائحة البخور ، ويستحب أن يعسل فى قميص يلبسه عند ارادة غسله ، هذا هو الصحيح ، الذى نص عليه الشافعى ، وقطع به الأصحاب فى كل طرقهم .

وحكى الرافعى وجها عن حكاية ابن كج أن الأفضل أن يجرد ويفسل بلا قميص ، وهو مذهب أبى حنيفة ، والصواب الأول ، قال السافعى والأصحاب : وليكن القميص رقيقا سخيفا ، قال أصحابنا ويدخل الفاسل يده فى كميه ويصب الماء من فوق القميص ، ويفسل من تحته ، قالوا : فان لم تُكن أكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضعا ، وأدخل يده فيه وغسله ، فان لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه نزع عنه وطرح عليه مئزر يغطى ما بين سرته وركبته ، وذكر جماعة أنه اذا لم يكن قميص طهرح عليه ثوب يستر جميع البدن ، فان لم يكن طرح عليه ما يستر ما بين سرته وركبته ، واتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرته وركبته ،

( فان قيل ) معتمد الشافعى والأصحاب فى استحباب الغسل فى قميص ، حديث عائشة المذكور ، وهو مخصوص بالنبى صلى الله عليه وسلم ، ودليله أن فى سنن أبى داود فى هذا قالوا : نجرده كما نجرد موتانا ، فهذا اشارة الى أن عادتهم تجريد موتاهم • (فالحبواب) ما أجاب به الأصحاب أن ما ثبت كونه سنة فى حقه صلى الله عليه وسلم فهو سنة أيضاً فى حق غيره حتى يثبت التخصيص والذى فعل به صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والله أعلم •

قال أصحابنا: وغسله بالماء البارد أفضل من المسخن الا أن يحتاج الى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على الميت ونعوه أو ما أشبه ذلك، فيغسل بالمسخن و قال السرخسى وغيره ولا يبالغ فيه لئلا يسرع اليه الفساد و قال الشافعي والأصحاب: ويحضر الغاسل أو غيره قبل الشروع فى الغسل ثلاثة آنية فيجعل الماء فى اناء كبير، ويبعده عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل ويكون معه اناء آن آخران صغير ومتوسط يغرف بالصغير من الكبير ويصبه فى المتوسط ثم يغسله بالمتوسط وفى وجوب نية الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما و والمراد بهما أنه همل يشترط فى صحة غسله أن ينوى الغاسل غسله ؟ واختلف فى أصحهما فالأصح عند الأكثرين أنها لا تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشافعي فى آخر غسل الذمية زوجها المسلم وممن صححه البندنيجي والماوردي هنا والروياني والسرخسي والرافعي و آخرون و صحح جماعة الاشتراط منهم الماوردي والموراني والمتولى ، ذكروه فى باب نية الوضوء وقطع به المحاملي فى المقنم والمصنف فى التنبيه والصحيح تصحيح الأول و

قال الشيخ نصر المقدسى وصاحب البيان : صفة النية أن ينوى بقلب عند افاضة الماء القراح أنه غسل واجب ؛ قال القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد : ينوى الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت •

(فسرع) قال المصنف والأصحاب: لا يجوز للغاسل أو لغيره مس شيء من عورة المفسول ، ولا النظر اليها ، بل يلف على يده خرقة ، ويغسل فرجه وسائر بدنه ، ويستحب أن لا ينظر الى غير العورة الا الى مالا بد له منه فى تمكنه من غسله ، وكذا يستحب أن لا يمسه بيده ، فان نظر اليه أو مسه بلا شهوة لم يحرم بل هو تارك للأولى .

وقال بعض أصحابنا : يكره له ذلك ، وأما غير الغاسل من المعين وغيره فيكره لهم النظر الى ما سوى العورة الالضرورة ، لأنه لا يؤمن أن ينكشف من العورة فى حال نظره ، أو يرى فى بدنه شيئا كان يكرهه ، أو يرى سوادا أو دما مجتمعا ونحو ذلك فيظنه عقوبة ، قال الشيخ أبو حامد : لأنه يستحب أن لا ينظر الى بدن الحى فالميت أولى ، هذا تلخيص أحكام الفصل ودلائله تعرف مما ذكره المصنف مع ما أشرت اليه ، وبالله التوفيق •

( فرع ) قال ابن المنذر : اختلفوا فى تغطية وجه الميت ، يعنى حال غسله فاستحب ابن سيرين وسليمان بن يسار وأيوب السختيانى تغطيته بخرقة ، وقال مالك والثورى والشافعى : يغطى فرجه ولم يذكروا وجهه .

### ( فرع ) في مذاهب العلماء في الفسل في قميص

مذهبنا استحبابه ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة ومالك : المستحب غسله مجردا ، وقال داود : هما سواء ، ومذهبنا استحباب غسله بآلماء البارد الا لحاجة الى المسخن وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : المسخن أفضل ، وليس عن مالك تفصيل ، دليلنا ما ذكره المصنف .

#### قال المصنف رجه الله تعالى

( والستحب أن يجلسه اجلاسا رقيقا ، ويمسيح بطنه مسحا بليفا ، لا روى القاسم بن محمد قال (( توفي عبد الله بن عبد الرحمن ففسله ابن عمسر فنفضه نفضا شديدا ، وعصره عصرا شديدا ، ثم غسله )) ولانه ربما كان في جوفه شيء ، فاذا لم يعصره قبل الفسل خرج بعده ، وربما خرج بعسما كفن فيفسد الكفن ، وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا ، حتى أن خرج شيء لم تظهر رائحته ، ثم يبدأ فيفسل اسافله كما يفعل الحى اذا اراد الغسل ، ثم يوضا كما يتوضا الحى لما روت ام عطية قالت (( لما غسلنا ابنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : ابداوا بميامنها ومواضع الوضوء الولان الحى يتوضا اذا اراد الفسل ، ويدخل اصبعه فى فيه ، ويسوك بهسا اسنانه ، ولا يغفر فاه ، ويتتبع ما تحت اظفاره ـ ان لم يكن قد قلم اظفاره ـ ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ، ثم يفسسله ، ويكون كالمنصدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه ويفسله ثلاثا كما يفعل الحى فى وضوئه وغسسله فيبدا براسه ولحيته كما يفعل الحى ، فان كانت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء الى الجميع ، ويكون بمشط منفرج الاسسنان ويمشطه برفق حتى لا ينتف شعره ، ثم يفسل شقه الأيمن حتى ينتهى الى رجله ، ثم يحرفه على جنبه الأيسر ، فيفسل جانب ظهره كذلك لحديث ام عطية ،

والستحب ان تكون الفسلة الأولى بالماء والسدر ، لما روى ابن عبساس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قال في المحرم الذي خر من بعيره : اغسلوه بماء وسدر » ولأن السدر ينظف الجسم ثم يفسسل بالماء القسراح ويجمسل في الفسلة الأخيرة شيئا من الكافور ، لما روت ام سليم ان النبي صلى الله عليسه وسلم قال ((اذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى فيه شيئا من الكافور » ولأن الكافور يقويه ، وهل يحتسب الفسل بالسدر من الثلاث ام لا ؟ فيه وجهان ، قال أبو اسحاق : يعتد به لانه غسل بما لم يخالطه شيء ، ومن اصحابنا من قال : لا يعتد به لانه ربما غلب عليه السدر ، فعلى هذا يفسسل المدن اخر بالماء القراح والواجب منها مرة واحدة كما قلنا في الوضوء ،

ويستحب ان يتعاهد امرار اليد على البطن في كل مرة ، فان غسل الثلاث ولم يتنظف زاد حتى يتنظف ، والسنة ان يجعله وترا خمسا أو سبعا ، لا روت ام عطية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ((اغسلنها وترا ، ثلاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك ان رايتن ) والفرض مها ذكرناه النية ، وغسل مرة واحدة ، واذا فرغ من غسله أعيد تليين اعضائه ، وينشف بثوب لانه اذا كفن وهو رطب ابتل الكفن وفسد ، وان غسل ثم خرج منه شيء ففيه ثلاثة أوجه (احدها) يغبه غسل الموضع كما لو غسل ثم أصابته نجلسة من غيم (والثاني) يجب منه الوضوء لأنه حدث فاوجب الوضوء ، كحدث الحي (والثالث) يجب الغسل منه ، لانه خاتمة أمره ، فكان بطهارة كاملة ، وان تعدر غسله لعدم المعبر الى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة) .

## ( الشرح ) فيه مسائل:

(احداها) فى أحاديث الفصل، ثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أم عطية الصحابية رضى الله عنها نسيبه بيضم النون وفتحها ب قالت « دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو

خمسا أو أكثر من ذلك ، ان رأيتن ذلك ، بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فاذا فرغتن فآذننى ، فلما فرغنا آذناه فألقى الينا حقوه وقال : أشعرنها اياه » وفى رواية لهما « ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها » وفى رواية « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث ، قرنيها وناصيتها » وفى رواية للبخارى « فألقيناها خلفها » وفى رواية له « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، أو أكثر من ذلك » وفى رواية لمسلم « أن اسم هذه البنت زينب رضى الله تعالى عنها » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، اذ وقع من راحلته ، فأوقصته أو قال : فوقصته ، أو قال فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه فى ثوبين ، ولا تخيطوه ولا تخمروا رأسه ، فان الله بعاء وسدر ، وكفنوه فى ثوبين ، ولا تخيطوه ولا تخمروا رأسه ، فان الله يعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوه طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوم طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية « ولا تمسوم طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » وفى رواية البعثان » ولا تحسوم طيبا ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » ولا تحسوم القيامة الله اله الهربيا » ولا تحسوم القيامة اللهربيا » ولا تحسوم القيامة الهربيا » ولا تحسوم القيامة الهربيا » ولا تحسوم القيامة الهرب

( وأما قول المصنف ) لما روت أم سليم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « فاذا كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى فيه شيئا مسن كافور » فهكذا وقع فى المهذب ( أم سليم ) والمشهور المعروف فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وغيرها أن هذا الحديث من رواية أم عطية ، كسا سبق ، لا أم سليم ، وقد كررها المصنف على الصواب الا فى هذا الموضع ، وقد بحثت عنه فلم أجده عن أم سليم ، فلعله جاء فى رواية غريبة عن أم سليم أيضا ، وليس هذا بعيدا ، فان أم سليم أشد قربا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم عطية ، ومعلوم أن أم عطية لم تنفرد بالغسل ، ومما يوضح عليه وسلم من أم عطية ، ومعلوم أن أم عطية لم تنفرد بالغسل ، ومما يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم « واجعلن ـ ان رايتن \_ اغسلنها \_ وابدأن » وقولها « فضفرنا » وغير ذلك من ضمائر الجمع الموجودة فى الصحيحين • فلعل أم سليم كانت من الغاسلات ، فخاطبها النبى صلى الله عليه وسلم تارة وخاطب أم عطية تارة •

(المسالة الثانية) فى ألفاظ الفصل (قوله) لما روى القاسم بن محمد: توفى عبد الله بن عبد الرحمن (أما) القاسم فهو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن الله عنهم القرشى عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهم القرشى

التيمي المدنى التابعي الجليل أحد فقهاء المدينة السبعة ، أجمعوا على جلالته .

وأما عبد الله بن عبد الرحمن فهو ابن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهم ، فهو ابن عم القاسم بن محمد ، واتفقوا على توثيقه ، قال البخارى فى تاريخه : ورث عبد الله هذا عمته عائشة رضى الله عنها ، قوله «قال لنا : أبدأوا بميامنها » كذا هو فى نسخ المهذب ابدأوا بميامهنا ، وكذا هـو فى بعض روايات البخارى ، وهـو فى روايات مسلم وباقى روايات البخارى : ابدأن خطابا للنسوة ، وهو ظاهر ، والأول مؤول عليه ، قوله « ويسوك بها أسنانه » هو بفتح الياء وضم السين ، قوله « ويدخل أصبعه فى فه مه ويسوك بها أسنانه » معنى ادخالها فمه أن يجعلها بين شهسفتيه على أسنانه هكذا قاله الأصحاب ، وهو مفهوم من كلام المصنف ،

قوله « ولا يفغر فاه » هو بمثناة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة أى لا يفتحه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض ، بل يمضمضه فوقها و المشط معروف بضم الميم واسكان الشين و بضمهما و بكسر الميم واسكان الشين و يقال : له ممشط بكسر الميم الأولى به ومشقأ مقصور مهموز وغير مهموز وممدود أيضا ومكد وقيلم ومرجل حكاهن أبو عمر الزاهد فى أول شرح الفصيح (قوله) خر من بعيره أى سقط (قوله) فاجعلى فيه شيئا من كافور ، هكذا هو فى المهذب : فاجعلى ، خطابا لأم عطية وحدها ، والمشهور و تخفيف الراء بوهو الخالص الذى لم يخالطه سدر ولا غيره (قوله) لأنه تطهير لا يتعلق بازالة عين احتراز من ازالة النجاسة و

( المسألة الثالثة ) فى صفة الغسل قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : يستحب أن يعد قبل الغسل خرقتين نظيفتين ، وأول ما يبدأ به اذا وضعه على المغتسل أن يجلسه اجلاساً رفيقاً ، بحيث يكون مائلا الى ورائه ، لا معتدلا .

قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي والأصحاب ان احتاج الى دهن ليلين ، دهنه ثم يشرع في غسله ، قال أصحابنا : ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه فى نقرة قفاه ، لئلا يميل رأسه ، ويسند ظهره الى ركبته اليمنى ويمر يده اليسرى على بطنه امرارا بليغا ليخرج الفضلات ويكون عنده مجمرة كما سبق ، ويصب عليه المعين ماء كثيرا لئلا يظهر رائحة ما يخرج ، ثم يرده الى هيئة الاستلقاء ، ويلقيه على ظهره ورجلاه الى القبلة ويكون الموضع منحدرا بحيث يكون رأسه أعلى ، لينحدر الماء عنه ، ولا يقف تحته ثم يغسل بيساره وهى ملفوفة باحدى الخرقتين دبره ومذاكيره ، وما حولها ، وينجيه كما يستنجى الحى ثم يلقى تلك الخرقة ويغسل يده بماء وأشنان ، هكذا قال الجمهور : انه يغسل الفرجين بخرقة واحدة ، وفى النهاية والوسيط أنه يغسل كل فرج بخرقة أخرى ، فتكون الخرق ثلاثا ، والمشهور والوسيط أنه يغسل كل فرج بخرقة أخرى ، فتكون الخرق ثلاثا ، والمشهور خرقتان ، خرقة للفرجين ، وخرقة لباقى البدن وكذا نص عليه الشافعى فى المحاهما أعلى بدنه ووجهه وصدره ثم يغسل بها مذاكيره وما بين رجليه ، ثم بأحداهما أعلى بدنه ووجهه وصدره ثم يغسل بها مذاكيره وما بين رجليه ، ثم بأخذ الأخرى فيصنع بها مثل ذلك .

قال البندنيجي: وللأصحاب طريقان (أحدهما) قاله أبو استحق في المسألة قولان (أحدهما) يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه (والشاني) يغسل باحداهما فرجيه، وبالأخرى كل بدنه .

( والطريق الثانى ) يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه ، قال وهذا هو المذهب وليس كما ادعى ، بل المذهب ما قدمناه عن الأصحاب ، ومعظم نصوص الشافعى قال أصحابنا : ثم يتعهد ما على بدنه من قذر وغيره ، فاذا فرغ مما ذكرناه لف الخرقة الأخرى على يده ، وأدخل أصبعه فى فيه ، وأمرها على أسنانه بماء ، ولا يفتح أسنانه باتفاق الأصحاب مع نص الشافعى فى الأم بل يمرها فوق الأسنان وينشقه بأن يدخل الماء فى أنفه ولا يبالغ ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة والشورى : لا يمضمض الميت ولا ينشق ، لأن المضمضة ادارة الماء فى الفم والاستنشاق جذبه بالنفس ، ولا يتأتى واحد منهما من الميت ، واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « ومواضع الوضوء منها » وهذا منها ، وبالقياس على وضوء الحى ،

( وأما ) دليلهم فممنوع بل المضمضة جعل الماء في فيه فقط وكذا الاستنشاق قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو تمضمض ثم بلع الماء جاز

وحصلت المضمضة وانما الادارة من كمال المضمضة لا شرط لصحتها وقد سبق ييان حقيقة المضمضة في صفة الوضوء ، قال أصحابنا : ويدخل أصبعه بشيء من الماء في منخريه ليخرج ما فيهما من أذى ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثاً ثلاثاً مع المضمضة والاستنشاق ، قال الرافعي : ولا يكفى ما سبق من ادخال الأصبعين عن المضمضة والاستنشاق ، بل ذاك كالسواك قال : هذا مقتضى كلام الجمهور • قال : وفي الشامل وغيره ما يقتضي الاكتفاء والأول أصح قال : ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لئلا يصل الماء باطنه • قال : وهل يكفى وصول الماء الى مقاديم الثغر والمنخرين أم يوصله الداخل ؟ • حكى امام الحرمين فيه خلافا لخوف الفساد وجزم بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح قال المصنف والأصحاب : ويتبع ما تحت أظفاره ان لم يكن قلمها ويكون ذلك بعود لين لئلا يجرحه • وهَكذا نص عليـــه الشافعي في الأم والمختصر . قال الشافعي والأصحاب : ويتبع بهذا العود ما تحت أظافر يديه ورجليه ، وظاهر أذنيه وصماخيهما ، فاذا فرغ من وضوئه جعله كالمنحدر قليلا ، حتى لا يجتمع الماء تحته ويغسل ثلاثا كما يفعل الحى فى طهارته ، فيبدأ بغسل رأسه ثم لحيته بالسدر والخطمى ، واتفق أصحابنا على أنه يستحب تقديم الرأس في هذا على اللحية • وقال النخعي : عكسه •

واحتج الأصحاب بأنه اذا غسل اللحية أولا ثم غسل الرأس نزل منه الماء والسدر الى لحيته فيحتاج الى غسلها ثانيا ، فعكسه أرفق وأما قول المصنف ويبدأ برأسه ولحيته فصحيح ومراده تقديم الرأس ، ولو قال رأسه ثم لحيته كما قال الأصحاب لكان أحسن وأبين ، قال أصحابنا : ويسرح رأسه ولحيته ان كانا متلبدين بمشط واسع الأسنان ، وقال المصنف وجماعة : منفسرج الأسنان ، وهو بمعناه ، قالوا ويرفق فى ذلك لئلا ينتقف شعره فان اتتف رده اليه ودفنه معه ، قال أصحابنا : فاذا فرغ من هذا كله غسل شقه الأيمس المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه ، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ، ثم يحوله الى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلى القفا واظهر من الكفين الى القدم ، ثم يحوله الى جنبه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك ، هذا نص الكافين الشافعى فى المختصر وبه قال جمهور الأصحاب ،

وحكى العراقيون وغيرهم قولا آخر أنه يغسل جانب الأيمس من مقدمه ، ثم يحوله فيغسل جانب من مقدمه ، ثم يحوله فيغسل جانب ظهره الأيمن ثم يلقيه على ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه ثم يحوله ليغسل جانب ظهره الأيسر قال الأصحاب : وكل واحد من هذين الطريقين سائغ ، والأول أفضل ، وقال امام الحرمين والغزالي وجماعة : يضجم أولا على جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه الى قدمه ثم يضجع على جنبه الأيمن فيصبه على شقه الأيسر والمذهب ما قدمناه ، وبه قطع الجمهور ،

قال الجمهور: ولا يعاد غسل الرأس ، بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها ، وقد حصل الرأس أولا ، قال أصحابنا ولا يكب على وجهه قالوا: وكل هذه الصفات المذكورة غسلة واحدة ، وهذه الغسلة يستحب أن تكون بالماء والسدر والخطمي ونحوهما ، ثم يصب عليه القراح ، من قرنه الى قدمه ، ويستحب أن يغسل ثلاثا ، فان لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل ، فان حصلت بوتر فلا زيادة وان حصلت بشفع استحب الايتار ، ودليل المسألة حديث أم عطية السابق ، وقوله صلى الله عليه وسلم « أو أكثر من ذلك ان رأيتن » ومعناه أن احتجتن ، وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر والمخطمي ونحوهما ؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) لا يسقط ، هذا مختصر القول في الغسلة المتغيرة بالسدر ، وقد اضطرب كلام الأصحاب فيها ، وقد أوضحها الشيخ أبو حامد في تعليقه فقال: قال الشافعي : ان كان عليه وسخ غسله بالأشنان والسذر ، فيطرح عليه الأشنان والسدر ، فيدلكه به ثم يغسل السدر عنه ، ثم يغسله بعد ذلك بالماء القراح ، فيكون هذا غسلا واحداً وما تقدمه تنظيف ، هذا لفظ الشافعي ،

قال الشيخ أبو حامد: (وهذا صحيح لأن الماء اذا صب على السدر والأشنان كانا غالبين للماء فلا يعتد به غسلة حتى يغسل بالماء القراح • هذا هو المذهب • وقال أبو اسحاق: آذا غسل عنه السدر والأشنان فهذا غسل واحد • قال أبو حامد: هذا غلط ومخالف لنص الشافعي) هذا آخر كلام أبي حامد • وهكذا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ، وابن الصباغ وآخرون: لا يعتد بالغسل بالماء والسدر من الثلاث بلا خلاف ، فاذا غسل

بعد ذلك بالماء القراح \_ وزال به أثر السدر(١) والخطمي \_ ففي الاعتداد بهذه الغسلة وجهان (أحدهما) وهو قول أبي اســحق المروزي ــ تحسب من الثلاث لأنها بماء قراح فأشبهت ما بعدها . ( والثاني ) وهو الصحيح عند جمهور المصنفين : لا يحسب منها • لأن الماء خالط السدر فهو كما قبلها • وجزم صاحب الحاوى والمحاملي في كتابيه وصاحب البيان وغيرهم بأن هذه الغسلة تحسب بلا خلاف ، وأن خلاف أبي اسحق انما هو في الغسلة الأولى بالماء والسدر • قال القاضي حسين والبغوى : الغسل بالماء مع السدر أو الخطمي لا يحتسب من الثلاث ، قالا وكذا الذي يزال به السدر ، وانما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح فيغسله بعد زوال السدر ثلاثا • قال البغوى : واذا لم يتغير الماء بالسدر حسب من الثلاث • قال : ولو كان على بدنه نجاسة غسله بعد زوالها ثلاثًا • واختصر الرافعي كلام الأصحاب في المسألة فقال : هل يسقط الفرض بالغسلة التي فيها ســـدر ؟ فيه وجهان (أحدهما ) وهو قول أبي اسحاق : يسقط ، لأن المقصود من غسل الميت التنظيف فالاستعانة بما يزيد في النظافة لا يقدح ( وأصحهما ) لا يسقط ، لأن التغير به فاحش فسلب الطهورية ، فعلى هذا في الاحتساب بالفسلة التي بعد هذه وجهان (أصحهما ) عند الروياني : تحسب لأنه غسله بما لم يخالطه شيء ( وأصحهما ) عند الجمهور وبه قطع البغوي لا تحسب ، لأن الماء اذا أصاب المحل اختلط بالسدر وتغير به ، فعلى هذا المحسوب ما يصب من الماء القراح • هذا كلام الرافعي •

فحاصل المسألة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أن غسلة السدر والغسلة التى بعدها لا يحسبان من الثلاث ( والثانى ) يحسبان ( والثالث ) تحسب الثانية دون الأولى هذا حكم المسألة ( وأما ) عبارة المصنف ففيها نوع اشكال لأنه قال : وهل يحسب الغسل بالسدر من الثلاث ؟ فيه وجهان ( قال ) أبو اسحاق : يعتد به لأنه غسل بما لم يخالطه شيء • ومن أصحابنا من أبو اسحاق : يعتد به لأنه غسل بما لم يخالطه شيء • ومن أصحابنا من قال : لا يعتد به الأنه ربما غلب عليه السدر ، فعلى هذا يغسل ثلاث مرات

<sup>(</sup>۱) ويلحق بهما الصابون ومشتعاته من المنظفات المسحوقة فاذا دلك بدنه بشيء منها كان عليه أن يزيل آثارها بالقراح ثم يغسل على بشرة فقية لا أثر للرغوة عليها (ط) .

أخر بالماء القراح ، والواجب منها مرة ، هذا لفظ المصنف ، ووجه الاشكال أنه قال : لأنه غسل بما لم يخالطه شيء وهذا نوع تناقض لصورة المسألة ، وجوابه أن مراده أن الغسلة التي بعد السدر هل تحسب أ فيه الوجهان (أحدهما) تحسب لأن الماء المصبوب قراح ، ولا أثر لما يصيبه حال تردده على البدن (والثاني) لا يحسب لأنه قد يكثر السدر بحيث يغيره ، وهو مستغن عن هذا المغير والله أعلم .

واذا قلنا : لا تحسب غسلة بعدها ثلاثا ، والواجب مرة واحدة ، والثانية والثالثة سنة كما قلنا في الوضوء والغسل • ولا خلاف هنا في استحماب الثانية والثالثة نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ، وفي غسل الحناية وجه أنه لا تستحب الثانية والثالثة ، وقد سبق ذكره في باب غسل الجنابة عن صاحب الحاوى ، ووافق صاحب الحاوى هنا على استحباب الثلاث ، لأنه خاتمة أمر الميت مع قوله صلى الله عليه وسلم « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر » والله أعلم • قال أصحابنا : ويستحب أن يجعل فى كل مرة من الغسلات كافورا فى ألماء القراح ، وهو فى الغسلة الأخيرة آكد للحديث السابق ، ولأنه يقوى البدن وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به ، فان كان صلبا وتفاحش التغير به ، ففيه قولان سبقا في أول كتاب الطهارة (أصحهما) لا يؤثر في طهوريته في غير الميت وأما في غسل الميت فقد نص الشافعي عليه والأصحاب ، وثبت فيه الحديث الصحيح • قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد: فان قيل هلا قلتم ان الكافور اذا غير الماء سلب طهوريته ؟ قلنا قال الشافعي : تغيير الكافور تغيير مجاورة لا مخالطة ، ولم يزد القاضى فى الجواب على هذا ، وحاصله أنه تفريع على الصحيح وأحسن من ذكر السؤال وقال كلاما فيه السرخسي ، فقال فى الأمالى : اختلف أصحابنا في الجواب فمنهم من قال: لا يحسب اذا تغير بالكافور ، وتأول الحديث وكلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره ، ومنهم من حمله على ما اذا جعل الكافور في البدن ثم صب الماء القراح عليه . ومنهم من قال : هو على اطلاقه فى كافور يطــرح فى الماء ويغيره تغييرا كثيراً ، ولكن لا يحسب ذلك على الغسلة الواجبة ، ومنهم من قال : هو

على اطلاقه كما ذكرنا ويحسب ذلك عن الفرض فى غسل الميت خاصة لأن مقصوده التنظيف . هذا كلام السرخسى .

وهذا الذى ذكرناه أولا من استحباب الكافور فى كل غسلة هو المعروف فى المذهب وقد صرح به القاضى أبو الطيب فى المجرد والبغوى والرافعى وخلائق من الأصحاب و ونص عليه الشافعى فى الأم والمختصر وقال فى المختصر ويجعل فى كل ماء قراح كافورا وان لم يجعل الا فى الآخرة أجزأ ذلك ، هذا لفظه فى مختصر المزنى وقال فى الأم فى باب عدة غسل الميت: أقل ما يجزىء من غسل الميت الانقاء وكما يكون ذلك أقل ما يجزىء فى غسل الجنابة وقال وأقل ما أحب أن يغسه لثلاثا فان لم ينق فخمسا فان لم ينق فسبعا وقال ولا يغسله بشىء من الماء الا ألقى فيه كافورا للسنة فان لم ينعمل كرهته ورجوت أن يجزئه قال ولست أعرف أن يلقى فى الماء ورق سدر ولا طيب غير كافور ولا غيره ولكن يترك الماء على وجهه ويلقى فيه الكافور و هذا نصه بحروفه و وهو جميع الباب المذكور و

وأما قول المصنف: ويجعل فى الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور وتخصيصه بالأخيرة فغريب فى المذهب، وان كان موافقا لظاهر الحديث، وأغرب منه ما ذكره الجرجانى فى التحرير قال: يستحب غسله ثلاثا، وأن يكون فى الأولى شىء من سدر، وفى الثانية شىء من كافور، والثالثة بالماء القراح، وهذا الذى قاله غلط منابذ للحديث الصحيح، ولنصوص الشافعى والأصحاب،

قال المصنف والأصحاب: والواجب مما ذكرناه غسل مرة واحدة ، وكذا النية ان أوجبناها ، ولا يحسب الغسل حتى يطهر من نجاسة ان كانت هناك ، وقد سبق بيان هذا فى غسل الجنابة والله أعلم .

( فسرع ) قال الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب أن يتعاهد في كل مرة امرار يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبلها ، هذا هو الصحيح المشهور ، الذي نص عليه الشافعي ، وقطع به الجمهور ، ونقل صاحب الحاوى فيه وجهين ( احدهما ) هذا ( والثاني ) وهو الأصح عنده أنه لا يمر يده على البطن الا في ابتداء الغسل وتأول نص الشافعي بأن المراد تعاهده

هل خرج منه شيء أم لا ؟ وهـذا ضعيف مخـالف للنص ولا يصح هـذا التأويل •

(فسوع) قال الشافعي والمصنف والأصحاب: اذا فرغ من غسله يستحب أن يعيد تليين مفاصله وأعضائه ليسهل تكفينه وهذا لا خلاف فيه بونقل المزنى في المختصر استحباب اعادة التليين في أول وضعه على المغتسل، فقال به بعض الأصحاب وأنكره الجمهور، قال القاضي أبو الطيب في المجرد: قال أصحابنا: هذا التليين ليس بمستحب، ولا يعرف للشافعي في شيء من كتبه ، وانما يفيد تليين المفاصل عقب الموت لبقاء الحرارة فيها ، فأما عند الغسل فلا فائدة فيه ، وقال الشيخ أبو حامد: هذ النقل غلط من المزنى على الشافعي ، فلم يذكر الشافعي تليين الأعضاء في شيء من كتبه في هـذا الموضع ، انما ذكره بعد فراغ غسله .

وقال صاحب الشامل: قال أصحابنا: هذا التليين هنا لا يعرف للشافعي، ولا فائدة فيه ، لأنها لا تبقى لينة الى هذا الوقت غالبا • وقال صاحب الحاوى: هذا التليين لا يوجد للشافعي فى شيء من كتبه الا فيما حكاه المزنى فى مختصره دون جامعه ، وترك ذلك أولى من فعله لتتماسك أعضاؤه ، وانما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته ، لا عند غسله ، فلو أعاد تليينها عند غسله جاز ، هذا كلام صاحب الحاوى ، وجزم البغوى والسرخسي وغيرهما باستحباب اعادة تليينها عند الغسل ، عملا بظاهر نقل المزنى •

(فرع من غسله استحب أن ينشف بثوب تنشيفا بليغا ، وهذا لا خلاف فيه ، قال الأصحاب ، والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء حيث قلنا : المذهب استحباب ترك التنشيف ان كان هنا ضرورة أو حاجة الى التنشيف وهو أن لا يفسد الكفن .

(فسرع) اذا خرج من أحد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف ، وفى اعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة (أصحها) لإيجب شيء لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على

ما لو أصابته نجاسة من غيره فانه يكفى غسلها بلا خلاف .

(والثانى) يجب أن يوضاً كما لو خرج من حى (والثالث) يجب اعادة الغسل لأنه ينقض الطهسر وطهر الميت غسل جميعه ، هذه [هي] العلة المشهورة ، وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتمة أمره ، ورجح المصنف في كتابه الخلاف ، وفي التنبيه وسليم الرازى في كتابه رءوس المسائل ، والغزالى في الخلاصة ، والعبدرى في الكفاية وجوب اعادة الغسل ، وهو قول أبي على ابن أبي هريرة ، وبه قطع سليم الرازى في الكفاية ، والشيخ نصر المقدسي في الكافي ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وضعف المحاملي وآخرون هذا الوجه ، ونقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ أبي حامد ، وايجاب الوضوء ، هو قول أبي اسحاق المروزى ، والصحيح عند أكثر والباب الوضوء ، هو قول أبي اسحاق المروزى ، والصحيح عند أكثر والرافعي وآخرون ، وهو قول المزنى وغيره من متقدمي أصحابنا ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثورى ، وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعي مذهب أبي حنيفة ومالك والثورى ، وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعي والأكثرون : اعادة الغسل مستحبة ، وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال أبو السحاق : المروزى يجب الوضوء ،

أما اذا خرجت النجاسة من الفرج بعد ادراجه فى الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف ، هكذا صرح به المحاملى فى التجريد والقاضى أبو الطيب فى المجرد والسرخسى فى الأمالى ، وصاحب العدة ، واحتج له السرخسى بأنه لو أمر باعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله فى المستقبل ، فيؤدى الى ما لا نهاية له ، ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعده ، بل أرسلوا الخلاف ولكن اطلاقهم محمول على التفصيل الذى ذكره المحاملي وموافقوه ، أما اذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين فيجب غسلها ، ولا يجب غيره بلا خلاف .

وقال امام الحرمين : اذا أوجبنا اعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففي غيرها احتمال ، وهذا ضعيف أو باطل ، ولا فرق بين هذه النجاسة ونجاسة أجنبية

تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفى غسلها ، ولو لمس أجنبى ميتة بعد غسلها أو أجنبية ميتا بعد غسله ( فان قلنا ) خروج النجاسة من السبيل لا يوجب غير غسل النجاسة لم يجب هنا شيء فى حق الميت والميتة بلا خلاف اذ لا نجاسة ، وان أوجبنا هناك الوضوء أو الغسل أوجبنا هنا ان قلنا ينتقض وضوء الملموس والا فلا ، هكذا قاله القاضى حسين والمتولى وآخرون ، وأطلق البغوى وجوبهما ومراده ، اذا قلنا : ينتقض طهر الملموس ، كما صرح به شيخه القاضى حسين والمتولى وموافقهما ، ولو وطئت الميتة أو الميت بعد الغسل – فان قلنا : باعادة الوضوء أو الغسل – وجب هنا الغسل ، لأنه مقتضى الوطء ، وان قلنا : لا تجب الا ازالة النجاسة لم يجب هنا شيء ، هكذا أطلقه القاضى وصاحباه ومتابعوهم والرافعى وغيرهم ، وينبغى أن يكون فيه خلاف مبنى على نجاسة باطن الفرج ، والله أعلم ،

أما اذا خرج منه منى بعد غسله ، فان قلنا : فى خروج النجاسة إيجب غسلها : لم يجب هنا شىء ، لأن المنى طاهر ، وان قلنا : بالوجهين الآخرين وجب اعادة غسله ، والله أعلم .

(فسرع) قال المصنف رحمه الله والأصحاب: اذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم ، وهذا التيمم واجب ، لأنه تطهير لا يتعلق بازالة نجاسة ، فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء الى التيمم كغسل الجنابة ، ولو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل يمم لما ذكرناه ، وذكر امام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لو كان به قروح وخيف من غسله اسراع البلى اليه بعد الدفن ، وجب غسله ، لأن الجميع صائرون الى البلى ، هذا تفصيل مذهبنا ، وحكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله تهرى لحمه ولم يقدروا على غسله ، عن الثورى ومالك : يصب عليه الماء وعند أحمد واسحاق : يصم قال : وبه أقول .

### قال المصنف رحه الله تعالى

( وفي تقليم اظفاره ، وحف شاربه ، وحلق عانته قولان ( احدهما ) يفعل ذلك ، لانه تنظيف ، فشرع في حقه كازالة الوسخ ( والثاني ) يكره ، وهو قول

المزنى ، لانه قطع جزء منه فهو كالختان ، قال الشافعى : ولا يحلق شمر رأسه ، لانه تنظيف ، فهو رأسه ، لانه تنظيف ، فهو كتقليم الأظفار ، والمنهب الأول ، لأن حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف ) .

(الشرح) فى قلم أظفار الميت ، وأخذ شعر شاربه ، وابطه ، وعانته قولان (الجديد) أنها تفعل (والقديم) لا تفعل وللأصحاب طريقان (أحدهما) أن القولين فى الاستحباب والكراهة (أحدهما) يستحب (والثانى) يكره ، وهذه طريقة المصنف هنا ، وشيخه القاضى أبى الطيب فى تعليقه ، وصاحب الحاوى ، والغزالى فى الوسيط والخلاصة ، وصاحب التهذيب ، والرويانى فى الوسيط والخلاصة ، وصاحب التهذيب ، والرويانى فى الحلية ، وآخرين من الأصحاب .

قال صاحب الحاوى: القول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه وقطع المصنف فى التنبيه ، والجرجانى فى التحرير ، باستحبابه ( والطريق الثانى ) أن القولين فى الكراهة وعدمها ( أحدهما ) يكره ( والثانى ) لا يكره ولا يستحب قطعا ، وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وابن الصباغ والشاشى وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي فى الأم ، فانه قال : من الناس من كره أخذه ، ومنهم من رخص فيه •

وأما قول الرافعى: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب ، وانما القولان فى الكراهة ( فمردود ) بما قدمته من اثبات الخلاف فى الاستحباب مع جزم من جزم ، وعجب قوله هذا مع شهرة هـذه الكتب ، لا سيما الوسـيط والمهذب والتنبيه .

وأما الأصح من القولين فصحح المحاملي أنه لا يكره ، وقطع به في كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة ، وهو المختار ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه ، منها الأم ومختصر الجنائز والقديم ، وقد قال الشافعي في مختصر المزنى : من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ، ومنهم من لم يره •

قال الشافعی : وترکه أعجب الى • هذا نصه وهو صريح فى ترجيح ترکه ولم يصرح الشافعی فی شیء من کتبه باستحبابه جزما ، انما حکی اختلاف شيوخه فی استحبابه وترکه ، واختار هو ترکه ، فمذهبه ترکه وماسواه

ليس مذهبا له ، فيتعين ترجيح تركه ويؤيده أيضا أن الشافعي فال فى المختصر والأم : ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ .

قال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : قال أصحابنا : هذا تفريع من الشافعى على أنه يترك أظافيره ، وأما اذا قلنا : تزال فلا حاجة الى العدود ، فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار ، لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذا ولم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم فى هذا شىء فكره فعله ، واذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال (المختار) يكره (والثانى) لا يكره ولا يستحب والمنتار) يكره (والثانى) لا يكره ولا يستحب والمناسلة المنتهدة المنتهدة

( والثالث ) يستحب ، وممن استحبه سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصرى وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ، وممن كرهه مالك وأبو حنيفة والثورى والمزنى وابن المنذر والجمهور ، ونقله العبدرى عن جمهور العلماء .

قال أصحابنا: واذا قلنا: تزال هذه الشعور ، فللغاسل أن يأخذ شعر الابط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة ، فان نوره غسل موضع النورة ، هذا هو المذهب والمنصوص فى الأم ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه يتعين النورة فى العانة لئلا ينظر الى عورته ، وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي فى المجموع .

ووجه ثالث أنه يستحب النورة فى العانة والابط جميعا ، وبه جزم صاحب الحاوى ، والمذهب التخيير كما سبق ، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة الا قدر الضرورة .

وأما الشارب فاتفق الأصحاب على أنه اذا قلنا يزال أزاله بالمقص كما يزيله فى الحياة • قال المحاملي وغيره : يكره حف الشارب فى حق الحي والميت جميعا ، ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته • وأما قول المصنف حف شاربه ، فمراده قصه لا حقيقة الحف ، كما قاله أصحابنا ، واذا قلنا يزيل هذه الشعور والأظفار استحب ازالتها قبل الغسل ، صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما • قال ابن الصباغ فى أول باب غسل الميت : يفعلها

قبل غسله ، قال وقد أخل المزنى بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغى أن يذكره قبله ، قلت وكذا عمل المصنف وجمهور الأصحاب ذكروه بعد الغسل ، وكأنهم تأسوا بالمزنى رحمه الله ، ولا يلزم من هذا أنهم يخالفون في استحباب تقديمه ، وقد أشار المصنف الى تقديمه بقوله قبل هذا : ويتتبع ما تحت أظفاره ان لم يكن قلمها ،

وأما شعر الرأس فقال الشافعي رحمه الله لا يحلقه • قال أصحابنا رحمهم الله ان كان لا يعتاد حلق رأسه بأن كان ذا جمة ــ وهي الشعر المسترسل الذي نزل الى المنكبين ــ لم يحلق بلا خــلاف ، وان كان عادته حلقــه فطريقان ، المذهب وبه قطع الجمهور لا يحلق •

( والثانى ) على القولين فى الأظفار والشارب والابط والعانة ، وهذا التفصيل الذى ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف فى المذهب ، وكلام المصنف محمول عليه • وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق ( المذهب ) وبه قطع المصنف والجمهور لا يختن •

( والطريق الثانى ) فيه قولان كالشعر والظفر ، حكاه الدارمى (والثالث) فيه ثلاثة أوجه حكاه صاحب البيان ، الصحيح : لا يختن ، والثانى : يختن : والثالث : يختن البالغ دون الصبى لأنه وجب على البالغ دون الصبى ( والصحيح ) الجزم بأنه لا يختن مطلقا لأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص ، فقد أجمعوا أنها لا تقطع ، ويخالف الشعر والظفر في قطع شرقة أو قصاص ، فقد أجمعوا أنها لا تقطع ، ويخالف الشعر والظفر فانهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي في ذلك ، والختان يفعل للتكليف به ، وقد زال بالموت ، والله أعلم .

(فسرع) فى الشعور المأخوذة من شاربه وابطه وعانته وأظفاره وما انتنف من تسريح رأسه ولحيته وجلدة الختان اذا قلنا: يختن وجهان (أحدهما) يستحب أن يصر كل ذلك معه فى كفنه ويدفن • وبهذا قطع القاضى حسين وصاحبه البغوى والغزالى فى الوسيط والخلاصة وصاحب العدة والرافعى وغيرهم • وأشار اليه المصنف فى كتابه فى الخلاف •

( والثاني ) يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى فى الأرض غير القبر .

وهذا اختيار صاحبه • فانه حكى عن الأوزاعى استحباب دفنها معه • ثم قال : والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد فيه خبر ولا أثر والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كانت المراة غسلت كما يفسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب ويلقى خلفها ، لما روت أم عطية رضى الله عنها في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت « ضفرنا ناصيتها وقرناها ثلاثة قرون ثم القيناها خلفها )) .

(الشرح) حديث أم عطية رواه البخارى ومسلم • والذوائب والضفائر والغدائر \_ بفتح الغين المعجمة \_ متقاربة المعنى • وهى خصل الشعر • لكن الضفيرة لا تكون الا مضفورة وأصل الضفر الفتل • وهذا الحكم الذى ذكره متفق عليه • نص عليه الشافعى والأصحاب • وبمثل مذهبنا فى استحباب تسريح شعرها وجعله (١) ثلاثة ضفائر خلفها قال أحمد وداود • وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله (لا يضفر شعرها ولا يسرح بل يترك مرسلا من كتفيها ) •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ويستحب لن غسل ميتا أن يغتسل ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( من غسل ميتا فليغتسل )) ولا يجب ذلك ، وقال في البويطي : أن صح الحديث قلت بوجوبه ، والأول أصح لأن الميت طاهر ، ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب ، وهل هو آكد أو غسل الجمعة ؟ فيه قولان ، قال في القديم : غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح ، وقال في الجديد : الفسل من غسل الميت آكد ، وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب والفسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره )

( الشرح ) حديث أبي هريرة رضى الله عنه هذا رواه أبو داود وغيره ، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، وقال : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ، قال : وقال الترمذي عن البخاري قال : ان أحمد بن حنبل وعلى بن المديني قالا : لا يصح في الباب شيء ، وكذا قال محمد بن يحيي

<sup>(</sup>١) كذا في جميع الأصول ( ثلاثة ) والقاعدة ( ثلاث ) حيث أن مفردها ضفيرة ( ط ) ٠

الذهلى شيخ البخارى لا أعلم فيه حديثا ثابتا ، ورواه البيهةى أيضا من رواية حذيفة مرفوعا ، قال : واسناده ساقط ( وأما ) حديث على رضى الله عنه ( أنه غسل أباه أبا طالب فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ) فرواه البيهتى من طرق ، وقال : هو حديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر ، وفى حديث عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت » رواه أبو داود وغيره باسناد ضعيف ، وهكذا الحديث فى الوضوء من حمل الليت ضعيف ، وقد روى أبو داود والترمذى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » قال الترمذى حديث حسن ، وقد ينكر عليه قوله : انه حسن ، بل هو ضعيف قد بين البيهقى وغيره ضعفه ، قال البيهقى رحمه الله : الروايات المرفوعة فى هذا عن أبى هريرة غير قوية بعضها لجهالة رواتها وبعضها (١) قال : والصحيح أنه موقوف عليه وضعف المرفوع به أيضا مع من قدمنا أيضا الشافعى رحمه الله ، والله أعلم ،

وقال المزنى: هذا الغسل ليس بمشروع ، وكذا الوضوء من مس الميت وحمله ، لأنه لم يصح فيهما شيء ، قال فى المختصر: وقد أجمعوا على أن من مس حريراً (٢) أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسل فالمؤمن أولى ، هذا كلام المزنى ، وهو قوى والله أعلم ٠

قال أصحابنا: فى الغسل من غسل الميت طريقان ( المذهب ) الصحيح الذى اختاره المصنف والجمهور أنه سنة سواء صح فيه حديث أم لا ، فلو صح حديث حمل على الاستحباب ( والثانى ) فيه قولان الجديد أنه سنة ، والقديم أنه واجب ان صح الحديث والا فسنة • قال الخطابى رحمه الله: لا أعلم أحدا أوجب الغسل من غسل الميت ، قال: ويشبه أن يكون الحديث للاستحباب ، قال ابن المنذر فى الاشراف رحمه الله: قال ابن عمر

<sup>(</sup>أ) بياض بالأصل ولعل السقط ( النقطاعها أو وقفها ) (ط) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول والنسخ المطبوعة أيضا والصواب ( خنزيرا أو مبتة ) حتى يستقيم المهنى وهو نصه في المختصر (ط) .

وابن عباس والحسن البصرى والنخعى والشافعي وأحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأى: لا غسل عليه ، وعن على وأبى هريرة وابن المسيب وابن سيرين والزهرى: يغتسل وعن النخعى وأحمد واسحق: يتوضأ ، قال ابن المنذر: لا شيء عليه ، ليس فيه حديث يثبت ، قال أصحابنا رحمهم الله: وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد من غيرهما من الأغسال المسنونة وأيهما آكد ؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف (أصحهما) عنده أن الغسل من غسل الميت آكد (الثاني) وهو المختار أن غسل الجمعة

وقد سبق بيان هذا فى باب صفة غسل الجنابة • وسبق بيان فائدة هذا الخلاف والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويستحب للفاسل اذا رأى من الميت ما يعجبه ان يتحدث به . وان رأى ما يكره لم يجز ان يتحدث به . لا روى ابو رافع رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة )) .

(الشرح) حديث أبى رافع رواه الحاكم فى المستدرك، قال : هو صحيح على شرط مسلم • وأبو رافع اسمه مسلم وقيل : ابراهيم • وقيل ثابت • وقيل : هرمز توفى فى خلافة على رضى الله عنه وقيل غير ذلك وهذا الحكم الذى قاله المصنف قاله \_ جمهور الأصحاب • وقال صاحب البيان رحمه الله : لو كان الميت مبتدعاً مظهرا لبدعته ، ورأى الفاسل ما يكره فالذى يقتضيه القياس أن يتحدث به فى الناس للزجر عن بدعته ، وهذا الذى قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه ، والحديث وكلام الأصحاب خرجا على قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه ، والحديث وكلام الأصحاب خرجا على الفالب ، وقد جاءت نصوص فى هذا وعكسه ، وسنوضحها ان شاء الله فى آخر باب التعزية ، والله أعلم •

# (فرع) في مسائل تتعلق بالباب:

( احداها ) يجــوز للجنب والحائض غســل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين ، وكره مالك الجنب • دليلنا أنهما طاهران كغيرهما •

- (الثانية) قد سبق فى باب ازالة النجاسة أن الآدمى هل ينجس بالموت المقولان سواء المسلم والكافر (أصحهما) لا ينجس (والثانى) ينجس ، وأما غسالته فان قلنا: لا ينجس بالموت فطاهرة ، وان قلنا: ينجس فالقياس أنها نجسة ونقل الدارمى عن أبى اسحق المروزى أن غسالته طاهرة ، سواء قلنا بطهارة الآدمى أم بنجاسته ، قال الدارمى: في هذا قطر .
- (الثالثة) ذكرنا أنه يستحب أن يغسل الميت ثلاثا ، فان لم يحصل الانقاء بها زاد حتى يحصل الانقاء ، قال السرخسى : قال القفال : واذا حصل الانقاء بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها اذا بلغ به وترا آخر ، بخلاف طهارة الحى ، فانه يمنع من الزيادة على ثلاث ، والفرق أن طهارة الحى محض تعبد ، وهنا المقصود التنظيف وازالة الشعث .
- (الرابعة) سبق أن مذهبنا استحباب المضمضة فى غسل الميت والاستنشاق، وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا يشرعان وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير والنخعى والثورى و دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « وابدأن بمواضع الوضوء منها » ومذهبنا استحباب تسريح شعر الميت، قال العبدرى: وقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء: لا يسرح و دليلنا حديث أم عطية السابق فى أول الباب، ومذهبنا استحباب الكافور فى الفسلة الأخيرة، وفى غيرها الخلاف السابق وقال العبدرى: وبهذا قال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة: لا يستحب دليلنا حديث أم عطية ومذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا فان لم يحصل الانقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الايتار وبهذا قال جمهور العلماء وقال مالك: لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية ويستحب بعده الايتار وبهذا قال جمهور العلماء وقال مالك: لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية رضى الله عنها و

## باب الكفن

# قال المصنف رحه الله تعالى

(تكفين الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم ((في المحرم الذي خر من بعيم) كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ) ويجب ذلك في ماله للخبر ويقدم على الدين كما تقدم كسوة المفلس على ديون غرمائه ، فان قال بعض الورثة: انا اكفنه من مالى ، وقال بعضهم: بل يكفن من التركه كفن من التركة ، لأن في تكفين بعض الورثة من ماله منة على الباقين فلا يلزم قبولها ، وان كانت امراة لها زوج ففيه وجهان ، قال أبو اسحاق: يجب على الزوج لأن من لزمه كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة ، كالأمة مع السيد ، وقال أبو على أبن أبي هريرة: يجب في مالها لأنها بالموت صارت اجنبية منه فلم يلزمه كفنها ، والأول أصح ، لأن هذا يبطل بالأمة فانها صارت بالموت أجنبية من مولاها ، ثم يجب عليه تكفينها ، فان لم يكن مال ولا زوج فالكفن على من يلزمه نفقتها اعتباراً بالكسوة في الحياة) .

- ( الشرح ) حديث المحرم رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس ، وسبق فى باب غسل الميت ، وليس فى الصحيحين وقوله : اللذين مات فيهما ، وأكثر رواياتهما ثوبين ، وفى بعضها ثوبيه ، والكسوة بكسر الكاف وضمها ، لغتان الكسر أفصح ، وفى الفصل مسائل :
- ( احداها ) تكفين الميت فرض كفاية بالنص والاجماع وأنه لا يشترط وقوعه من مكلف ، حتى لو كفنه صبى أو مجنون حصل التكفين لوجود المقصود .
- (الثانية) محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور والاجماع، فان كان عليه دين مستغرق قدم الكفن لما ذكره المصنف، واستثنى أصحابنا صورا يقدم فيها الدين على الكفن؛ وضابطها أن يتعلق الدين بعين التركة (فمن) الصور المستثناة مال تعلقت به زكاة لشاة بقيت من أربعين والمرهون والعبد الجانى والمبيع اذا مات المشترى مفلسا وشبهها، فيقدم صاحب الدين بلا خلاف، وممن صرح به من أصحابنا الجرجانى فى فرائضه، والبغوى فى التهذيب والجوينى فى الفروق، والرافعى وغيرهم، وكان ينبغى للمصنف

أن ينبه عليه • قال أصحابنا رحمهم الله: وحنوط الميت ومؤنة تجهيزه كالفسل والحمل والدفن وغيرها لها حكم الكفن فيما ذكرناه •

(فسرع) تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله ، سواء كان موسرا أو غيره ، هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة الا ما ساذكره ، قال ابن المنذر: الكفن من رأس المال ، سواء كان موسرا أو غيره ، هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة الا ما سأذكره عند أكثر العلماء ، ممن قاله ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهرى وقتادة ومالك والثورى والشافعي وأحمد واسحاق ومحمد بن الحسن ، وبه نقول ، وقال خلاس بن عمرو بكسر الخاء : من ثلث التركة ، وقال طاوس : ان كان المال قليلا فمن الثلث والا فمن رأس المال ، دليلنا حديث المحرم ، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا ،

( الثالثة ) اذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخر من التركة كفن من التركة لله ذكره المصنف .

(الرابعة) اذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها أفيه وجهان (أصحهما) عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها ، ممن صححه المصنف هنا ، وفى التنبيه والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد ، والرافعي ، وقطع به المحاملي في المقنع ، وصحح الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني في الفروق ، والجرجاني في التحرير وجوبه في مالها ، قال الشيخ أبو محمد : هو قول أكثر أصحابنا ، وفي هذا النقل نظر ، لأن الأكثرين انما نقلوه عن أبي على ابن أبي هريرة ، ودليل الوجهين في الكتاب قاله البندنيجي والعبدري وابن الصباغ وسائر الأصحاب وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة ففيها الوجهان وأما تقييد الغزالي في الوسيط الوجهين بما اذا كانت معسرة فانكروه عليه ويجاب عنه بأنه ذكر احدى الصورتين ولم يتكلم في الموسرة و

قال أصحابنا : « وحكم مؤنة غسلها ودفنها وسائر مؤن تجهيزها حكم الكفن » صرح به القاضى أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد ، والدارمي

والمحاملي في المجموع والتجريد والمقنع وآخرون ولا خلاف فيه وقال المحاملي في التجريد والمقنع وآخرون من الأصحاب: ان قلنا يجب على الزوج فلم يكن له مال وجب في مالها ، فان لم يكن لها مال فعلى من عليه نفقتها ، فان لم يكن ففي بيت المال وأما قول المصنف في الأمة انها صارت أجنبية بالموت فقد قال مثله المحاملي وغيره وأنكره صاحب الشامل وقال: نفقة الأمة كانت لسبب الملك ولا تبطل أحكامه بالموت ، ولهذا كان السيد أحق بدفنها وتولى تجهيزها و

(الخامسة) اذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد وسيد، فيجب على السيد كفن عبده وأمته والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب، لأن الكتابة انفسخت بالموت، وسواء فى أولاده البالغ وغيره، والصحيح والزمن، وكذا الوالدون لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب ونفقة العاجز واجبة، فان لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه فى بيت المال كنفقته، وهل يكفن من بيت المال بثوب أم بثلاثة ؟ فيه طريقان حكاهما امام الحرمين.

(أحدهما) يكفن بثوب واحد، قال الامام وبهذا قطع الأئمة (وأصحهما) وأشهرهما فيه وجهان، وممن حكاهما صاحب التقريب والبغوى وآخرون (أصحهما) بثوب لأنه يستغنى عما سواه وبيت المال للمحتاج فان قلنا بثوب فترك الميت ثوبا لم يزد عليه من بيت المال وان قلنا ثلاثة فهل يقتصر عليه أم يكمل ثلاثة ؟ فيه وجهان (أصحهما) يكمل لأنه يستحقه في بيت المال، فان لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين، كنفقته في مثل هذا الحال و

قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما: ولا يجب حينئذ الا ثوب واحد بستر جميع بدنه ، لأن أموال العامة أضيق من بيت المال فلا يؤخذ منها الا الضرورة ، وهذا كله مشهور فى كتب الأصحاب ، وهو مفهوم من قول المصنف: الكفن على من تلزمه نفقته ، فإن النفقة مرتبة هكذا ، وإذا كفن من مال قريبه الذى عليه نفقته فهل يكفن بثوب أم بثلاثة ؟ فيه وجهان كبيت المال ، حكاهما القاضى حسين وغيره (أصحهما) بثوب .

(فسرع) قال البندنيجى: فان مات له أقارب دفعة واحدة، بهدم أو غرق وغيرهما، قدم فى التكفين وغيره من يخاف فساده، فان استووا فيه قدم الأب ثم الأقرب فالأقسرب، فان كانا أخوين فدم أسنهما، فان كانا زوجين أقرع بينهما اذ لا مزية •

## (فــرع) في مذاهب العلماء في كفن الزوجة •

ذكرنا أن الأصح عندنا أنه على الزوج ، وبه قال مالك وأبو حنيفة • وقال الشعبى ومحمد بن الحسن وأحمد « في مالها » وروي عن مالك •

( فسرع ) قال البندنيجي وغيره : لو مات انسان ولم يوجــد هناك ما يكفن به الا ثوب مع مالك له غير محتاج اليه ، لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( واقل ما یجزیء ما یستر العورة كالحی ، ومن اصحابنا من قال: اقله ثوب یعم البدن لأن ما دونه لا یسمی كفنا ، والأول اصح ) .

(الشرح) هذان الوجهان مشهوران، واختلفوا فى أصحهما، وصحح المصنف هنا والمحاملي فى المجموع وصاحبا المستظهري والبيان وآخرون من العراقيين الاكتفاء بساتر العورة، وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم، ممن قطع به منهم الماوردي، فى الحاوي والقاضي أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد، وسليم الرازى فى الكفاية، والمحاملي فى التجريد، وصاحب الشامل، وقطع به الخراسانيين المتولى وغيرهم، وهو ظاهر نص الشافعي فى الأم، فانه قال رحمه الله (وما كفن فيه الميت أجزأه ، وانما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم «كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة » فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا يقصر عنه، وعلى أنه يجسزىء ما وارى العورة) على أنه ليس فيه حد لا يقصر عنه، وعلى أنه يجسزىء ما وارى العورة)

وقطع جمهور الخراسانيين بأنه يجب ساتر جميع البدن ، ممن قطع به منهم امام الحرمين والغزالى والبغوى والسرخسى وغيرهم وصححه منهم القاضى حسين وغيره ٠

وحكى البندنيجى فى المسألة ثلاثة أوجه ، هذان الوجهان ، والثالث : يجب ثلاثة أثواب ، وهذا شاذ مردود ، والأصح ما قدمناه عن الأكثرين ، وعن ظاهر نصه وهو ساتر العورة ، لحديث مصعب بن عمير الذى أشار اليه الشافعى فى استدلاله وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم « كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها رأسه ، وبدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الاذخر » رواه البخارى ومسلم ، فان قيل : لعله لم يكن له سوى النمرة ( فالجواب ) من وجهين ( أحدهما ) أنه يبعد ممن خرج للقتال أن لا يكون معه غيرها من سلاح وغيره ، مما يشترى به كفن ( والثانى ) لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والساتر غيرها لوجب تتميمه من بيت المال ، فان فقد فعلى المسلمين والله أعلم .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، ، أزار ولفافتين بيض لما روت عائشة رضى الله عنها قالت ((كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب لم إبيض ] سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة )) فأن كفن في خمسة أثواب بم يكره ، لأن أبن عمر رضى الله عنهما كان يكفن أهله في خمسة أثواب ، فيها قميص وعمامة ، ولأن أكمل ثياب ألحى خمسة ، قميصان وسراويل ، وعمامة ورداء ، ويكره الزيادة على ذلك لانه سرف ، وأنقال بعض الورثة : يكفن بثوب ، وقال بعضهم : بثلاثة ففيه وجهان (أحدهما) يكفن بثوب ، لانه يعم ويستر (والثاني) يكفن بثلاثة ، لانه الكفن المعروف المسنون ، والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة ، لحديث عائشة رضى الله عنها ، فأن جعل فيها قميص وعمامة لم يكره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبن عبد الله بن أبي أبن سلول(ا) قميصا ليجعله في كفن أبيه ، وأن كان في الكفن قميص وعمامة جعل ذلك تحت الثياب ، لان اظهاره زينة ، وليس الحال حال زينة ) .

( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم ، وحديث ابن عمر : « كهن أهله فى خمسة أثواب » ذكره البيهقى فقال : روينا عن نافع أن أبنا

<sup>(</sup>۱) سلول امرأة من خزاعة وثبتت الألف قبل ابن اطلاء كابى ابن سلول ومحمد ابن الحنفية وعبسى ابن مربم واسماعيل ابن عليه وهبد الله بن مالك ابن بحينة فمالك أبوه وبحينة أمه والمقداد بن عمرو ابن الأسود فعمرو أبوه الحقيقى والأسود الذى رباه فنسب اليه واسحاق بن الراهيم ابن راهويه فراهويه الذى ولدته أمه ولادة مستعصية وهو ابراهيم ولدته في طريق مبكة وهى كلمة فارسية ومثله محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب السينن وماجه هو يزيد وغيرهم آحرون (ط) .

لعبد الله بن عمر مات فكفنه ابن عمر فى خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف ، وأما حديث عبد الله بن أبى فرواه البخارى ومسلم من رواية عبد الله ابن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله • واسم ابن أبى هذا عبد الله أيضا ، وهو عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول فأبى بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء ، وسلول بفتح السين المهملة ، وبلامين الأولى مضمومة ، وهو اسم امرأة ، فلا ينصرف ، فعبد الله الميت هو ابن أبى ، وهو ابن سلول أيضا فأبى أبوه وسلول أمه ، وسلول زوجة أبى ، قال العلماء : والصواب فى كتابته وقراءته أن تنون أبى ، ويكتب ابن سلول بالألف فى ابن ولهذا نظائر كقولهم محمد بن على ابن الحنفية واسماعيل بن ابراهيم ابن علية وآخرين ، وقد أفردتهم فى جزء ، وأشرت اليهم فى ترجمة محمد بن على فى تهذيب الأسماء واللغات •

وكان عبد الله الميت رأس المنافقين كثير اساءة الأدب ، والكلام القبيح ، وأما ابنه عبد الله الذى أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم القميص ، فكان مسلما صالحا ، فاضلا رضى الله عنه ، والقميص الذى أعطاه اياه هو قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل : أعطاه اياه ليطيب قلب ابنه ، وقيل : لأن الميت المنافق كان كسا العباس رضى الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا وسلم ثوبا حين أسر يوم بدر ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا مدله لئلا يبقى لكافر عنده يد ، والأول أظهر ، ولهذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين ، ثبت ذلك في الصحيحين في هذا الحديث ،

فان قيل: ليس فى هذا الحديث دليل لما قاله المصنف: فانه استدل على القميص والعمامة وليس للعمامة ذكر فيه ( فجوابه ) أنه اذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، اذ لا فرق ( وقوله ) سحولية روى بضم السين وفتحها ، والفتح رواية الأكثرين قال الأزهرى : هى بالفتح مدينة فى ناحية اليمن ، منها ثياب يقال لها : سحولية ، قال : واما السحولية بالضم فهى الثياب البيض ، وقال غير الأزهرى : هى بالفتح نسبة الى قرية باليمن ، وبالضم ثياب القطن ، وقيل : بالضم ثياب نقية من القطن خاصة ( قوله ) ولأن أكمل ثياب الحى ،

وقع فى بعض النسخ أكمل بالكاف ، وفى بعضها أجمل بالجيم ، وهما صحيحان ، والكاف أكثر وأحسن ( قوله ) لأنه سرف قال الأزهرى وغيره : السرف ما جاوز الحد المعروف لمثله .

( اما الاحكام ) فقال الشافعي والأصحاب: المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: ازار ولفافتين ، والمراد بالازار المئزر الذي يشد في الوسط ، وسواء في هذا البالغ والصبي ، فيستحب تكفين الصبي في ثلاثة كالبالغ ، وقال أبو حنيفة: يكفن الصبي في خرقتين ، دليلنا أنه ذكر فأشبه البالغ ، وان كفن الرجل في أربعة أو خمسة لم يكره ولم يستحب ، وان كفن في زيادة على خمسة قال المصنف والأصحاب: يكره لأنه سرف ولم يقولوا ان الزيادة حرام مع أنها اضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعد والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة ، فان كانا لم يكره لكنه خلاف الأولى لما ذكره المصنف هذا هو الصواب المعروف في المذهب ، وبه قطع الأصحاب .

وقال المصنف في كتابه عيون المسائل في الخيلاف: يكره التكفين في القميص خلافا لأبي حنيفة وهذا الذي قاله مع أنه شاذ في المذهب ضعيف بل باطل من جهة الدليل ، لأن المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود ، ولم يثبت في هذا شيء ، والصواب الأول ، قال أصحابنا : فان كان قميص وعمامة استحب جعلها تحت الثياب لما ذكره المصنف وان قال بعض الورثة يكفن في ثوب ، وقال بعضهم في ثلاثة فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما واتفق الأصحاب على أن الأصح هنا تكفينه في ثلاثة وفي المسألة طريق آخر ذكره الامام في النهاية وهو القطع بثلاثة نقله عن معظم الأصحاب ولو قال بعض الورثة : ثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة ، وقال بعضهم : بل ساتر العورة فقط ، وقلنا بجوازه فالذي عليه الأصحاب أنه يكفن في ثوب أو ثلاثة ، وحكى صاحب البيان وجها أنه يكفن بساتر العورة وهو غلط صريح ولو وحكى صاحب البيان وجها أنه يكفن بساتر العورة وهو غلط صريح ولو وطرد المتولى فيه الوجهين وهو الأقيس ، ولو كان عليه دين مستغرق فقالت الورثة : نكفنه في ثلاثة أثواب ، وقال الغرماء : في ثوب فوجهان مشهوران ، الورثة : نكفنه في ثلاثة أثواب ، وقال الغرماء : في ثوب فوجهان مشهوران ،

أصحهما عند الأصحاب تكفينه بثوب لأن تخليص ذمته من الدين أنفع له من اكمال الكفن (والثانى) يكفن بثلاثة كالمفلس، فانه يترك له الثياب اللائقة به، ومن قال بالأول فرق بأن ذمة المفلس عامرة فهو بصدد الوفاء بخلاف الميت، ولو قالت الغرماء: يكفن بساتر العورة، وقالت الورثة بثوب ساتر جميع البدن نقل صاحب الحاوى وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف، صرح به القاضى حسين وآخرون، وانما ذكروه \_ وان كان ظاهرا \_ لأنه ربما تشكك فيه انسان من حيث ان ذمته تبقى مرتهنة بالدين و

قال امام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو أوصى الميت بأن يكفن فى ثوب لا غير كمى ثوب سابغ للبدن لأن الكفن حقه ، وقد رضى باسقاط حقه من الزيادة قال: ولو قال: رضيت بساتر العورة ، لم تصح وصيته ، ويجب تكفينه فى ساتر لجميع بدنه ، قال الامام وهذا الذى ذكر فى نهاية الحسن ، وكذا جزم به الغزالي وغيره ، قال أصحابنا: الثوب الواحد حق لله تعالى لا تنفذ وصية الميت فى اسقاطه والثانى والثالث حق للميت تنفذ وصيته باسقاطها ، قال القاضى أبو الطيب فى المجرد: واذا اختلفوا فى جنس الكفن ، قال أصحابنا: ان كان الميت موسرا كفن بأعلى الأجناس ، وان كان متوسطا فبالأوسط ، وبالأدون ان كان فقيرا •

(فــرع) ان قيل: ذكرتم أن المستحب تكفين الرجل فى ثلاثة أثواب وهذا يخالف حديث المحرم الذى سقط عن بعيره ، فانه كفن فى ثوبين ، وجوابه ما أجاب به القاضى أبو الطيب وغيره أنه لم يكن له مال غيرهما ، وانما يستحب الثلاثة التمكن منها .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(والمستحب ان يكون الكفن ابيض لحديث عائشة رضى الله عنها والمستحب ان يكون حسنا ، لا روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه » وتكره المفالاة فيه لا روى على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تفالوا في الكفن فانه يسلب سلبا سريعا » والمستحب أن يبخر الكفن ثلاثا لا روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذا جمرتم المبت فجمروه ثلاثا ») .

(الشرح) حديث عائشة رضى الله عنها سبق بيانه أنه فى الصحيحين وحديث على رضى الله عنه رواه أبو داود باسناد حسن ولم يضعفه ، وحديث جابر الأول رواه مسلم ، وحديثه الآخر رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ، والحاكم فى المستدرك والبيهقى واسناده صحيح ، قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم ، ولكن روى البيهقى عن يحيى بن معين أنه قال لم يرفعه الا يحيى بن آدم ، قال يحيى بن معين : ولا أظنه الا غلطا ، قلت كأن يحيى ابن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث اذا روى مرفوعا وموقوفا ابن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث اذا روى مرفوعا وموقوفا المحدثين أنه يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة ، ولفظ رواية الحاكم والبيهقى وروى « جمروا كفن الميت فأجمرتم الميت فأوتروا » قال البيهقى ، وروى « جمروا كفن الميت ثلاثا » ولفظ رواية أحمد « اذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا » .

(وقوله) يكون الكفن أبيض أى ثيابا بيضا ، والاجمار التبخر ، وقوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه ـ هو بفتح الفاء ـ كذا ضبطه الجمهور وحكى القاضى عياض عن بعض الرواة اسكان الفاء أى فعل التكفين من الاشباع ، والعموم ، والأول هو الصحيح ، أى يكون الكفن حسنا ، وسأذكر ان شاء الله تعالى قريبا معنى تحسينه .

### ( اما الاحكام ) فقيها مسائل:

( احداها ) يستحب أن يكون الكفن أبيض لحـــديث عائشـــة المذكور والحديثين السابقين في باب هيئة الجمعة •

(الثانية) يستحب تحسين الكفن ، قال أصحابنا والمراد بتحسينه بياضه ونظافته ، وسوغه وكثافته ، لا كونه ثمينا ، لحديث النهى عن المغالاة ، وتكره المغالاة فيه للحديث ، قال القاضى حسين والبغوى الثوب الغسيل أفضل من الجديد ، ودليله حديث عائشة قالت : نظر أبو بكر رضى الله عنه الى ثوب كان يعرض فيه فقال « اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين ، وكفنونى فيها ، كان يعرض فيه فقال « اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين ، وكفنونى فيها ، قلت : ان هذا خلق ، قال : الحى أحق بالجديد من الميت ، انما هو للمهلة » رواه البخارى ـ والمهلة بضم الميه وكسرها وفتحها ـ هى دم الميت

وصديده، ، ونحوه ، قال أصحابنا رحمهم الله : ويجوز تكفين كل انسان فيما يجوز له لبسه فى الحياة فيجوز من القطن والصوف والكتان والشعر والوبر وغيرها ، وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه ، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه لأنه يجوز لها لبسه فى الحياة ، لكن يكره تكفينها فيه ، لأن فيه سرفا ويشبه اضاعة المال ، بخلاف اللبس فى الحياة فانه تجمل للزوج ، وحكم صاحب البيان فى زيادات المهذب وجها أنه لا يجهوز ، وأما المعصفر والمزعفر فلا يحرم تكفينها فيه بلا خلاف ولكن يكره على المذهب وبه قطع الأكثرون وحكى صاحبا العدة والبيان وجهين ثانيهما لا يكره ، قالا : وهو مذهب أبى حنيفة قال أصحابنا : ويعتبر فى الكفن المباح حال قالا : وهو مذهب أبى حنيفة قال أصحابنا : ويعتبر فى الكفن المباح حال الميت ، فان كان مكثرا من المال فمن جياد الثياب ، وان كان متوسطا فأوسطها ، وان كان مقلا فخشنها ، هذه عبارة الشيخ أبى حامد والبندنيجى وغيرهما .

(الثالثة) يستحب تبخير الكفن الا فى حق المحسرم والمحسرمة ، قال أصحابنا : صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره ، ثم يبخر كما يبخر ثياب الحى حتى تعبق بها رائحة الطيب ، قال أصحابنا ، ويستحب أن يكون الطيب عودا ويكون العسود غير مطيب بالمسك ، فان كان مطيبا به جاز ، ويستحب تطييبه ثلاثا للحديث .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ، ثم الثانى [ثم] الذى يلى الميت اعتباراً بالحى فانه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب ، وكلما فرش ثوبا نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت الى الأكفان مستورا ، ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ، ويؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين الميتيه ، ويشد عليه كما يشد التبان ، ويستحب أن يأخذ القطن ، ويجعل عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج نافذ أن كان عليه ليخفى ما يظهر من رائحته ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود ، لما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : (( يتتبع بالطيب مساجده )) ولان هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب قال : (( واحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لان ذلك يقوى البدن ويشده )) ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحى أذا تطيب ، قال في البويطى : (( فان حنط بالمسك فلا باس لما روى أبو سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

قال: (( المسك من أطيب الطيب )) وهل يجب الحنوط والكافور أم لا ؟ فيه قولان وقيل فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لأنه جرت به العادة في الميت فيكان واجبا كالكفن ( والثاني ) أنه لا يجب ، كما لا يجب الطيب في حق المفلس ، وأن وجبت الكسوة ) .

(الشرح) حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسك أطيب الطيب» رواه مسلم فى صحيحه هكذا ، ووقع فى المهذب: (من أطيب الطيب) بزيادة (من) والأثر المذكور عن ابن مسعود (يتتبع بالطيب مساجده) رواه البيهقى ، والحنوط بفتح الحاء وضم النون حذا هو المشهور ، ويقال : الحناط بكسر وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة لا يقال فى غير طيب الميت حنوط قال الأزهرى : يدخل فى الحنوط الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض (وقوله) كما يشد التبان هو بضم المثناة فوق وتشديد الموحدة ، وهو سراويل قصيرة صغيرة بلا تكة (قوله) وعلى خراج نافذ هو بضم الخاء المعجمة ، وتخفيف الراء وهو القرحة فى الجسد .

( اما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب يستحب أن يبسط أوسع اللفائف وأحسنها ويذر عليها حنوط ثم يبسط الثانية عليها ويذر عليها حنوط وكافور ، ان كفي الرجل أو المرأة في لفافة ثالثة أو رابعة كانت كالثانية في أنها دون التي قبلها وفي ذر الحنوط والكافور ، واتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الحنوط كما ذكرنا ، قال صاحب الحاوى رحمه الله : هذا شيء لم يذكره غير الشافعي من الفقهاء ، وانما اختاره الشافعي لئلا يسرع بلى الأكفان وليقيها من بلل يصيبها ،

قال المصنف والأصحاب رحمهم الله « ثم يحمل الميت مستورا فيوضع فوقها مستلقيا » واحتجوا لبسط أحسن اللفائف وأوسعها ؛ أولا بالقياس على الحي ، فانه يجعل أجمل ثيابه فوقها ، ثم يؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل عليه حنوط وكافور ويدس بين أليتيه حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ، ليرد شيئا يتعرض للخروج ، قال أصحابنا : ولا يدخله الى داخل الحلقة ، هذا هو الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب في الطريقين ، وذكر البغوى

وجهين (أحدهما) يكره الادخال (والثاني) يدخل لأنه اذا لم يدخل لا يسنع الخروج قال: وانما فعل ذلك للمصلحة •

وقال القاضى حسين فى تعليقه: قال القفال: رأيت للشافعى رحمه الله فى الجامع الكبير ادخاله، وهذا نقل غريب وحكم ضعيف، والصواب ما سبق وسبب الخلاف أن المزنى نقل فى المختصر عن الشافعى أنه قال يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور وثم يدخل بين أليتيه ادخالا بليغا ويكثر منه ليرد شيئا \_ ان جاء منه عند تحريكه \_ ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف، يأخذ أليته وعانته وثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع وقال المزنى: لا أحب ما قال من ابلاغ الحشو ولكن يجعل كالوزة من القطن بين أليتيه و يجعل من تحتها قطن يضم الى أليتيه و والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه و فان جاء منه شىء بعد ذلك منعه ذلك أن يظهر، فهذا أحسن فى كرامته من انتهاك حرمته و هذا آخر كلام المزنى و

قال أصحابنا: توهم المزنى من كلام الشافعى هذا أنه أراد ادخال القطن في الدبر قالوا وأخطأ في توهمه • وانما أراد الشافعى أن يبالغ في حشو القطن بين أليتيه حتى يبلغ الدبر من غير أن يدخله • وقد بين ذلك في الأم فقال حتى يبلغ الحلقة • قال بعض أصحابنا: ومما يدل على وهم المزنى قول الشافعى: لرد شيء ان خرج • ولو كان مراده أن يدخل الى داخل الدبر لقال يمنع من خروج شيء والله أعلم •

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: ثم يشد ألياه ويستوثق في ذلك بأن يأخذ خرقة ويشق رأسها ويجعل وسطها عند أليته وعانته ويشد فوق السرة بأن يرد ما يلي ظهره الى سرته ، ويعطف الشقان الآخران عليه ، ولو شد شق من كل رأس على هذا الفخذ ومثله على الفخذ الآخر جاز ، وقبل يشد عليه بخيط ، ولا يشق طرفها والله أعلم .

قال الشافعي والمصنف والأصحاب: ثم يأخذ شيئا من القطن ويضع عليه شيئا من الحنوط والكافور، ويجعل على منافذ البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات النافذة دفعا للهوام، ويجعل على قطن وكافور

وترك على مواضع السجود ، وهي الجبهة والأنف ، وبطن الكفين ، والركبتان والقدمان ، هكذا قال المصنف والجمهور ، ونص عليه السافعي في المختصر ، وفيه وجه حكاه الرافعي أنه يجعل الحنوط والكافور على نفس هذه المساجد بلا قطن ، وهو ضعيف وغريب • قال المصنف وغيره : قال الشافعي في المختصر والمصنف والأصحاب : ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي اذا تطيب ، قال الشافعي ونقله المصنف والأصحاب : ولو حئط بأس لحديث أبي سعيد السابق •

وروى البيهقى باسناد حسن ، عن على رضى الله عنه أنه كان عنده مسك فأوصى أن يحنط به وقال : هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليــه وسلم وروى فى ذلك عن ابن عمر وأنس رضى الله عنهم •

قال المصنف : وهل يجب الحنوط والكافور أم لا ؟ فيه قولان ؛ وقيل وجهان (أحدهما) يجب لجريان العادة به ، فوجب كالكفن (والشانى) يستحب ولا يجب كما لا يجب الطيب للمفلس ، وان وجبت كسوته .

( وقوله ) قولان ، وقيل وجهان ، هذا من ورعه واتقانه واعتنائه • فلم يجزم بقولين ولا وجهين ، وسبب تردد المصنف رحمه الله فى ذلك أن المحاملى قال فى المجموع : ظاهر ما ذكره الشافعى فى الأم والمختصر أنه واجب • وقال فى موضع آخر : انه مستحب • فالمسألة على قولين قال وأصحابنا يحكون فيها وجهين • وقال البندنيجى : قال الشافعى فى الأم والقديم : كنن الميت وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لورثت منع ذلك ، ثم قال الشافعى بعد هذا بسيطرين : ولو لم يسكن حنوط ولا كافور رجوت أن يجزى • قال البندنيجى رحمه الله : واختلف أصحابنا فى الطيب والحنوط على وجهين • قال : والظاهر أنهما قولان ، هذا كلامه ، والأصح أنه لا يجب ، على وجهين • قال : والظاهر أنهما الحرمين رحمه الله : ويجب القطع بهذا ، وقطع المتولى بأن الكافور لا يجب ، وانما الوجهان فى الحنوط ، وممن خص الوجهين بالحنوط المحاملي والماوردي والغزالي ، وممن وافق المصنف فى نقل الوجهين فى الحنوط والكافور جميعا صاحبا المستظهرى والبيان ، وسبقهم به البندنيجي كما ذكرناه •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلى الرأس اكثر كالحى ما على راسه اكثر .
قال الشافعي رحمه الله: ويثنى صنيفة الثوب الذي يلى الميت فيبدا بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر ، وقال في موضع يبدا بالأيمن على الأيسر ثم الايسر على الأيمن ، فمن أصحابنا من جعلها قولين ، (احدهما) يبدأ بالأيسر على الأيمن (والثاني): يبدأ بالأيمن على الأيسر ، ومنهم من قال: هي على قول واحد أنه تثنى صنفة الثوب الايسر على جانبه الايمن ، وصدنفة الثوب الايمن على جانبه الايمن ، وصدنفة الثوب الايمن على جانبه الايسر ، كما يفعل الحي بالساج ، يعنى الطيلسان ، وهذا هو الأصح لان في الطيلسان ما على الجانب الايسر هو الظاهر ثم يفعل ذلك في بقية الأكفان ، وما يفضل من عند الرأس يثنى (١) على وجهه وصدره ، فان أحتيج الى شد الأكفان شدت ، ثم يحل عنه عند الدفن ، لانه يكره أن يكون أمسه في القبر شيء معقود ، فان لم يكن له الاثوب واحد قصير لا يعم البدن غطى راسه وترك الرجل ، لما روى أن مصعب بن عمير رضى الله عنه قتل يوم أحد ، ولم يكن له الانمرة ، وفان الذا غطى بها راسه بدت رجلاه ، وإذا غطى بها راسه والمه نها راسه والإنها راسه والجاها على النبي صلى الله عليه وسلم ((غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر )) .

( الشرح ) حديث مصعب رواه البخارى ومسلم من رواية خباب بن الارت وقوله « تثنى صنيفة » هو بفتح أول تثنى ، والصنيفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبعد النون ياء ، والمشهور فى كتب اللغة صنفة بلا ياء ، قال الأزهرى : هى زاوية الثوب ، وكل ثوب مربع له أربع صنفات ، قال وقيل صنفته طرفه ، والساج ب بسين مهملة وجيم مخففة ب وجمعه سيجان ، قال الأزهرى : هو الطيلسان المقور نسبج كذلك ، والاذخر بكسر الهمزة والخاء حشيش معروف ، ومصعب بن عمير من فضلاء الصحابة والسابقين الى الاسلام ، ويوم أحد كان يوم السبت لاحدى عشرة خلت من شوال سنة ثلاث من الهجرة ، والنمرة بفتح النون وكسر الميم وهى ضرب من الأكسية ، وقيل شملة مخططة من صوف ، وقيل : فيها أمثال الأهلة ،

( اما الاحكام ) ففى الكيفية المستحبة فى لف الأكفان الطريقان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ( أصحهما ) عند الأكثرين يبدأ فيثنى الثوب الذى يلى بدن الميت من شقه الأيسر على شق الميت الأيمن ، ثم الأيمن على

<sup>(</sup>١) في ش و ق ( شيء ) بدل ( يثني ) ( ط ) ٠

الأيسر ، كما يفعل الحى بالقباء ، ثم يلف الثوب الثانى والثالث كذلك . ( والطريق الثانى ) على قولين ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) يثنى أولا الشق الأيمن ثم الأيسر ، قال الشافعى فى المختصر والمصنف والأصحاب رحمهم الله تعالى : واذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ورده على وجهه وصدره الى حيث ينتهى ، وما فضل عند رجليه يجعل على القدمين والساقين ، قال أصحابنا : ويستحب أن يوضع الميت على الأكفان بحيث اذا في عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر لحديث مصعب رضى الله عنه ، وان لم يكن الا ثوب لا يعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما حشيش ونحوه لحديث مصعب ، قال الشافعى فى المختصر والأصحاب : فان خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها ، فاذا أدخلوه القبر حلوه ، هذا لفظ الشافعى والأصحاب ، قال المصنف وجماعة : « لأنه يكره أن كون فى القبر شيء معقود » •

#### قال الصنف رحه الله تعالى

(واما الراة فانها تكفن في خمسة اثواب: ازار وخمار وثلاثة اثواب وهل يكون احد الثلاثة درعا ؟ فيه قولان (احدهما) ان احدها درع لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم ((ناول ام عطية رضى الله عنها في كفن ابنته ام كلثوم ازارا ودرعا وخمارا وثويين مادّه) (والثاني) انه لا يكون فيها درع لأن القميص انما تحتاج اليه المرأة لتستتر به في تصرفها والميت لا يتصرف ، فان قلنا : لا درع فيها ازرت وخمرت بخمار وتدرج في ثلاثة أثواب ، واذا قلنا فيها درع اندت بازار وتلبس الدرع وتخمر بخمار وتدرج في ثويين ، قال الشافعي رحمه الله : ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر ، وهل يحل عنها الثوب عند وليمن ؟ فيه وجهان ، قال أبو العباس : يدفن معها وعليه يدل كلام الشسافعي فانه ذكر انه يشد ولم يذكر انه يحل ، وقال أبو اسحاق : ينحي عنها في القبر ، وهو الأصح لاته ليس من جملة الكفن) ،

( الشرح ) الحديث المذكور رواه أبو داود باستناده عن ليلى بنت قاتف بالنون المكسورة وبعدها فاء ، الثقفية الصحابية رضى الله عنها قالت « كنت فيمن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند

الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً » اسناده حسن الا رجلا لا أتحقق حاله • وقد رواه أبو داود فلم يضعفه ، وقد له « ثوبين ملاء » بضم الميم وبالمد وتخفيف اللام « والحقل » بكسر الحاء وتخفيف القاف ، يقال له الحقو والحقو ، بكسر الحاء وفتحها ، والحقا والازار والمئزر •

وأما قوله «الملحفة والثوب، ان أدرجت فيه فهما المراد بقوله ثوبين ملاء » أى غير ملفقين ، بل كل واحد منهما قطعة واحدة ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب تكفين المرأة فى خمسة أثواب • وأن الرجل بكفن فى ثلاثة ولا يستحب الزيادة ، ويجوز الى خمسة بلا كراهة ، ويكره مجاوزة الخمسة فى الرجل والمرأة ، والخنثى كالمرأة • ذكره جماعة من أصحابنا •

قال امام الحرمين: قال الشيخ أبو على رحمه الله: وليس استحباب الخمسة فى حقها متأكدا كتأكد الثلاثة فى حق الرجل : قال الامام: وهذا متفق عليه • هذا حكم كفنها المستحب •

وأما الواجب ففيه الوجهان السابقان فى أول الباب (أحدهما) ثوب ساتر لجميع البدن (وأصحهما) ساتر العورة وهى جميع بدن الحرة الاوجهها وكفيها ، وبهذا قطع الماوردى فى كفن المرأة ، قال أصحابنا : واذا كفن الرجل والمرأة فى ثلاثة فهى لفائف وان كفن الرجل فى خمسة فثلاث لفائف وقميص وعمامة ويجعلان تحت اللفائف ، وقد سبق بيان هذا .

وان كفنت فى خمسة فقولان (أحدهما) ازار وخسار وثلاث لفائف (والثانى) ازار وخمار ودرع وهو القميص ولفافتان ، وهذان القولان مشهوران وقد ذكرهما المزنى فى المختصر: فقال أحب أن يكون أحد الخمسة درعا لما رأيت فيه من فعل العلماء ، وقد قاله الشافعى مرة ثم خط عليه ، هذا كلام المزنى رحمه الله ، فأشار الى القولين وسماها جماعة من الخراسانيين قديما وجديدا ، فجعلوا القديم استحباب الدرع والجديد عدمه • قالوا: والقديم هنا هو الأصح ، وهى من المسائل التى يفتى فيها على القديم •

وقال الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملي فى التجريد: المعروف للشافعي في عامة كتبه أن فيها درعا وهو القميص ، قالا: وذكر المزنى أن الشافعي

رحمه الله كان يذهب الى القديم ثم خط عليه ، قال المحاملى: ولا تعرف هذه الرواية الا من المزنى فالمسألة على قولين (أصحهما) أن فيها درعا ، هذا كلام المحاملي ، واتفق الأصحاب على أنه يستحب فيها الدرع ، وقطع به جماعة .

وأما من قال ان هذا مما يفتى به على القديم فغير مقبول ، لأن هذا القديم يوافقه معظم الجديد ، كما ذكره الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ، ومن قال : لا درع يحتاج الى جواب عن الحديث ، ولعله يحمله على بيان الجواز ويكون اعتماده على القياس على الرجل ، فانه لا يستحب فيه القميص بلا خلاف اذا كان ثلاثة والخمسة في المرأة كالثلائة في الرجل .

واذا كفن الرجل والمرأة فى ثلاث لفائف فوجهان (أحدهما) يستحب كونها متفاوتة ، فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهما والثانية من عنقه الى كعبه ، والثالثة تستر جميع البدن (والثانى) وهو الصحيح وقطع به امام الحرمين والغزالى وجماعة تكون متساوية فى الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها جميع البدن قالوا: ولا فرق فى التكفين فى ثلاثة أثواب بين الرجل والمرأة وانما يفترقان فى المخمسة كما سبق واذا كفنت المرأة فى خمسة قال الشافعى يشد على صدرها ثوب ليضم أكفانها فلا تنتشر ، واتفق الأصحاب عليه واختلفوا فى المراد به فقال أبو اسحق المروزى : هو ثوب سادس ويحل عنها اذا وضعت فى القبر قال : والمراد بالثوب خرقة تربط لتجمع الأكفسان عنها اذا وضعت فى القبر قال : والمراد بالثوب خرقة تربط لتجمع الأكفسان كباقى الخمسة ، واتفق الأصحاب على أن قول أبى اسحق هو الصحيح هكذا كباقى الخمسة ، واتفق الأصحاب على أن قول أبى اسحق هو الصحيح هكذا شيخ الأصحاب أبو حامد والبندنيجى والماوردى وأبو الطيب والمحاملى وابن شيخ الأصحاب أبو حامد والبندنيجى والماوردى وأبو الطيب والمحاملى وابن الصباغ وامام الحرمين والباقون ، وعبارة المصنف ليست صريحة فى هذا الصباغ وامام الحرمين والباقون ، وعبارة المصنف ليست صريحة فى هذا فتتأول عليه ،

قال أصحابنا رحمهم الله: وأما ترتيب الخمسة فان قلنا بقول أبى اسحق، وقلنا بالقميص وهو الدرع شد عليها المئزر ثم القميص ثم الخمار ثم تلف فى لفافتين ثم يشد الثوب السادس وينحى فى القبر • وان قلنا: لا قميص أزرت

ثم خمرت ثم تلفت فى اللفائف الثلاث ثم يشد الثوب السادس • وأما على ابن سريج فان قلنا بالقميص شد المئزر ثم الدرع ثم الخمار ثم يشد عليها الشداد ثم تلف فى لفافة سابغة وهى الثوب الخامس فيكون الشداد مستورا وان قلنا : لا قميص شد المئزر ثم الخمار ثم تلف فى لفافة سابغة ثم يشد الشداد ثم تلف فى الخامس وهو أسبغها •

وهذا الترتيب هكذا على التفصيل الذى ذكرناه مستحب باتفاق الأصحاب ، فلو خولف أجزأ وفاتت الفضيلة والحديث الذى ذكرناه ظاهر في استحبابه ، ولو قال المصنف : أزرت ثم قمصت ثم خمرت ثم لفت في الفافتين بحرف « ثم » لكان أحسن كما جاء في الحديث وذكره الأصحاب قال أصحابنا : واذا قلنا بقول أبى العباس ترك الثوب الذى هو الشداد في القبر ولكنه يحل لأنه لا يترك في القبر شيء معقود ، وقد نص الشافعي في الأم في باب الدفن على حل عقد الثياب والله أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

(اذا مات محرم لم يقرب مطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمر راسه ، لما روى أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في المحسرم الذى خر من بعيره «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا ، فانه يبعث يوم القيامة ملبيا » وان ماتت معتدة عن وفاة ، ففيه وجهان (احدهما) لا تقرب الطيب لانها ماتت والطيب يحرم عليها ، فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة (والثاني) تقرب الطيب لانه حرم عليها في العدة ، حتى لا يدعو ذلك الى نكاحها ، وقد زال هذا المنى بالموت ) ،

( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم رحمهما الله ، وسبق بيانه فى أول الباب ، قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : اذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه ، وأخذ شىء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل والباسه مخيطا ، وعقد أكفانه ، وحرم ستر وجه المحرمة ، وكل هذا لا خلاف فيه ، ويجوز الباس المرأة القميص والمخيط ، كما فى الحياة ، ولو قال المصنف : يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه فى حياته لكان أحسن ، بل هو الصواب الذى لابد منه ،

قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولا يعقد على الرجل ثوب ، ولا يلبس قميصا ولذا قال الشيخ أبو حامد والمحاملي والجرجاني والأصحاب: لا يعقد عليه ثوب كما لا يلبس قميصا في الحياة ، وهذا لا خلاف فيه ، وهو جار على القاعدة التي سنذكرها ان شاء الله تعالى في باب الاحرام ، أنه يحرم عليه عقد الرداء ولا يحرم عقد الازار ، وهذا الذي ذكرناه من تحريم الطيب سواء فيه الرجل والمرأة ، كما ذكرنا ، وسواء الطيب في بدنه وأكفانه ، والماء الذي يغسل به ، وهو الكافور ، فكله حرام .

ونقل القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد أن الشافعى نص فى الجامع الكبير أنه لا يطرح الكافور فى مائه ، واتفق الأصحاب عليه ، وأما التجمير وهو التبخير عند غسله فلا بأس به ، كما لا يمنع المحرم من الجلوس عند العطار ، قال أصحابنا : فان طيبه انسان أو ألبسه مخيطا عصى الفاعل ولا فدية عليه • كما لو قطع طرفا من أطراف الميت عصى ولا غرم عليه •

وأما اذا مات معتدة محدة ، فهل يحرم تطييبها ؟ فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما (أحدهما) وهو قول أبى اسحاق المروزى : يحرم (والثانى) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب: لا يحرم ، قال المتولى : هو قول عامة أصحاب الا أبا اسحاق المروزى ، قال الماوردى والمحاملي فى التجريد : وليست مسألة المعتدة منصوصة للشافعى رحمه الله ، وقول المصنف معتدة عن وفاة ، يحترز به عن معتدة رجعية وغيرها ممن لا حداد عليها ، وآما البائن فان قلنا بالضعيف من القولين ان عليها الاحداد فهى كالمتوفى عنها ، فيكون فيها الوجهان ، ولو قال المصنف : معتدة حادة أو محدة كما ذكرناه وقاله غيره ، لكان أحسسن وأعم ، لتدخل البائن على القول الضعيف وكأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه ،

(فرح ع) قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: هل يبطل صوم الانسان بالموت ؟ كما تبطل صلاته به ؟ أم لا تبطل كما لا يبطل حجة ؟ بل يبقى حكمه ويبعث يوم القيامة ملبيا ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، والأصح بطلانه وهو ظاهر كلام الأصحاب .

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه

قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم تطييبه والباسه مخيطا وستر رأسه • وبه قال عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وابن عباس وعطاه والشورى وأحمد واسحاق وداود وابن المنذر • وقالت عائشة وابن عمر وطاوس والأوزاعى وأبو حنيفة ومالك : يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى • دليلنا الحديث المذكور •

## ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب

(احداها) اذا نبش القبر وأخذ الكفن قال صاحب التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء كفن من ماله أو مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن العلة فى المرة الأولى الحاجة وهى موجودة • وقال صاحب الحاوى: اذا كفن من ماله ثم اقتسم الورثة التركة • ثم نبش وسرق الكفن وترك عريانا استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم ذلك لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم الى مالا يتناهى ، ولو كفن ثم أكله سبع واستغنى عن كفنه فلمن يكون الكفن ؟ فيه تفصيل وخلاف يأتى ان شاء الله فى باب السرقة حيث ذكره المصنف •

(الثانية) قال الصيمرى وغيره: لا يستحب أن يعد الانسان لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه وهذا الذى قاله صحيح الا اذا كان من جهه يقطع بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء، أو العباد، ونحو ذلك، فان ادخاره حينئذ حسن، وقد ثبت فى صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه اياها فقال له الصحابة: ما أحسنت سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: انى والله ما سألته لألبسه، انما سألته ليكون كفنى، قال سهل: فكانت كفنه» •

( الثالثة ) ذكرنا أن مذهبنا اسحباب تكفين البالغ والصبى فى ثلاثة أثواب وبه قال جمهور العلماء ، قال ابن المنذر : وكان سويد بن غفلة (١) يكفن

<sup>(</sup>۱) في ش و ق : سويد بن علقمة وهو خطا والصواب ما اثبتناه قال الشهيخ في تهذيب الأسماء واللنات : وهو ابو امية سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن حارث بن مالك ابن ادد بن جعنى بن صعب بن سعد العثيرة الجعنى الكوفي التابعي المخضرم ( يفتح الراء ) أدرك الحاهلية كبيرا واسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره وأدى صدقته الى مصدقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصد المدينة فوصلها في يوم دفن رسول الله صلى الله عليه

فى ثويين ، قال : وقال أبو حنيفة النعمان : يكفن فى ثويين ، وكان ابن عمر يكفن فى خمسة . ( وأما ) الصبى فقال ابن المنذر : قال ابن المسيب يكفن فى ثوب ، وقال أحمد واسمحاق فى خمرقة ، فان كفن فى ثلاثة فلا بأس ، وعن الحسن وأصحاب الرأى فى ثوبين ، واختار ابن المنذر ثلاثة ، ( وأما ) المرأة فذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تكفينها فى خمسة أثواب ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، منهم الشعبى وابن سيرين والنخعى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى ، وقال عظاء ثلاثة أثواب درع وثوب تحته ولفاقة فوقهما وقال سليمان بن موسى : درع وخمار ولفافة .

## باب صلاة الميت

### قال المصنف رحه الله تعالى

(الصلاة على البت فرض على الكفاية ، لقوله صلى الله عليه وسلم ((صلوا خلف من قال: لا اله الا الله ) وفي ادنى ما يكفى قولان (احدهما) ثلاثة ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع واقل الجمع ثلاثة (والثانى) يكفى واحد ، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ، ويجوز فعلها في جميع الأوقات ، لأنها صلاة لها سبب ، فجاز فعلها في كل وقت ، ويجوز فعلها في السجد وغيره ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ((صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد )) والسنة أن يصلى في جماعة ، لما روى مالك بن هبيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجب )) و تجوز فرادى لأن النبى صلى الله عليه وسلم ((مات فصلى عليه الناس فوجا فوجا)) وان اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى ، فان النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على اليت ، وان صلين جماعة فلا باس ؛ .

( الشمرح ) حديث « صلوا خلف من قال : لا اله الا الله ، وعلى من قال : لا اله الا الله » ضعيف • رواه الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور من

وآله وسلم وحديث البان مصدق النبى صلى الله عليه وسلم آليه فى سنن وغيره وحضر القادسية فى زمن عمر رضى الله عنه وشهد البرموك وخطبة عمر بالجابية ـ توفى سنة ٨٢ وهو ابن ١٢٠ سنة وقيل ١٣٠ وانفقوا على توثيقه ١ هـ .

رواية ابن عمر عـن النبى صلى الله عليـه وسلم واسـناده ضعيف ، ورواه الدارقطنى كذلك بأسانيد ضـعيفة وقال لا يثبت منهـا شىء وتغنى أحاديث كثيرة فى الصحيح ، كقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا على صاحبكم » وهذا أمر وهو للوجوب ، وقد نقلوا الاجماع على وجوب الصلاة على الميت الا ماحكى عن بعض المالكية أنه جعلها سنة وهذا متروك عليه لا يلتفت اليه ، (وأما) حديث عائشة فرواه مسلم فى صحيحه (وأما) حديث مالك بن هبيرة فحديث حسن رواه أبو داود والترمذى ، قال الترمذى : حديث حسن ، وقال الحاكم : هو صحيح على شرط مسلم ،

( وأما ) حديث صلاتهم على النبى صلى الله عليه وسلم أفواجا ، فرواه البيهةى باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « لما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير امام أرسالا حتى فرغوا ، ثم أدخل النساء وصلين عليه ، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد » •

قال الشافعي في الأم ورواه عنه أيضا البيهةي: وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمى ، وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه وصلوا عليه مرة بعد مرة ( وقوله ) أرسالا بفتح الهمزة - أى متتابعين ( وقوله ) أفواجا أى يدخل فوج يصلون فرادى ، ثم فوج كذلك ( قوله ) ليس من شرطها الجماعة احتراز من الجمعة ( قوله ) سهيل ابن بيضاء هي أمه واسمها دعد ، والبيضاء لقب ، واسم أبيه وهب بن ربيعة ، وكان سهيل من السابقين الى الاسلام ، وهاجر الى الحبشة والمدينة وشهد بدراً وما بعدها ، وتوفى سنة تسع من الهجرة ، وكان هو وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما أسن الصحابة رضى الله عنهما ، ومالك بن هبيرة صحابي مشهور كندى سكوني مصرى كان أميرا لمعاوية على الجيوش ،

( وقوله ) الا وجب ، كذا هو فى المهذب والذى فى كتب الحديث أوجب بالألف ، وهو فى رواية الحاكم والبيهقى : الا غفر له ، وهو معنى أوجب ، وان صح الذى فى المهذب كان معناه وجب له الجنة (وقوله) فان النساء لا يسن لهن الجماعة فى الصلاة على الميت ، هذا مما ينكر ، فيقال : هــذا تعليل بنفس الحكم الذى ادعاه •

### (أما الأحكام) ففيه مسائل:

(احداها) الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو اجساع والمروى عن بعض المالكية مردود كما سبق وفى أقل ما يسقط به الفرض قولان للشافعى ووجهان للاصحاب أحد القولين ثلاثة وهو نصه فى الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي فى المجموع والتجريد وصاحب الحاوى (الثاني) يكفى واحد حكاه القاضى أبو الطيب والقاضى حسين وابن الصباغ والمتولى عن نص الشافعى فى الجامع الكبير (وأحد الوجهين) يشترط اثنان •

( والثانى ) يشترط أربعة حكاهما القاضى حسين والبغوى وآخرون من الخراسانيين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف امام الحرمين هذا بأن الأفضل فى حمل الجنازة الحمل بين العمودين وذلك يحصل بثلاثة ، ولأنه اذا قلنا يحمل الجنازة أربعة لا يقال انه واجب ، وكلامنا هنا فى الواجب ، والأصح من الخلاف الاكتفاء بواحد لأنه يصدق عليه أنه صلى على الميت ممن صححه الجرجانى والرويانى والرافعى وغيرهم ، وصحح البندنيجى والسرخسى اشتراط الثلاثة ، فان قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل ، بععلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل ، وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال ؟ فيه وجهان أصحهما ) لا يستقط وبه قطع الفوراني والبغوى وآخرون ( والثانى ) يسقط ، وبه قطع المتولى والخنثى كالمرأة فى هذا .

(وأما) اذا لم يحضره الا النساء فانه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف ، ويسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف ويصلين فرادى ، فان صلين جماعة فلا بأس ، هذه عبارة الشافعى والأصحاب وسواء كان الميت رجلا أو امرأة ، وحكى الرافعى عن حكاية أبى المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا أنه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة وهو شاذ .

(وأما) اذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف آنه لا يتوجه الفرض اليهن ولا يدخلن فيه ، صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب ، ولو لم يحضر الا رجل ونسوة وقلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليه ن التتميم ، وأما الصبيان المميزون فمعلوم أنه لا يتوجه اليهم هذا الفرض ، وهل يسقط بصلاتهم ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى والمتولى وآخرون (أصحهما) يسقط، قال البغوى ونص عليه الشافعى ، لأنه تصح امامته ، فأشبه البالغ ، ولو صلى الامام بجماعة على جنازة فبان حدث الامام ، أو بعض المامومين ، فان بقى على الطهارة العدد المشروط أو واحد ان اكتفينا به سقط الفرض والا فلا ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب ،

قال أصحابنا رحمهم الله: واذا صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية وكذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفاية وسيأتى فيه زيادة شرح وتفريع فى الفصل العاشر من هذا الباب ان شاء تعالى •

(المسألة الثانية) تجوز صلاة الجنازة فى كل الأوقات ولا تُكره فى أوقات النهى لأنها ذات سبب قال أصحابنا: لكن يكره أن يتحرى صلاتها فى هذه الأوقات، بخلاف ما اذا حصل ذلك اتفاقا، وقد سبقت المسألة بأدلتها فى باب الساعات •

(المسألة الثالثة) الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهه فيها بل هي مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ آبو حامد الاسفرايني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وهو مذهب عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضى الله عنهم ، وأحمد واسحق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء ، وبعض أصحاب مالك ، وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئب تكره الصلاة عليه في المسجد ، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له » رواه أبو داود وغيره ، واحتج أصحابنا على جنازة في المسجد فلا شيء له » رواه أبو داود وغيره ، واحتج أصحابنا

بعدیث عائشة المذکور فی الکتاب ، وهو فی صحیح مسلم کما ذکرناه • وأما حدیث أبی هریرة هذا ( فجوابه ) من أوجه :

(أحدها) أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن نص على ضعفه الامام أحمد ابن حنبل وأبو بكر بن المنذر والبيهقى وآخرون ، قال أحمد : هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى التوأمة وهو مختلف فى عدالته ، لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط ، قالوا : وسماع ابن أبى ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط ، وهذا الحديث من رواية ابن أبى ذئب عنه والله أعلم ،

( والوجه الثانى ) أن الذى ذكره أبو داود فى روايته فى جميع نسخ كتابه المعتمدة فلا « شىء عليه » وعلى هذا لا دلالة فيه لو صح ( وأما ) رواية ( فلا شىء له ) فهى مع ضعفها غريبة ولو صحت لوجب حملها على ( فلا شىء عليه ) للجمع بين الروايات وقد جاء مثله فى القرآن ، كقوله تعالى : ( ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها ) (١) أى فعليها •

(الثالث) أجاب به الخطابي وسائر أصحابنا في كتب المذهب أنه لو ثبت لكان محمولا على نقصان الأجر ، لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا الى أهله ، ومن صلى عليها في الصحراء حضر دفنها غالبا ، فنقص أجر الأول ، ويكون التقدير فلا أجر كامل له ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة بعضرة الطعام » أي لا صلاة كاملة ، فان قيل : لا حجة في حديث عائمسة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم انما صلى عليه في المسجد لعذر مطر أو غيره ، أو أنه وضعه خارج المسجد وصلى عليه هو في المسجد ، أو أن المراد بالمسجد مصلى الجنائز (فالجواب) أن هذه الاحتمالات كلها باطلة ، لأن لفظ الحديث في صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير « أن عائمة رضى الله عنها أمرت في صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير « أن عائمة رضى الله عنها أمرت ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسى الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء الا في المسجد » .

وفى رواية لمسلم عن عائشة أنها قالت « لما توفى سعد بن أبى وقاص أرسل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه ،

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الاسراء .

ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه • أخرج به من باب الجنائز الذى كان الى المقابر ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، فقالت عائشة رضى الله عنها : «ما أسرع الناس الى أن يعيبوا مالا علم لهم به ، عابوا علينا أن نمر بجنازة فى المسجد ، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء الا فى جوف المسجد » وفى رواية لمسلم أيضا قالت عائشة رضى الله عنها « لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه » •

( المسألة الرابعة ) تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف ، والسنة أن يصلي جماعة للحديث المذكور في الكتاب مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع اجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل لحديث مالك ابن هبيرة المذكور في الكتاب • وحديث عائشة وأنس رضي الله عنهما عــن النبي صلى الله عليه وسلم قالت « ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوافيه » رواه مسلم • وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه » رواه مسلم • ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا ، لحديث مالك بن هبيرة • وفي تمام حديثه « وكان مالك اذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف » وأما النساء فان كن مع الرجال صلين مقتديات بامام الرجال وان تمحضن • قال الشافعي والمصنف والأصحاب: أستحب أن يصلين منفردات • كل واحدة وحدها • فان صلت بهن احداهن جاز وكان خلاف الأفضل \_ وفى هذا نظر \_ وينبغى أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها . وقد قال به جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأحمد وأصحاب أبى حنيفة وغيرهم وقال مالك : فرادى •

## قال المصنف رحه الله تعالى

(ويكره نعى الميت للناس والنداء عليه للصلاة • لما روى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال (( اذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا اني أخاف أن يكون نعيا )) وقال عبد الله (( الايذان بالميت من نعى الجاهلية )) •

(الشسرح) النعى بفتح النون وكسر العين وتشديد الياء ويقال باسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر والنداء بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وروى الترمذى باسناده عن حذيفة رضى الله عنه قال: « اذا مت فلا تؤذنوا بى أحدا انى أخاف أن يكون نعيا و فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعى » قال الترمذى: حديث حسن •

(اما حكم السالة) فقال المصنف والبغوى وجماعة من أصحابنا: يكره نعى الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها وذكر الصيدلانى وجها أنه لا يكره وقال صاحب الحاوى: اختلف أصحابنا هل يستحب الايذان بالميت ؟ واشاعة موته فى الناس بالنداء عليه والاعلام ؟ فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب واذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس وقال صاحب التتمة: يكره ترثية الميت بذكر آبائه وخصائله وأفعاله ولكن الأولى الاستغفار له ، وقال غيره: يكره نعيسه والنداء عليه للصلاة .

فأما تعریف أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به و وقال ابن الصباغ فی آخر كتاب الجنائز: قال أصحابنا: یكره النداء علیه ولا بأس أن یعرف أصدقاؤه و وبه قال أحمد بن حنبل و وقال أبو حنیفة: لا بأس به و وققل العبدری عن مالك وأبی حنیفة و داود أنه لا بأس بالنمی و هذا ما ذكره الأصحاب فقد ثبت فی الصحیحین آن رسول الله صلی الله علیه وسلم « نعی النجاشی لأصحابه فی الیوم الذی مات فیه و خرج بهم الی المصلی وصلی بهم علیه » وأنه صلی الله علیه وسلم « نعی جعفر بن أبی طالب و زید بن حارثة و عبد الله بن رواحة رضی الله عنهم و وأنه صلی الله علیه وسلم قال فی انسان كان یقم المسجد رضی الله عنهم و وأنه صلی الله علیه وسلم قال فی انسان كان یقم المسجد مای یكنسیه فی فهاند فدفن لیلا: أفلا كنتم آذنتمیونی به ؟ » وفی روایة حدیث حذیفة الذی ذكرناه و قال البیهقی: و یروی ذلك به یعنی النهی حدیث حذیفة الذی ذكرناه و قال البیهقی: و یروی ذلك به یعنی النهی عن ابن مسعود و ابن عمر وأبی سعید و ثم علقمة و ابن المسیب و الربیع بن غی عن ابن مسعود و ابن عمر وأبی سعید و ثم علقمة و ابن المسیب و الربیع بن خیثم و ابراهیم النخعی رضی الله عنهم و ولن قال بالكراهة أن یجیب عن نعی

النجاشي وغيره ممن سبق أنه لم يكن نعيا وانما كان مجرد اخبار بموته فسمى نعيا لشبهه به في كونه اعلاما •

والجواب لمن قال بالاباحة أن النهى انما هو عن نعى الجاهلية الذى أشار اليه صاحب التتمة • ولا يرد عليه قول حذيفة لأنه لم يقل ان الاعلام بمجرده نعى • وانما قال أخاف أن يكون نعيا وكأنه خشى أن يتولد من الاعلام زيادة مؤدية الى نعى الجاهلية •

والصحيح الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها أن الاعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه ، بل ان قصد به الاخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وانما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء ، وهذا نعى الجاهلية المنهى عنه ، فقد صحت الأحاديث بالاعلام فلا يجوز الغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين ، والله أعلم ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات ، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء ارجى للاجابة ، فانهم افجع باليت منغيرهم فكانوا بالتقديم أحق ، فان اجتمع اخ من أب وأم وأخ من أب ، فالمنصوص أن الأخ من الأب والام اولى . ومن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ؛ انهما سواء لأن الأم لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح ومنهم من قال الأخ من الأب والأم أولى قولًا واحدا ، لأن الام \_ وان لم يكن لها مدخل في التقصديم \_ الا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت ، فرجح بها قولا واحداً ، كما نقول في المراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب حين كان لها مدخل في البراث ، وان لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي رحمه الله : وأن اجتمع وليان في درحة قدم الأسن لأن دعاءه ارجى اجابة ، فان لم [ يحمد ] الأسن قدم الأقرأ الأفقه لأنه افضل وصلاته أكمل فان استويا أقرع بينهما لأنهما تسلساويا في التقديم فاقرع بينهما ، وان اجتمع حر وعبد هو اقرب اليه من الحر فالحسر اولى من أهل الولاية والعبد ليس من أهل الولاية ، وأن اجتمع الوالي والولى المناسب ففيه قولان قال في القديم: الوالى أولى لقوله صلى الله عليه وسلم

( لا يؤم الرجل في سلطانه )) وقال في الجديد : الولى أولى لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولى على الوالى ، كولاية النكاح ) .

(الشسرح) قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يؤم الرجل فى سلطانه » رواه مسلم وسبق بيانه فى باب صفة الأئمة وقوله قال الشافعى رحمه الله: فان لم يحمد الأسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة ؛ أى لم يكن محمود الطريقة ، بأن يكون فاسقا أو مبتدعا هكذا فسره الأصحاب ، زاد المحاملي فى التجريد: أو جاهلا ، زاد المحاملي أيضا فى المجموع : أو يهوديا أسلم ، وفى هذا اشارة الى ما ذكره غيره أنه انما يقدم بالسن فى الاسلام كسائر الصلوات ، لكن فى تسمية هذا غير محمود الحال نظر (وقوله) لأنها ولاية تترتب فيها العصبات ، فقدم فيه الولى على الوالى ، كولاية النكاح احتراز من اقامة حدود الله تعالى و

# اما احكام الفصل ففيه مسائل:

(احداها) اذا اجتمع الولى المناسب والوالى فقولان مشهوران (القديم) أن الوالى أولى، ثم امام المسجد ثم الولى (والجديد) الصحيح أن الولى مقدم على الوالى وامام المسجد، وممن صرح بتقديم امام المسجد على الولى تفريعا على القديم صاحب التهذيب والرافعى، واحتجوا للقديم بحديث «لا يؤم الرجل فى سلطانه» وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات، فقدم الولى على الوالى كالنكاح، وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة، وممن قال بتقديم الوالى علقمة والأسود والحسن البصرى وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق، قال ابن المنذر: هو قول أكثر أهل العلم، قال: وبه أقول، قال: وروى عن على ولا يثبت عنه، وممن قال بتقديم الولى الضحاك وأبو يوسف.

(الثانية) قال أصحابنا: القريب الذي يقدم الذكر، فلا يقدم غير الولى القريب عليه، الا أن يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الأجنبى عليها، اذ لا امامة لها حتى يقدم الصبى المميز الأجنبى على المرأة القريبة، وكذا الرجل أولى بامامة النساء من المرأة في سائر الصلوات، لأن امامته أكمل •

( الثالثة ) أولى الأقارب الأب ، ثم الجد أب الأب وان علا ، ثم الابن ، ثم

ابن الابن وان سفل ثم الأخ للأبوين وللأب ، وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ؟ فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون (أصحهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون وهو المذهب والمنصوص تقديمه كما فى الميراث ، لأن الأم لها مدخل فى صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعى فى القديم والجديد على تقديم الأخ من الأبوين •

( والطريق الثانى ) فيه قولان ( أحدهما ) يستويان ( والثانى ) تقديمه كالقولين في ولاية النكاح ، لأن الأم لا مدخل لها في الامامة ، فعلى المذهب المقدم بعدهما ابن الأخ للأبوين ، ثم الأب ، ثم العم للأبوين ، ثم للأب ، ثم ابن العم للأبوين ثم للأب ، ثم عم الأب ، ثم عم الجد ، ثم بنوه على ترتيب الارث ، قال أصحابنا : ولو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب ففيه الطريقان قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وغيرهم : ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان ( المذهب ) تقديمه فان لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته • هكذا جزم به الشيخ أبو حامد والقاضى حسين وابن الصباغ والمتولى وآخرون وهو ظاهر ، أبو حامد والقاضى حسين وابن الصباغ والارث وغير ذلك ثم بعدالعتق العصبات وله حكمهم في ولاية النكاح والارث وغير ذلك ثم بعدالعتق وعصباته تقدم ذوو الأرحام فيقدم أب الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم الأم ، قال القاضى حسين وغيره ولو اجتمع جد مملوك وأخ لأم حر فأيهما أولى ؟ فيه وجهان ولم يرجح واحدا منهما والأصح ترجيح الحر •

(الرابعة) اذا اجتمع اثنان في درجة كابتين أو أخوين أو عمين أو ابنى أخ ونحو ذلك وتنازعا في الامامة فقد نص في المختصر أن الأسن أولى لأن دعاءه أرجى اجابة • وقال في سائر الصلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسن فقال المصنف والجمهور: المسألتان على ما نص عليه • وهذا هو المذهب وفرقوا بأن المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب الى الاجابة لأنه أخشع غالبا وأحضر قلبا والمراد في سائر الصلوات مراعاة ما يطرأ فيها مما يحتاج الى فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها وقيل: فيهما قولان بالنقل والتخريج • (أحدهما) يقدم الأسن فيهما • (والثاني) يقدم الأفقه والأقرأ فيها ما • هـ كذا قاله امام

الحرمين والغزالى في البسيط • قال امام الحرمين : وهذا الذى ذكرناه من طرد القولين فى المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة • بل جرموا بتقديم الأفقه والأقرأ فى غير الصلاة على الميت • وذكروا فى صلاة الميت الطريقين • وتابعه على هذا النقل عن العراقيين الغزالى فى البسيط والوسيط •

وهذا الذى نقله عن العراقيين ليس فى كتبهم المشهورة ، بل جمهورهم قرروا النص ، وطائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين فى صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيها ، وهو تقديم الأسن ، وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ فى غير الجنازة ، وممن قطع بتقرير النص منهم الشميخ أبو حامد شيخهم وامامهم ، وأصحابه الثلاثة القاضى أبو الطيب فى تعليقه ، وصاحب الحاوى والمحاملي فى التجريد والمقنع والجرجاني وآخرون ، وممن ذكر الطريقين فى الجنازة منهم وجزم بتقديم الأفقه والأقرأ فى غيرها المحاملي فى المجموع وابن الصباغ ونصر المقدسي والشاشى ، فهؤلاء أئمة العراقيين ، ولم يذكر أحد منهم التخريج الى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم امام الحرمين والله أعلم ،

قال أصحابنا: وانما يقدم بالسن الذى مضى فى الاسلام ، فلا يقدم شيخ مضى معظم عمره فى الكفر وأسلم من قريب على شاب نشأ فى الاسلام ، كما سبق بيانه فى باب صفة الأئمة ، قال أصحابنا رحمهم الله: ولا يشترط فى هذا السن الشيخوخة بل يقدم أكبر الشابين على أصغرهما ، قال أصحابنا: واذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسن فاستويا فى السن قدم الأفقه ثم الأقرأ ، كما فى سائر الصلوات ، وسبق هناك وجه بتقديم الأورع ووجه بتقديم الأقرأ ، وكل ذلك يجىء هنا اذا استويا فى السن ، قال الشافعى والمصنف والأصحاب : فان كان هناك أسن ولكنه غير محمود الحال كما سبق شرحه قدم الأفقه والأقرأ ، وصار هذا كالمعلوم ، فان استويا من كل وجه أقسرع ينهما لأنه لا مزية لأحدهما فقدم بالقرعة ،

(الخامسة) اذا استوى اثنان فى درجة وأحدهما حر والآخــر رقيق، فالحر أولى بلا خلاف، ولو اجتمع رقيق فقيه، وحــر غير فقيــه، فوجهان مشهوران •

(أصحهما) يقدم الحر (والثانى) الرقيق و قال امام الحرمين والغزالى: ولعل التسوية بينهما أولى لتعارض الفضيلتين ولو اجتمع حر بعيد وعبد قريب كأخ هو عبد وعم حر فثلاثة أوجه (أصحها) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولى وغيره من الخراسانيين الحر أولى الأنها ولاية والحسر أهلها دون العبد (والثانى) العبد أولى لقربه احكاه الفورانى وامام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون من الخراسانيين (والثالث) هما سواء وأشار الى اختياره امام الحرمين والغزالى و الغزالى و الغزالى و المام الحرمين والغزالى و البغوى وآخرون من الخراسانيين (والثالث) هما سواء وأشار أولى من الحرمين والغزالى و قال أصحابنا : والمكاتب والعبد القريبان أولى من النساء وقال أمام الحرمين رحمه الله : والذى ذكر تصريحا وتلويحا أن الخال وكل متمسك بقرابة فهو مقدم على الأجانب وان كان الخال عبدا مفضولا الولا اجتمع عبد بالغ وصبى حر فالعبد أولى بلا خلاف المرح به القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وغيرهم والهبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ، ولأن الصلاة خلف العبد مجمع على جوازها الوختلف العلماء فى جوازها خلف الصبى وانتها خلف العبد مجمع على جوازها الوختلف العلماء فى جوازها خلف الصبى والعبد مجمع على جوازها العلماء فى جوازها العلماء فى جوازها العلماء فى جوازها العبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة الصبى و العبد مجمع على جوازها العلماء فى جوازها العلماء فى جوازها العبد مكله المناء فى جوازها العلماء فى جوازها خلف العبي و العبد مكلف فهو أحرب على تكميل الصلاة العبي و العبد مكلف فهو أحرب على تكميل الصلاة العبد مكلف فهو أحرب العلماء فى جوازها خلف العبد مكلف فهو أحرب العبد مكلف فهو أحرب العبد مكلف فهو أحرب العلماء فى جوازها خلف العبد مكلف فهو أحرب العبد مكلف فه و أولم العبد مكلف العبد مكلف فه و أولم العبد مكلف فه و أولم العبد ال

( فسرع ) اذا اجتمع وليان فى درجة أحدهما أفضل كان أولى كما سبق ، فان أراد أن يستنيب أجنبيا ففى تمكينه منه وجهان حكاهما صاحب العدة ( الأقيس ) أنه لا يمكن الا برضاء الآخر ، قال ولو غاب الولى الأقرب ووكل من يصلى فنائبه أحق من البعيد الحاضر ، خلافا لأبى حنيفة ،

(فسرع) قال أصحابنا: لاحق للزوج فى الامامة فى صلاة الجنازة • هكذا صرح به الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب والشيخ نصر المقدسى وصاحب البيان وآخرون • وشذ عنهم صاحب العدة فقال: الزوج أولى بالامامة عليها من المولى المعتق ، خلافا لأبى حنيفة فى رواية دليلنا أنه أشد شفقه وأتم ارثا ، وهذا الذى قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الأصحاب •

(فسرع) لو أوصى الميت أن يصلى عليه أجنبى ، فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع جمهور الأصسحاب لا يقدم . ولا تصح هذه الوصية ، لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته فلا

تنفذ وصيته باسقاطها ، كما لو أوصى الى أجنبى بتزويج بنته ولها عصبة فانه لا تصح وصيته .

( والطريق الثانى ) فيه وجهان حكاهما الرافعى عن الشيخ أبى محمد الجوينى أنه خرجه على الوجهين فيمن أوصى أجنبيا فى أمور أولاده ولهم جد ( الصحيح ) لا يصح ( والثانى ) يصح فعلى هذا تصح وصيته الى من يصلى عليه ويقدم على القريب •

قال الرافعى: وبهذا أفتى محمد بن يحيى صاحب الغزالى ، والمسهور فى المذهب بطلان هذه الوصية ، هذا مذهبنا ، قال صاحب الحاوى: ويقدم الوصى على القريب ، يحكى هذا عن عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وابن سيرين وأحمد قال: وهو قياس قول مالك ، قال: وقال الشافعى وسائر الفقهاء: الأولياء أولى من الموصى له ، قال: وهو نظير مسألة الوصية بتزويج بنته ، وحكى ابن المنذر تقديم الوصى عن سعيد بن زيد وأنس وزيد بن أرقم وأبى برزة وأم سلمة وابن سيرين وأحمد واسحاق ، واحتج لهم بأن أبا بكر الصديق وصى أن يصلى عليه عمر فصلى ، ووصى عمر أن يصلى عليه صهيب فصلى ، ووصت عائشة أن يصلى عليها أبو هريرة فصلى ، وكذلك غيرهم رضى الله عنهم ،

واحتج أصحابنا بأن الصلاة حق للقريب فلا تنفذ الوصية باسقاطه كالارث وغيره • والجواب عن وصايا الصحابة رضى الله عنهم أن أولياءهم أجازوا الوصية والله أعلم •

(فسرع) اذا لم يحضر الميت عصبة له ، ولاذوو رحم ، ولا معتق ، بل حضره أجانب قدم الحر على العبد فى الصلاة عليه ، ويقدم البالغ ، وان كان عبدا على الصبى ، وان كان حرا كما سبق ، فان اجتمع رجال أحرار قدم أحقهم بالامامة فى سائر الصلوات على ما سبق تفصيله فى بابه ، فان استووا وتنازعوا أقرع بينهم ، وان لم يحضر الا عبد قدم من يقدم فى سائر الصلوات ، فان استووا وتنازعوا أقرع ، صرح به المتولى وغيره .

( فسرع) قد ذكرنا أن أحق الأقارب بالصلاة عليه أبوه ، ثم جده ، ثم ابنه ، ثم ابن ابنه ، وان سفل ، ثم الأخ على الترتيب السابق ، وأشار امام

الحرمين الى وجه بعيد غريب أن الأخ مقدم على الابن ، مأخوذ من ولاية النكاح والمشهور الذى نص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب فى كل طرقهم ، يقدم الابن وبنوه على الأخ ، وقد نقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه الاجماع على تقديم الابن على الأخ ، وقال مالك رحمه الله: الابن أولى من الأب والأخ ، وابن الأخ أولى من الجد ، دليلنا القياس على ولاية النكاح والله أعلم ،

(فرع) اذا مات امرأة ولها ابن وزوج فحق الصلاة عليها للابن دون الزوج وبه قال مالك والليث ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : زوجها أولى مسن ابنها منه ، فان كان ابنها من غيره فهو أحق من زوجها ، قال : وابن العمم أحق من الزوج ، وقال ابن أبى ليلى : الولى أحق من الزوج ، وقال ابن أبى ليلى : الزوج أحق ، دليلنا على أبى حنيفة أن الابن عصبة وأكمل شفقة فقدم ، واحتجوا بأن الابن يلزمه طاعة أبيه فلا يتقدم عليه ، والجواب أن هذا ينتقض بالجد مع الأب فان الابن مقدم عليه مع أنه يلزمه طاعته .

## قال ألمصنف رحه ألله تعالى

(ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة ، وستر العورة ، لانها صلة فشرط فيها الطهارة وستر العورة كسائر الصلوات ، ومن شرطها القيام واستقبال القبلة مع واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض ) .

(الشسوح باتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث ، وطهارة النجس فى البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة الافى شدة الخوف ، وأما القيام (فالصحيح) المشهور الذى نص عليه الشافعى ، وقطع به الجمهور أنه ركن لا تصح الا به الافى شدة الخوف ، وفيه وجهان آخران للخراسانيين : (أحدهما) أنه يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام كالنوافل ، لأنها ليست من فرائض الأعيان ، خرجوه من اباحة جنائز بتيمم واحد (والثانى) ان تعينت عليه لم يصح الا قائما ، والا صحت قاعدا ، وقد سبق بيان المسألة مبسوطة فى باب التيمم ، قال أصحابنا : ويشترط لصحتها تقديم غسل الميت وهذا لا خلاف فيه ، قال المتولى وغيره : حتى لو مات فى بئر أو انهدم عليه معدن وتعذر اخراجه وغسله المتولى وغيره : حتى لو مات فى بئر أو انهدم عليه معدن وتعذر اخراجه وغسله

لم يصل عليه ، وتصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه ويكره • صرح به البغوى وآخرون •

(فرع) قول المصنف: ومن شرطها القيام قد ينكر عليه تسميته شرطا، والصواب أنه ركن وفرض، كما قال المصنف والأصحاب في سائر الصلوات وكأنه سماه شرطا مجازا لاشتراك الركن والشرط في أن الصلاة لا تصح الا بهما ، وقد سمى أبو حامد قراءة الفاتحة هنا شرطا وهو مجاز، كما ذكرنا (وقوله) لأنها صلاة مفروضة ، احترز من نافلة السفر (وقوله) مع القدرة ، احتراز من فريضة شدة النحوف .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصبح الا بطهارة ، ومعناه ان تمكن من الوضوء لم تصبح الا به ، وان عجز تيمم ، ولا يصبح التيمم مع امكان الماء وان خاف فوت الوقت ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم لها مع وجود الماء اذا خاف فوتها ان اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهرى وعكرمة والنخعى وسعد بن ابراهيم ويحيى الأنصارى وربيعة والليث والشورى والأوزاعى واسحاق وأصحاب الرأى وهي رواية عن أحمد •

وقال الشعبى ومحمد بن جرير الطبرى والشيعة : يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع امكان الوضوء والتيمم ، لأنها دعاء ، قال صاحب الحاوى وغيره هذا الذى قاله الشعبى قول خرق به الاجساع ، فلا يلتفت اليه دليلنا على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا (۱) » فسماه صلاة وفى الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا على صاحبكم » وقوله صلى الله عليه وسلم « من صلى على جنازة » وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة فى تسميتها صلاة وقد قال الله عز وجل « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية » (۲) وفى الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية » (۲) وفى الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة ، وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن أونها صلاة ، ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه قوله تعالى « اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الى قوله تعالى « اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا

<sup>(</sup>١) الآية ٨٤ من سورة النوبة . (٢) من الآية ٦ من سورة المائدة .

الجنازة وغيرها ، حتى يثبت تخصيص ، وقد سبقت المسألة فى باب التيمم وبالله التوفيق .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(والسنة ان يقف الامام فيها عند راس الرجل ، وعند عجيزة المراة ، وابو على الطبرى: السنة ان يقف عند صدر الرجل ، وعند عجيزة المراة ، لا روى ان انسا رضى الله عنه ((صلى اعلى رجل فقام عند راسه ، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها )) فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند راسه ؟ قال: نعم )) فأن اجتمع جنائز قدم الى الامام الفضلهم ، فان كان رجل وصبى وامرأة قدم الرجل الى الامام ثم الصبى ثم الخنثى ثم المرأة ، لما روى عن ابن عمر رضى الله خنهما (( أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجل مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة )) وروى عمار بن أبى عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت على رضى الله عنهم ماتا فصلى عليهما سميد بن العاص ، وأبو هريرة وأبن عمر ، ونحو من ثمانين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة ، فأن صلى عليهم صلاة واحدة جاز ، والأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة ، فأن صلى عليهم صلاة واحدة . فان القصد من الصلاة واحدة ) .

( الشرح ) حديث أنس رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه و آخرون قال الترمذى : هو حديث حسن ، وهذا الذى ذكره المصنف أنه وقف عند رأس الرجل هو الصواب الموجود فى كتب الحديث وغيرها • وأما قهوا الصيدلانى فى هذا الرجل : وقف عند صدره فغلط صريح وفى رواية أبى داود أن هذه المرأة كانت أنصارية ، وفى رواية الترمذى أنها قرشية ، وذكر البيهقى الروايتين ، فلعلها كانت من احدى الطائفتين ولها خلف من الأخرى أو زوجها من الأخرى •

( وأما ) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أنه صلی علی تسع جنائز فرواه البیهقی باسناد حسن •

( وأما ) حديث عمار بن أبى عمار فرواه البيهقى كما هو فى المهذب ورواه أبو داود والنسائى مختصرا ولفظهما « قال عمار : شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلى الامام فأنكرت ذلك ، وفى القوم ابن

عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة » واسناده صحيح وعمار هذا تابعى مولى لبنى هاشم واتفقوا على توثيقه • وعجيزة المرأة ألياها ــ بفتح العين وكسر الجيم •

## ( اما الأحكام ) ففيه مسائل :

(احداها) السنة أن يقف الامام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان (الصحيح) باتفاق المصنفين ، وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف عند رأسه (والثاني) قاله أبو على الطبرى عند صدره وهذا اختيار امام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي ، قال الصيدلاني : وهو اختيار أثمتنا ، وقال الماوردي : قال أصحابنا البصريون : عند صدره ، والبغداديون عند رأسه ، والصواب ما قدمته عن الجمهور ، وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عسن الأصحاب قال أصحابنا : وليس للشافعي في هذه المسألة نص ، ممن قال هذا الحرمين وغيرهم ، وقد ذكر البغوي في كتابه شرح السنة عن الشافعي وأحمد الحرمين وغيرهم ، وقد ذكر البغوي في كتابه شرح السنة عن الشافعي وأحمد واسحق أنه يقف عند رأسه والخنثي كالمرأة فيقف عند عجيزته فلو خالف هذا فوقف عند عجيزة الرجل أو غيرها أو رأس المرأة والخنثي أو غيره صحت صلاته لكنه خلاف السنة ، هذا تفصيل مذهبنا ،

وقال آبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرآة جميعا وقال أبو يوسف وأحمد فى رواية: عند عجيزة المرأة وصدر الرجل وعن أحمد رواية عند رأس الرجل ، ولم يذكر ابن المنذر وغيره عنه غيرها وبه قال اسحاق وحكاه الترمذي عن أحمد واسحق ونقل العبدري عن مالك عند وسط الرجل ومنكبي المرأة قال ابن المنذر وقال الحسن البصرى: يقف حيث شاء منهما •

دلیلنا علی الجمیع حدیث أنس المذكور فی الكتاب • وعن سمرة رضی الله عنه قال « صلیت وراء النبی صلی الله علیه وسلم علی امرأة ماتت فی نفاســها فقام علیها وسطها » رواه البخاری ومسلم •

(المسألة الثانية) اذا حضرت جنائز ، جاز أن يصلى عليهم دفعة صلاة

واحدة وجاز أن يصلى على كل واحد وحده ، ودليله فى الكتاب واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة الا صاحب التتمة ، فجزم بأن الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفن ، وهو مأمور به ، والمذهب الأول ، لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيراً كثيراً ، وسواء فيما ذكرناه كانوا ذكوراً أو اناثا ، فان كانوا نوعا واحداً وأراد أن يصلى عليهم صلاة واحدة ففى كيفية وضعهم طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وكثيرون من الخراسانيين ، ونقله امام الحرمين عن معظم الأثمة أنه يوضع الجميع بين يدى الامام بعضها خلف بعض ليحاذى الامام الجميع .

(والطريق الثانى) حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان وبعضهم يقول قولان (أصحهما) هذا (والثانى) وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الامام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر منهم فان كن نساء فعند عجيزتها وان كانوا رجالا فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخر ، وان كانوا رجالا ونساء تعين الطريق الأول بلا خلاف ، واذا وضعوا كذلك ، فمن يقدم الى الامام ؟ ينظر ان جاءوا دفعة واحدة قطر ان اختلف النوع قدم الرجل أو الرجال ثم الصبى أو الصبيان ثم الخنائى ثم النساء كما فى صلاتهم وراء الامام ، وان حضرت جماعة خنائى قال القاضى حسين والبغوى والمتولى وغيرهم يوضعون صفا واحدا رأس كل واحد عند رجل الآخر حتى لا تقدم امرأة على رجل وان اتحد النوع قدم الى الامام أفضلهم •

قال امام الحرمين وغيره: والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر المخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى، قال الامام رحمه الله: ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه، قالوا ولا يقدم بمجرد الحرية، فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية، بخلاف الامامة وغيرها من الولاية فان الحر مقدم فيها لأنها تصرف والحر أدخل في التصرفات من العبد ومطلق التصرف في كل شيء واذا مات الحر والعبد استويا في انقطاع تصرفهما وحينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فان استووا في كل الخصال ورضى الورثة بتقديم بعضهم قدم، وان تنازعوا أقرع بينهم، صرح

به امام الحرمين والأصحاب ، هذا كله اذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فان جاءت متعاقبة قدم الى الامام أسبقها وان كان مفضولا ، هذا ان اتحد النوع .

أما اذا اختلف فيقدم بالذكورة ، فلو حضرت امرأة أولا ثم حضر رجل أو صبى قدم عليها الى الامام ، لأن مرتبة الرجال التقدم ، فان كانت قد وضعت بقرب الامام نحيت وقدم اليه الرجل والصبى • وأما اذا سبق الصبى فوجهان (الصحيح) الذى نص عليه الشافعى ، وقطع به معظم الأصحاب أن الصبى يقدم الى الامام ويكون الرجل وراءه بخلاف المرأة ، لأن الصبى له موقف فى الصف بخلاف المرأة (والوجه الثانى) حكاه امام الحرمين وغيره وبه قطع المحاملى فى المجموع أن الرجل يقدم فينحى الصبى ، ويقدم الرجل كما فى المرأة ، والمذهب الأول ، والخنثى مؤخر عن الصبى مقدم على المرأة وان كانت جنازته صابقة •

(المسألة الثالثة) فيمن يصلى عليهم ، اذا صلى عليهم دفعة فان كان الامام فظاهر وان كان بعض الأولياء ، فان رضوا بصلاة واحدة قدم ولى السابقة ، رجلا كان ميته أو امرأة ، وان حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم ، وان لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميت ، قال الشافعي في الأم والبندنيجي والبغوى وغيرهما من الأصحاب : لو افتتح الامام الصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة : تركت حتى يفرغ من صلاته على الأولى ثم يصلى على الثانية ، قال الشافعي رحمه الله : ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره ، لأنه لم ينو هذه الثانية والله أعلم ،

(فسرع) لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهي حاضرة ، أو صلى على القبر وتقدم عليه ، ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) بطلان صلاته ، ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه ، وقال المتولى وجماعة : ان جوزنا تقدم المأموم على الامام جاز هذا والا فلا على الصحيح ، ولو صلى المأموم قدام الامام وقدام الجنازة • فان أبطلنا صلاة المنفرد اذا تقدم على الجنازة فهذا أولى ، والا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الامام (الصحيح) بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الامام فالصحيح بطلان صلاته •

# ﴿ فَرَعَ ﴾ في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز اذا صلى عليها دفعة

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم الى الامام الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى ، قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلى الامام والنساء وراءهم: عثمان بن عفان وعلى وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبى وعطاء والنخعى والزهرى ويحيى الأنصارى ومالك والشورى وأصحاب الرأى وأحمد واسحاق ، قال وبه أقول ، قال : وقال الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : يجعل النساء مما يلى الامام والرجال مما يلى القبلة ، وعن أحمد رواية أن المرأة تقدم الى الامام على الصبى ، والله أعلم ،

(فسرع) قول المصنف: فان صلى عليهم صلاة واحدة جاز • هكذا مكرر لا حاجة اليه فانه سبق فى قسوله: فان اجتمع جنائز قسدم الى الامام أفضلهم ، وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى ، وان كان قد سبق دليله من حيث الرواية •

### قال المصنف رجه الله تعالى

( اذا اراد الصلاة نوى الصلاة على الميت ، وذلك فرض لاتها صلاة ، فوجب لها النية كسائر الصلوات ، ثم يكبر أربعا لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن)) والتكبيرات الأربع واجبة ، والدليل عليه أنها أذا فاتت لزم قضاؤها ، ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها ، كتكبيرات العيد ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روى أن عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة ،

وعن عبد الله بن عمر والحسن بن على رضى الله عنههما مثله ، وعن زيد ابن ثابت ، وقد رأى رجلا فعل ذلك ، فقال : (( اصاب السنة )) ولانها تكبية لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبية الاحسرام في سسائر الصاوات ) .

( الشسرح ) أما حديث جابر فرواه هكذا الشسافعي في الأم ومختصر المزنى عن ابراهيم بن محمد شيخ الشافعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ، ورواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي بهذا الاسناد ، وابراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث ، لا يصح الاحتجاج بحديثه ، لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر أن النبي

(

صلى الله عليه وسلم « صلى الله عليه وسلم على النجاشي وكبر عليه أربعا » • وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم « صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا » وروى التكبير أربعا عن ابن عباس وغيره في الصحيح وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه (١) والأثر عن ابن عمر رواه البيهقي باسناده ( وقول ) المصنف لأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود احترز عن تكبيرات السجود والرفع منه ، ومن التشهد الأول فان المشهور في المذهب أنه لا يرفع في شيء من ذلك ، وفي هذا كله خلاف سبق في موضعه •

## ( أما الاحكام ) ففيه مسائل :

(احداها) لا تصح صلاة الجنازة الا بالنية لحديث « انما الأعسال بالنيات » وقياسا على غيرها • قال أصحابنا : وصفة النية أن ينوى مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى ان كانوا جمعا ، سواء عسرف عددهم أم لا ، ويجب نية الاقتداء ان كان مأموما ، وهسل يفتقر الى نية الفريضة ؟ فيه الوجهان السابقان في سائر الصلوات ، ذكره الصيدلاني والروياني والرافعي وآخرون ، وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية ، أم يكفى مطلق نية الفرض ؟ فيه وجهان حكاهما الروياني والرافعي (الصحيح) الاكتفاء بمطلق نية الفرض ولا يفتقر الى تعيين الميت ، وأنه زيد أو عمرو أو امرأة أو رجل ، بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت وان كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلى عليه الامام كفاه ، صرح به البغوى وغيره، ولو عين الميت وأخطأ بأن نوى زيدا فكان عمرا ، أو الرجل فكانت امرأة أو عكسه لم تصح صلاته بالاتفاق لأنه نوى غير الميت ه

وان نوى الصلاة على هذا زيد فكان عمرا فوجهان لتعارض الاشارة والنية وقد سبق بيانهما فى أوائل باب صلاة الجماعة (أصحهما) الصحة . قال البغوى وغيره: ولا يضر اختلاف نية الامام والمأموم ، فاذا نوى الصلاة على حاضر ، والمأموم على غائب وعكسه أو نوى غائبا ونوى المأموم آخر صحت صلاتهما كما لو صلى الظهر خلف مصلى العصر .

(الثانية) التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة الا بهن ، وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف فى أن التكبير المشروع

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل والسقط : البيهقي وغيره (ط) .

خمس أو أربع أم غير ذلك ، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص ، قال أصحابنا : فان كبر خمسا ـ فان كان ناسيا \_ لم تبطل صلاته لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمى ناسيا ولا يسجد للسهو ، كما لو كبر أو سبح فى غير موضعه ، وان كان عمدا فوجهان مشهوران (أحدهما) تبطل صلاته ، وبه قطع القفال فى شرحه التلخيص ، أفضل من الأبيض فى هذا اليوم ، ويستحب أن يتعمم فان لم يجد الا وثبا وصاحبه القاضى وصاحبه المتولى ، لأنه زاد ركنا فأسبه من زاد ركوعا ، والثانى) لا تبطل وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون وصححه البغوى والشاشى وصاحب البيان وآخرون ، ونقله الرافعى عن الأكثرين ، بل زاد البن سريج فقال صحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس ، وهو من الاختلاف المباح والجميع جائز ،

وقد ثبت فى صحيح مسلم من رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يكبر خمسا » ولأنه ليس اخلال بصورة الصلاة فلم تبطل به ، كما لو زاد تكبيرا فى غيرها من الصلوات \_ ولو كان مأموما فكبر امامه خمسا \_ فان قلنا بقول ابن سريج : ان الجميع جائز تابعه ، وان قلنا : الخامسة تبطل فارقه ، فان تابعه بعد ذلك بطلت صلاته ، وان قلنا بالمذهب انها لا تشرع ولا تبطل بها الصلاة لم يفارقه ولم يتابعه ، فيه طريقان (المذهب) لا يتابعه ، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون (والثاني) فيه وجهان ، وبعضهم يقول قولان (أصحهما) لا يتابعه (والثاني) يتابعه لتأكد المتابعة ،

وممن حكى هذا الطريق امام الحرمين وآخرون ، فان قلنا : لا يتابعه فهل يسلم فى الحال أم ينتظره ليسلم معه ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى وامام الحرمين وغيرهما ( أحدهما ) يفارقه ، كما لو قام الامام الى خامسة ( وأصحهما ) ينتظره ، وبه قطع صاحب الشامل وغيره لتأكد متابعته ، ويخالف القيام الى خامسة لأنه يجب متابعته فى الأفعال ، ولا يمكن فى الخامسة ولا يلزم متابعته فى الأذكار التى ليست محسوبة للمأموم .

( المسألة الثانية ) (١) السنة أن يرفع يديه فى كل تكبيرة من هذه الأربع

<sup>(</sup>۱) مرت الثانية وهى التكبيرات الأربع فتكون هذه الثائثة لاسسيما وقد قال الشسسارح (ففيه مسائل ) (ط ) .

حذو منكبيه ، وصفة الرفع وتفاريعه كما سبقت فى باب صفة الصلاة ، قال أصحابنا : ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع ويجعلهما تحت صدره ، واضعا اليمنى على اليسرى كما فى سائر الصلوات ، وهذا لا خلاف فيه ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى » رواه الترمذى باسناد ضعيف وقال غريب •

# (فسرع) في مذع العلماء في عدد التكبير .

قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم «كبر أربعا » وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن بن على وابن أبى أوفى والبراء بن عازب وأبو هريرة وابن عامر ومحمد ابن الحنفية وعطاء والثورى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأصحاب الرأى •

وقال ابن مسعود وزید بن أرقم: یکبر خمسا ، وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زید: یکبر ثلاثا ، وعن ابن سیرین نحوه ، وقال بكر بن عبد الله المزنى: لا ینقص من ثلاث تكبیرات ولا یزاد على سبع .

وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع ، وعن ابن مسعود: يكبر ما يكبر الامام ، وقال على رضى الله عنه: يكبر ستا قال: ولو كبر الامام خمسا [و] اختلف القائلون بأربع فقال الثورى ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه، وقال أحمد واسحاق: يتابعه ، وقال ابن المنذر: بالأربع أقول ، هذا نقل ابن المنذر.

وقال العبدرى: ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان والشيعة ، وعن على رضى الله عنه أنه كبر على أهل بدر ستا ، وعلى غيرهم من الصحابة خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، وروى أنه كبر على أبى قتادة مبعا ، وكان بدريا ، وقال داود رحمه الله: ان شاء خمسا ، وان شاء أربعا ، وعن أحمد رواية أنه لا يتابع الامام فى زيادة على الأربع ، وفى رواية : يتابعه الى حمس ، والمشهور عنه يكبر أربعا ، فان زاد امامه يتابعه الى سبع ، والله أعلم •

( فسرع ) في رفع الأيدى في تكبيرات الجنازة •

قال ابن المنذر في كتابيه الاشراف والاجماع: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها ، فمن قال بالرفع في كل تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم والزهرى وقيس بن أبى حازم والأوزاعى والشافعي وأحمد واسحاق وبه أقول ، قال : وقال الثورى وأصحاب الرأى لا يرفع الا في الأولى ، واختلف فيه عن مالك ، هذا نقل ابن المنذر ، وممن قال : يختص بالأولى الحسن بن صالح، قال : يرفع في كل تكبيرة داود ، وممن قال : يختص بالأولى الحسن بن صالح، واحتج لهم بحديثين عن ابن عباس ، وعن أبى هريرة رضى الله عنهما : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة وزاد ابن عباس « ثم لا يعود » رواهما الدار قطنى ، واحتج أصحابنا رحمهم الله بما ذكره المصنف ، والجواب عن حديثى ابن عباس وأبى هريرة أنهما ضعيفان،

## قال المصنف رحه الله تعالى

( ويقرأ بعد التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب ، لما روى جابر ، وهي فرض من فروضها لانها صلاة يجب فيها القيام ، فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات وفي قراءة السورة وجهان • ( احدهما ) يقرا سورة قصيرة لأن كل صلاة قرا فيها الفاتحة قرا فيها السورة كسائر الصلوات ( والثاني ) لا يقرا لانها مبنية على الحذف والاختصار ، والسنة في قراءتها الاسرار لما روى أن ابن عباس صلى بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن فجهر بها ، ثم صلى على النبي صلى الله عله وسلم ، فلما انصرف قال « انما جهرت بها لتعلموا انها هكذا » ولا فرق بين ان يصلى بالليل أو النهار ، وقال أبو القاسم الداركي : أن كانت الصلاة بالليل جهر فيها لأن لها نظيرا بالنهار يسر فيها فجهر فيها كالعشاء ، وهذا لا يصع لأن صلاة العشاء راتبة في وقت من الليل ولها نظير راتب في وقت من النهار يسن في نظيها الاسرار فسن فيها الجهر وصلاة الجنازة صلاة واحدة ، ليس لها وقت تختص به من ليل او نهار ، بل تفعل في الوقت الذي يوجد سببها ، وسننها الاسرار ، فلم يختلف فيها الليل والنهار ، وفي دعاء التوجه والتعوذ والاختصار فلا تحتمل التطويل والاكثار ، وقال شيخنا أبو الطيب : ياتي به لأنالتوجه يراد لافتتاح الصلاة والتعوذ يراد للقراءة وفي هذه الصلاة افتتاح وقراءة فوجب أن يأتي بذكرهما) •

(الشرح) حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيف ويغنى عنه فى هذه المسألة حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه «صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة » رواه البخارى بهذا اللفظ ، وقوله: سنة هو كقول الصحابى رضى الله عنه: من السنة كذا ، فيكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح ، الذى قاله جمهور العلماء من أصحابنا فى الأصول ، وغيرهم من الأصوليين والمحدثين و وفى رواية الشافعى وغيره باسناد حسن ، فجهر بالقراءة وقال: انما جهرت لتعلموا أنها سنة ، يعنى لتعلموا أن القراءة مأمور بها .

وأما الرواية التي ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها البيهةى باستناده عن غير ابن عباس من الصحابة فرواها من عبادة بن الصامت ، وعن رجال من الصحابة رضى الله عنهم ، وعن أبى أمامة بن سهل رضى الله عنهما قال « السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة » رواه النسائى باسناد على شرط الصحيحين ، وأبو أمامة هذا صحابى ، وقول المصنف لأنها صلاة يجب فيها القيام ، احتراز من الطواف وسجود التلاوة والشكر ( وقوله ) كل صلاة قرأ فيها الفاتحة ، احتراز من الطواف والسجود أيضا ،

( وقوله ) الداركى ، هو بفتح الراء ، واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تفقه على أبى اسحق المروزى وتفقه عليه الشيخ أبو حامد الاسفرايينى وعامة شيوخ بغداد وغيرهم قال الشيخ أبو حامد : ما رأيت أفقه من الداركى توفى ليلة الجمعة لثلاث عشرة من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وهو ابن نيف وسبعين سنة •

( اما الاحكام ) فقراءة الفاتحة فرض فى صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى ، فان قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز ، صرح به جماعة من أصحابنا ، ونقله القاضى أبو الطيب والروياني عنهم ، قال القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد ، والروياني وغيرهما:

قال الشافعي في الأم: وأحب اذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ، وروى المزنى في الجامع قال : وأحب أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ، قال القاضى أبو الطيب : وهذا يدل على أن قراءة أم القرآن مستحبة الأأن أصحابنا قالوا : هي واجبة لا تصح صلاة الا بها ، قال : فيجب على هذا أن يكون معنى قول الشافعي : وأحب أن يكون قول القراءة ] في الأولى ، وأما أصل قراءتها فواجبة ، فرجع الاستحباب الى موضعها ، هذا كلام القاضى أبي الطيب وموافقيه ، وقد نص الشافعي في الأم على المسألة في موضعين ، قال في الأولى منهما في أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضى وغيره عنه ، وقال في آخر كتاب الجنائز : ويقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وقال في مختصر المزنى : يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ، بعد التكبيرة الأولى ، وقال في مختصر المزنى : يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ، الأولى ومحتملان أن الأفضل كونها في الأولى لكن يتعين أن المراد أن الأفضل كونها في الأولى لكن يتعين أن المراد أن الأفضل وموافقوه •

واعلم أن عبارة المصنف هنا وفى التنبيه ، وعبارة أكثر الأصحاب أن يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى ، وظاهره اشتراط كونها فى الأولى ، لكن مجمل ما ذكره القاضى وموافقوه أن أصل الفاتحة واجب ، وكونها فى الأولى أفضل ، وتجوز فى الثانية مع اخلاء الأولى منها وقد يفهم هذا من قول المصنف فى التنبيه والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة ، ولم يقل وقراءتها فى الأولى ولو كان يرى ذلك شرطا لقاله والله أعلم .

واتفق الأصحاب على استحباب التأمين عقب الفاتحة هنا كما فى سائر الصلوات وممن نقل الاتفاق عليه القاضى أبو الطيب فى تعليقه و وفى قراءة السورة وجهان ذكر المصنف دليلهما ، وذكرهما مع المصنف جماعات من العراقيين والخراسانيين واتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب ، وبه قطع جمهور المصنفين ، ونقل امام الحرمين اجماع العلماء عليه ، ونقله القاضى أبو الطيب فى المجرد وآخرون من أصحابنا عن الأصحاب مطلقا ( والثانى ) يستحب سورة قصيرة ، ويستدل له سوى ما ذكره المصنف بما رواه أبو يعلى

الموصلى فى كتابه نحو كراسة من مسند ابن عباس عن طلحة بن عبد الله بن عون قال « صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وسورة فجهر فيها حتى سمعنا ، فلما انصرف أخذت بثوبه فسألته عن ذلك فقال : سنة وحق » اسناده صحيح والله أعلم •

(وأما) دعاء الاستفتاح ففيه الوجهان المذكوران فى الكتاب ، وذكرهما طائفة يسيرة مع المصنف واتفقوا على أن الأصح أنه لا يأتى به ومعناه أن المستحب تركه وبهذا قطع جمهور المصنفين ، وهو المنقدول عن متقدمى الأصحاب كما قاله المصنف وغيره (وأما) التعدوذ ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) عند المصنف وأكثر العراقيين أنه لا يستحب (وأصحهما) عند الغراسانيين وجماعات من العراقيين استحبابه ، وقطع به من العراقيين صاحب الحاوى ، وصححه امام الحرمين والغزالي والبغوى والرافعي وآخرون من الغراسانيين ، وقطع به الروياني فى الحلية وهو الصحيح لقول الله عز وجل الخراسانيين ، وقطع به الروياني فى الحلية وهو الصحيح لقول الله عز وجل من أنه مختصر لا تطويل فيه فهو يشبه التأمين ،

(وأما) الجهر والاسرار فاتفق الأصحاب على أنه يسر بغير القراءة من الصلة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء واتفقوا على أنه يجهر بالتكبيرات والسلام ، واتفقوا أيضا على أنه يسر بالقرءة نهارا ، وفى الليل وجهان ذكر المصنف دليلهما «أصحهما » عند جمهور الأصحاب وبه قطع جماعات منهم أنه يسر أيضا كالدعاء •

( والثانى ) يستحب الجهر ، قاله الداركى ، وصرح به صاحبه الشيخ أبو حامد الاسفرايينى وصاحباه المحاملى وسليم الرازى فى الكفاية والبندنيجى ونصر المقدسى فى كتابيه التهذيب والكافى ، والصيدلانى ، وصححه القاضى حسين واستحسنه السرخسى ، والمذهب الأول ، ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر فهم قليلون جدا بالنسبة الى الآخرين ، وظاهر نص الشافعى فى المختصر الاسرار ، لأنه قال : ويخفى القراءة والدعاء ، ويجهر بالتسليم ، هذا نصه ، ولم يفرق بين الليل والنهار ، ولو كانا يفترقان بالتسليم ، هذا نصه ، ولم يفرق بين الليل والنهار ، ولو كانا يفترقان

لذكره ، ويحتــج له من السنة بحــديث أبى أمامة بن سهل الذى ذكرناه والله أعلم .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية ، لما ذكرناه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وهو فرض من فروضها لأنها صلاة فوجب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات ) .

(الشرح) قال المصنف وجماهير الأصحاب: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فرض فيها ، لا تصح الا به ، وشرطها أن تكون عقب التكبيرة الثانية ، صرح به السرخسى فى الأمالى ، وهذا الذى ذكرناه من كون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة فيها هو المشهور الذى قطع به الأصحاب فى جميع طرقهم ، الا السرخسى ، فانه نقل فى الأمالى عن المروزى من أصحابنا أنها سنة فيها ، والصواب الأول ، قال أصحابنا رحمهم الله أقلها : اللهم صل على محمد ، ولا تجب على الآل على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنها تجب ، حكاه الغزالى وغيره ، ونقل المزنى فى المختصر عن الشافعى أنه يكبر الثانية ، ثم يحمد الله ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، هذا نصه :

( فأما ) الدعاء للمؤمنين فاتفق الأصحاب على استحبابه الا ما انفرد به امام الحرمين من حكاية تردد فى استحبابه ، ولم يقل أحد بايجابه ، وأما الحمد لله فاتفقوا على أنه لا يجب ، وفى استحبابه ثلاث طرق (أحدها) وبه قطع الجمهور لا يستحب قالوا: لأنه ليس موضعه ( والثانى ) يستحب وهو ظاهر النص ، وبه قطع القاضى حسين والفورانى والبغوى والمتولى وغيرهم ( والثالث ) فيه وجهان ،

(أحدهما) يستحب (والثانى) لايستحب، وممن حكى هذا الطريق الماوردى والرويانى والشاشى وآخرون، ومن قال بالطريق الأول أنكروا نقل المزنى، وقالوا: هذا التحميد فى هذا الموضع لا يعرف للشافعى؛ بل غلط المزنى فى نقله ، قال امام الحرمين: اتفق أئمتنا على أن ما نقله المزنى هنا غير سديد، ومن قال بالاستحباب، قالوا: لم ينقلها المزنى عن الشافعى

من كتاب بل سمعها منه سماعا ولا يضر كونه لا يوجد فى كتب الشافعى ، فان المزنى ثقة ، ورواية الثقة مقبولة فهذه طرق الأصحاب •

( والأصح) استحباب التحميد كما نقله المزنى ، قال الأصحاب: فاذا قلنا بالاستحباب بدأ بالتحميد ، ثم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، فان قدم بعضها على بعض جاز وكان تاركا للأفضل والله أعلم •

(فسرع) استدل المصنف بحديث ابن عباس وسبق بيانه ،وأن ذكر الصلاة فيه غريب ، وروى الشافعى فى الأم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى حديثا فيه التصريح بالصلاة ، لكنه أيضا ضعيف ، قال ابن أبى حاتم قال ابن معين رحمة الله عليه : مطرف بن مازن كذاب .

#### قال المصنف رحه الله تمالي

(ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة ، لما روى أبو قتادة قال ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمهته يقول : اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا )) وفي بعضها (( اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام وألايمان )) وهو فرض من فروضها ، لأن القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت ، فلا يجوز الاخلال بالقصود ، وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم ، والسنة أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره الشافعي رحمه الله قال : يقول (( اللهم هذا عبدك وابن عبديك أبو قتادة وذكره الشافعي رحمه الله قال : يقول (( اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها – ومحبوبه واحباؤه فيها – الى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا أله ألا أنت ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به واصبح فقيراً الى رحمتك وأنت غنى عن عذابه ، وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له ، اللهم أن كان محسنا فرد في احسانه ، وأن كان مسيئا فتجاوز عنه ، ولقه برحمتك الأمن من عذابك ، حتى ابعثه الى جنتك يا أرحم الرحمين )) وباى شيء دعا جاز لأنه قد نقل عن رسول تبعثه الى جنتك يا أرحم الرحمين )) وباى شيء دعا جاز لأنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز ) .

( الشرح ) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الدعاء فرض في صلاة الجنازة وركن من أركانها وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء ، وهــل يشترط تخصيص الميت بالدعاء ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون.

( أحدهما ) لا يشترط بل يكفى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل فيه الميت ضمنا ، حكاه امام الحرمين عن والده الشيخ أبى محمد الجوينى ٠

(والثانى) وهو الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور ، ونقله امام الحرمين عن ظاهر كلام الأئمة أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء ، ولا يكفى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، فيقول : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ونحو ذلك ، واستدلوا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود وابن ماجه ، ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة ، وهو واجب فيها لا يجزى في غيرها بلا خلاف ، وليس لتخصيصه بها دليل واضح ، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء .

( وأما ) الأفضل فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث عوف بن مالك قال « صلى الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، قال : حتى تمنيت أن أكون أنا ذا كالميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم في رواية له « وقه فتنة القبر وعذاب القبر » وذكر تمامه •

(ومنها) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان » رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم • قال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهذا لفظ رواية أكثرهم، وفي رواية أبى داود «فأحيه على الايمان » و « فتوفه على الاسلام » عكس رواية الجمهور ووقع في المهذب « فأحيه على الاسلام » و « فتوفه على الاسلام » بلفظ الاسلام »

فيهما وهذا تحريف ، ورواه الترمذى أيضا من رواية أبى ابراهيم الأشهلى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة ، ورواه أحمد بن حنبل والبيهقى وغيرهما من رواية أبى قتادة ، كما رواه أبو هريرة • وهذه هى الرواية المذكورة فى الكتاب واسنادها ضعيف • قال الترمذى : سمعت البخارى رحمه الله يقول : أصبح روايات اللهم اغفر لحينا وميتنا رواية الأشهلي عن أبيه قال : وقال البخارى : أصح شيء فى الباب حديث عوف بن مالك ، وذكره مختصرا • وحكى البيهقى عن الترمذى عن البخارى رحمه الله أنه قال : حديث أبى هريرة وعائشة وأبى قتادة فى هذا الباب غير محفوظ ، وأصح ما فى الباب حديث عوف بن مالك •

(ومنها) حديث واثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال «صلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم ان فلان بن فلان فى ذمتك وحل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر له وارحمه، انك الغفور الرحيم» رواه أبو داود وابن ماجه (ومنها) حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنازة « اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت هديتها للاسلام، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر له » رواه أبو داود ، فهذه قطعة من الأحاديث الواردة فيه ،

قال البيهةى والمتولى وآخرون من الأصحاب: التقط الشافعى من مجموع الأحاديث الواردة دعاء ورته واستحبه ، وهو الذى ذكره فى مختصر المزنى وذكره المصنف هنا ، وفى التنبيه وسائر الأصحاب قال: يقول « اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها ، الى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا اله الا أنت ، وان محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به ، وأصبح فقيرا الى رحمتك ، وأنت غنى عن عذابه ، وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له ، اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه ، وان كان مسيئا فتجاوز عنه ، ولقه برحمتك رضاك ، وقه فتنة القبر وعذابه ، وأفسح له فى قبره ، وجاف الأرض برحمتك رضاك ، وقه فتنة القبر وعذابه ، وأفسح له فى قبره ، وجاف الأرض

عن جنبيه ، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا أرحم الراحمين » قال أبوعبد الله الزهرى من متقدمى أصحابنا فى كتابه الكافى وغيره من أصحابنا : فان كانت امرأة قال : اللهم هذه أمتك ، ثم ينسق الكلام ، ولو ذكرها على ارادة الشخص جاز ، قال أصحابنا : فان كان الميت صبيا أو صبية اقتصر على حديث : اللهم اغفر لحينا وميتنا الى آخره ، وضم اليه : اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا ، وعظة واعتبارا وشفيعا ، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ، والله أعلم ،

## (فسرع) في ألفاظ الفصل:

قوله « خرج من روح الدنيا » هو بفتح الراء • قال أهل اللغة : هو نسيم الريح قوله « الى ظلمة القبر وما هو لاقيه » قال القاضى حسين فى تعليقه : معنى وما هو لاقيه هو الملكان اللذان يدخلان عليه ، وهما منكر ونكير • قوله « كان يشهد أن لا اله الا أنت » قال صاحب البيان رحمه الله : معناه انما دعو ناك لأنه كان يشهد قوله « وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له » قال الأزهرى رحمه الله : أصل الشفع الزيادة • قال فكأنهم طلبوا أن يزاد بدعائهم من رحمة الله الى ما له بتوحيده وعمله والله أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

(قال في الأم: يكبر الرابعة ويسلم • وقال في البويطى: يقسول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده • والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات • لما روى عن عبد الله رضى الله عنه قال: أدى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركها الناس ( احداها ) التسليم على الجنازة • مثل التسليم في الصلاة ، والتسليم واجب لانها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخسروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات ) •

( الشرح ) حديث عبد الله هو ابن مسعود رواه البيهقى باسناد جيد ( وقوله ) لا تحرمنا أجره ــ هو بفتح الناء وضمها ــ لغتان الفتح أفصح . يقال حرمه وأحرمه فصيحتان ( وقوله ) لأنها صلاة يجب لها الاحرام فوجب

الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات ، وهل يسلم تسليمة أم تسليمتين ؟ احتراز من الطواف فانه صلاة ولا يفتقر الى تكبيرة احرام •

( اما الأحكام ) ففيه مسألتان ( احداهما ) للشافعى هذان النصان المذكوران فى الذكر عقب التكبيرة الرابعة ، واتفق الأصحاب على أنه لا يجب فيها ذكر ، وقطع الجمهور فى جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها •

وحكى الرافعى فى استحبابه طريقين (المذهب) الاستحباب (والثانى) فيه وجهان (أصحهما) الاستحباب (والثانى) أنه مخير ان شاء قاله، وان شاء تركه والصواب الاستحباب وقال صاحب البيان، قال أصحابنا : هذان النصان للشافعى ليسا قولين، ولا على اختلاف حالتين، بل ذكر الاستحباب فى موضع وأغفله فى موضع، وكذا قاله القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون، واذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء، ولكن يستحب هذا الذى نقله البويطى: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هكذا هو فى البويطى، وكذا ذكره الجمهور وزاد المحاملى فى التجريد والمصنف فى التنبيه والشاشى وغيرهم: واغفر لنا وله و

وقال صاحب الحاوى: حكى أبو على ابن أبى هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون فى الرابعة: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة، وفى الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار ، قال: وليس ذلك عن الشافعى ، فان قاله كان حسنا، ودليل استحبابه أن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ، وفى رواية كبر أربعا فمك ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له فقال: انى لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه الحاكم في المستدرك والبيهقى ـ قال الحاكم حديث صحيح ،

( المسألة الثانية ) السلام ركن فى صلاة الجنازة لا تصح الا به بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولحديث ابن أبى أوفى الذى ذكرناه فى المسألة

الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموني أصلى » •

وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا ، المشهور أنه يستحب تسليمتان قال الفوراني: وهو نصه في الجامع الكبير ، وقال في الأم: تسليمة واحدة يبدأ بها الى يمينه ويختمها ملتفتا الى يساره فيدير وجهه وهو فيها ، هذا نصه ، وقيل بأتى بها تلقاء وجهه وهو أشهر ، قال امام الحرمين ولا شك أن هذا الخلاف في صفة الالتفات يجرى في سائر الصلوات ، اذا قلنا يقتصر على تسليمة ، فهذان نصان للشافعي ، وللاصحاب طريقان ،

- ( أحدهما ) طريقة المصنف والعراقيين وبعض الخراسانيين أن التسليم هنا كالتسليم في سائر الصلوات ، فيكون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يستحب تسليمتان .
- ( والثانى ) تسليمة ( والثالث ) ان قل الجمع أو صغر المسجد فيسلم تسليمة والا فتسليمتان ( والطريق الثانى ) حكاه امام الحرمين وجماعات من الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصلوات \_ ان قلنا هناك تسليمة \_ فهنا أولى والا فقولان « أصحهما » تسليمتان وهذا الطريق أصحح لأن الاقتصار على تسليمة واحدة هناك قول قديم ، وهنا هو نصه فى الاملاء وهو من الكتب الجديدة واذا قلنا تسليمة فوجهان حكاهما الشيخ أبو على السنجى وامام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول السلام عليكم ورحمة الله كغيرها من الصلوات •
- (والثانى) يستحب الاقتصار على السلام لأنها مبنية على التخفيف، ولو قال السلام عليك من غير «كم » ضمير الجمع فالمذهب أنه لا يجزئه، وبهذا قطع الجمهور كسائر الصلوات، وحكى امام الحرمين في اجزائه ترددا، والمذهب من هذا كله أنه يشرع في السلام هنا ما يشرع في سائر الصلوات والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( اذا ادرك الامام \_ وقد سبقه ببعض الصلاة \_ كبر ودخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (( ما ادركتم فصلوا [ وما فاتكم فاقضوا ] )) ويقرا ما يقتضيه ترتيب صلاته ، لا ما يقرأ الامام ، لانه يمكنه ان ياتي بما يقتضيه

ترتيب صلاته مع التابعة فاذا سلم الامام اتى بما بقى من التكبيرات نسقا من غير دعاء في احد القولين ، لأن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثانى ، لأن غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة ) .

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه فى باب صلاة الجماعة (وقوله) نسقا بين بفتح السين آى متتابعات بغير ذكر بينهن ، وقوله كبر ودخل معه فى الحال و ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا لأبى حنيفة وموافقيه فى قولهم ينتظر و قال أصحابنا : اذا وجد المسبوق الامام فى صلاة الجنازة كبر فى الحال وصار فى الصلاة ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبر معه خلافا لأبى حنيفة وموافقيه فى قولهم ينتظر و قال أصحابنا اذا وجد المسبوق الامام فى صلاة الجنازة كبر فى الحال وصار فى الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة للحديث المذكور وقياسا على سائر الصلوات و

قال أصحابنا: فاذا كبر شرع فى قراءة الفاتحة ثم يراعى فى باقى ترتيب نفسه لا ما يقوله الامام لما ذكره المصنف ، فلو كبر الامام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى كبر معه الثانية ، وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الامام فى سائر الصلوات عقب احرام المسبوق ، فانه يركع معه ،

قال أصحابنا: ويكون مدركا للتكبيرتين جميعا بلا خلاف ، كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع ، ولو كبر الامام الثانية والمسبوق فى أثناء الفاتحة فهل يقطع القراءة ويتابعه فى التكبيرة الشانية وتكون التكبيرتان حاصلتين له أم يتم القراءة ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع الأكثرون وممن صرح به الفوراني والبندنيجي وابن الصباغ والمتولى وصاحب العدة وصاحبا المستظهري والبيان والرافعي وآخرون: فيه الوجهان المعروفان فى سائر الصلوات (أحدهما) يتمها وبه قطع الغزالي فى الوجيز، وهو شاذ مردود لم يوافق عليه (وأصحهما) يقطع القراءة ويتابعه ، وتحصل له التكبيرتان للعذر .

( والطريق الثانى ) يقطعها ويتابعه وبهذا قطع الماوردى والقاضى حسين والسرخسى وغيرهم ، فاذا قلنا بالمذهب : انه يقطع القراءة كبر الثانية مع الامام وحصل له التكبيرتان كما ذكرنا ، وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وما يتعلق بالتكبيرة الثانية ؟ أم يضم اليه تنميم الفاتحة ؟ فيه احتمالان ذكرهما صاحب الشامل (أصحهما) وهو مقتضى كلام الجمهور أنه يقتصر وقد سقطت بقية الفاتحة ، كما سقطت فى باقى الصلوات والله أعلم .

قال أبو الطيب في كتابه المجرد: قال أصحابنا: يكبر باقى التكبيرات متواليا ، قال ورأيت في البويطى يقول: وليقض ما فاته من التكبيرات نسقا متتابعا ثم يسلم قال: وقد قيل يدعو بينهما للميت ، قال القاضى: فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين ، هذا كلام القاضى ، واعلم أن القولين في وجوب الذكر (أحدهما) يجب ولا تصح الصلاة الا به (والثانى) لا يجب صرح به صاحب البيان ،

قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم ، فان رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف ، بل يتمونها ، وان حولت الجنازة عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فانه لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة والفرق أنه يحتمل فى الدوام مالا يحتمل فى الابتداء والله أعلم •

(فسرع) لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية أو الثالثة حتى كبر الامام التكبيرة التى بعدها بغير عذر بطلت صلاته ، صرح به الشيخ أبو محمد الجوينى وامام الحرمين والغزالى وآخرون من الخرسانيين ، قالوا: لأن القدوة فى هذه الصلاة لا تظهر الا بالموافقة فى التكبيرات وكأنه تخلف بركعة .

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة

ذكرنا اختلافهم فى عدد التكبيرات واختلافهم فى رفع الأيدى فيها واختلاف أصحابنا فى دعاء الافتتاح والتعوذ والسورة، وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة وبه قال أحمد واسحاق وداود رحمهم الله، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعبيد بن عمير •

وحكى عن ابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبى ومجاهد وحماد ومالك والثورى وأبى حنيفة وأصحاب الرأى أنها لا تجب ؟ قال : وروى ذلك عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم ؟ قال : وروينا عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال : قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة ثلاث مرات قال : وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حوشب •

قال الحسن البصرى رضى الله عنه: اقرأ الفاتحة فى كل تكبيرة ، قال وروينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ، ورفع بها صوته ، قال ابن المنذر رحمه الله: عندى يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، هذه مذاهبهم .

ودليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السابق وهو فى صحيح البخارى رحمه الله • أما المسبوق الذى فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه تدارك باقى التكبيرات بعد سلام الامام ؛ وحكاه ابن المنذر عن ابن

المسيب وعطاء وابن سيرين والنخعى والزهرى وقتادة ومالك والثورى وأبى حنيفة وأحمد واسحاق ، قال ابن المنذر : وبه أقول ، قال : وروينا عن ابن عمر أنه لا يقضيه ، وبه قال الحسن البصرى وأيوب والأوزاعى ، وحكاه العبدرى عن ربيعة ، قال : وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله •

( وأما ) المسبوق الذي أدرك بعض صلاة الامام فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في الحال ولا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة ، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف وهو الصحيح عن أحمد ورواية عن مالك ، وبه قال ابن المنذر ، وقال أبو حنيفة ينتظره حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه ، وحكاه ابن المنذر عن الحارث بن يزيد ومالك والشورى وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن واسحاق .

( وأما ) السلام فذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا تسليمتان ، وبه قال أبو حنيفة وقال أكثر العلماء : تسليمة واحدة حكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عبر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وأبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى وأبى أمامة بن سهل بن حنيف والحسن البصرى وابن سيرين وسعيد بن جبير والثورى وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد واسحاق رضى الله عنهم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( اذا صلى على الميت بودر بدفنه ، ولا ينتظر حضور من يصلى عليه الا الولى فانه ينتظر اذا لم يخش على الميت التغير ، فان خيف عليه التغير لم ينتظر ، وان حضر من لم يصل عليه صلى عليه ، وان حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلى ؟ فيه وجهان ،

(احدهما) يستحب ؛ كما يستحب في سائر الصلوات ان يعيدها مع من يصلى جماعة (والثانى) وهو الصحيح لا يعيد ، لانه يصليها نافلة ، وصلاة الجنازة لا يتنقل بمثلها ، وان حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر ؛ لا روى « أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفد على قبرها » والى أى وقت تجوز الصلاة على القبر ؟ فيه أربعة اوجه : (احدها) الى شهر ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على أم

سعد بن عبادة رضى الله عنهما بعد ما دفنت بشهر )) ( والثانى ) يصلى عليسه ما لم يبل ، لأنه اذا بلى لم يبق ما يصلى عليه ( والثالث ) يصلى عليه ، من كان من أهل الفرض عند موته ، لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه ، وأما من يولد بعد موته أو بلغ بعد موته فلا يصلى عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه ( والرابع ) يصلى عليه أبدأ لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء ، والدعاء يجوز كل وقت ) .

(الشسرح) حديث المسكينة صحيح رواه النسائى والبيهةى وغيرهما باسناد صحيح من رواية أبى أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، وهو صحابى ، وفى رواية البيهقى عن أبى أمامة رضى الله عنه أن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أخبر به ، وهو صحيح فان الصحابة كلهم عدول ، وهذه المسكينة يقال لها : أم محجن بكسر الميم ب (وأما) حديث أم سعد فرواه الترمذى والبيهقى باسنادهما عن ابن المسيب رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى على أم سعد بعد موتها بشهر » قال البيهقى وهذا مرسل صحيح ، قال : وروى عن ابن عباس موصولا قال «صلى عليها بعد شهر » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا حين موتها ، قال : والمرسل أصح ، ومرسل ابن المسيب كما سبق بيانه فى أول الشرح ، وهل مو حجة لمجرده ؟ أم اذا اعتضد بأحد الأمور الأربعة السابقة ؟ فيه وجهان مبقا هناك .

# أما أحكام الفصل ففيه مسائل:

(احداها) اذا صلى عليه فالسنة أن يبادر بدفنه ، ولا ينتظر به حضور أحد الا الولى فانه ينتظر ما لم يخش عليه التغير ، فان خيف تغيره لم ينتظر ، لأن مراعاة صيانة الميت أهم من حضور الولى ، ثم انه انما ينتظر الولى اذا كان بينه وبينه مسافة قريبة .

( الثانية ) اذا حضر بعد الصلاة عليه انسان لم يكن صلى الله عليه أو جماعة صلوا عليه ، وكانت صلاتهم فرض كفاية بلا خلاف عندنا ، وقال أبو حنيفة : لا تصلى عليه طائفة ثانية لأنه لا يتنفل بصلة الجنازة فلا تصليها طائفة بعد طائفة .

واحتج أصحابنا بحدیث المسكینة وهو صحیح كما سبق ، وبحدیث أبی هریرة « أن امرأة سوداء أو رجلا كان یقم المسجد ففقده النبی صلی الله علیه وسلم فسأل عنه فقالوا: مات فقال: أفلا آذنتمونی به ؟ دلونی علی قبره فدلوه فصلی علیه » رواه البخاری ومسلم وعن ابن عباس رضی الله عنهما « أن النبی صلی الله علیه وسلم صلی علی قبر منبوذ » رواه البخاری ومسلم وفی الباب أحادیث كثیرة صحیحة ، ومعلوم أن هؤلاء ما دفنوا الا بعد صلاة طائفة علیهم بحیث سقط الحرج بصلاتهم والا فلا یجوز أن یظن دفنهم قبل الصلاة ،

والجواب عن احتجابهم بأن صلاة الثانية نافلة من وجهين (أحدهما) منعه ، بل هي عندنا فرض كفاية كما سبق ، وسنذكر دليله واضحا في المسألة الثالثة ان شاء الله تعالى (والثاني) أنه ينقض بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة ، فانها نافلة في حقهن لأنهن لا يدخلن في الفرض اذا حضر الرجال واقتصر صاحب الحاوي على هذا الجواب الثاني (فان) قيل : كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضا ولو تركوها لم يأثموا ، وليس هذا شأن الفروض وفا فالجواب ) أنه قد يكون ابتداء الشيء ليس بفرض فاذا دخل فيه صار فرضا ، كما اذا دخل في حج التطوع ، وكما في الواجب على التخيير كخصال الكفارة ولو أن الطائفة الأولى لو كانت ألفا أو ألوفا وقعت صلاتهم جميعهم فرضا بالاتفاق ومعلوم أن الفرض كان يسقط ببعضهم ، ولا يقول أحد : ان الفرض سقط بأربعة منهم على الإبهام والباقين متنفلون ،

(فان) قيل: قد وقع فى كلام كثير من الأصحاب أن فرض الكفاية اذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين واذا سقط عنهم كيف قلتم تقع صلاة الطائفة فرضا ؟ (فالجواب) ان عبارة المحققين: سقط الحرج عن الباقين ؟ أى لا حرج عليهم فى ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة ( وأما ) عبارة من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط حرج الفرض واثمه والله أعلم •

(الثالثة) اذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد، ثم صلت عليها طائفة الخرى فأراد من صلى أولا أن يصلى ثانيا مع الطائفة الثانية، ففيه أربعة

أوجه ، أصحها باتفاق الأصحاب لا يستحب له الاعادة ، بل المستحب تركها ( والثانى ) يستحب الاعادة • وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وذكرهما هكذا أيضا أكثر الأصحاب ( الثالث ) يكره الاعادة وبه قطع الفوراني وصاحب العدة وغيرهما • ( والرابع ) حكاه البغوى ان صلى أولا منفردا أعاد ، وان صلى جماعة فلا ( والصحيح ) الأول ، صححه الأصحاب في جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوى والقاضي حسين وامام الحرمين في جميع الطرق وغيرهم • وادعى امام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه ، فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته ، وان كانت غير مستحبة ، هذا هو المشهور في كتب الأصحاب • وقال امام الحرمين : ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة • قال : وعندى في بطلانها احتمال والمذهب صحتها ، فعلى هذا قال المصنف والجمهور : تقع نقلا •

وقال القاضى حسين اذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا ، قال صاحب التتمة تنوى الطائفة بصلاتهم الفرض لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض ، وبسط امام الحرمين رحمه الله هذا بسطا حسنا فقال « اذا صلى على الميت جمع يقع الاكتفاء ببعضهم » فالذى ذهب اليه الأئمة أن صلاة كل واحدة تقع فريضة ، وليس بعضهم بأولى بوصفه بالقيام بالغرض من بعضهم ، فوجب الحكم بالفريضة للجميع ، قال : ويحتمل أن يقال هو كايصال المتوضىء الماء الى جميع رأسه دفعة ، وقد اختلفوا فى أن الجميع فرض ؟ أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط ؟ قال : ولكن قد يتخيل الفطن فرض ؟ أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط ؟ قال : ولكن قد يتخيل الفطن فرقا ويقولمرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة وكل مصل فى الجمع الكبير ينبغى قال : ثم قال الأئمة : اذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين فى قال : ثم قال الأئمة : اذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين ف

وأما قول المصنف « وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها » فمعناه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر ، فانه يصلى مثل صورتها ابتداء بلا سبب • ولكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة

فانهن اذا صلين على الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة ، وهي صحيحة ، وقد سبق هذا في المسألة الثانية والله أعلم •

(الرابعة) اذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه فى القبر أو أراد الصلاة عليه فى بلد آخر جاز بلا خلاف للأحاديث السابقة فى المسألة الثانية و والى متى تجوز الصلاة على المدفون ؟ فيه سلة أوجه (أحدها) يصلى عليه الى ثلاثة أيام ولا يصلى بعدها ، حكاه الخراسانيون وهو المشهور عندهم (والثان ) الى شهر (والثالث) ما لم يبل جسده (والرابع) يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته (والخامس) يصلى من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته ، وان لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبى المميز و وممن حكى هذا الوجه المصنف فى التنبيه صححه البندنيجي (والسادس) يصلى عليه أبدا ، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة رضى الله عنهم ومن قبلهم اليوم ، واتفق الأصحاب على تضعيف هذا السادس ومن قبلهم اليوم ، واتفق الأصحاب على تضعيف هذا السادس .

وممن صرح بتضعيفه الماوردى والمحاملي والفوراني وامام الحرمين والبغوى والغزالي في البسيط وآخرون ، وان كان في كلام صاحب التنبيه اشارة الى ترجيحه فهو مردود مخالف للأصحاب وللدليل •

واختلفوا فى الأصبح من الأوجه ( فصحح ) الماوردى وامام الحرمين والمجرجانى الثالث ، وصحح الجمهور أنه يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه ، ممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والفورانى والبغوى والرافعى وآخرون قالوا : وهو قول أبى زيد المروزى ، فعلى هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرا ثم أسلم قال امام الحرمين : الذى أراه أنه يصلى لأنه كان متمكنا من الصلاة بأن يسلم فهو كالمحدث ،

قال: والمرأة اذا كانت حائضا يوم الموت ثم طهرت فالحيض ينافى وجوب الصلاة وصحتها ، ولكن هي في الجملة مخاطبة ، فالذي أراه أنها تصلى . هذا كلام الامام ، وكذا قطع الغزالي في البسيط بأن الكافر والحائض يوم الموت اذا أسلم وطهرت صليا . وهذا الذي قالاه مخالف لظاهر كلام الأصحاب ، فان الكافر والحائض ليس من أهل الصلاة . وقد قالوا: لا بصلى

من لم يكن من أهل فرض الصلاة أو من لم يكن من أهل الصلاة حال الموت • وقد صرح المتولى بأنهما لا يصليان ، وقال الشيخ أبو حامد فى حكاية هذا الوجه : يصلى عليه من كان مخاطبا بالصلاة عليه يوم موته وجوبا أو ندبا من رجل وامرأة وعبد ، فأما من بلغ بعده فلا •

واحتج المتولى لهذا الوجه بأن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة ، وفعل غيرهم لم يسقط الفرض فى حقهم وانما أسقط الحرج ، واذا قلنا يصلى عليه ما لم يبل جسده • قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق والسرخسى وغيرهما من أصحابنا : المراد ما لم يبق من بدنه شىء لا لحم ولا عظم ، فمتى بقى عظم صلى •

قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف هذا باختلاف البقاع فلو شككنا فى انمحاق أجزائه صلى لأن الأصل بقاؤه • هكذا صرح به كثيرون ، وهو مقتضى عبارة الباقين ، فان الشيخ أبا حامد فى تعليقه والمحاملي فى التجريد والصيدلاني والقاضى حسين وآخرين ، قالوا: يصلى عليه ما لم يعلم أنه بلى وذهبت أجزاؤه • وقال امام الحرمين والغيزالي فى البسيط: فيه احتمالان (أحدهما) هذا (والثاني) لا يصلى لأن صحة الصلاة على هذا الوجه متوقفة على العلم ببقاء شيء منه • وعبارة المحاملي فى المجموع توافق هذا ، فاغه قال: يصلى ما دام يعلم أن فى القبر منه شيئا ، والمذهب الأول •

قال أصحابنا رحمهم الله: واذا قلنا بالوجه الضعيف انه يصلى أبدا فهل تجوز الصلاة على قبر نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟ فيه وجهان مشهوران على هذا الوجه (أصحهما) عند الخراسانيين والماوردى أنه لا تجوز الصلاة • قال امام الحرمين: وهو قول جماهير الأصحاب، وبهذا قطع البندنيجي وآخرون •

( والثانى ) وهو قول أبى الوليد النيسابورى من متقدمى أصحابنا أنه يصلى عليه فرادى لا جماعة ، قال : والنهى الوارد فى الأحاديث الصحيحة انما هو عن الصلاة عليه جماعة ، وكان أبو الوليد يقول : أنا أصلى اليوم على قبور الأنبياء والصالحين وبهذا الوجه الذى قاله أبو الوليد قطع القاضى

أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد، والمحاملي فى التجريد، ورجحه الشيخ أبو حامد فى تعليقه، والأول أصح • والله أعلم •

( فسرع ) اذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة من أهل تلك الناحية ، لأن تقديم الصلاة على الدفن واجب ، وان كانت الصلاة على القبر تسقط الفرض الا أهم يأثمون ، صرح به امام الحرمين والأصحاب ولا خلاف فيه ، قال أصحابنا : لكن لا ينبش بل يصلى على القبر لأن نبشه انتهاك له والصلاة على القبر تجزئه ، هكذا قاله الأصحاب ، وحكى الرافعي وجها أنه لا يسقط الفرض بالصلاة على القبر وهو ضعيف أو غلط ،

# ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على اليت

ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى على القبر • ونقلوه عن على وغيره من الصحابة رضى الله عنهم • قال ابن المنذر رحمه الله : وهو قول ابن عمر وأبى موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد • وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة : لا يصلى على الميت الا مرة واحدة • ولا يصلى على القبر الا أن يكون الولى غائبا فصلى غيره عليه ودفن فللولى أن يصلى على القبر •

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه ، وقال أحمد رحمه الله الى شهر • واسحاق الى شهر للغائب وثلاثة أيام للحاضر • دليلنا فى الصلاة على القبر وان صلى عليه الأحاديث السابقة فى المسألة الثانبة •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( تجوز الصلاة على الميت الفائب لما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه . وأن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده ؟ لأنه يمكنه الحضور من غير مشقة ) .

( الشمرح ) حدیث أبی هریرة رضی الله عنه رواه البخاری ومسلم من روایة أبی هریرة • ورویاه من روایة جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ،ورواه مسلم من روایة عمران بن حصین والنجاشی رضی الله عنه بفتح النون وتشدید

الياء واسمه أصحمة • بهمزة مفتوحة ثم صاد ساكنة ثم حاء مفتوحة مهملتين • هكذا جاء فى الصحيح وقيل صحمة وقيل غيره ، والنجاشى اسم لكل من ملك الحبشة • كما سمى كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين • ومن ملك الروم قيصر • والترك خاقان ، والفرس كسرى • والقبط فرعون • ومصر العزيز والله أعلم •

ومذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلدسواءكان فى جهة القبلة أم فى غيرها ، ولكن المصلى يستقبل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة ولا خلاف فى هذا كله عندنا (أما) اذا كان الميت فى البلد فطريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجمهور: لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده لأن النبى صلى الله عليه وسلم «لم يصل على حاضر فى البلد الا بحضرته » ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب عن البلد ،

( والطريق الثانى ) حكاه الخراسانيون أو أكثرهم فيه وجهان (أصحهما) هذا ( والثانى ) يجوز كالغائب • فان قلنا : لا يجوز قال الرافعى : ينبغى أن لا يكون بين الامام والميت أكثر من مائتى ذراع أو ثلائمائة تقريبا • قال : وحكى هذا عن الشيخ أبى محمد الجوينى •

# ( فرع ) في مداهبهم في الصلاة على الفائب عن البلد

ذكرنا أن مذهبنا جوازه ومنعها أبو حنيفة • دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح بل ذكروا فيه خيالات أجاب عنها أصحابنا بأجوبة مشهورة ( منها ) قولهم : انه طويت الأرض فصار بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ( وجوابه ) أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله •

وأما حديث العلاء بن زيدل ، ويقال ابن زيد عن آنس انهم كانوا فى تبوك فأخبر جبريل النبى صلى الله عليه وسلم بموت معاوية بن معاوية فى ذلك اليوم ، وأنه قد نزل عليه سبعون ألف ملك يصلون عليه ، فطويت الأرض للنبى صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فصلى عليه ، ثم رجع فهو حديث

ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخارى فى تاريخــه والبيهقى ، واتفقوا على ضعف العلاء هذا وأنه منكر الحديث •

## قال المصنف رحه الله تعالى

( وان وجد بعض الميت غسل وصلى عليه ، لأن عمر رضى الله عنه صلى على عظام بالشام ، وصلى أبو عبيدة على رءوس ، وصلتالصحابة رضى الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل ) •

(الشرح) أبوعبيدة رضى الله عنه هذا هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ، وعتاب بفتح العين المهملة وأسيد بفتح الهمزة ، وهذه الحكاية عن يد عبد الرحمن رويناها في كتاب الأنساب للزبير بن بكار ، قال : وكان الطائر نسرا وكانت وقعة الجمل في جمادى سنة ست وثلاثين ، واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه اذا وجد بعض من تيقنا موته غسل وصلى عليه ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصلى عليه الا اذا وجد أكثر من نصفه ، وعندنا لا فرق بين القليل والكثير ، قال أصحابنا رحمهم الله : وانما نصلى عليه اذا تيقنا موته .

فأما اذا قطع عضو من حى ، كيد سارق ، وجان وغير ذلك فلا يصلى عليه ، وكذا لو شككنا فى العضو هل هو منفصل من حى أو ميت ؟ لم نصل عليه ، هذا هو المذهب الصحيح ، وبه قطع الأصحاب فى كل الطرق الاصاحب الحاوى ومن أخذ عنه ، فانه ذكر فى العضو المقطوع من الحى وجهين فى وجوب غسله والصلاة عليه :

(أحدهما) يغسل ويصلى عليه كعضو الميت (وأصحهما) لا يغسل ولا يصلى عليه ، ونقل المتولى رحمه الله الاتفاق على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، فقال : لا خلاف أن اليد المقطوعة فى السرقة والقصاص لا تغسل ولا يصلى عليها ، ولكن تلف فى خرقة وتدفن ، وكذا الأظفار المقلومة والشعر المأخوذ من الأحياء لا يصلى على شىء منها ، لكن يستحب دفنها ، قال : وكذا الذا شككنا فى موت صاحب العضو فلا يغسل ولا يصلى عليه ، وهذا الذى سبق فى الصلاة على بعض الذى تيقنا موته هو فى العضو .

أما اذا وجدنا شعر الميت أو ظهره أو نحوهما فوجهان مشهوران حكاهما القاضى أبو الطيب فى تعليقه والبندنيجي وصاحب الشامل والتتمة وصاحب البيان وآخرون ، وأشار اليهما المصنف فى تعليقه فى الخلاف .

(أحدهما) وهو الذي رجعه البندنيجي رحمه الله لا يغسل ولا يصلي عليه ، بل يدفن ( وأصحهما ) وبه قال الأكثرون يغسل ، ويصلي عليه كالعضو ، لأنه جزء ، قال الرافعي رحمه الله : هذا الثاني أقرب الى كلام الأكثرين قال : لكن قال صاحب العدة رحمه الله : ان لم يوجد الا شعرة واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب ، قال القاضي أبو الطيب رحمه الله : ولو قطعت آذنه فألصقها موضعها في حرارة الذم ثم افترسه سبع ووجدنا أذنه لم نصل عليه لأن انقصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله ، ويجيء فيها الوجه السابق عن الحاوي ، قال أصحابنا رحمهم الله : ومتى صلى في هذه الصور فلا بد من تقدم غسله ، ثم يوارى بخرقة ويصلى عليه ويدفن •

قال أصحابنا رحمهم الله: والدفن لا يختص بعضو من علم موته ، بل كل ما ينفصل من الحى من عضو وشعر وظفر وغيرهما من الأجزاء ، يستحب دفنه وكذلك توارى العلقة والمضغة تلقيهما المرأة ، وكذا يوارى دم الفصد والحجامة قال أصحابنا رحمهم الله: ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم أنه مسلم أم كافر ، فان كان فى دار الاسلام غسل وصلى عليه ، لأن الغالب فيها المسلمون كما حكمنا باسلام اللقيط فيها ، وممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد والمحاملى فى التجريد فى آخر باب الشهيد ، وابن الصباغ والمتولى وآخرون .

قال أصحابنا رحمهم الله: ومتى صلى على عضو الميت نوى الصلاة على جملة الميت لا على العضو وحده ، هذا هو المشهور ، وممن صرح به الرويانى والرافعى وذكر صاحب الحاوى وجهين (أحدهما هذا (والثانى) يصلى على العضو خاصة قال: والوجهان فيما اذا لم يعلم جملته صلى عليها ، فان علم ذلك صلى على العضو وحده وجها واحدا ، وهذا الذي قاله شاذ ضعيف ، والله أعلم .

#### في مذاهب العلماء فيما اذا وجد بعض الميت

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر ، وبه قال أحمد رحمه الله ، وقال داود: لا يصلى عليه مطلقا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله: ان وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه وان وجد النصف فلا غسل ولا صلاة ، قال مالك رحمه الله: بل لا يصلى على اليسير منه •

#### قال الصنف رحه الله تعالى

( اذا استهل السقط او تحرك ثم مات غسل وصلى عليه ، كما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( اذا استهل السقط غسل وصلى عليه وورث وو ركث )) ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الاسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره ، وأن لم يستهل ولم يتحرك فان لم يكن له أربعة أشهر - كفن بخرقة ودفن ، وأن تم له أربعة أشهر ، ففيه قولان ، قال في القديم يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح ، فصار كمن استهل ، وقال في الأم: لا يصلى عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الارث وغيره ، فلم يصل عليه ، فأن قلنا : يصلى عليه غسل كغير السقط ، وأن قلنا : لا يصلى عليه ففي غسله قولان ، قال في البويطى : لا يغسل لأنه لا يصلى عليه فلا يفسل كالشهيد ، وقال في الأم : يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كلا يفسل كالشهيد ، وقال في الأم : يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر ) .

(الشموح) حديث ابن عباس من رواية ابن عباس غريب، وانما هو معروف من رواية جابر، رواه من رواية جابر الترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى واسناده ضعيف، وفى بعض رواياته موقوف على جابر قال الترمذى رحمه الله: كأن الموقوف أصمح، وقال النسمائى: الموقوف أولى بالصواب، رواه الترمذى فى الجنائز، والنسائى فى الفرائض، وابن ماجه فيهما، وفى رواية البيهقى: «صلى عليه وورث وورث وورث » ورواية المهذب ورث منتح الواو وكسر الراء مد (وقوله) استهل أى صرخ وأصل الاهلال رفع الصوت، وفى السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها و

( أما حكم المسالة ) فللسقط أحوال ( أحدها ) أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ، ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب ( الثاني ) أن يتحرك حركة تدل على الحياة ، ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان ( المذهب ) وبه قطع المصنف والعراقيون : يغسل ويصلى

عليه قولا واحدا (والثانى) حكاه الغراسانيون فيه قولان ، وبعضهم يقول وجهان (أصحهما) هذا (والثانى) حكاه الغراسانيون لا يصلى عليه وعلى هذا هل يغسل ؟ فيه طريقان عندهم (المذهب) يغسل (والثانى) على قولين (أحدهما) يغسل (والثانى) أن لا تكون فيه حسركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان: (أحدهما) أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وفى غسله طريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجمهور: لا يغسل (والثانى) حكاه بعض الخراسانيين كالقاضى حسين والرافعى وآخرين: فيه قولان وذكرهما المحاملي فى التجريد لكن قال : يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمى ٠

( والحال الثانى ) أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف والأصحاب ( الصحيح ) المنصوص فى الأم ومعظم كتب الشافعى : يجب غسله ، ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا لأن باب الغسل أوسع ولهذا يغسل الذمى ولا يصلى عليه ( والثانى ) نص عليه فى البويطى من الكتب الجديدة لا يصلى عليه ولا يغسل ( والثالث ) حكاه المصنف والجمهور عن نصه فى القديم أنه يغسل ويصلى عليه وقال الشيخ أبو حامد : المنصوص للشافعى رحمه الله فى جميع كتبهأنه لا يصلى عليه ، قال : وحكى أصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه ، وقال صاحب الحاوى ( الصحيح ) الذى نص عليه الشافعى فى القديم والجديد أنه لا يصلى عليه قال ( والثانى ) حكاه ابن عليه الشافعى وحمه الله فى القديم أنه يصلى عليه وقال أبى هريرة تخريجا عن الشافعى رحمه الله فى القديم أنه يصلى عليه ، وقد قرأت البندنيجى رحمه الله : حكى أصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه ، وقد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على انكار كونه فى القديم •

قال امام الحرمين والغزالى فى البسيط: ان آوجبنا فى هذه الأحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق ، يعنى يكفن كفن البالغ فى ثلاثة أثواب وان لم نوجب الصلاة وجب دفنه بالاتفاق ، والخرقة التى تواريه ، وهى لفافة قالا : والدفن واجب حينئذ قولا واحدا قالا : ثم تمام الكفن يتبع وجوب الصلاة قالا : وإذا ألقت المرأة مضغة لا يثبت بها حكم الاستيلاد ووجوب الغرة ولا غسل ولا تكفين ولا صلاة ، ولا يجب الدفن والأولى أن توارى وهذا كلامهما .

وكذا قال البغوى: اذا ألقت علقة أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمى فليس لها غسل ولا تكفين وتوارى كما يوارى دم الرجل اذا افتصد أو احتجم •

( وأما ) الرافعي رحمه الله فقال : ما يظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كانت فبعد ظهـور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل فجعله تابعا للغسل وجعله الامام والغزالي تابعا للصلاة ، وما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب .

(وأما) المحاملي فذكر مسألة السقط في التجريد خلاف الأصحاب وخلاف ما ذكره هو أيضا في كتابه المجموع فقال: ان سقط بعد نفخ الروح ولم يستهل بأن سقط لفوق أربعة أشهر فقولان ، قال في القديم والجديد: لا يصلى عليه وفي البويطي : يصلى عليه قال : ولا خلاف على القولين أنه يغسل ويكفن ويدفن ، وان سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لايصلى عليه نص عليه في جميع كتبه ثم ان لم يكن فيه خلق آدمي كظفر وغيره فلا حكم له فلا يغسل ولا يكفن ، وان كان قد تخلق كفن ودفن وفي غسله قولان هذا آخر كلامه وفي البيان عن الشيخ أبي حامد نحوه ولم أره في تعليق أبي حامد لكن نسخ التعليق تختلف والله أعلم .

# ( فرع ) في مداهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط

أما الصبى فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع فيه ·

وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال : « لا يصلى عليه ما لم يبلغ » وخالف العلماء كافة .

وحكى العبدرى عن بعض العلماء أنه قال: ان كان قد صلى صلى عليه ، والا فلا ، وهذا أيضا شاذ مردود • واحتج له برواية من روى أن النبى صلى الله عليه وسلم « لم يصل على ابنه ابراهيم رضى الله عنه » ولأن المقصود من الصلاة الاستغفار للميت وهذا لا ذنب له •

واحتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين ، وهذا داخل في عموم المسلمين ، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال « الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها والطفل يصلى عليه » رواه أحمد والنسائى والترمذى وقال حديث حسن صحيح • وأجاب الأصحاب عن احتجاج سعيد بأن الرواية اختلفت فى صلاته صلى الله عليه وسلم على ابراهيم فأثبتها كثيرون من الرواة ، قال البيهقى : وروايتهم أولى ، قال أصحابنا رحمهم الله : فهى أولى لأوجه (أحدها) أنها أصح من رواية النفى (الثانى) أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية كما تقرر (الثالث) يجمع بينهما فمن قال : صلى أراد أمرا بالصلاة عليه ، واشتغل صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف ومن قال : لم يصل أى لم يصل بنفسه •

وأما الجواب عن قوله: المقصود المغفرة فباطل بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى المجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات ، وعلى من كان كافرا فأسلم ثم مات متصلا به من غير احداث ذنب ، فان الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالاجماع ولا ذنب له بلا شك والله أعلم •

وأما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ، قال مالك : لا يصلى عليه الا أن يختلج ويتحرك ويطول ذلك عليه ، وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعى والحكم وحماد ومالك والأوزاعى وأصحاب الرأى أنه اذا لم يستهل لا يصلى عليه وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه يصلى عليه وان لم يستهل ، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد واسحاق .

وقال العبدرى :ان كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف ، يعنى بالاجماع ، وان كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء ، وقال أحمد وداود رحمها الله : يصلى عليه .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(وان مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى (ولا تصل على احد منهم مات ابدا ، ولا تقم على قبره ) (۱) ولأن الصلاة لطلب المففرة والكافر لا يففر له فلا معنى للصلاة عليه ويجوز غسله وتكفينه لأن النبى صلى الله عليه وسلم (( أمر عليا رضى الله عنه أن يفسل اباه ، وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبى ابن سلول )) فان اختلط المسلمون بالكفار ولم يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية ، لأن الصلاة تنصرف الى الميت بالنية ، والاختلاط لا يؤثر في النية ) .

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٤ من سورة النوبة .

(الشسرح) حديث على رضى الله عنه ضعيف، وحديث ابن أبى رواه البخارى ومسلم، وقد سبق بيان حديث على رضى الله عنه فى باب غسل الميت، وحديث ابن أبى فى باب الكفن، وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر، ويجوز غسله وتكفينه ودفنه، وأما وجوب التكفين ففيه خلاف وتفصيل سبق واضحا فى باب غسل الميت، وتقدم هناك زيارة قبره والدعاء له، واتباع جنازته، وغير ذلك مما يتعلق به •

(أما) اذا اختلط مسلمون بكفار ، ولم يتميزوا ، فقال أصحابنا : يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم ، ودفنهم ، ولا خلاف فى شىء من هذا ، لأن هذه الأمور واجبة فى المسلمين وهؤلاء فيهم مسلمون ، ولا يتوصل الى أداء الواجب الا باستيعاب الجميع ، فوجب ذلك ، ولا فرق عندنا أن يكون عدد المسلمين آكثر أو أقل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم وأما المقبرة التى يدفنون فيها فسيأتى بيانها فى باب حمل الجنازة ان شاء الله ه

قال أصحابنا رحمهم الله: وهو مخير في كيفية الصلاة ، فان شاء أفرد كل واحد من الجميع بصلاة وينوى الصلاة عليه ان كان مسلما ، قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما: ويقول في الدعاء: اللهم اغفر له ان كان مسلما ، قال أصحابنا ويعذر في تردد النية للضرورة ، كمن نسى صلاة من الخمس يصليهن ويعذر في تردد النية وان شاء صلى على الجميع صلاة واحدة وينوى الصلاة على المسلمين من هؤلاء ، وهذه الكيفية الثانية أولى ، لأنه ليس فيها صلاة على كافر حقيقة ، واتفق الأصحاب على أنه مخير بين الكيفيتين ، وممن صرح بذلك القاضى حسين والبغوى وصاحب البيان والرافعي وآخرون وقطع مرح بذلك القاضى حسين والبغوى وصاحب البيان والرافعي وآخرون وقطع وقطع البندنيجي والقاض أبو الطيب في المجرد وابن الصباغ وآخرون بالكيفية الأولى ، بالكيفية الثانية ، ونقلها ابن المنه من اقتصر على أحدهما ولم ينف بالاتفاق ، بل منهم صرح بالجائزين ومنهم من اقتصر على أحدهما ولم ينف الآخر ،

قال القاضي أبو الطيب في المجرد ، قال أصحابنا : وكذا لو اختلط الشهيد

بغيره غسل الجميع وصلى عليهم ونوى بالصلاة غير الشهيد . قال القاضى : ولو ماتت نصرانية وفى بطنها ولد مسلم وقد تحقق ذلك فان قلنا بالقديم : ان السقط الذى للم يستهل يصلى عليه صلى عليه ونوى بالصلاة الولد الذى فى جوفها . والله أعلم .

( فرع) قد ذكرنا جواز الصلاة على كل واحد من المختلطين مفردا ، وهذا تعليق للنية احتملناه للحاجة ، ويجوز التعليق أيضا فى الزكاة والصوم والحج فى بعض الصور ، فصورته فى الزكاة أن يقول : نويت هذا عن زكاة مالى الغائب ان كان غائبا والا فعن الحاضر ، وفى الصور أن ينوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان ، وفى الحج أن ينوى احراما كاحرام زيد ،

( فرع) فى مذاهب العلماء فى اختلاط المسلمين بالكفار الموتى اذا لم يتميزوا ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع والصلاة عليهم ، سواء كان عدد المسلمين أقل أو أكثر ، وهو مذهب مالك وأحمد وداود وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن المحسن : ان كان عدد المسلمين أكثر صلى على الجميع ، وان كان عدد الكفار أكثر أو استوى العددان لم يصل ، لأنه اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره ، فغلب التحريم ، كما لو اختلط أخته بأجنبية حرم نكاحها .

واحتج أصحابنا بأن الصلاة على المسلمين واجبة ولا يمكن الا بالصلاة على الجميع فوجبذلك ، لأن مالا يتم الواجب الا به فهو واجب وقياسا على ما اذا كان عدد المسلمين أكثر ، وقولهم « اختلط العرام بغيره » ينتقض بما اذا زاد عدد المسلمين وقياسهم على اختلاط أخته بأجنبية ينتقض باختلاطها بعدد غير محصور ، فانه يتزوج واحدة من غير اجتهاد والله أعلم .

( فرع) ذكر المتولى فى أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمى فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته ولم يشهد غيره لم يحكم بشهادته فى توريث قريبه المسلم منه ، ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف ؛ وهل تقبل شهادته فى الصلاة عليه ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى ثبوت هلل رمضان بقول عدل واحد .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبـل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يفسل ولا يصلى عليه ، لما روى جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أمر في قتلي أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يفسلوا » وان جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحسرب غسسل وصلى عليه ، لانه مات بعد انقضاء الحرب ، ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان ، قال ابو العباس بن سريج وابو على ابن ابى هريرة : يفسل ، لا روى أن حنظلة بن الراهب قتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما شأن حنظلة ؟ فاني رأيت الملاتكة تفسله ، فقالوا : جامع فسمع الهيمة فخرج الي القتال » فلو لم يجب فسله لما غسلته الملائكة • وقال أكثر أصحابنا : لا يفسل لانه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كفسل الميت ، ومن قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل غسل وصلى عليه ، لأنه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله والصلاة عليه ، كمن قتل في الزنا والقصاص ، ومن قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان (أحدهما) يفسل ويصلى عليه ، لأنه مسلم قتل في غير حرب الكفار ، فهو كمن قتله اللصوص . (والثاني ) أنه لا يفســل ولا يصلى عليه لأنه قتل في حرب هو فيه على الحق وقاتله على الباطل ، فأشبه المقتول في ممركة الكفار ، ومن قتله قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان ( احدهما ) انه يفسل ويصلي عليه (والثاني) لا يفسسل ولا يصلي عليسه لما ذكرناء في أهل العدل) •

( الشمرح ) حديث جابر رواه البخارى رحمه الله ، وأما حديث حنظلة ابن الراهب وأن الملائكة غمسلته لما كان جنبا واستشهد ، فرواه البيهقى باسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلا ، ورواه مرسلا من رواية عباد بن [ عبد الله بن الزبير ] ورواية عبد الله بن الزبير ، لهذا يكون مرسل صحابي رضى الله عنه ، فانه ولد قبل سنتين فقط ، وهذه القصة كانت بأحد ، ومرسل الصحابي حجة على الصحيح ، والله أعلم .

وأما الشهيد فسمى بذلك لأوجه سبق بيانها فى باب السواك ، وقوله فى حديث جابر رضى الله عنه « ولم يصل عليهم » هو بفتح اللام ، قوله « سمع هيعة » بفتح الهاء واسكان الياء ، وهى الصوت الذى يفزع منه ، قوله « طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة » احتراز من طهارة النجس ، فانه يجب ازالتها على المذهب كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، قوله « لأنه

- مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله ، فيه احتراز ممن قتله الكفار فهو شهيد . قوله « قتله اللصوص » هو بضم اللام ، جمع لص بكسرها كحمل وحمول .
- (أما حكم الفصل) ففيه مسائل (احداها) الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه وقال المزنى رحمه الله يصلى عليه وحكى امام الحرمين والبغوى وغيرهما وجها أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب ولا يغسل وقال الرافعى رحمه الله: الغسل ان أدى الى ازالةالدم حرام بلا خلاف، والا فحرام على المذهب، وقيل فى تحريمه الخلاف الذى فى الصلاة ، والمذهب ما سبق من الجزم بتحريم الصلاة والغسل جميعا ، ودليله حديث جابر مع ما سنذكره فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى •
- (الثانية) يثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة والعبد والصبى والصالح والفاسق •
- (الثالثة) الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال ، سواء قتله كافر ، أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد اليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر ، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته ، سواء كان عليه أثر دم أم لا ، وسواء مات في الحال أم بقى زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب ، وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك ، وهذا كله متفق عليه عندنا ، نص عليه الشافعي والأصحاب ، ولا خلاف فيه الا وجها شاذا مردودا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق أن من رجع اليه سلاحه أو وطئته دابة مسلم أو مشرك أو تردى في بئر حال القتال ونحوه ليس بشهيد ، بل يغسل ويصلى عليه والصواب الأول .

أما اذا مات فى معترك الكفار لا بسبب قتالهم ، بل فجأة أو بمرض فطريقان المذهب أنه ليس بشهيد ، وبه قطع الماوردى والقاضى حسين والبغوى وآخرون والثانى فية وجهان (أحدهما) شهيد وأصحهما ليس بشهيد ، حكاه امام الحرمين وآخرون ، قال القاضى حسين والبغوى رحمهم الله :

وكذا لو قتله مسلم عمدا أو رمى الى صيد فأصابه فى حال القتال ومات بعد انقضائه ، فان قطع بموته من تلك الجراحة وبقى فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة فقولان مشهوران (أصحهما) ليس بشهيد ، سواء فى جريان القولين أكل وشرب وصلى وتكلم أم لا ، وسواء طال الزمان أم لا ، هذا هو المشهور ، وقيل : ان مات عن قرب فقولان ، وان طال الزمان فليس بشهيد قطعا ، أما اذا انقضت الحرب وليس فيه الاحركة مذبوح فهو شهيد بلا خلاف لأنه فى حكم الميت ، وإن انقضت وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف .

(الرابعة) اذا قتل أهل العدل انسانا من أهل البغى فى حال القتال غسل وصلى عليه بلا خلاف ، وان قتل أهل البغى عادلا فقولان مشهوران ، أصحهما يغسل ويصلى عليه كعكسه ، قال الشيخ أبو حامد والمحاملى فى كتابيه وابن الصباغ : هذا هو المنصوص عن الشافعى فى القديم والجديد (والثانى) نص عليه فى قتال أهل البغى لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه مقتول فى حرب مبطلين فأشبه الكفار .

( الخامسة ) من قتله قطاع الطريق فيه طريقان حكاهما امام الحرمين و الخرون وأحدهما ليس بشهيد قطعا ، وبه قطع جماعة ( وأصحهما ) وبه قطع المصنف والأكثرون فيه وجهان ( أصحهما ) باتفاقهم ليس بشهيد ( والثاني ) شهيد . أما من قتله اللصوص ففيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنف والماوردي والخرون ليس بشهيد قطعا .

(والثانى) أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان ، ولو دخل حربى دار الاسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان ، حكاهما امام الحرمين وغيره (الصحيح) باتفاقهم ليس بشهيد ، ولو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففى كونه شهيدا فى ترك الغسل والصلاة عليه وجهان حكاهما صاحب الحاوى وغيره أصحهما ليس بشهيد .

( السادسة ) المرجوم فى الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة اذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف عندنا ، وفى بعضهم خلاف للسلف سنذكره فى فروع مذاهب العلماء

ان شاء الله تعالى (السابعة) لو استشهد جنب فوجهان (أصحهما) باتفاق المصنفين يحرم غسله وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين لأنها طهارة حدث فلم يجز كفسل الموت (والثانى) وبه قال ابن سريج وابن أبى هريرة: يجب غسله بسبب شهادة الجنابة والخلاف انما هو فى غسله عن الجنابة ، ولا خلاف أنه لا يفسل بنية غسل الموت ، قال القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى والعبدرى والرافعى وخلائق من الأصحاب: لا خلاف أنه لا يصلى عليه وان غسلناه (قلت) وقد سبق وجه شاذ أنه يصلى على كل شهيد ، عليه وان غسلناه (قلت) وقد سبق وجه شاذ أنه يصلى على كل شهيد ، فيجىء هنا ، ما اذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهى كالجنب ، والا فوجهان حكاهما صاحب البحر ، بناء على أن غسل الحائض يجب برؤية والا فوجهان حكاهما صاحب البحر ، بناء على أن غسل الحائض يجب برؤية الدم أم بانقطاعه أم بهما ؟ وفيه أوجه سبقت فى باب ما يوجب الفسل ، فان الدم أم بانقطاعه أم بهما ؟ وفيه أوجه سبقت فى باب ما يوجب الفسل ، فان قلنا برؤيته فهى كالجنب والا فلا تغسل قطعا وهو الأصح ، وقد أشار القاضى أبو الطيب والشيخ نصر المقدسى الى الجزم بأنها لا تغسل بالاتفاق وجعلاه الزاما لابن سريج ،

(فسرع) لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين (أصحهما) باتفاقهم ، وبه قطع الماوردى والقاضى حسين والجرجانى والبغوى وآخرون يجب غسلها لأنها ليست من آثار الشهادة (والثانى) لا يجوز (والثالث) ان أدى غسلها الى ازالة دم الشهادة لم تغسل والا غسلت ، وممن ذكر هذا الثالث امام الحرمين والغزالى والرافعى •

(فرع) ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ، وذكرنا أنه حديث ضعيف (۱) ، قال أصحابنا رحمهم الله : ولو ثبت فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبا لما سقط بفعل الملائكة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ، ولهذا احتج القاضى حسين والبغوى بهذا الحديث لترك الغسل ، وهذا الجواب مشهور في كتب الأصحاب وقال القاضى أبو الطيب قال ابن سريج ردا لهذا الجواب : فينبغى أن يجب تكفينه لو كفنته الملائكة بالسندس ، قال القاضى والجواب أنا لو شاهدنا تكفينه

(

<sup>(1)</sup> لم يذكر الشارح ضعفه وانما وصفه بجودة الاسناد .

وستر عورته لم نزد على ذلك ، لأن المقصود ستره وقد حصل ، وأما الغسل فالمطلوب منه تعبد الآدمى به ، وذكر الشيخ نصر المقدسي نحو هذا ، وأما المصنف فقال فى كتابه : لو صلت عليه الملائكة أو كفنته فى السندس لم يكتف به والله أعلم •

(الثامنة) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء والخفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها ، وأما باقي الثياب المعتاد لبسها التي قتل فيها فوليه بالخيار ان شاء الله نزعها وكفنه بغيرها ، وان شاء تركها عليه ودفنه فيها ، ولا كراهة في واحد من هذين الأمرين ، قالوا : والدفن فيها أفضل والثياب الملطخة بدم الشهادة أفضل ، فان لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب المعامه ، ودليل هذه المسألة حديث جابر السابق وهو في صحيح البخاري رحمه الله .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ، وفى صحيح البخارى رحمه يضعف أبو داود هذا الحديث •

وعن جابر رضى الله عنه قال « رمى رجل بسهم فى صدره أو فى حلقه فمات فأدرج فى ثيابه كما هو ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ، وفى صحيح البخارى رحمه الله أن مصعب بن عمير رضى الله عنه قتل يوم أحد فلم يوجد ما يكفن فيه الا بردة ، وقتل حمزة رضى الله عنه فلم يوجد ما يكفن فيه الا بردة ،

( التاسعة ) الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريب والميتة فى الطلق ومن قتله مسلم أو ذمى أو ما تم فى غير حال القتال وشبههم ، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف ، قال أصحابنا رحمهم الله : ولفظ الشهادة الواردة فيه المراد به أنهم شهداء فى ثواب الآخرة لا فى ترك الغسل والصلاة .

واعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام (أحدها) شهيد في حكم الدنيا ، وهو ترك الغسل والصلاة ، وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا ، وهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء الحرب وسبق تفصيله (والثاني) شهيد في الآخرة دون الدنيا ، وهو المبطون والمطعون والغريق وأشباههم (والثالث) شهيد في الدنيا دون الآخرة ، وهو المقتول في حرب الكفار ، وقد غل من الغنيمة ، أو قتل مدبرا ، أو قاتل رياء ، ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة ، والدليل للقسم الثاني أن عمر وعثمان وعليا رضى الله عنهم غسلوا وصلى عليهم بالاتفاق ، واتفقوا على أنهم شهداء والله أعلم .

## ( العاشرة ) في حكمة ترك غسل الشهيد والصلاة عليه •

قال الشافعى فى الأم: لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكلومهم ، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك ، واستغنوا باكرام الله لهم عن الصلاة عليهم ، مع التخفيف على من بقى من المسلمين ، لما يكون فيمن قاتل فى الزحف من الجراحات ، وخوف عودة العدو ، ورجاء طلبهم وهمهم بأهلهم ، وهم أهليهم بهم والله أعلم .

(فرع) (ف مذاهب العلماء فى غسل الشهيد والصلاة عليه) قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمها ؛ وبه قال جمهور العلماء ، وهو قول عطاء والنخعى وسليمان بن موسى ويحيى الأنصارى والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعوه من أهل المدينة ، وأحمد واسحاق وأبو ثور وابن المنذر .

وقال سعید بن المسیب والحسن البصری: یغسل ویصلی علیه ، وقال أبو حنیفة والثوری والمزنی: یصلی علیه ولا یغسل • واحتج لأبی حنیفة بأحادیث أن النبی صلی الله علیه وسلم « صلی علی قتلی أحد ، وصلی علی حمزة صلوات » •

(ومنها) روایة أبی مالك الغفاری رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم « صلی علی قتلی أحد : عشرة عشرة فی كل عشرة حمزة حتی صلی علیه سبعین صلاة » رواه أبو داود فی المراسیل .

وعن شداد بن الهادى « أن رجلا من الأعراب جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه » وذكر الحديث بطوله ، وفيه أنه « استشهد فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم » رواه النسائى ، وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية للبخارى صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات •

واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « أمر فى قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا » رواه البخازى وعن جابر أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قتلى أحد : « لا تغسلوهم فان كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة • ولم يصل عليهم » رواه الامام أحمد ، وعن : « أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم » رواه أبو داود باسناد حسن أو صحيح •

(وأما) الأحاديث التى احتج بها القائلون فى الصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها الاحديث عقبة بن عامر ، والضعف فيها بين ، قال البيهقى وغيره وأقرب ما روى حديث أبى مالك ، وهو مرسل ، وكذا حديث شداد مرسل أيضا فانهما تابعان .

وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء و ( وقوله ) صلاته على الميت و أى دعا لهم كدعاء صلاة الميت وهذا التأويل لا بد منه وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالاجماع والله صلى الله عليه وسلم انما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين ودليل آخر وهو أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالاجماع لأن عندنا لا يصلى على الشهيد وعند أبي المراد صلاة الجنازة بالاجماع لأن عندنا لا يصلى على الشهيد وعند أبي حنيفة رحمه الله يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام وهوجب تأويل الحديث ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى وهذا منها والله أعلم و

( فان قيل ) ما ذكرتموه من حديث جابر لا يحتج به ، لأنه نفى وشهادة النفى مردودة مع ما عارضها من رواية الاثبات ( فأجاب أصحابنا ) بأن شهادة

النفى انما ترد اذا لم يعط بها علم الشاهد ، ولم تكن محصورة (أما) ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق ، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما ، وأما رواية الاثبات فضعيفة فوجودها كالعدم الاحديث عقبة وقد أجبنا هنه ، واشتد انكار الشافعي في الأم وتشنيعه على من يقول : يصلى على الشهيد ، محتجا برواية الشعبي وغيره : «أن حمزة رضى الله عنه صئلتى عليه سبعون صلاة ، وكان يؤتى بتسعة من القتلى وحمزة عاشرهم فيصلى عليهم ، ثم يرفعون وحمزة مكانه ، ثم يؤتى بتسعة آخرين فيصلى عليهم وعلى حمزة حتى صلى عليه سبعون صلاة » .

قال الشافعى رحمه الله: وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدا فاذا صلى عليهم عشرة فالصواب أن لا يكون أكثر من سبع صلوات أو تمان على أنه صلى على كل تسعة مع حمزة صلاة ، فهذه سبع فمن أين جاءت سبعون صلاة ؟ وان عنى أنه كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نقول: التكبير أربع فهى ست وثلاثون تكبيرة .

قال الشافعي رحمه الله: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيى على نفسه وقد كان ينبغي له أن لا يعارض به الأحاديث فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم « لم يصل عليهم » هـذا آخر كلام الشافعي رحمه الله ، وقال امام الحرمين في الأساليب: معتمدنا في المسألة الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم ، ولم يغسلوا ( وأما ) ما ذكروه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فخطأ لم يصححه الأئمة ، لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم فصلى على حمزة سبعين صلاة ، وهذا غلط ظاهر لأن الشهداء سبعون ، وانما يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا سبعمائة ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله اذا صلى على سبعين صلاة لو كانوا سبعمائة ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله اذا صلى على الميت لم يصل عليه مرة أخرى ، وبالاتفاق منا ومنه ، فان من صلى مرة الميت لم يصل عليه مرة أخرى ، وبالاتفاق منا وعندهم ، وهو شرط في الصلى هو ثانية ، ولأن الغسل لا يجوز عندنا وعندهم ، وهو شرط في الصلاة على غير الشهداء ، فوجب أن لا تجوز الصلاة على الشهيد بلا غسل .

( فان قالوا ) سبب ترك الغسل بقاء أثر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم « زملوهم بكلومهم » فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصلاة مشروعة

كما كانت (فالجواب) أنه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب أن يغسل من قتل في المعترك خنقا أو بمثقل ، ولم يظهر دم ، ولأنه لو كان المراد بقاء الدم ليمم ، قال : وليس معنى الحديث ترك الغسل بسبب ، وانما المراد نفى توهم من يظن أن الغسل متعين لازالة الأذى ، فقال صلى الله عليه وسلم « زملوهم وادفنوهم بدمائهم ولا تهتموا بازالتها عنهم ، فانهم يبعثون يوم القيامة وعليهم الدماء » قال : والذى يوضح هذا أنا نقطع بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد أن الدماء التى يدفنون بها تبقى الى يوم القيامة ، فثبت بما ذكرناه بطلان قولهم :ان ترك الغسل للدم ، فيجب أن يقال الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغنى عن التطهير بالماء ، وهذا يقتضى ترك الصلاة أيضا ، فانها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين ،

(فان قيل) الصبى طاهر ويصلى عليه (قلنا) الشهادة أمر طارى، يقتضى رتبة عظيمة وتمحيصا، فلا يبعد أن يقال انه مغن عن الغسل والصلاة، والصبى ـ وان لم يكن مكلفا ـ فلم يطرأ عليه ما يقتضى مرتبة، والطريقة السديدة عندنا فى ترك الغسل أنه غير معلل، لأنا أبطلنا عليهم، وما ذكرنا من التطهير ربما لا يستقيم على السير كما ينبغى، فنقول اذا امتنع الغسل وبدله فهو كحى لم يجد ما، ولا ترابا، فانه لا يصلى الفرض عندهم والله أعلم الم

(فسرع) فى مذاهبهم فى الصبى اذا استشهد مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال الجمهور وحكاه العبدرى عن أكثر الفقهاء ، منهم مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ، وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور واختاره ، وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه ، دليلاا أنه مسلم قتل فى معترك المشركين بسبب قتالهم فأشبه البالغ والمرأة ، واحتج بأنه لا ذنب له ، قلنا : يغسل ويصلى عليه فى غير المعترك ، وان لم يكن من أهل الذنب ،

(فسرع) اذا رفسته دابة فى حرب المشركين أوعاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو فى بئر حال مطاردته فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه ، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يغسل ويصلى عليه دليلنا ما سبق فى الفرع قبله .

### ( فرع ) في مداهبهم في كفن الشبهيد

مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس في عام لباس الناس: ثم وليه بالخيار ان شاء كفنه بما بقى عليه ، مما هو من عام لباس الناس ، وان شاء نزعه وكفنه بغيره وتركه أفضل كما سبق • وقال مالك وأحمد: لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ولا يخير وليه فى نزع شيء ، ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين ، وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه ، وسبق دليلنا والأحاديث الواردة فى ذلك •

(فرع) المقتول ظلما فى البلد بحدید أو غیره ، یفسل ویصلی علیه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد • وقال أبو حنیفة وصاحباه : اذا قتل بحدیدة صلی علیه ولم یفسل • دلیلنا القیاس علی القتل بمثقل ، فقد أجمعنا أنه یفسل ویصلی علیه ، وقال ابن سریج وابن آبی هریرة : یفسل ولا یصلی علیه ، وسبق دلیل الجمیع •

(فــرع) اذا انكشفت الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه عندنا سواء كان به أثر أم لا ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة وأحمد: ان لم يكن به أثر غسل وصلى عليه .

( فرع) مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة ، وبه قال أحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : لا يغسلون ولا يصلى عليهم • وقال مالك : لا يصلى عليهم الامام وأهل الفضل •

(فسرع) اذا قتلت البغاة رجلا من أهل العدل فالأصمة عندنا أنه يجب غسله والصلاة عليه ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

(فسرع) القتيل بحق فى حد زنا أو قصاص يغسل ويصلى عليه عندنا وذلك واجب ، وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعى والأوزاعى واسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى ، وقال

الزهرى : يصلى على المقتول قصاصا دون المرجوم ،وقال مالك رحمه الله : لا يصلى الامام على واحد منهما ، وتصلى عليه الرعية •

( فسرع ) من قتل نفسه أو غل فى الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود ، وقال أحسد : لا يصلى عليهما الامام وتصلى بقية الناس .

(فسرع) مذهبنا وجوب غسل ولد الزنا والصلاة عليه ، وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء ، قال : وبه قال النخعى والزهرى ومالك وأحمد واسحاق ، وقال قتادة : لا يصلى عليه •

## ( فرع في الاشارة الى دلائل السائل السابقة )

ثبت فى صحيح مسلم رحمه الله من رواية عمران بن حصين وبريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على المرجومة فى الزنا » وثبت فى البخارى من رواية جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم « صلى على ماعز بعد أن رجمه » وفى غير البخارى « أنه لم يصل عليه » وفى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم وروى الدارقطنى والبيهقى باسنادهما الصحيح عن مكحول عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر » قالا : هذا منقطع ، فلم يدرك مكحول وعلى من قال لا اله الا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف ، قال : وأصح ما فيه هذا المرسل والله أعلم ،

## (فــرع) في مسائل تتعلق بالباب

(احداها) اذا قتلنا تارك الصلاة غسل وكفن وصلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين ورفع قبره كغيره كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر • هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الخراسانيون عن أبى العباس بن القاضى صاحب التلخيص أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، ويطمس قبره

تغليظا عليه ، وتحذيرا من حاله ، وهذا ضعيف والله أعلم وأما قاطع الطريق فيبنى أمره على صفة قتله وصلبه ، وفيه قولان مشهوران فى باب حد قاطع الطريق ، الصحيح أنه يقتل ، ثم يغسل ويصلى عليه ، ثم يصلب مكفنا (والثانى) يصلب حيا ثم يقتل ، وهل ينزل بعد ثلاثة أيام أم يبقى حتى يتهرى ؟ فيه وجهان ، ان قلنا بالأول أنزل فغسل وصلى عليه ، وانقلنا بالثانى لم يغسل ولم يصل عليه ، قال امام الحرمين : وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوبا ، وينزل ويغسل ويصلى عليه ثم يرد ولكن لم يذهب اليه أحد ، وقال بعض أصحابنا : لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول ،

(الثانية) قال صاحب البحر رحمه الله: لو صلى على الأموات الذين ماتوا فى يومه وغسلوا فى البلد الفلانى ولا يعرف عددهم جاز (قلت) لا حاجة الى التخصيص ببلد معين، بل لو صلى على أموات المسلمين فى أقطار الأرض الذين ماتوا فى يومه ممن تجوز الصلاة عليهم جاز وكان حسنا مستحبا، لأن الصلاة على الغائب صحيحة عندنا، ومعرفة أعيان الموتى وأعدادهم ليست شرطا، والله أعلم •

(الثالثة) تكره الصلاة على الجنازة فى المقبرة بين القبور • هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر وعطاء وابن سيرين وأحمد واسحاق وأبى ثور قال : وبه أقول ، ولم يكرهها أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز • وعن مالك روايتان كالمذهبين •

# باب حمل الجنازة والدفن

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( يجوز حمل الجنازة بين العمودين ، وهو أن يجعل الحامل راسبه بين عمودى مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يجيء الى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ، ثم يجيء الى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ، ثم يجيء الى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ، والحمل بين العمودين افضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن والحمل رضى الله عنه بين العمودين ، ولأنه روى ذلك عن عثمان وسعد بن ابى وقاص وابى هريرة وابن الزبير رضى الله عنهم ) .

( الشرح ) حديث حمل سعد بن معاذ رضى الله عنه ذكره الشافعى فى المختصر والبيهقى فى كتاب المعرفة وأشار الى تضعيفه ، والآثار المذكورة عن الصحابة رضى الله عنهم رواها الشافعى والبيهقى بأسانيد ضعيفة الا الأثر عن سعد بن أبى وقاص فصحيح والله أعلم • والمقدمة بفتح الدال وكسرها والكسر أفضل ، واليامنة والياسرة بكسر الميم والسين ، والكاهل ما بين الكتفين • قال أصحابنا رحمهم الله لحمل الجنازة كيفيتان :

(احداهما) بين العمودين ، وهو أن يتقدم رجل فيضع الخسبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه ،والخشبة المعترضة بينهما على كاهله ، ويحمل مؤخر النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ، ولا يتوسط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد ، لأنه لو توسط لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين ، قال أصحابنا فان لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه آخران خارج العمودين يضع كل واحد منهما على عاتقه ، فتكون الجنازة محمولة بخمسة ،

(والكيفية الثانية) التربيع، وهو أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر، ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان فتكون الجنازة محمولة بأربعة .

قال الشافعي رحمه الله والأصحاب رحمهم الله: من أراد التبرأة بحمل المجنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يسلمه الى غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم أيضا فيمر بين يديها ولا يجيء من ورائها لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضا، ولا يمكنه هذا الا اذا حملت الجنازة على هيئة التربيع والحمل بين العمودين جائزة بلا خلاف، وأيهما أفضل ؟ فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور الحمل

يين العموين أفضل ( والثانى ) التربيع أفضل ، حكاه امام الحرمين وقال : هو ضعيف لا أصل له ، وهو مذهب أبي حنيفة .

﴿ وَالنَّالَثُ ﴾ هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله •

هذا اذا أراد الاقتصار على احداهما ، فأما الأفضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيتين ، نص عليه السافعى فى الأم ، ورأيت نصه فى الأم ، ونقله الشيخ أبو حامد أيضا وغيره ، وصرح به أبو حامد والبندنيجي والمحاملي فى كتبه الثلاثة ، والمصنف فى التنبيه والجرجاني فى التحرير ، والشيخ نصر المقدسي وصاحب العدة والشاشي وآخرون ، ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار اليه صاحب الحاوى فى قوله : السنة أن يحمل الجنازة خمسة ، أربعة من جوانبها وواحد بين العمودين ، وكذا صرح به غيره ، وقال الرافعي وغيره : صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا وتارة كذا ، فالحاصل أن الكيفيتين جائزتان والجمع بينهما أن ضل من الاقتصار على احداهما ، فان اقتصر فالحمل بين العمودين أفضل من التربيع على الصحيح ، وفيه الوجهان الآخران ، وكلام المصنف فى التنبيه صريح فى بيان المسألة على ما ذكرناه ، وكلامه هنا يتأول على ذلك ، فقوله الحمل بين العمودين أفضل بي يعنى ان اقتصر بولم يذكر حكم الأفضل مطلقا ، ثم انه لم يوضح صورة التربيع على وجهها ، وخلط صفة التربيع بمسألة من آراد التبرك بحملها من الجوانب كلها ، وصواب المسألة ما أوضحناه أولا ،

قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: ولو حمل النعش على رأسه لم يكن حاملا بين العمودين ، وهو كما قال: وهذا الذى قدمناه من أن صفة الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثة ، اثنان من مؤخرها وواحد من مقدمها هو الصحيح المعروف الذى قطع به الأصحاب فى جميع الطرق ، وصرحوا بأنه لا يكون الا بثلاثة الا الدارمي ومن وافقه ، فانه حكى فى الاستذكار عن أبي اسحاق المروزى رحمه الله أنه يحصل باثنين ، وهذا شاذ مردود والله أعلم .

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة

قد ذكرنا أن الحمل بين العمودين أفضل من التربيع عندنا ، وبه قال أبو ثور وابن المغلس الداودي • وقال الحسن البصري والنخعي والثوري

وأبو حنيفة وأحمد واسحاق: التربيع أفضل ، وقال مالك وداود: هما سواء في الفضيلة •

(فرض على الشافعي والأصحاب رحمهم الله: حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه ، قال الشافعي والأصحاب : وليس فى حملها دناءة وسقوط مروءة بل هو بر وطاعة واكرام للميت ، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم ، والله أعلم .

( فــرع ) قال الشافعى فى الأم والأصحاب : لا يحمــل الجنازة الا الرجال ، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا خلاف فى هذا لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شىء لو حملن •

( فسرع ) قال أصحابنا رحمهم الله : يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية ، كحمله فى قفة وغرارة ونحو ذلك ، ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه ، قال الشافعى فى الأم والقاضى أبو الطيب والأصحاب : ويحمل على سرير أو لوح أو محمل ، قالوا : وأى شىء حمل عليه أجزأ .

قال القاضى والبندنيجى وغيرهما: فان خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه ، فلا بأس أن يحمل على الأيدى والرقاب ، حتى يوصل الى القبر •

(فسرع) قال أصحابنا: يستحب أن يتخذ للمرآة نعش، قال الشيخ نصر المقدسي والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير، وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس، وكذا قاله صاحب الحاوى: يختار للمرأة اصلاح النعش كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة وسماه صاحب البيان رحمه الله خيمة فقال: ان كانت امرأة اتخذ لها خيمة تسترها، واستدلوا له بقصة جنازة زينب أم المؤمنين رضى الله عنها قيل: وهي أول من حمل على هذا النعش من المسلمات، وقد روى البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه، فان صح هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرة (وأما) ما حكاه البندنيجي أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله عليه وسلم وأن رسول

الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فباطل غير معروف نبهت عليــه لئلا يغتر به ٠

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويستحب الاسراع بالجنازة ، لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( اسرعوا بالجنازة ، فان تكن صسالحة فخيراً تقدمونها اليه ، وان تكن سوى ذلك فشراً تضمونه عن رقابسكم )) ولا يبلغ به الخبب ، لما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال (( سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال : دون الخبب ، فان يكن خيراً يعجل اليه ، وان يكن شراً فبعداً لأصحاب النار )) .

(الشرح) هذا الحديث لفظه فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أسرعوا بالجنازة ، فان تكن صالحة فخير تقدمونه ، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » رواه البخارى وهذا لفظه ومسلم أيضا وعنده فخيرا تقدمونها عليه ، وفى رواية له «قربتموها الى الخير » • وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه فرواه أبو داود والترمذى والبيهقى وغيرهم ، واتفقوا على تضعيفه ، نقل الترمذى تضعيفه عن البخارى ، وضعفه أيضا الترمذى والبيهقى وآخرون ، والضعف عليه بين •

واتفق العلماء على استحباب الاسراع بالجنازة الا أن يخاف من الاسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتى ، قال الشافعى والأصحاب: المراد بالاسراع فوق المشى المعتاد ، ودون الخبب ، قال أصحابنا : فان خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد فى الاسراع ، قال الشافعى فى الأم : ويمشى بالجنازة على أسرع سجية مشى ، الا الاسراع الذى يشق على من يتبعها الا بأن يخاف تغيرها أو انفجارها ، فيعجلوا بها ما قدروا ، قال الشافعى : ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الابطاء فى شىء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر ، والله أعلم ،

وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى جنازة ميمونة رضى الله عنها : « اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه » وهذا محمول على خوف مفسدة من الاسراع • وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال : « لقد

رأيتنا ونحن نرَّمُل رَمَكُل مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعنى بالجنازة » رواه أبو داود والنسائى بأسانيد صحيحة وهو محمول على الحاجة الى زيادة الاسراع فى بعض الأحوال كما سبق •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب اتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز ، وعيادة المريض وتشميت الماطس واجابة الداعى ، ونصر المظلوم » والمستحب أن لا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ، وان شهد دفنها فله قيراطان القيراط اعظم من احد » ) .

(الشرح) هذان الحديثان رواهما البخارى ومسلم، وعازب والد البراء صحابى رضى الله عنهما ، وانتشميت يقال بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان ، سبق بيانهما فى باب هيئة الجمعة ، ووقع فى المهذب القيراط أعظم من أحد ، والذى فى صحيحى البخارى ومسلم «القيراط مثل أحد » وفى رواية لهما : «القيراطان مثل الجبلين العظيمين » وفى رواية لمسلم «أصغرهما مثل أحد » قال القاضى حسين وغيره من أصحابنا وغيرهم : القيراط مقدار من الثواب يقع على القليل والكثير ، فبين فى هذا الحديث مثل أحد ، واعلم أن القيراطين بالدفن انما هما لمن صلى عليها ، فيحصل له بالدفن والصلاة جميعا قيراطان ، وبالصلاة على انفرادها قيراط ، وقد جاءت روايات الحديث فى الصحيح ببيان هذا ، وله نظائر فى القرآن والسنة ، وقد أوضحت كل هذا الموضع من شرح صحيح مسلم ،

### ( أما الأحكام ) ففيها مسألتان:

(احداهما) قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه، للاحاديث الصحيحة فيه، وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله أصحابنا وأما قول الشيخ نصر المقدسي رحمه الله: لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فمحمول على كراهة التنزيه، فان أراد به التحسريم فهو مردود، مخالف لقول الأصحاب، بل للحديث الصحيح، قالت أم عطية رضى الله عنها «نهينا عن

اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » رواه البخارى ومسلم ، وهذا الحديث مرفوع ، فهذه الصيغة معناها رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقرر فى حركتب الحديث والأصول وقولها ولم يعزم علينا معناه نهينا نهيا شديدا غير حمتم ، ومعناه كراهة تنزيه ليس بحرام .

وأمنا الحديث المروى عن على رضى الله عنه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسوة جلوس قال : ما تجلسن ؟ قلن ننتظر الجنازة قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا ، قال هل تدلين فيمن هل تغسلن ؟ قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » رواه ابن ماجه باسناد ضعيف ، من رواية اسماعيل بن سليمان الأزرق (١) ونقل ابن أبى حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الهن .

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضى الله عنها : «ما أخرجك من يبتك ؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت اليهم ميتهم ، قال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكر فقال : لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك » فرواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي باسناد ضعيف ، هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والتخعي والأوزاعي وأحمد واسحاق ، وبه قال الثوري ، وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم م ينكروا ذلك ، ولم يكرهه مالك الا للشابة ، وحكى العبدري عن مالك لم ينكروا ذلك ، ولم يكرهه مالك الا للشابة ، وحكى العبدري عن مالك أنه يكره الا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت ممن يخرج مثلها لمثله ، دليلنا حديث أم عطية رضى الله عنها ،

<sup>(</sup>۱) كوفى واسمه فى سنن ابن ماجه امهاعيل بن سلمان بغير ياء وكذا ضبطه الذهبى فى الميزان سلمان قال ابن نمير والنسائى: متروك ، وقال أبو حاتم والدارقطتى: ضعيف وقال أبن معين : ليس حديثه بثىء (ط) .

 <sup>(</sup>۲) سبق في غير موضع من المجموع ما يراه النووى في ضبط العاصى بأن الصواب البات الياء (ط) رام

(المسألة الثانية) أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة، وحضور دفنها وقد سبق أنه يحصل بالصلاة عليها قيراط ، وبالدفن قيراط آخر ، وفيما يحصل به قيراط الدفن وجهان حكاهما صاحب الحاوي (أحدهما) اذا وورى في لحده ( والثاني ) اذا فترغ من قبره ، قال : وهذا أصح • وقال امام الحرمين : ان نضد اللبن ولم يهلّ التراب أو لم يستكمل ، فقد تردد فيه بعض الأصحاب • قال الامام : والوجه أن يقال اذا وورى حصل ، وقد يحتج لهذا برواية فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان » وفي رواية « حتى توضع في اللحد » • وذكر السرخسى في الأمالي فيما يحصل به القيراط الثاني ثلاثة أوجه (أحدها) قال وهو أضعفها : اذا وضع في اللحد (والثاني) اذا نصب عليه اللبن قاله القفال (والثالث) اذا فرغ من الدفن ، قلت : والصحيح أنه لا يحصل الا بالفراغ من الدفن لرواية البخارى ومسلم في هذا الحديث : « ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان » وفى رواية مسلم « حتى يفرغ منها » أو يتأول رواية « حتى توضع فى القبر » أن المراد وضعها مع الفراغ ، وتكون اشارة الى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها الفير ، فالحاصل أن الانصراف عن الجنازة مراتب . ( احداها ) ينصرف عقب الصلاة •

( الثانية ) ينصرف عقب وضعها فى القبر وسترها باللبن قبل اهالة التراب •

(الثالثة) ينصرف بعد اهالة التراب وفراغ القبر • (الرابعة) يمكث عقب الفراغ ، ويستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل له التثبيت فالرابعة أكمل المراتب ، والثالثة تحصل القراطين ، ولا تحصله الثانية على الأصح ويحصل بالأولى قيراط بلا خلاف •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

﴿ والسنة أن لا يركب ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا رَكِب فَي عَيد ولا جِنَازَة ﴾ فأن ركب في الانصراف لم يكن به بأس ، لما روى جابر بن سمرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلى ﴿ صلى على جِنَازَة ، فلما انصرف

اتى بفرس معرورى (۱) فركبه )) والسنة أن يمشى أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين يديها وابو بكر وعمر وعثمان )) ولأنه شفيع الميت ، والشفيع يتقدم على المشفوع له ، والمستحب أن يمشى أمامها قريبا منها ، لأنه اذا بعد لم يكن معها ) .

(الشسوح) حدیث: ما رکب فی عید ولا جنازة غریب، وحدیث جابر ابن سمرة رواه مسلم بلفظه، وحدیث ابن عمر رواه الشافعی فی الأم، وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه والبیهقی وغیرهم، واسناده صحیح الا أنه لیس فی روایة أکثرهم ذکر عثمان، وهو فی بعض روایات الشافعی والنسائی والبیهقی و وروی هکذا موصولا عن الزهری عن سالم عن ابن عمر، وروی مرسلا عن الزهری « أن النبی صلی الله علیه وسلم وأبا بکر وعمر » والذی وصله سیفیان بن عیینة وهو امام، ولم ید کر أبو داود وابن ماجه الا روایتی الوصل، وذکر الترمذی والنسائی والبیهقی الروایتین وابن ماجه الا روایتی الوصل، وذکر الترمذی والنسائی والبیهقی الروایتین الله النسائی وصله خطأ بل الصواب المبارك أنه قال: المرسل فی ذلك أصح، قال النسائی وصله خطأ بل الصواب مرسل و وأما الأحادیث التی جاءت بالمشی خلفها فلیست ثابتة و قال البیهقی رحمه الله: الآثار فی المشی أمامها أصح وأکثر و

وقوله « فرس معرورى » هو بضم الميم واسكان العين وفتح الراء الأولى وفتح الثانية منونة • هكذا وقع فى المهذب ، وكذا هو فى صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث وفى رواية لمسلم « بفرس عرى » وكلاهما صحيح من حيث اللغة ومن حيث الرواية • وهذه الجنازة التي ركب فى الانصراف منها جنازة أبى الدحداح ويقال ابن الدحداح • وفى رواية الترمذى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « تبع جنازة ابن الدحداح رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « تبع جنازة ابن الدحداح رضى الله عنه أن النبى معلى فرس » قال الترمذى : حديث حسن • وقوله « ولأنه اذا بعد لم يكن معها » معناه أن الفضيلة لمن هو معها ، لا لمن سبقها الى المقبرة ، فان ذلك لا يكون له ثواب متبعيها ، لأنه ليس معها • وقد ثمت

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة الركبى من المهذب التى شرح غريبها بسكتايه الطراز المذهب ( عرى ) كرواية مسلم ( ط ) .

فی صحیح البخاری وغیره « من تبع جنازة وکان معها حتی یفرغ من دفنها رجع بقیراطین » •

( اما الاحكام ) فقال أصحابنا رحمهم الله : يكره الركوب فى الذهاب مع الجنازة الا أن يكون له عندر كمرض أو ضعف ونحوهما ، فلا بأس بالركوب ، واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب فى الرجوع • قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : والأفضل أن يمشى قدامها وأن يكون قريبا منها ، وكلما قرب منها فهو أفضل ، وسواء كان راكبا أم ماشياً فالأفضل قدامها ولو تقدم عليها كثيرا فان كان بحيث ينسب اليها بأن يكون التابعون كثيرين حصل له فضيلة اتباعها ، وان كان بحيث لا ينسب اليها لكثرة بعده وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة المتابعة ، ولو مشى خلفها حصل له فضيلة المتابعة ، ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة ولكن فاته كمالها •

### ( فسرع ) في مذاهب العلماء

قد ذكرنا أن مذهبنا أن السير أمامها أفضل ، سواء الراكب والماشى ، وبه قال جماهير العلماء • منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والحسن بن على وأبو قتادة وأبو هريرة وابن الزبير والقاسم بن محمد وسالم وشريح وابن أبى ليلى والزهرى ومالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل وبه قال الأوزاعى واسحاق ، وقال الشورى : يسير الراكب خلفها والماشى حيث شاء منها •

#### قال الصنف رجه الله تعالى

( وان سبق الى المقبرة فهو بالخيار ، ان شاء قام حتى توضع الجنازة ، وان شاء قعد ، لما روى على رضى الله عنه قال (( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز (۱) حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالقعود )) .

<sup>(</sup>۱) في النسخة المطبوعة من المهذب (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المجنازة حتى وضعت ) (ط) .

(الشسرح) حديث على رضى الله عنه صحيح ، رواه مسلم فى صحيحه بمعناه ، قال «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فى الجنازة ثم قعد » وفى رواية لمسلم أيضا «قام فقمنا وقعد فقعدنا » ورواه البيهقى من طرق كثيرة فى بعضها كما رواه مسلم ، وفى بعضها كما وقع فى المهذب بحروفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قام مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ، ثم قعد وأمرهم بالقعود » وفى رواية أن عليا رضى الله عنه « رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار اليهم بدرة معه أو سسوط : أن الجلسوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم » وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى سبب القعود قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فى اللحد ، فمر حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اجلسوا فقال : هكذا نفعل ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اجلسوا خالفوهم » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقى ، واسناده ضعيف ،

أما حكم السالة: فقد ثبت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع » ثم اختلف العلماء في نسخه ، فقال الشافعي وجمهور أصحابنا : هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم ، سواء مرت به أم تبعها الى القبر ، ثم قال المصنف وجماعة : هو مخير بين القيام والقعود ، وقال آخرون من أصحابنا : يكره القيام لها اذا لم يرد المشي معها ، ممن صرح بكراهته سليم الرازى في الكفاية والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي ، قال المحاملي في المجموع : القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال : وحكى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لها ، واذا وحكى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لها ، واذا صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها ، واذا كان معها لا يقعد حتى توضع ، وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار ، فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ، ولم يثبت في القعود شيء الاحديث على رضى الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ ، بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم ،

( فـــرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك • قد ذكرنا مذهبنا فى ذلك وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يكره له القعود حتى توضع الجنازة ، وبه قال الشعبى والنخعى وداود •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا يكره للمسلم اتباع جنازة اقاربه من الكفار ، لما روى عن على دضى الله عنه قال (( اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : ان عمك الضال قد مات ، فقال : اذهب فواره » ولا تتبع الجنازة بنار ولا نائحة ، لما روى عن عمرو بن العاص قال : (( اذا انا مت فلا تصحبنى نار ولا نائحة » وعن أبى موسى رضى الله عنه : (( انه وصى : لا تتبعونى بصارخة ولا بمجمرة ، ولا تجعلوا بينى وبين الأرض شيئا )) ،

( الشسسرح ) حدیث علی رضی الله عنه رواه أبو داود وغیره ، واسناده ضعیف وحدیث عمرو بن العاص رضی الله عنه رواه مسلم فی صحیحه فی جملة حدیث طویل فیه فوائد کثیرة ذکره فی کتاب الایمان • وحدیث أبی موسی رواه البیهقی ویقال : مت بضم المیم وکسرها له لغتان فصیحتان •

### ( أما الأحكام ) ففيها مسألتان:

(احداهما) قال المصنف والأصحاب: لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في مختصر المزنى، وسبقت المسألة في باب غسل الميت •

(الثانية) قال الشافعي في الأم وأصحابنا : يكره أن تتبع الجنازة بنار و قال ابن الصباغ وغيره : المسراد أن يكره البخور في المجمسرة بين يديها الى القبر ولا خلاف في كراهته ، كما نص عليه الشافعي والأصحاب ، ونقل ابن المنذر اجماع العلماء على كراهته قال : وممن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدري وعائشة ، وذكر البيهقي عن عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء وغيرهم أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بنار ، قال أصحابنا : وانما كره للنص ، ولأنه تفاءل بذلك فأل السيّوء ، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص الشافعي والجمهور و

وقال الشيخ نصر: لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنار ، فان أراد بقوله: ( لا يجوز ) كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعي والأصحاب، وان أراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملي وغيره: وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة حال الدفن ، وأما اتباع الجنازة بنائحة فحرام ، فان النوح حرام مطلقا وسنوضحه في باب التعزية حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى .

(فسرع) قال البندنيجي رحمه الله: يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويستحب الثناء عليها ان كانت أهلا لذلك ، ويستحب أن يقول من رآها: سبحان الله الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(دفن الميت فرض على الكفاية ؛ لأن في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ، ويتاذى الناس من (۱) رائحته ، والدفن في المقبرة افضل ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع ، ولانه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لأن النبى صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضى الله عنها ، فان قال بعض الورثة : يدفن في المقبرة ، وقال بعضهم : [ يدفن ] في البيت ، دفن في المقبرة ، لأن له حقا في البيت ، فلا يجوز اسقاطه ، ويستحب ان يدفن في أفضل مقبرة ، لأن عمر رضى الله عنه ((استأذن عائشة رضى الله عنه أن يدفن مع صاحبيه )) ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد ، ، كا يوى أن النبى صلى الله عليه وسلم ((ترك عند رأس عثمان بن مظعون صحرة ، يوى أن النبى صلى الله عليه وسلم ((ترك عند رأس عثمان بن مظعون صحرة ، وقال : نعلم على قبر أخى لأدفن اليه من مات )) وان تشاح اثنان في مقبرة وسلم السابق منهما لقوله صلى الله عليه وسلم ((منى مناخ من سبق )) فان استويا في السبق أقرع بينهما) .

(الشسرح) حديث الدفن بالبقيع صحيح متواتر معروف والبقيع بالباء الموحدة مدفن أهل المدينة وحديث دفن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرة عائشة صحيح متواتر وحديث استئذان عمر أن يدفن مع صاحبيه صحيح ، رواه البخارى وغيره وصاحباه هما النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه وحديث « منى منتاخ من سبق » رواه أبو محمد الدارمى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة من رواية عائشة قال الترمذى : هو حديث حسن ومنى الموضع المعروف ينون ولا ينون والمناخ بضم الميم

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ ( برائحته ) ،

وحدیث عثمان بن مظعون رضی الله عنه رواه أبوداود والبیهقی باسنادهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، بفتح الحاء المهملة واسكان النون وفتح الطاء وهو من التابعین عمن أخبره عن النبی صلی الله علیه وسلم ورأی النبی صلی الله علیه وسلم حین أخذ الحجر وجعله عند رأس عثمان بن مظعون » فهم مسند لا مرسل لأنه رواه عن صحابی والصحابة رضی الله عنهم كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعیانهم ، ورواه ابن ماجه رحمه الله عن أنس رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم علم قبر عثمان ابن مظعمون بصمخرة ، (وقوله) عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة والعین المهملة (وقوله) وقال : « نعلم علی قبر أخی » هو بضم النون واسكان العین ، من الاعلام الذی هو فعل العلامة وقوله : « لأدفن الیه من مات » كذا وقع فی المهذب ، والذی فی كتب الحدیث لأدفن الیه من مات من أهلی ،

## ( أما الأحسكام ) ففيه مسائل:

(احداها) دفن الميت فرض كفاية بالاجماع ، وقد علم أن فرض الكفاية اذا تعطل أثم به كل من دخل فى ذلك الفرض دون غيرهم ، قال صاحب الحاوى رحمه الله فى أول باب غسل الميت : قال الشافعى رحمه الله : لو أن رفقة فى سفر مات أحدهم فلم يدفنوه نظر ان كان ذلك فى طريق آهل يخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساءوا ترك الدفن وعلى من بقربه دفنه ، قال : وان تركوه فى موضع لا يمر به أحد أثموا وعصوا الله تعالى وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك الا أن يكونوا فى مخافة من عدو يخافون ان اشتغلوا بالميت اصطلموا فالذى يختار أن يواروه ما أمكنهم فان تركوه لم يأثموا لأنه موضع ضرورة قال الشافعى رحمه الله : ولو أن مجتازين مروا على ميت بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة فان تركوه أثموا ثم ينظر فان كان بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة فان تركوه أثموا ثم ينظر فان كان بحسب الامكان وان كان عليه آثر غسل وحنوط وكمن دفنوه فان اختاروا بحسب الامكان وان كان عليه آثر غسل وحنوط وكمن دفنوه فان اختاروا الصلاة عليه صلوا بعد دفنه ، لأن الظاهر أنه صئلتي عليه ، هذا آخر كلام صاحب الحاوى رحمه الله .

(الثانية) يجوز الدفن فى البيت وفى المقبرة والمقبرة أفضل بالاتفاق ودليلهما فى الكتاب، وفى معنى البيت البستان وغيره من المواضع التى ليست فيها مقابر (فان قيل) كيف قلتم الدفن فى المقبرة أفضل ؟ والنبى صلى الله عليه وسلم انما دفن فى البيت (فالجواب) من ثلاثة أوجه (أسهرها) وهو جواب جمهور أصحابنا أن النبى صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه فى المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى ، وانما دفن هو صلى الله عليه وسلم فى الحجرة لأنهم اختلفوا فى مدفنه فقال أبو بكر رضى الله عنه «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه فادفنوه فى موضع فراشه ولأنهم خصوه بالحجرة لكثرة زائريه وقاصديه ليخف عليهم بقربه (الثانى) أجاب به المتولى [أنه يحدث] من دفنه صلى الله عليه وسلم فى بعض المقابر التنازع والتنافس فيه فيطلبه كل قبيلة ليدفن عندهم (الثالث) ذكره المتولى أيضا ، وهو أنهم فعلوه صيانة لقبره لئلا يزدحم عندهم (الثالث) ذكره المتولى أيضا ، وهو أنهم فعلوه صيانة لقبره لئلا يزدحم والله أعلم •

(الثالثة) لو قال بعض الورثة: يدفن فى ملك الميت، وقال بعضهم: بل فى المقبرة المسبئلة دفن فى المقبرة بلا خلاف لما ذكره المصنف، فلو بادر أحدهم ودفنه فى بيت الميت ، قال أصحابنا: كان للباقين نقله لكن يكره ذلك لهم فلو قال بعضهم: يدفن فى ملكى لم يلزم الباقين قبوله لأن عليهم منة ، فلو بادر أحد منهم فدفنه فى ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه قال ابن الصباغ: لم يذكره الأصحاب قال: وعندى أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد دفنه لأنه ليس فى تبعيته اسقاط حق أحد ، وفى نقله هتك حرمت ، وهذا الذى اختاره صاحب الشامل جزم به صاحب التتمة ولو اتفقوا على دفنه فى ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشترى .نقله وله الخيار فى فسخ البيع ، ان كان جاهلا بدفنه ، ثم اذا بلى أو اتفق نقله فهل يكون المدفون للبائعين ، أم للمشترى ، فيه وجهان حكاهما القاضى حسين وغيره سيأتى نظائرهما فى البيع ان شاء فيه وجهان حكاهما القاضى حسين وغيره سيأتى نظائرهما فى البيع ان شاء

- (منها) لو باع شجرة أو بستانا واستثنى منه شجرة بعينها ثم قلعها فهل يبقى الغرس على ملك البائع ؟ أم يكون للمشترى ؟ فيه وجهان يعبر عنهما بأنه هل تتبع الشجرة ، (أصحهما) لا تتبعها .
- ( الرابعة ) قال الشافعي والمصنف وأصحابنا رحمهم الله : يستحب أن يجمع الأقارب فى موضع من المقبرة لما ذكره المصنف ، قال البندنيجي : ويستحب أن يقدم الأب الى القبلة ثم الأسن فالأسن .
- (الخامسة) لو سبق اثنان الى مقبرة مسبلة وتشاحا فى مكان قدم الأسبق فان استويا فى السبق قدم بالقرعة ٠
- (السادسة) قال الشافعى فى الأم والقديم وجميع الأصحاب: يستحب الدفن فى أفضل مقبرة فى البلد لما ذكره المصنف، ولأنه أقرب الى الرحمــة فالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

- ( ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت الا أن يعلم أنه قد بلى ، ولم يبق منه شيء ، ويرجع فيه الى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد أثان « لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر الا واحداً » فأن دعت الى ذلك ضرورة جاز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما كان آكثر أخذاً للقرآن ، فأذا أشير الى أحدهما قدمه الى اللحد ، وأن دعت ضرورة أن يدفن مع أمرأة رجل جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل أمامها اعتباراً بحال الحياة ) .
- ( الشرح ) قوله : « ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يدفن فى كل قبر الا واحداً » هذا صحيح معروف فى الأحاديث الصحيحة والمراد به فى حال الاختيار (وأما) قوله : لأن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يجمع بين الأثنين من قتلى أحد » الى آخره فرواه البخارى رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه •

# ( أما الاحسكام ) ففيه مسألتان :

( احداهما ) لا يجوز أن يدفن ميت فى موضع ميت حتى يبلى الأول ، بحيث لا يبقى منه شىء لا لحم ولا عظم ، وهذا الذى ذكرناه من المنع من

دفن ميت على ميت هو منع تحريم ، صرح به أصحابنا ، ممن صرح بتحريمه (۱۱ وأما قول الرافعي رحمه الله : المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل انسان في قبر ، فمتأول على موافقة الأصحاب ، قال أصحابنا رحمهم الله : ويستدام المنع مهما بقي من الميت شيء من لحم أو عظم ، وقد صرح المصنف بهذا في قوله : ولم يبق منه شيء ، فأما اذا بلي ولم يبق عظم ، بل انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا ، فيجوز بعد ذلك الدفن في موضعه بلا خلاف ، قال القاضي حسين والبغوي والمتولى وسائر الأصحاب رحمهم الله : ولا يجوز بعد البلي أن يسوى عليه التراب ، ويعمر عمارة قبر جديد ان كان في مقبرة مسبلة ، لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه ، بل يجب تركه والرجوع في مدة البلي الى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة ، قالوا : فلو خفره فوجد فيه عظام الميت أعاد القبر ، ولم يتم حفره ، قال أصحابنا : الا أن الشافعي رحمه الله قال : فلو فرغ من القبر وظهر فيه شيء من العظام لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة الى يمتنع أن يجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة الى يمتنع أن يجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة الى يمتنع أن يجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة الى يمتنع أن يجعل في جنب القبر ، ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة الى دفن الثاني مع العظام دفن معها ه

(المسألة الثانية) لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة ، وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز ، وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف ، وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر • أما اذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلي أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الأثنين والثلاثة وأكثر في قبر ، بحسب الضرورة للحديث المذكور ، قال أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم الى القبلة ، فلو اجتمع رجل وصبى وامرأة قدم الى القبلة الرجل ، ثم الحنثى ، ثم المرأة • قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن ، وان كان الابن أفضل لحرمة الأبوة وتقدم الأم على البنت ، ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر الا عند تأكد الضرورة ، ويجعل حينئذ بينهما تراب يين المرأة والرجل في قبر الا عند تأكد الضرورة ، ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف ، ويقدم الى القبله الرجل وان كان ابنا • واذا دفن

 <sup>(</sup>۱) بياض بالأصل قلت: قد صرح بتحريمه صاحب البيان والرويائي في البحر وغيرهما من الأصحاب (ط)

رجلان أو امرأتان فى قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب أ فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع جماهير العراقيين ونص عليه الشافعى فى الأم: يجعل (والثانى) لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب، والله أعلم وقال الشافعى والأصحاب: ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحداً واحداً، فان خشى تغير أحدهم بدأ به، ثم بمن يخشى تغيره بعده، وان لم يخش تغير أحد بداً بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب، فان كانا أخوين قدم أكبرهما وفان استويا أو كانتا زوجتين أقرع، والله أعلم و

#### قال المسنف رحه الله تعالى

## ( ولا يدفن كافر في مقبرة (١) المسلمين ، ولا مسلم في مقبرة الكفار ) •

(الشسرح) اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم فى مقبرة كفار، ولا كافر فى مقبرة مسلمين ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها فى جوفها ففيه أوجه (الصحيح) أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة لأن وجه الجنين الى ظهر أمه، هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشى وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور وقال صاحب الحاوى: حكى عن الشافعى أنها تدفع الى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها، قال: وحكى عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا اذا اختلط موتى المسلمين والمشركين، قال: وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله اختلط موتى المسلمين والمشركين، قال: وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله وهذا الأثر الذى حكاه عن عمر رضى الله عنه رواه البيهقى باسناد ضعيف، وروى البيهقى عن واثله بن الأسقع رضى الله عنه «أنه دفن نصرانية فى بطنها مسلم فى مقبرة ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين » و وذكر القاضى حسين وحكى الرافعى وجها أنها تدفن فى مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين و هذا حسن والله أعلم ،

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ ( مقادير ) ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل ، فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لأنه ربما وقع في ساحل فيدفن ، فان كان أهل الساحل كفارأ القى في البحر ) .

( الشمرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : اذا مات مسلم في البحر ومعمه رفقة ، فان كان بقرب الساحل وأمكنهم الخروج به الى الساحل ، وجب عليهم الخروج به ، وغسله وتكفينه والصَّلاة عليه ودفنه ، قالوا : فان لم يمكنهم لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو ، أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن في الساحل ، بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ، ثم يجعل بين لوحين ويلقى ف البحر ليلقيه الى الساحل فلعله يصادفه من يدفنه • قال الشافعي في الأم: فان لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه الى الساحل بل ألقوه فى البحر رجوت أن يسعهم ، هذا لفظه ، ونقل الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل أن الشافعي رحمه الله قال : لم يأثموا ان شاء الله تعالى ، وهو معنى قوله : رجوت أن يسعهم ، فان كان أهل الساحل كفارا \_ قال الشافعي فى الأم : جعل بين لوحين وألقى في البحر ، وقال المزنى رحمه الله يثقل بشيء لينزل الى أسفل البحر لئلا يأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه ؛ قال المزنى : انما قال الشافعي انه يلقى الى الساحل اذا كان أهل الجزائر مسلمين أما اذا كانوا كفارآ فيثقل بشيء حتى ينزل الى القرار ، قال أصحابنا والذي نص عليه الشافعي من الالقاء الى الساحل أولى ، لأنه يحتمل أن يجده مسلم فيدفنه الى القبلة ، وأما على قول المزنى فيتيقن ترك دفنه بل يلقيه للحيتان ، هذا الذى ذكرناه هو المشهور في كتب الأصحاب •

قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: ان المزنى ذكر مذهبه هذا فى جامعه الكبير وأنكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه على الأصحاب نقلهم هذا عن المزنى ، وقال: طلبت هذه المسألة فى الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله الشافعى فى الأم ، وذكرها صاحب المستظهرى كما ذكرها المصنف فكأنهما اختارا مذهب المزنى ، قال أصحابنا رحمهم الله: والصحيح ما قاله الشافعى

والله أعلم ، وروى البيهقى باسناد صحيح عن أنس أن أبا طلحة رضى الله عنهما ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة الا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهما ولم يتغير .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

(المستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة ، لما روى أن عمر رضى الله عنه ((اوصى أن يعمق [القبر قدر (۱)] قامة وبسطة )) ويستحب أن يوسع من قبل رجليه وراسه ، لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للحافر ((اوسع من قبل راسه (۲)) ، واوسع من قبل رجليه )) فأن كانت الأرض صلبة الحد ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم ((اللحد لنا والشق لفينا)) وأن كانت رخوة شق الوسط) .

(الشسرح) حديث «أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجليه » رواه أبو داود في كتاب البيوع من سننه » والبيهقي في الجنائز وغيرهما من رواية عاصم بن كليب بن شهاب عن أبيه ، وهو تابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده صحيح » ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية هشام بن عامر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وأما حديث « اللحد لنا والشق لغيرنا » فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية ابن عباس ، داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية ابن عباس ، واسناده ضعيف ، لأن مداره على عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ورواه الامام أحمد بن حنبل وابن ماجه أيضا من رواية جرير بن عبد الله البجلي واسناده أيضا ضعيف ، وفي رواية لأحمد في حديث جرير والشق لأهل الكتاب » ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه «ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم في صحيحه •

<sup>(</sup>۱) كل ما بين المقوفين ليس في ش و ق ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ تعديم رجليه وتأخير رأسه (ط) .

قدر ما يوضع الميت فيه ويستره ، والشق \_ بفتح الشين \_ أن يحفر الى أسفل كالنهر وقوله : رخوة \_ بكسر الراء وفتحها \_ والكسر أفصح وأشهر •

# ( أما الأحكام ) ففيه مسائل :

( احداها ) يستحب أن يعمق القبر لحديث هشام بن عامر الذي ذكرناه ، ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة لما ذكره المصنف • هذا هو المشمهور الذي قطع به الأصحاب في كل طرقهم ، الا وجها حكاه الرافعي وغيره أنه قامة بلا بسطة ، وهذا شاذ ضعيف ، ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه الى فوق رأسه ما أمكنه وقدر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصف ، هذا هو المسهور في قدرهما ، وبه قطع الجمهور في مصنفاتهم ، ونقله صاحب البيان عن الأصحاب ، وقطع المحاملي فى المجموع بأنهما ثلاث أذرع ونصف ، وبهذا جهزم الرافعي ، وهو شهاذ مردود ، وعجب من جزم الرآفعي به واعراضه عما جزَّم به الجمهــور ؛ وهو أربعة أذرع ونصف ، وممن جزم بأربع أذرع ونصف البندنيجي وصاحب الشامل والباقون . وقد سبق أن صاحب البيان نقله عن الأصحاب . وذكر الشافعي والشبيخ أبو حامد والأصحاب لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد أن لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته ، وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريـــد سرقة كفنه ، وأما أقل ما يجــزىء من الدفن فقال امام الحرمين والغــزالى والرافعي وغيرهم رحمهم الله: أقله حفرة تكتم رائحة الميت ، ويعسر على السباع غالبا نبشه ، والوصول الى الميت •

(الثانية) يستحب أن يوسع القبر من قبل رجليه ورأسه ٠

(الثالثة) أجمع العلماء أن الدفن فى اللحد وفى الشق جائزان ، لكن ان كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل ، لما سبق من الأدلة ، وان كانت رخوة تنهار فالشق أفضل • قال الشافعى فى الأم وأصحابنا : فان اختار الشق حفر حفيرة كالنهر وبنى جانبيها باللبن أو غيره ، وجعل بينهما شقا يوضع فيه الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ، ويجعل فى شقوقه قطع اللبن ، قال الشافعى فى

الأم: ورأيتهم عندنا ، يعنى فى مكة شرفها الله يضعون على السقف الاذخر (١) ثم يضعون عليه التراب ، وهذا الذى ذكرته من صفة الشق واللحد نص عليه الشافعي فى الأم ، واتفق عليه الأصحاب .

( فرح ) قال المصنف فى الفصل الثانى لما بعد هذا وسائر الأصحاب: يكره أن يدفن الميت فى تابوت الا اذا كانت الأرض رخوة أو ندية ، قالوا: ولا تنفذ وصيته به الا فى مثل هذا الحال ، قالوا: ويكون التابوت من رأس المال صرح به البغوى وغيره ، وهذا الذى ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه اجماعا ، قال العبدرى رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا يعنى لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم .

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في تعميق القبر

قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب تعميقه قامة وبسطة ، وحكاه ابن المنهذر عن عمر بن الخطاب ، وعن عمر بن عبد العزيز والنخعى أنهما قالا : يعمق الى السرة ، قال : واستحب مالك رحمه الله أنه لا يعمق جدا ولا يقرب من أعلاه والله أعلم .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(الأولى ان يتولى الدفن الرجال ، لأنه يحتاج الى بطش وقو ، وكان الرجال احق ، أحق ، وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه ، لأنهم أرفق به ، وان كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لأنه أحق بفسلها ، فان لم يكن لها زوج فالأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم ابن الأبن ، ثم الأبن ، ثم الأث ، نم ابن الآث ، ثم العم ، لأنه فان لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان الملوك أولى من ابن العم ، لأنه كالحرم ، والخصى أولى من الفحل ، وأن لم يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين ، والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «دفنه على والعباس وأسامة رضى الله عنهم » والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ رضى الله عنه بثوب لما دفنه ) .

( الشمسوح ) قوله لأن النبى صلى الله عليه وسلم دفن على والعباس وأسامة هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقى وغيرهما وأسانيده مِختلفة فيها

<sup>(</sup>١) بكر همرة العطع والخاء المعجمة المكسورة (ط) .

ضعف وليس فى رواية أبى داود ذكر العباس ، وانما فيها على والفضل وأسامة وأن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم وصاروا أربعة ، وفى بعض روايات البيهةى عن على رضى الله عنه قال : « ولى دفن النبى صلى الله عليه وسلم أربعة على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية عن ابن عباس « كانوا أربعة على والفضل وقتم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل معهم خامس وكانوا خمسة » وشقران وشقران لعجمة من والسكان القاف هو صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه شقران وأما حديث ستر قبر سعد بن معاذ فرواه البيهقى من رواية ابن العباس رضى الله عنهم باسناد ضعيف •

## ( أما الاحكام ) فقيه مسائل:

(احداها) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الأولى أن يتولى الدفن الرجال ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، وهذا لا خلاف فيه وعلموه بعلتين (احداهما) التي ذكرها المصنف أن الرجال أقوى وأشد بطشا (والثانية) أن المرأة لو تولت ذلك أدى الى انكشاف بعض بدنها • قال صاحب البيان : قال الصيدلاني : ويتولى النساء حمل المرأة من المغتسل الى الجنازة وتسليمها الى من فى القبر لأنهن يقدرن على ذلك ، قال : وكذلك يتولى النساء حل ثيابها فى القبر ، قال صاحب البيان : ولم أر هذا لغير الصيدلاني وهذا الذي قاله صاحب البيان عجيب ، وليس قــول الصــيدلاني منكرا ، بل هو الحــق والصواب، وقد نص عليه الشافعي في الأم في باب الدفن فقال: وستر المرأة اذا أدخلت قبرها آكد من ستر الرجل ، وتسل كما يسل الرجل ، قال : وان ولى اخراجها من مغتسلها وحل عقد ثياب ان كانت عليها ، وتعاهدها النساء فحسن ، وان وليه الرجال فلا بأس هذا نصه وقد جـزم البندنيجي وغـيره وحكوا استحبابه عن نص الشافعي رحمه الله • ومما يحتج به من الأحاديث فى كون الرجال هم الذين يتولون الدفن ، وان كان الميت امرأة ، حديث أنس رضى الله عنه قال « شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فقال : منكم رجل لم يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة رضى الله عنـــه أنا ، قال : فانزل ، فنزل فى قبرها » رواه البخارى رحمه الله قيل : معناه لم يقارف أهله أى لم يجامع • وقيل : لم يقارف ذنباً • ذكره البخارى عن ابن مبارك عن فليح ، والأول أرجح ، ويؤيده حديث أنس أن رقية لما ماتت قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان القبر » رواه الامام أحمد بن حنبل فى مسنده ، ومعلوم أن أبا طلحة رضى الله عنه أجنبى من بنات النبى صلى الله عليه وسلم ، ولكنه كان من صالحى الحاضرين • ولم يكن لها هناك رجل محرم الا النبى صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر فى عدم نزول قبرها ، وكذا زوجها ، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك ، فدل على أنه لا مدخل للنساء فى ادخال القبر والدفن •

(المسألة الثانية) قال أصحابنا: أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من حيث الدرجة والقرب لا من حيث الصفات ، لأن الترجيح بالصفات في الصلاة على الميت مخالف للترجيح بها في الدفن ، لأن الأسسن مقدم على الأفقه في الصلاة والأفقه مقدم على الأسن في الدفن هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وهذه المسألة مما أنكر على المصنف وعدها صاحب البيان في مشكلات المهذب من حيث ان المصنف أطلق أن من قدم في الصلاة قدم في الدفن ، والأسن مقدم في الصلاة على الأفقه وهو في الدفن عكسه ، والمختار أنها لا تعد مشكلة ، ولا عتب على المصنف لأن مراده الترتيب في الدرجات لا بيان الصفات ، فيقدم الأب ثم الجد ثم أب الأب ثم آباؤه ، ثم الابن ثم ابنه وان سفل ، ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ، وهل يقدم من يدلى بأبوين على مدل بالأب ؟ فيه الخلاف السابق في الصلاة على الميت ، فان استوى اثنان في درجة قدم أفقههما ، وان كان غيره أسن ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب .

قال صاحب الحاوى وغيره: المراد بالأفقه هنا أعلمهم بادخال الميت القـبر لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة • قال الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون: لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس بفقيه والآخر بعيد وهو فقيه ، قـدم الفقيه لأنه يحتاج الى الفقه ، وهذا متفق عليه • أما اذا كان الميت امرأة لها وزج صالح للدفن فهو مقدم على الأب والابن وسائر الأقارب ، نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور • وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين (أحدهما)

هذا (والثانى) أن الأب يقدم عليه كالوجهين فى غسلها ، وتعليل المصنف ومن وافقه فى التعليل يشير الى موافقة صاحب الحاوى فى جريان وجه فى المسألة ، وكلام المصنف فى التنبيه مصرح أو كالمصرح بذلك فى قوله فى الدفن ، والأولى أن يتولى ذلك من يتولى غسله ، لكن عليه انكار فى اطلاقه ، لأنه يقتضى دخول النساء فى دفن المرأة فانهن أحق بغسلها ، وقد سبق أنه لا خلاف أنهن لا حق فى الدفن ، والله أعلم •

قال أصحابنا رحمهم الله: فان لم يكن هناك محرم لها من العصبات تولى دفنها محارمها من ذوى الأرحام ، كأبى الأم والخال والعم للأم ، فان لم يكن أحد منهم فعبدها ، هذا اذا قلنا بالأصح المنصوص ان العبد كالمحرم فى جواز النظر ، وان قلنا بالضعيف انه كالأجنبى ، فظاهر كلام المصنف وتعليله وتعليل الأصحاب أنه كالأجنبى ، فان لم يكن لها عبد فالخصيان الأجانب أولى لضعف شهوتهم ، فان فقدوا فذووا الأرحام الذين ليسوا محارم ، كابن العم ، فان فقدوا فأهل الصلاح من الأجانب وقال المام الحرمين رحمه الله: وما أدرى تقديم ذوى الأرحام محتوما بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب فى وجموب تقديم ذوى الأرحام محتوما بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب فى وجموب الاحتجاب عنهم ومنعهم من النظر ، وشذ صاحب العمدة أبو المكارم فقدم نساء القرابة على الرجال الأجانب ، وهذا شاذ مردود مخالف لنص الشافعى ولم قطع به الأصحاب ، بل مخالف لحديث أبى طلحة المذكور فى المسألة الأولى والله أعلم ،

( المسألة الثالثة ) يستحب كون الدافنين وترآ ، فان حصلت الكفاية بواحد والا فثلاثة والا فخمسة ان أمكن واحتيج اليه ، وهذا متفق عليه .

(المسألة الرابعة) يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، هذا هو المشهور الذى قطع به الأصحاب ، قالوا : والمرأة آكد ، وحكى الرافعى وجها أن الاستحباب مختص بالمرأة ، واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا ، وهو مذهب أبى حنيفة ، واحتجوا للمذهب بالحديث لكنه ضعيف ، ولأنه أستر فربما ظهر ما يستحب اخفاؤه ، والله أعلم،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر ، ثم يسل فيه سلا ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه: « أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا » ولأن ذلك أسهل ، ويستحب أن يقول عند ادخاله القبر: يسم الله وعلى ملة رسول الله ، لما روى ابن عمر : ﴿ أَنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يقوله أذا أدخل ألميت القبر )) ويستحب (١) أن يضبح في اللحد على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا نام أحدكم فليتوسد يمينه )) ولأنه (٢) يستقبل القبلة [ فكان ] أولى [ و ] أن يوسد رأسه بلبنة أو حجر كالحي اذا نام ، ويَبِجِعلْ خلفه (٢) شبيئًا يَسْنُده من لبن أو غيره ، حُتي لا يستُلقَّى على قفاه ويكره أن يجمل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوب ١١ روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال (( أذا أنزلتموني في اللحد فأفضوا نجدي الى الأرض )) وعن أبي موسى رضى الله عنه (( لا تجعلوا بيني وبن الأرض شيئًا )) وينصب اللبن [ على اللحد ] نصباً لما روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انه قال « اصنعوا بي كما [ صنعتم ] برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب )) ويستحب لن على شفر القبر أن يحثو في القبر ثلاث حيثات (٤) من تراب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثا في قبر ثلاث حثيات ، ويستحب ان يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رضى الله عنه قال (( كان النبي صلى الله عليه وسلم أذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه وقال: استففروا لاخيكم واسألوا الله له التشيت فانه الآن يسال )) .

(الشسرح) حديث ابن عباس رضى الله عنها رواه الشافعى فى الأم والبيهقى باسناد صحيح، الا أن الشافعى رحمه الله قال فيه: أخبرنا الثقة، والبيهقى باسناد صحيح، الا أن الشافعى رحمه الله قال فيه: أخبرنا الثقة، واختار بعض وقد اختلف العلماء فى الاحتجاج بقول الراوى: أخبرنا الثقة، واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج ان كان القائل ممن يوافقه فى المذهب والجرح والتعديل، فعلى هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث، وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن وفى رواية للترمذى سنة بدل ملة وأما حديث اذا نام أحدكم فليتوسد يمينه فغريب بهذا اللفظ،

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ ( والمستحب ) ويضجع في القبر بدل اللحد (ط) .

<sup>(</sup>٢) في ش و ق كانت العباره هكدا ولانه يستتبل القبلة وكان أولى أن يوسد رأسه الخ (ط)

 <sup>(</sup>۳) في بعض النسخ وبجعل بالبناء للمجهدول فرقع ثيء ، وأهيلوا بدل وهيلوا وما بين المعقوفين ليس في ش و ، (ط) .

 <sup>(</sup>٤) يقال حثا النرات بحثو وبحثى حثوا وحثيا اذا رمى به رهو من باب رمى لفة قيسه
وورد فى الماء ثلاث حثوات والمراد ثلاث غرقات على التنسيه (ط).

وهو صحيح بمعناه عن البراء بن عازب قال « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شهك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسى اليك الى آخره » رواه البخارى ومسلم وأما حديث سعد بن أبى وقاص فرواه مسلم بلفظه الا قوله « وهيلوا على التراب » وأما حديث « حثى فى القبر ثلاث حثيات » فرواه البيهقى من رواية عامر بن ربيعة أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم حثى بيده ثلاث حثيات من التراب ، وهو قائم على قبر عثمان بن مظعون و قال البيهقى رحمه الله : واسناده ضعيف الا أن له شاهدا رواه بن ماجه باسناده عن أبى هريرة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأسه » فيكون الحثى من قبل رأسه مستحسنا ، فان الحديث جيد الاسناد كما ذكرنا و أما حديث عثمان فرواه أبو داود والبيهقى باسناد جيد و

وقوله « هيلوا على التراب » بكسر الهاء على وزن بيعوا • يقال : هاله يهيله ، وفى الأمر هله . ومعناه انثروا وصبوا . ويفال حثى يحثى وحثيت وحثياً ، وحثا يحثو وحثوت حثوا بالثاء والواو ، لغتان مشهورتان حكاهما ابن السكيت وعن أبى عبيدة وآخرين •

وشفير القبر طرفه • وقوله فى الحديث « واسألوا الله له التثبيت » وقع فى بعض نسخ المهذب التثبيت وفى بعضها التثبت بحذف الياء مع تشديد الباء الموحدة ، وكلاهما روى فى كتب الحديث ، وهما صحيحان •

# ( أما الأحكام ) ففيه مسائل:

(احداها) يستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت ، ثم يسل من قبل رأسه سلا رفيقا .

(الثانية) يستحب أن يقول الذى يدخله القبر عند ادخاله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله ، أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعى فى المختصر: ثم يقول اللهم أسلمه اليك الأشــحاء من ولده وأهله وقرابته واخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة الى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به ان عاقبته فبذنب وان عفوت

فاهل العفو أنت ، غنى عن عذابه وهو فقير الى رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته ، وأعذه من عذاب القبر ، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه فى تركته فى الغابرين وارفعه فى عليين وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ، هذا كلام الشافعى رحمه الله ، قال الأصحاب : يستحب أن يدعو بهذا فان لم يفعل فبغيره واتفقوا على استحباب الدعاء هنا ،

(الثالثة) يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقد ذكره المصنف بعد هذا في الفصل الأخير في مسئلة من دفن بغير غسل أو الى غير القبلة نبش ، وقال القاضى أبو الطيب في كتابه المجرد: استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب والصحيح الأول ، واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن ، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز ، وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلى مضطجعا ، والله أعلم .

(الرابعة) يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهما ، ويفضى بخده الأيمن الى اللبنة ونحوها أو الى التراب ، وقد صرح المصنف فى التنبيه والأصحاب بالافضاء بخده الى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب ويستحب أن يجعل خلفه شيئا من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه •

(الخامسة) يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل فى تابوت اذا لم تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة هذه الأشياء، والكراهة فى التابوت مختصة بما اذا لم يتعذر اجتماعه فى غيره فان تعذر اتخذ التابوت كما صرح به الشيخ نصر وغيره وقد سبق قبل هذا الفصل تعليل أن التابوت مكروه الا أن تكون الأرض رخوة أو ندية ، وأنه لا تنفذ وصيته فيه الا فى هذا الحال ، وأنه من رأس المال ، ثم هذا الذى ذكرناه من كراهة المخدة والمضربة وشبهها ، هكذا نص عليه أصحابنا فى جميع الطرق ونص عليه الشافعى أيضا وخالفهم صاحب التهذيب فقال : لا بأس أن يبسط تحت جنبه شىء لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « جعل فى قبر النبى

صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء » رواه مسلم ، وهذا الذى ذكره شــذوذ ومخالف لما قاله الشافعى والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه لم يكن ذلك الفعل صادراً من جملة الصحابة ، ولا برضاهم ولا بعلمهم وانما فعله شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقد روى البيهقى عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب فى قبره والله أعلم •

(السادسة) اذا وضعه فى اللحد على الصفة السابقة ، فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتح ويسد الفرج بقطع اللبن ونحوه ، ويسد الفرج اللطاف بحشيش أو نحوه وقال جماعة من أصحابنا : أو بطين والله أعلم .

(السابعة) يستحب لكل من على القبر أن يحثى عليه ثلاث حثيات تراب يبديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، وهذا الذي ذكرته من الحثى باليدين جميعا نص عليه الشافعي في الأم، واتفق الأصحاب عليه وممن صرح به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وسليم الرازي والبغوى وصاحب العدة وآخرون م

قال القاضى حسين والمتولى وآخرون: يستحب أن يقول فى الحثية الأولى ( منها خلقناكم ) وفى الثانية ( وفيها نعيدكم ) وفى الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) (١) وقد يستدل له بحديث أبى أمامة رضى الله عنه قال: « لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » رواه الامام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن زيد ابن (٢) جدعان عن القاسم ، وثلاثتهم ضعفاء ، ولكن يستأنس بأحاديث

<sup>(1)</sup> الآية هه من سورة طه .

<sup>(</sup>۲) لعل لبسا وقع فيه شيخنا النووى رحمه الله حيث اشتبهت عليه بعض الاسماء مع ان بعضها من رجال مسلم وهى كبوة جواد وهو رحمه الله تعالى من أكبر شراحه ان لم يكن أكبرهم وأليك البيان: قال الدهبى فى الميزان: عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد، والإعمش وكأنه مات شابا ، روى عنه الكبار: بحبى بن سعيد الانصارى ويحيى بن أبوب المصرى ، قال محمد بن نزيد المستملى: سألب أنا مسهر عنه فقال: صاحب كل معضاة ، وان ذلك ذلك على

الفضائل وان كانت ضعيفة الاسناد ويعمل بها فى الترغيب والترهيب ، وهذا منها والله أعلم •

قال أصحابنا: ثم يهال عليه التراب بالمساحى، وهو معنى ما سنذكره فى الثامنة فى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه .

(الثامنة) يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفر له نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وان ختموا القرآن كان أفضل، وقال جماعات من أصحابنا: يستحب أن يلقن بما سنذكره في المسائل الزائدة بعد فراغ الباب

حديثه لبين ، رروى عثمان س سعيد عن يحيى قال : حديثه عدى صعيف ، وروى عباس عن يحيى : ليس بشيء ، وقال ابن المدينى : منكر الحديث ، وقال الدارقطنى : ليس بالقوى وشيخه على متروك ، وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الاثبات ، وإذا روى عن على بن يزيد اتى بالطامات ، وإذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله وعلى بن بزيد والقاسم أبو عبد الرحمى لم يكن ذلك الخبر الا مما عملته أيديهم وقال أبو زرعة الرائى : عبيد الله بن زحر صدوق ثم ساق بعض الروايات التي أتى بها عبيد الله ثم قال : قلت : قد أخرج له أرباب السنن واحمد في مسنده ، وكان النسائي حسن الرأى فيه ما أخرجه في الضعاء بل قال : لا بأس به .

هذا ثم جاء فى ترجمة على بن زيد بن جدعان : هو على بن زيد بن عبد الله بن زهير أبى مليكة بن جدعان أبو الحسن القرشي النيمي البصرى أحد علماء التابعين درى عن أنس وأبى عثمان النهدى وسعيد بن المسيب ، وعنه شعبة وعبد الوارث وخلق ، أختلفوا فيه قال الجريرى : أصبح فقهاء البصرة عميانا ثلاثة : قتادة وعلى بن زيد وأشعث الحدانى ، وقال منصور بن زاذان : لما مات الحسن البصرى قلنا لعلى بن زيد : أجلس مجلسه قال موسى بن اسماعيل : قلت لحماد ابن سلمة : زعم وهيب أن على بن زيد كان لا يحفظ قال : ومن أبن وهيب كان يقدر على على ، أنما كان بجالسه وجوه الناس .

قال المفقير الى عفوه تعالى محمد نجيب بن ابراهيم بن أحمد بن بخيت المطبعى: ان على بنزيد ابن جدعان لا صلة له بعبيد الله بن زحر وليس هو الذى يروى عن القاسم ، وانما فكر الشبخ فالتبس عليه واشتبه عليه على بن يزيد بعلى بن زبد وانما شيخ ابن زحر على بن يزيد الالهانى الشامى وليس ابن جدعان وابن يزيد هذا هو الذى يروى عن القاسم ابى عبد الرحمن ومكحول وعنه يحيى الذمارى وعثمان بن ابى العاتكة ، وعبيد الله من زحر وجماعة ويكنى أبا عبد الملك على البخارى : منكر ألحديث وقال النسائى : ليس بثقة وقال أبو زرعة : ليس بعوى ، وقال الدارقطنى : متروك ، ومن ثم ندرك أن الشيخ رحمه الله قد التهم بريشا لتطابق الاسمين ، ولو أنه تحقق كونهما شخصين مختلفين ، الباين بينهما كبير لما صدر عنه هذا وأما القاسم الذى في الاسناد فانما هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقى مولى آل معاوية وصاحب أبى أمامة قال الامام : روى عنه على بن يزيد أعاجيب وما رأها الا من قبل القاسم وقال الاثرم فذكسر حبان : كان بروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلات وقال الاثرم فذكسر كبى عبد الله حديث عن القاسم الشامى عن أبى أمامة : أن الدباغ طهور فانكره وحمل على القاسم ، ولا ننكر أن بعض المحدثين وثقه ولكن الحرح هنا مقدم على التعديل والله تمالى أعلم .

ان شاء الله تعالى ، ويستدل لهذا المكث والدعاء والاستغفار بحديث عثمان المذكور فى الكتاب ، وبحديث عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة « فاذا دفنتمونى فسنوا على التراب سُنا ، ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربى » رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الأيمان وهو بعض حديث طويل مشتمل على جمل من الفوائد والقواعد (قوله) سنوا على التراب روى بالسين المهملة وبالعجمة ، وكلاهما صحيح ومعناهما متقارب ، وروى البيهقى باسناده أن ابن عمر رضى الله عنهما استحب قراءة أول البقرة وآخرها عند القبر ، والله أعلم •

## ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية ادخال الميت القبر

قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يوضع رأسه عند رجل القبر ، ثم يسل سلا وقال أبو حنيفة : يوضع عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل القبر معترضا وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمى الصحابى والشعبى والنخعى مثل مذهبنا ، وهو مذهب أحمد واختاره ابن المنذر ، وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه وابنه محمد واسحق بن راهويه كمذهب أبى حنيفة وقال مالك رحمه الله : كلاهما سواء ، وعنه رواية كمذهبنا .

واحتج لأبى حنيفة بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى صلى الله عليه وسلم أدخل من جهة القبلة » ولأن جهة القبلة أفضل • واحتج الشافعى والأصحاب بحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « سل من قبل رأسه » وقد قدمنا أنه يحتج به وعن عبد الله بن يزيد الخطمى الأنصارى الصحابى أنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة ، رواه أبو داود والبيهقى وقال فيه هذا اسناد صحيح • وقول الصحابى : « من السنة كذا » مرفوع ، ولأن سله من قبل رأسه هو المعروف عن جمهور الصحابة ، وهو عمل المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة ، كذلك رواه الشافعى فى الأم وغيره من العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصحابة ومن بعدهم ، وهم بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيرهم •

وأما ما احتج به الحنفية من حديث ابن مسعود وابن عباس وبريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة فكلها روايات ضعيفة رواها البيهقى وبين ضعفها ، ولا يقبل قول الترمذى فى حديث ابن عباس أنه حسن ، لأنه رواه هو وغيره من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف باتفاق المحدثين، وهذا الجواب انما يحتاج اليه لتصور ادخاله صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة ، وقد قال الشافعى فى الأم والأصحاب : ان هذا غير ممكن ، وأطنب الشافعى فى الأم فى الشناعة على من يقول ذلك ، ونسبه الى الجهالة ومكابرة الحس ، وانكار العين ، قال القاضى حسين وامام الحرمين وآخرون : هذا الذى نقلوه من أقبح الغلط لأن شيق قبره صلى الله عليه وسلم لاصق بالجدار ، وليس هناك موضع يوضع فيه ـ هذا كلام القاضى وموافقيه ـ ورأيت أنا فى الأم مثله وزيادة ،

قال الشافعى: الجدار الذى تحته مثله واللحد تحت الجدار فكيف يدخل معترضا ؟ واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شىء ، ولا يكن الا أن يسل سلا أو يدخل من غير القبلة • قال : وأمور الموتى وادخالهم القبر من الأمور المشهورة عندنا ، لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة ، وهو من الأمور العامة التى يستغنى فيها عن الحديث فيكون الحديث فيها كالتكلف (') لاشتراك الناس فى معرفتها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ، ينقل العامة عن العامة لا يختلفون فى ذلك أن الميت يسل سلا ، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف الميت ، ثم لم يرض حتى روى عن حماد عن ابراهيم أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل معترضا • هذا يحل الشافعى • ورواية ابراهيم مرسلة ضعيفة • قال أصحابنا : ولأن ما قلناه أسهل فكان أولى ، وما أدعوه من استقبال القبلة فجوابه أن استقبال القبلة انما يستحب بشرطين ، أن يمكن ولا ينابذ سنة ، وهذا ليس ممكنا القبلة انما يستحب بشرطين ، أن يمكن ولا ينابذ سنة ، وهذا ليس ممكنا ومنابذا للسنة •

# ( فرع ) في مذاهبهم في ستر الميت عند ادخاله القبر بثوب

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه في الرجل والمرأة ، وقال أبو حنيفة ومالك

<sup>(</sup>۱) في شروق: كالتكسف اطا.

وأحمد : يستحب فى قبر المرأة دون الرجل ، وحكى ابن المنذر عن عبد الله ابن بريدة وشريح : يكرهان ذلك فى قبر الرجل ·

### قال المصنف رحه الله تعالى

(ولا يزاد في التراب الذي اخرج من القبر ، فان زادوا فلا باس به ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ، لما روى القاسم بن محمد قال : (( دخلت على عائشة فقلت أكشفى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة )) ويسطح القبر ، ويوضع عليه الحصا (( لان النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر أبنه ابراهيم رضى الله عنه ووضع عليه عليه حصباء من حصباء العرصة (١) )) وقال أبو على الطبرى رحمه الله : الأولى في زماننا أن يسنم لأن التسطيح من شعار الرافضة ، وهذا لا يصح ، لأن السنة قد صحت فيه فلا يضر موافقة الرافضة فيه ، ويرش عليه الماء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر [ ابنه ] ابراهيم [ عليه السلام ] الماء ولانه اذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ، ويستحب أن يجعل عند رأسه وضع عند رأسه حجراً )) ولأنه يعرف به فيزار ، ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه إلى ويعد أو يكتب عليه )) ولأن ويني عليه أو يعقد أو يكتب عليه )) ولأن ذلكمن الزيئة ) .

(الشسرح) حديث القاسم صحيح رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح ، ورواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد ، وقوله « لا مشرفة » أى مرتفعة ارتفاعا كثيرا ، وقوله « ولا لاطئة »هو بهمز آخره أى ولا لاصقه بالأرض ، يقال لطىء ولطأ بكسر الطاء وفتحها وآخره مهموز فيهما اذا لصق وأما حديث قبر ابراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء عليه ، فرواه الشافعى فى الأم والبيهقى باسناد ضعيف وأما حديث عثمان بن مظعون ووضع الحجر عند رأسه فسبق بيانه فى الفصل الأول من الدفن وأما حديث جابر الأخير فرواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهما ، لكن لفظ روايتهم « نهى رسول الله صلى الله عليه وأن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه » وليس فيه ذكر يكتب ، ووقع فى الترمذى بزيادة « يكتب عليه وأن يوطأ » وقال : حديث حسن صحيح ،

١) في بعض النسخ حصا من حصا العرصة (ط) .

ووقع فى سنن أبى داود زيادة « وأن يزاد عليه » واسنادها صحيح ، ووقع فى أكثر النسخ المعتمدة من المهذب « وأن يعقد عليه » بتقديم العين على القاف وهو تصحيف ، فان الروايات المشهورة فى صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمذى وسائر كتب الحديث المشهورة يقعد ، بتقديم القاف على العين من القعود الذى هو الجلوس ، والحصباء بالمد وبالباء الموحدة وهى الحصا الصغار ، والعرصة باسكان الراء • قال ابن فارس : كل جونة منفتقة ليس فيها بناء فهى عرصة ، والشعار بكسر الشين العلامة ، والرافضة الطائفة المبتدعة ، سموا بذلك لرفضهم زيد بن على رضى الله عنهما ، فلزم هذا الاسم كل من غلا منهم فى مذهبه والله أعلم •

## ( أما الأحكام ) ففيه مسائل :

(احداها) قال الشافعى فى المختصر: يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذى أخرج منه ، قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله: انما قلنا يستحب أن لا يزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيراً • قال الشافعى: فان زاد فلا بأس • قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه ، لكن المستحب تركه ، ويستدل المنع الزيادة برواية أبى داود المذكورة قريباً ، وهى قوله: وأن يزاد عليه •

(الثانية) يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ، هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه الا أن صاحب التتمة استثنى فقال: الا أن يكون دفنه في دار الحرب فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرض له الكفار بعد خروج المسلمين • (فان قيل) هذا الذي ذكرتموه مخالف لحديث على رضى الله عنه قال «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندع قبرا مشرفا الا سويته » (فالجواب) ما أجاب به أصحابنا قالوا: لم يرد التسوية بالأرض وانما أراد تسطيحه ، جمعا بين الأحاديث •

(الثالثة) تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل ؟ فيه وجهان (الصحيح) التسطيح أفضل وهو نص الشافعي في الأم ومختصر المزنى، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين، منهم الماوردي والفوراني والبغوى

وخلائق وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف ، وصرحوا بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف • (والثاني) التسنيم أفضل ، حكاه المصنف عن أبي على الطبرى ، والمشهور في كتب أصحابنا العراقيين والخراسانيين أنه قول أبي على ابن أبي هريرة •

وممن حكاه عنه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاشي وخلائق من الأصحاب وممن رجح التسنيم من الخراسانيين الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والروياني والسرخسي ، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب وليس كما قال ، بل أكثر الأصحاب على تفضيل التسطيح ، وهو نص الشافعي كما سبق، وهو مذهب مالك وداود . وقال أبو حنيفة والثورى وأحسد رحمهم الله : التسنيم أفضل ، ودليل المذهبين في الكتاب • ورد الجمهور على ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة ، فلا يضر موافقة الرافضي لنا في ذلك ، ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة • « فان قيل » صححتم التسطيح ، وقد ثبت فى صحيح البخارى رحمه الله عن سفيان الشمار قال « رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما » ( فالجواب ) ما أجاب به البيهقي رحمه الله قال : صحت رواية القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب ، وصحت هذه الرواية ، فنقول : القبر غير عما كان ، فكان أول الأمر مسطحا كما قال القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك ، وقيل : في زمن عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنما ، قال البيهقى : وحديث القاسم أصح ، وأولى أن يكون محفوظًا ، والله أعلم •

(الرابعة) يستحب أن يوضع على القبر حصباء، وهو الحصا الصغار لما سبق وأن يرش عليه الماء لما ذكره المصنف • قال المتولى وآخرون : يكره أن يرش عليه ماء الورد، وأن يطلى بالخلوف لأنه اضاعة مال •

(الخامسة) السنة أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أوخشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب الاصاحب الحاوى فقال يستحب علامتان (احداهما) عند رأسه (والأخرى) عند رجليه قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجرين كذلك على قبر عثمان

ابن مظعون كذا قال ، والمعسروف فى روايات حديث عشمان حجر واحسد والله أعلم •

(السادسة) قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبني عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق، قال أصحابنا رحمهم الله: ولا فرق في البناء بين أن يبني قبقاً وبيتا أو غيرهما، ثم ينظر \_ فان كانت مقبرة مسبلة حسرم عليه ذلك والله قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف وقال الشافعي في الأم: ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها، ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك ولأن في ذلك تضييقا على الناس، قال أصحابنا: وان كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة، ولا يهدم عليه، قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث، قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة، وأما تطيين القبر، فقال امام الحرمين والغزالي يكره ونقل أبو عيسي الترمذي في جامعه المشهور أن الشافعي قال : لا بأس بتطيين القبر، ولم يتعرض جمهور الأصحاب له و فالصحيح قال : لا بأس بتطيين القبر، ولم يتعرض جمهور الأصحاب له والمسحيح قال لا كراهة فيه ، كما نص عليه و ولم يرد فيه نهى و

( فسموع ) قال البغوى وغيره : يكره أن يضرب على القبر مظلة ، لأن عمر رضى الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال : دعوه يظله عمله .

#### قال المصنف رجه الله تعالى

( اذا دفن الميت قبل الصلاة صلى على القبر ، لأن الصلاة تصل اليه في القبر وان دفن من غير غسل او الى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه الى القبلة ، لأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله ، وان خشى عليه الفساد لم ينبش لأنه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحى واستقبال القبلة في الصلاة اذا تعذر ) .

( الشمرح ) قال أصحابنا : يحرم الدفن قبل الصلاة عليه ، فان ارتكبوا الحرام ودفنوه ، أو لم يحضره من تلزمه الصلاة ودفن لم يجز نشبه للاصلاة ؛

بل تجب الصلاة عليه في القبر ، لأن الصلاة على الغائب جائزة ، وعلى القبور ، للأحادث الصحيحة السابقة في الصلاة على القبر والغائب ، وقد سبقت هذه المسألة في فصل الصلاة على القبر ، هذا اذا دفن وهيل عليه التراب ، فأما اذا أدخل اللحد ولم يهل التراب فيخرج ويصلى عليه ، نقله الشيخ أبو محمـــد الجويني في الفروق عن نص الشافعي ، قال : والفرق بين الحالتين من وجهين ( أحدهما ) قلة المشقة وكثرتها ( والثاني ) أن اخراجه بعد اهالة التراب نبش على الحِقيقة ، وهو ممنوع وقبل أن يهال ليس بنبش • قال أبو محمد رحمه الله : وقال بعض أصحابنا : اذا أراد الصلاة عليه وهو في اللحد قبل أن يهال التراب رفعت لبنة مما يقابل وجهه لينظر بعضه ، قال أبو محمد : وهذا خلاف نص الشافعي، والصحيح ما نص عليه ، هذا كلام أبي محمد ( قلت ) وهـــذا النص نص عليه في عيون المسائل عن الربيع عن الشافعي رحمه الله ، أما اذا دفن بلا غسل فيأثمون بلا خلاف ان تمكنوا من غســله ، وكان ممن يجب غسله فالصحيح أنه ان تغير وخشى فساده لو نبش لم يجز نبشه لما فيه من انهاك حرمته وان لم يتغير وجب نبشه وغسله ، ثم الصلاة عليه لأنه واجب مقدور عليه فوجب فعله ، وبهذا التفصيل قطع المصنف وجماهير الأصحاب في الطريقتين •

وحكى امام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا للشافعى أنه لا يجب النبش للغسل ، وان لم يتغير ، بل يكره نبشه ولا يحرم ، وحكى صاحب الحاوى وآخرون وجها أنه يجب نبشه للغسل ، وان تغير وفسد ، قال الرافعى : مادام منه جزء من عظم وغيره ، واتفق الذين حكوا هذا الوجه على ضعفه وفساده ، أما اذا دفن الى غير القبلة فقال المصنف وجمهور الأصحاب : الدفن الى القبلة واجب كما سبق ، قالوا : فيجب نبشه وتوجيهه الى القبلة ان لم يتغير ، وان تغير سقط فلا ينبش لما ذكره المصنف ، هذه طريقة الأصحاب من العراقيين والخراسانيين الا القاضى أبا الطيب فقال فى كتابه المجرد : لا يجب التوجيه الى القبلة ، بل هو سنة ، فاذا ترك استحب نبشه ، ولا يجب وهذا شاذ ضعيف وسبقت المسألة مبسوطة فى هذا الباب ، أما اذا دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران (أحدهما) ينبش كما ينبش

للغسل ( وأصحهما ) لا ينبش ، وبه قطع المحاملي في المقنع والسرخسي في الأمالي وآخرون لا ينبش لأن المقصود ستره ، وقد حصل ، ولأن في نبشه هتكا لحرمته والله أعلم •

ولو دفن فى أرض مغصوبة استحب لصاحبها تركه ، فان أبى فله اخراجه وان تغير وتفتت وكان فيه هتك لحرمته ، اذ لا حرمة للغاصب ( وليس لعرق ظالم حق ) واتفق أصحابنا على هذا ، ولو دفن فى ثوب مغصوب أو مسروق فثلاثة أوجه مشهورة حكاها امام الحرمين وآخرون .

(أصحها) ينبش كما لو دفن فى أرض مغصوبة ، وبهذا قطع البغوى وآخرون ، وصححه الغزالى والمتولى والرافعى ونقله السرخسى عن نص الشافعى •

(والثانى) لا يجوز نبشه بل يعطى صاحب الثوب قيمته لأن الثوب صار كالهالك بخلاف الأرض ، ولأن خلع الثوب أفحش فى هتك حرمته من رد الأرض ، وبهذا قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه وابن الصباغ والعبدرى ، وهو قول الداركى وأبى حامد ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملى فى كتابيه عن الأصحاب مطلقا .

(والثالث) ان تغير الميت وكان فى نبشه هتك لحرمته لم ينبش والا نبش ، وصححه صاحب العدة والشيخ نصر المقدسى ، واختاره الشيخ أبو حامد والمحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن الأصحاب ما قدمته ، واختاره أيضا الدارمي ، ولو كفن الرجل فى ثوب حرير ، قال الرافعي : فى نبشب هده الأوجه ، ولم أر هذا لغيره ، وفيه نظر ، وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش بخلاف المغصوب ، فان نبشه لحق مالكه والله أعلم .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه اذا دفن من غير غسل أو الى غير القبلة يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد اهالة التراب عليه .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه نبش القبر ، لما روى ( أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه طرح خاتمة في القبر رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال: خاتمى ، ففتح (١) موضع فيه فاخذه وكان يقول: أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم )) ولآنه يمكن رد المال الى صاحبه من غير ضرد فوجب رده عليه ، وان بلع الميت جوهرة لفيه وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة ، وان كانت الجوهرة له ففيه وجهان (أحدهما) يشتق لانها صارت للورثة ، فهى كجوهرة الأجنبى (والثانى) لا يجب لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة) .

شيخ الحاكم أبي عبد الله : لا يصح هذا الحديث ، ويقال : خاتم \_ بفتح التاء وكسرها \_ وخاتام وختام ، وقوله : بلع \_ بكسر اللام ، يقال : بلع يبلع كشرب يشرب ، قال أصحابنا : اذا وقع فى القبر مال نبش وأخرج ، ســواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيراً هكذا أطلقه أصحابنا ، وقيده المصنف مما اذا طلبه صاحبه ولم يوافقوه على التقييد وهذا الذي ذكرناه من النبش هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب فى كل طرقهم ، وانفرد صاحب العدة بحكاية وجه أنه لا ينبش ، قال : وهو مذهب أبي حنيفة ، وهذا الوجه غلط • أما اذا بلع جوهرة لغيره أو غيرها فطريقان ( الصحيح ) منهما \_ وبه قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق ـ أنه اذا طلبها صاحبها شــق جوفه وردت الى صاحبها والطريق الثاني فيه وجهان ممن حكاه المتولى والبغوى والشاشي (أصحهما) هذا (والثاني) لا يشق، بل يجب قيمتها في تركت ، لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كسر عظم الميت ككسره حيا » رواه أبو داود باسناد صحيح الا رجلا واحـــدا ، وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصارئ فضعفه أحمد ابن حنبل : ووثقه الأكثرون ، وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به ، ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها •

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم، وشبق الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرها، فكذا بعد الموت ، وحكى الرافعي عن أبي المكارم صاحب العدة وهو غير صاحب العدة أبي عبد الله الحسين بن على الطبرى الامام المشهور، الذي ينقبل عنه صاحب البيان

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ بالبناء للمعلوم ونصب موضعاً (ط) .

وأطلقه أنا فى هذا الشرح أنه قال: يشق جوفه الا أن يضمن الورئة قيمته أو مثله فلا يشق فى أصح الوجهين وهذا النقل غريب، والمشهور للاصحاب اطلاق الشق من غير تفصيل • أما اذا بلع جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران، ذكر المصنف دليلهما قل من بين الأصح منهما مع شهرتهما فصحح الجرجانى الشافى والعبدرى فى الكفاية الشق وقطع المحاملي فى المقنع بأنه لا يشق، وصححه القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد، قال الشيخ أبو حامد فى التعليق: وقول الأول أنها صارت للوارث غلط لأنها انما تصير للوارث اذا كانت موجودة، فأما المستهلكة فلا وهذه مستهلكة •

وأجاب الأول عن هذا بأنها لو كانت مستهلكة لما شق جوفه بجـوهرة الأجنبى وحيث قلنا : يشق جوفه وتخرج ، فلو دفن قبل الشق ، نبش لذلك والله أعلم • هذا تفصيل مذهبنا ، وقال أبو حنيفة وسحنون المالكى : يشق مطلقا • وقال أحمد وابن حبيب المالكى : لا يشق •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان ماتت امراة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لأنه استبقاء حي باتلاف جزء من الميت فأشبه اذا اضطر الى أكل جزء من الميت ) .

(الشمرح) هذه المسألة مشهورة فى كتب الأصحاب، وذكر صاحب الحاوى أنه ليس للشافعى فيها نص، قال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملي وابن الصباغ وخلائق من الأصحاب: قال ابن سريج اذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها وأخرج فأطلق ابن سريج المسألة قال أبو حامد والماوردى والمحاملي وابن الصباغ: وقال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابن سريج، بل يعرض على القوابل فان قلن أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابن سريج، بل يعرض على القوابل فان قلن هذا الولد اذا أخرج يرجى حياته، وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدا شق جوفها وأخرج، وان قلن لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق، لأنه لا معنى لا تنهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه قال الماوردى، وقول ابن سريج هو قول أبى حنيفة وأكثر الفقهاء و

(قلت) وقطع به القاضى أبو الطيب فى تعليقه والعبدرى فى الكفاية وذكر القاضى حسين والفورانى والمتولى والبغوى وغيرهم فى الذى لا يرجى حياته

وجهين (أحدهما) يشق (والثانى) لا يشق قال البغوى: وهو الأصح، قال جمهور الأصحاب: فاذا قلنا لا يشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين، ويعلم أنه قد مات، هكذا صرح به الأصحاب فى جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب عليه القاضى حسين وآخرون وهو موجود كذلك فى كتبهم الا ما انفرد به المحاملي فى المقنع والقاضى حسين فى موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد بنحو ورقتين، والمصنف فى التنبيه فقالوا: ترك عليه شىء ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة وهذا غلط فاحش، وقد أنكره الأصحاب أشد انكار وكيف يؤمر بقتل حي معصوم ؟ وان كان ميئوساً من حياته بغير سبب منه يقتضى القتل .

ومختصر المسألة ان رجى حياة لجنين وجب شق جوفها واخراجه ، والا فثلاثة أوجه (أصحها ) لا تشق ولا تدفن حتى يموت (والثانى) تشتق ويخرج (والثالث) يثقل بطنها بشىء ليموت وهو غلط ، واذا قلنا يشق جوفها شق فى الوقت الذى يقال انه أمكن له ، هكذا قاله الشيخ أبو حامد • وقال البندنيجى : ينبغى أن تشق فى القبر فانه أستر لها •

## ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب

(احداها) قال أصحابنا: يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهاراً وقلوا وهو مذهب العلماء كافة الا الحسن البصرى فانه كرهه ، واحتج له بحديث جابر رضى الله عنه قال: « زجر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا أن يضطر انسان الى ذلك » رواه مسلم وليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة (منها) حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا وقالوا البارحة قال أفلا آذنتمونى وقالوا دفناه فى ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فصلى عليه » رواه البخارى وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « رأى ناس نارا فى المقبرة فأتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر ، واذا هو يقول: ناولونى صاحبكم ، واذا هو الرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر » رواه أبو داود باسناد على شرط البخارى ومسلم ، واحتج به أبو داود فى المسألة ، وعن عائشة رضى الله عنها « أن أبا بكر الصديق به أبو داود فى المسألة ، وعن عائشة رضى الله عنها « أن أبا بكر الصديق

رضى الله عنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح » رواه البخارى رحمه الله ، فهذه الأحاديث المعتمدة فى المسألة .

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا ، فأسرج له سراج » الى آخره ، فهو حديث ضعيف ، فان قيل قد قال فيه الترمذى : حديث حسن قلنا : لا يقبل قول الترمذى فى هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عند المحدثين ، ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذى بغيره فصار حسنا ، قال أصحابنا رحمهم الله : ودفنت عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم ليلا ، فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة (والجواب) عن حديث جابر أن النهى انما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه والله أعلم ،

(الثانية) الدفن فى الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها اذا لم يتحره ليس بمكروه عندنا ، نص عليه الشافعى فى الأم فى باب القيام للجنازة ، واتفق عليه الأصحاب ، ونقل الشيخ أبو حامد فى أول باب الصلاه على الميت من تعليقه والماوردى والشيخ نصر المقدسى وغيرهم اجماع العلماء ، وثبت فى صحيح مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال « ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وأن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها » وأجاب الشيخ آبو حامد والماوردى ونصر المقدسي وغيرهم بأن الاجماع دل على ترك ظاهره فى الدفن ، وأجاب القاضى أبو الطيب والمتولى وغيرهما بأن النهى عن تحرى هذه الأوقاف للدفن وقصد ذلك ، قالوا وهذا مكروه ، فأما اذا لم يتحره فلا كراهة ، ولا هو مراد الحديث ، وهذا الجواب أحسن من الأول ،

(الثالثة) فى نقل الميت من بلد الى بلد قبل دفنه ، قال صاحب الحاوى: قال الشافعى رحمه الله تعالى: لا أحبه الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، فيختار أن ينقل اليها لفضل الدفن فيها • وقال البغوى والشيخ أبو نصر البندنيجى من العراقيين: يكره نقله ، وقال القاضى حسين والمتولى يحرم نقله ، قال القاضى حسين والمتولى: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصتيه ، وهذا هو الأصح لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه ، وفى

نقله تأخيره ، وفيه أيضا انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك وقد صح عن جابر رضى الله عنه قال «كنا حملنا القتلى يوم !حد لندفنهم ، فجاء منادى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى فى مضاجعهم فرددناها » رواه أبو داود والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح •

وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعى باتفاق الأصحاب ، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ، ومختصره أنه يجوز نبش القبر اذا بلى الميت وصار تراباً ، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ، ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب ، وان كانت عارية رجع فيها المعير ، وهذا كله اذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ، قال أصحابنا رحمهم الله : « ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها » ويجوز نبش الميت اذا دفن لغير القبلة ، أو بلا غسل على الصحيح فيهما ، أو بلا كفن ، أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة ، أو ابتلع جوهرة ، أو وقع في القبر مال على ما سبق في كل ذلك من التفصيل والخلاف قال الماوردي في الأحكام السلطانية « اذا لحق القبر سيل أو نداوة ، قال أبو عبد الله الزبيري : نقله يجوز ، ومنعه غيره ،

(قلت) قول الزبيرى أصح ، فقد ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما « أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر فى قبر ، قال : ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر ، فاذا هو كيوم وضعته هيئة ، غير أذنه » وفى رواية للبخارى أيضا « أخرجته فجعلته فى قبر على حدة » وذكر ابن قتيبة فى المعارف وغيره أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضى الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة فى المنام ، فشكا اليها النز ، فأمرت به فاستخرج طريا فدفن فى داره بالبصرة ، قال غيره قال الراوى « كأنى أنظر الى الكافور فى عينيه لم يتغير الا عقيصته فمالت عن موضعها واخضر شقه الذى يلى النز ،

(الرابعة) قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان ويقول: «يا فلان ابن فلان ويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا اله الا الله وحده

لا شريك له . وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور . وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن أماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا » زاد الشيخ نصر « ربى الله لا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » فهذا التلقين عندهم مستحب ، وممن نص على استحبابه القاضى حسين والمتولى والشسيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم .

ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا ، وسئل الشيخ أبو عمــرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال : ( التلقين هو الذي نختاره ونعمل به ، قال : وروينا فيه حديثا من حديث أبي أمامة ليس اسناده بالقائم ، لكن اعتضـــد بشواهد ، وبعمل أهل الشام قديما ) هذا كلام أبي عمرو • قلت : حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه باسناد ضعيف ، ولفظه : عن سعيد بن عبد الله الأزدى قال « شهدت أبا أمامة رضى الله عنه وهو فى النزع فقال : اذا مت فاصنعوا بي كما أمرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذا مات أحد من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثيم ليقل : يا فلان ابن فلانة فانه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان ابن فلأنة فانه يستوى قاعداً ، ثم يقـول : يا فلإن ابن فلأنة فانه يقـول : أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون ، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما ، فان منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول :انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته ، فقال رجل: يا رسول الله فان لم نعرف أمه ؟ قال فينسبه الى أمه حواء ، يا فلان ابن حواء » قلت فهذا الحديث وان كان ضعيفا فيستأنس به • وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل (١) والترغيب والترهيب،

<sup>(</sup>۱) ليس هذا من مرسل الفضائل وانما حدد حكما بالاستحباب وبدلاله الخطاب هو مستحب على الكفاية ولا يقوم الضعيف حجة في ثبوت الاحكام فضلا عن امر تعم به البلوى وتوفر على القيام به أناس بدلوا ماء وجوههم في سؤال الناس الحاقا بمثل هذه الاحاديث التي تبلغ في وهنها حد الوضع ، وسؤال التثبيت ليس من قبيل التلقين وانما هو من قبيل الدعاء له بالثبات والبقين كصلاة الجنازة فانما هي دعاء له وليست خطابا موجها البه والله اعلم (ط) .

وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث « واسألوا له التثبيت » ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا ، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا فى زمن من يقتدى به والى الآن ، وهذا التلقين انما هو فى حق المكلف الميت ، أما الصبى فلا يلقن ، والله أعلم ،

(الخامسة) ذكر الماوردى وغيره أنه يكره أيقاد النار عند القبر ، وسبقت المسألة وسيأتى فى باب التعزية كراهية المبيت فى المقبرة وكراهة الجلوس على قبر ودوسه ، والاستناد اليه والاتكاء عليه .

# باب التعزية والبكاء على الميت

البكاء يمد ويقصر ، لغتان ، المد أفصح ، والعزاء بالمد التعزية ، وهما الصبر على ما به من مكروه ، وعزاه أى صبره وحثة على الصبر ، قال الأزهرى رحمه الله : أصلها التصبير لمن أصيب بمن يعز عليه .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(تعزية أهل الميت سنة لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره)) ويستحب أن يعزى بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول: ((أن في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فثقوا ، واياه فارجوا ، فان المصاب من حرم الثواب)) ويستحب أن يدعو [له و (۱)] للميت فيقول: اعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ، وأن عزى مسلما بكافر قال: اعظم الله أجرك ، واحسن عزاءك ، وأن عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وان عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وان عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وان عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وان عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ، وان عزى كافرا بمسلم قال: أحلف الله عليك ، ولا نقص عصدك ، ويكره والتحوس (۲) للتعزية ، لأن ذلك محدث والمحدث بدعة ) .

( الشهرح ) حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه الترمذى وغيره باسناد ضعيف ، وعن أبى برزة رضى الله عنه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسى بردا فى الجنة » رواه الترمذى وضعفه ( وأما ) قصة تعزية الخضر عليه السلام فرواها الشافعى فى الأم باسناد ضعيف الا أنه لم يقل الخضر عليه السلام ، بل سمعوا قائلا يقول : فذكر هذه التعزية ، ولم يذكر

١١) ما بين المعموفين ليس في ش وفي (ط) .

<sup>(</sup>٢) عبارة ويكره الجنوس معمود لها فصل في متن المهذب وقد أدرجها الشادح هنا (ط) .

الشافعى الخضر عليه السلام ، وانما ذكره أصحابنا وغيرهم ، وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار ، وترجيح ما هو الصواب ، وهو أن الخضر عليه السلام حى باق وهذا قول أكثر العلماء .

وقال بعض المحدثين: ليس هو حيا (١) واختلفوا في حاله ، فقال كثيرون كان نبيا لا رسولا ، وقال آخرون: كان وليا ، وقال آخرون: كان وليا ، وقيل: كان ملكا من الملائكة وهذا غلط ، وقد أوضحت اسمه وحاله والاختلاف وما يتعلق به في تهذيب الأسماء واللغات (٢) .

قال النووي رحمه الله في تهذيب الاسماء واللغات :

الخضر عليه السلام مذكور في المهدب في باب المتعزية هو بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز اسكان الضاد مع كر الخاء وفتحها كما في نظائره . والخضر لقب قالوا وأسمه بليا بموحدة مفتوحة ثم لام ساكنه ثم مثناة تحت ابن ملكان وقيل كليمان ، قال ابن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه اسم الخضر بليا بن ملكان بن قائع بن عابر بن شامخ بن أرفخشه بن سام بن نوح . قالوا : وكان أبوه من الملوك، واختلفوا في سبب تلقيبه بالخضر فقال الأكثرون لانه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء ، والفروة رجه الأرض وقيل : الهيثم من النبات وقيل : لانه كان اذا صلى اخضر ما حوله ؛ الصواب الأول . فقد روينا في صحيح البخاري عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما سمى الخضر لأنه جلس على قروة قاذا هي تهتو من خلفه خضراء ، فهذا نص صحيح صريح وكنية الخضر أبو العباس وهو صاحب موسى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل السبيل في لقيه وقد أثنى الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى « فوجد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً » فأخبر أله عنه في ياقي الآمات بتلك الأعجوبات ، وموسى الذي صحبه هو موسى بني أسرائيل كليم الله تعالى كما جاء به المحدث المشهور في صحيحي البخاري ومسلم وهو مشتمل على عجالب من أمرهما ، وختلفوا في حياة الخضر ونبوته فقال الأكثرون من العلماء : هو حي موجود بين أظهرنا ، وذلك متفق عليه عند الصموفية وأهل الصلاح والمعرفة ، وحكاياتهم في رؤينه والاجتماع به والاخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن المخير أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر .

وفى آخر صحيح مسلم فى أحاديث اللجال أنه يقتل رجلا ثم يحيا قال ابراهيم بن سفيان صاحب مسلم بقال: ان ذلك الرجل هو الخضر ، وكلا قال معمر فى مسنده أنه يقال: انه الخضر وذكر أبو اسحاق الثعلبي المفسر اختلافا فى أن الخضر كان فى زمن ابراهيم الخليل عليه المسلام أم يعده بقليل أم يعده بكثير ، قال والخضر على جميع الاقوال نبى معمر محجوب عن الابصار قال : وقيل : انه لا يموت الا فى آخر الأرمان عند رفع القرآن ، قلت : ومذهب أنه مات منل أمد بعيد .

<sup>(</sup>۱) وهو الحق المأخوذ من مفهوم الكتاب والسنة للحديث « بعد مالة عام لا يبقى على ظهر الأرض أحد من هو على ظهرها اليوم » وقوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) الآية والله اعلم (ط) .

<sup>(</sup>۲) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه : هو حي عند جماعير العلماء والصالحين والمامة معهم في ذلك قال : وانما حد بانكاره بعض المحدثين ، قال : وهو نبى واختلفوا في كونه مرسلا ، وكذا قاله بهذه الحروف غير الشيخ من المتقدمين ، وقال أبو القاسم القشيدى في رسالته في باب الأولياء : لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا ، وقال أفضى القضاء الماوردى في تفسيره : قيل : هو ولى ، وقيل : هو نبى ، وقبل أنه من الملائكة ، وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل .

( وقوله ) خلفا من كل هالك \_ هو بفتح اللام \_ أى بدلا ، والدرك اللحاق ( قوله ) ولا نقص عددك هو بنصب الدال ورفعها ( وقوله ) أخلف الله عليك أى رد عليك مثل ما ذهب منك ، قال جماعة من أهل اللغة : يقال : أخلف الله عليك اذا كان الميت ممن يتصور مثله كالابن والزوجة والأخ لمن والده حى ومعناه رد الله عليك مثله ، قالوا : ويقال : خلف الله عليك اذا لم يتصور حصول مثله ، كالوالدين أى كان الله خليفة من فقدته عليك .

( اما الاحسكام ) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله: التعزية مستحبة ، قال الشافعى والأصحاب: يستجب أن يعزى جميع أقارب الميت أهله الكبار والصغار الرجال والنساء ، الا أن تكون المرآة شابة فلا يعزيها الا محارمها ، قالوا: وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصبيان آكد ، ويستحب التعزية بما ذكره المصنف من تعزية الخضر وغيرها مما فيه تسلية وتصبير .

ومن أحسنه ما ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال، « أرسلت احدى بنات النبى صلى الله عليه وسلم اليه تدعوه وتخبره أن، صبيالها أو ابنا فى الموت فقال للرسول: ارجع اليها فأخبرها أن لله ماأخذ، وله ما أعطى ، وكل شىء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب » وذكر تمام الحديث ، وهو من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهمات من الأصول والفروع والآداب وقد أشرت الى بعضها فى الأذكار ، وفى شرح صحيح مسلم ( وأما ) وقت التعزية فقال أصحابنا هو من حين الموت الى حين الدفن ، وبعد الدفن الى ثلاثة أيام ، قال الشيخ أبو محمد الجوينى : وهذم المدة للتقريب لا للتحديد ،

قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد الثلاثة لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة ، فلا يجدد له الحزن ، هذا هو الصحيح المعروف ، وجزم السرخسي في الأمالي بأنه يعزى قبل الدفن وبعده في رجوعه الى منزله ، ولا يعزى بعد وصوله منزله ،

وحكى امام الحرمين ـ وجها ـ أنه لا أمد للتعزية ، بل يبقى بعد ثلاثة أيام وان طال الزمان ، لأن الغرض الدعاء ، والحمل على الصبر ، والنهى عن الجزع ، وذلك يحصل مع طول الزمان ، وبهذا الوجه قطع أبو العباس بن القاص فى التلخيص ، وأنكره عليه القفال فى شرحه وغيره من الأصحاب ، والمذهب أنه يعزى ولا يعزى بعد ثلاثة ، وبه قطع الجمهور ، قال المتولى وغيره : الا اذا كان أحدهما غائبا فلم يحضر الا بعد الثلاثة فانه يعزيه •

قال أصحابنا: وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، لكن بعد الدفن أحسن وأفضل ، لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه • ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر • فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية • قال أصحابنا • الا أن يظهر فيهم جزع ونحوه فيجعل التعزية ليذهب جزعهم أو يخف •

وأما قول المصنف رحمه الله فى تعزية المسلم كذا ، وفى تعزية السكافر كذا ، فهكذا قاله أصحابنا ، وحاصله الجمع بين الدعاء للميت والمعزى به ، والمشهور تقديم الدعاء للمعزى كما ذكره المصنف : أعظم الله أجرك وأحسن عزاك ، وغفر لميتك ، وحكى السرخسى فيه نلاثة أوجه (أحدها) هذا ، قال : وهو قول أبى استحاق المروزى ، قال : لأنه المخاطب فبدىء به والثانى ) يقدم الدعاء للميت فيقول : غفر الله لميتك وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك ، لأن الميت أحوج الى الدعاء ، (والثالث) يتخير فيقدم من شاء ،

قال أصحابنا رحمهم الله: وقوله فى السكافر: ولا نقص عددك لتكثر الجزية المأخوذة منهم • ممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملي وأبو على البندنيجي والسرخسي والبغوى وصاحبا العدة والبيان والرافعي وآخرون وهو مشكل لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره فالمختار تركه والله أعلم •

وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي و قالوا: يعنى بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ، صرح به المحاملي ونقله عن

نص الشافعي رحمه الله وهو موجود في الأم ، قال الشافعي في الأم : وأكره المآتم ، وهي الجماعة وان لم يكن لهم بكاء ، فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر ، هذا لفظه في الأم ، وتابعه الأصحاب عليه واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر ، وهو أنه محدث .

وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت « لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضى الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من شق الباب ، فأتاه رجل فقال : ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن » رواه البخارى ومسلم •

### فيرع في مداهب العلماء

ذكرنا أن مذهبنا استحباب التعزية قبل الدفن ، وبعده بثلاثة أيام ، وبه قال أحمد ، وقال الثورى وأبو حنيفة : يعزى قبل الدفن لا بعده ٠

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويجوز البكاء على الميت من غير نعب ولا نياحة ، لما روى جابر رضى الله عنه قال (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابراهيم (١) انا لا نغنى عنك

<sup>(</sup>۱) قال النووى في التهديب (ابراهيم بن ابي القاسم محمد) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في المهدب في التعدية امه مارية القبطية ولدته في ذي الحجة سنة نمان من المهجرة وتوفي سنة عشر ثبت في صحيح البخارى انه توفي وله سبعة عشر أو ثمانية عشر شهوا هكذا ثبت على الشك ، قال الواقدى وغيره : توفي يوم الثلاثاء العشر من ربيع الأول سنة عشر وثبت في البخارى من رواية البراء بن عازب انه لما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان له مرضعاً في الجنة) ضبطناه بالوجهين أشهرهما بضم الميم وكسر الضاد والشاني بفتحهما وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بولادته كثيرا ؛ وكارت قابلته سلمى مولاة رسول الله عليه وسلم امرأة أبى رافع فبشر أبو رافع به النبى صلى الله عليه وسلم فوهبه عبدا وحلق شعره يوم سابعه .

قال الزبير بن بكار : وتصدق بزنة شعره الخضه ودفنه (أي شعره) وسماه ، ثم دفعه الى أم سيف أمراة قين بالمدينة المترضعه قال الزبير : النافست الانصار فيمن يرضعه وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبى صلى الله عليه وسلم ، وفي صحيح البخارى عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبى سيف القين وكان ظئراً الإراهيم أى زوج مرضعته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابراهيم فقبله وشعه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وأبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحم بن عوف : وأنت يا رسول الله فقال : يا ابن عرف أنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال (أن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وأنا بفراقك يا الراهيم لمحزونون) ودفن في القيع وفيره مشهور عليه قية ، وصلى عليه وسلم الله عليه وسلم وكبر أربع تكبيرات ، هذا قول جمهور العلماء وهو

من الله شيئا ، ثم ذرفت عيناه ، فقال عبد الرحمين بن عوف : يا رسيول الله التبكى ؟ أولم تنه عن البكاء ؟ قال : لا ، ولكن نهيت عن النوح » ولا يجوز لطم الخدود ، ولا شق الجيوب ، لما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم عال : ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) .

(الشسرح) حديث ابن مسعود رواه البخارى ومسلم وحديث جابر رواه الترمذى هكذا وقال: هو حديث حسن ، ومعناه فى الصحيحين من رواية غير جابر ، ومعنى لا تغنى عنك شيئا أى لا ندفع ولا نكف (وقوله) ذرفت عيناه المفتح الذال المعجمة والراء أى سال دمعها ؛ والجاهلية من الجهل •

قال الواحدي رحمه الله: هو اسم لما كان قبل الاسلام في الفترة الكثرة جهلهم و والندب تعديد محاسن الميت مع البكاء كقولها: واجبلاه واسنداه واكريماه ونحوها والنياحة رفع الصوت بالندب و قال الشافعي والأصحاب: البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكية ، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال: الموت » حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة و

ولفظ الشافعى فى الأم: وأرخص فى البكاء قبل الموت ، فاذا مات أمسكن وقال صاحب الشامل وطائفة : يكره البكاء بعد الموت لظاهر الحديث فى النهى ، ولم يقل الجمهور: ويكره ، وانما قالوا: الأولى تركه

\$ - 20 - 2 mg -

الصحيح ، وروى ابن اسحاق باسناده عن عائنة رضى الله عنها ان النبى صلى ألله عليه وسلم لم يصل عليه ، قال ابن عبد اللبر : هذا غلط فقد اجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال اذا استهلوا وهو عمل استفيض في السلف والخلف ، قبل : ان الفضل بن عباس غسل ابراهيم ونزل في قبره هو واسامة بن زيد ورسول ألله صلى الله عليه وسلم جالس على شفير القبر ورش على قبره ماء وهو أول قبر رش عليه الماء ، وأما ما روى عن بعض المتقدمين : لو عاش ابراهيم لكان نبيا قباطل وجسارة على الكلام في المفيهات ومجازلة وهجموم على عظيم من المؤلات والله المستعان .

قانوا: وهو مراد الحديث ولفظ الشافعي محتمل ، هذا كله في البكاء بلا نلب ولا نياحة ، أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور ، فكلها محرمة باتفاق الأصحاب ، وصرح الجمهور بالتحريم ، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الأم وحملها الأصحاب على كراهة التحريم ، وقد نقل جماعة الاجماع في ذلك ، قال امام الحرمين رحمه الله : ورفع الصوت بافراط في معنى شق الجيب ، قال غيره : هذا اذا كان مختارا فأن كان مغلوبا لم يؤاخذ به لأنه غير مكلف ، وأما قول الشافعي رحمه الله في الأم : وأكره المآتم وهي الجماعة وان لم يكن لهم بكاء فمراده الجلوس للتعزية وقد سبق بيانه •

(فسرع) فى الأحاديث الواردة فى أن الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأويلها ومذاهب العلماء فيها • عن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه » رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » قال: وعن ابن عباس « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه » قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت « رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى (١) •

<sup>(</sup>۱) قال النووى في التهديب :

فى الوسيط فى آخر باب التعزية: فان قبل: اليس قال: ان الميت ليعلب ببكاء أهله عليه ، هكذا رواه عمر أ قلنها: قال ابن عمر: ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا وانما قال: يزيدالكافر عذابا ببكاء أهله عليه حسبكم قوله تعالى ( ولا تزر وازدة وزد اخرى ) . وقالت عائشة رضى الله عنها: ما كذب عمر ولكنه أخطأ ونسى انما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية مالت ابنتها ، الى آخره هكذا وقع هذا كله فى الوسيط فى جميع النسخ وفيه غلطان فاحشان لاشك فى فيهما احدهما: قوله فى الأول قلنا قال ابن عمر صوابه: اقالت عائشة فيى الذي انكرت عمر ولم ينكر عليه ابن عمر ، بل روى مثله فى الصحيحين من طرق ، والثانى : وقالت عائشة ما كذب عمر وصوابة ما كذب ابن عمر ، هكذا ثبت العديثان فى الصحيحين وغيرهما كما ذكرت صوابه ، ولاشك فى غلط الغزالى فيهما ولا علر له فيهما ولا علر له فيهما ولا عدر له

فما قال ابن عمر شيئا » رواه البخارى ومسلم وعن عائشة رضى الله عنها « أنها قيل لها : ان ابن عمر يقول : الميت يعذب ببكاء الحى فقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن أما انه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها ، فقال : انهم ليبكون عليها وانها لتعذب فى قبرها » رواه البخارى ومسلم .

وعن النعمان بن بشـــير رضى الله عنهما قال « أغمى على عبد الله بن رواحه فجعلت أخته تبكى : واجبلاه واكذا واكذا تعــدد عليــه فقال حين أفاق : ما قلت شيئا الا قيل لي آنت كذا ؟ فلما مات لم تبك عليه » رواه البخاري رحمه الله ، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه واسداه أو نحـو ذلك الا وكل به ملكان يلهـزانه أهكذا أنت ؟ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت » رواه مسلم ، فهـــذه الأحاديث وشبهها في التحريم وتعذيب الميت وجاء في الاباحة ما قد يشابه هذا وليس هو منه وهو حدیث أنس رضي الله عنه قال « لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضى الله عنها : واكرب ابتاه ، فقال : ليس على أبيك كرب بعد اليوم . فلما مات قالت : ياأبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها : أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب » رواه البخاري رحمه الله •

واختلف العلماء فى أحاديث تعذيب الميت بالبكاء فتأولها المزنى وأصحابنا وجمهور العلماء على من وصى أن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم الأنه بسببه ومنسوب اليه ، قالوا : فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه ، فلا يعذب ببكائهم ونوحهم ، لقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » قالوا : وكان من عادة العرب الوصية بذلك ، ومنه قول طرفة بن معبد :

# اذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد

قالوا: فخرج الحديث مطلقا حسلا على ما كان معتادا لهم و وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما ، فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه باهماله الوصية بتركهما ، فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما ، اذ لا صنع له فيهما ولا تفريط ، وحاصل هذا القول ايجاب الوصية بتركهما ، فمن أهلها عذب بهما ، وقالت طائفة : معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه فى زعمهم ، وتلك الشمائل قبائح فى الشرع فيعذب بها ، كما كانوا يقولون : يا مرمل النسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ، ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا ، وهو حرام شرعا ، وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ، والى هذا ذهب محمد بن جرير وغيره ، قال القاضى عياض : وهو أولى الأقوال ،

واحتجوا بحديث فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم « زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: ان أحدكم اذا بكى استعبر له صويحبه • فيا عباد الله لا تعذبوا اخوانكم » وقالت عائشة رضى الله عنها معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يعذب فى حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم » والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور ، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين والله أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

(ویستحب (۱) [ للرجال ] زیارة القبور ، لما روی ابو هریرة رضی الله عنه قال (( زار رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر امه فبکی وابکی من حوله ؛ ثم قال : انی استاذنت ربی عز وجل ان استففر لها فلم یئذن لی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی ؛ فزوروا القبور فانها تذکرکم الموت )) والمستحب ان یقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین ، وانا ان شاء آلله بکم لاحقون ، ویدعو لهم لما

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفين ليس في نسخة المهذب المطبوعة (ط) .

روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ((كان يخرج الى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا أن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم أغفر لأهل بقيع الفرقد )) ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ((لمن الله زوارات القبور)) .

(الشسوح) حديث أبى هريرة الأول رواه مسلم في صحيحه ، ولم يقع هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي لصحيح مسلم ، وهو موجود لغيره من الرواة عن الجلودي ، وأخرجه البيهقي في السنن وعزاه الي صحيح مسلم ، وأما حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه ، وأما حديث أبى هريرة الأخير فرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وكذلك رواه غيره » ورواه أبو داود في سننه من رواية ابن عباس رضى الله عنهما ، والبقيع بالباء الموحدة ، والغرقد شجر معروف قال الهروي : هو من العضاة وهي أكل شجرة له شسوك ، وقال غيره هو العوسج قالوا : وسمى بقيع الغرقد والسجرات غرقد كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة ، وقوله : شجرات غرقد كانت به قديما ، وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة ، وقوله : طلى المدتصاص أو على النداء المضاف ، والأول أفصح ، وقال : ويصح على البدل من الكاف والميم في عليكم ، والمراد بالدار على هذا الوجه المخير الجماعة أو أهل الدار ، وعلى الأول مثله أو المنزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم « وانا ان شاء الله بكم لاحقون » فيهأقوال ،

(أحدها) أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل الكلام لشك وارتياب، بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام وحكاه الخطابي رحمه الله و الثاني ) هو استثناء على بابه و هو راجع الى التخوف في هذا المكان، والصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله تعالى « ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله » وقيل فيه أقوال أخر تركتها لضعفها ، ومن أضعفها قول من قال: انه صلى الله عليه وسلم « دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ، وآخرون يظن بهم النفاق » وكان الاستثناء منصرفا اليهم ، وهذا غلط لأن الحديث في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم « خرج في آخر الليل الى البقيع وحده ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد الا عائشة رضى الله عنها كانت تنظره من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظره ، فهذا تصريح بابطال

هذا القول ، وان كان قد حكاه الخطابي وغيره ، وانما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وقيل ان الاستثناء راجع الى استصحاب الايمان ، وهذا غلط فاحش ، وكيف يصح هذا ؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقطع بدوام ايمانه ، ويستحيل بالدلالة العقلية المقررة وقوع الكفر ، فهذا القول وان حكاه الخطابي وغيره باطل نبهنا عليه لئلا يغتر به ، وكذا أقوال أخر قيلت ، هى فاسدة ظاهرة الخطأ لا حاجة الى ارتكابها ولا ضرورة بحمد الله فى الكلام الى حمله على تأويل بعيد ، بل الصحيح منه ما قدمته والله أعلم .

( أما الاحكام ) فاتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافة ؛ نقل العبدرى فيه اجماع المسلمين ، ودليله مع الاجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وكانت زيارتها منهيا عنها أولا ثم نسخ ، ثبت فى صحيح مسلم رحمه الله عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وزاد أحمد بن حنبل والنسائى فى روايتهما : « فزوروها ولا تقولوا هجرا » والهجر الكلام الباطل ، وكان النهى أولا لقرب عهدهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الاسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة واحاط صلى الله عليه وسلم بقوله : « ولا تقولوا هجرا » •

قال اأصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره ، وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان: لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث ولكنه شاذ في المذهب ، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه ، وذكر الروياني في البحر وجهين (أحدهما) يكره كما قاله الجمهور (والثاني) لا يكره قال: وهو الأصح اذا أمن عندى الافتتان .

وقال صاحب المستظهرى : وعندى ان كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم ، قال : وعليه يحمل الحديث « لعن الله زوارات القبور » وان كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره ، الا أن تكون عجوزا لا تشستهى ، فلا يكره

كحضور الجماعة في المساجد، وهذا الذي قاله حسن، ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث ، واختلف العلماء رحمهم الله في دخول النساء في قوله صلى الله عليه وسلم « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » • والمختار عند أصحابنا أنهن لا يدخلن في ضمن الرجال ، ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « مر بامرأة تبكى عند قبر فقال : اتق الله واصبرى » رواه البخارى ومسلم ، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة • وعن عائشة رضي الله عنها قالت « كيف أقول يا رسول الله ؟ \_ يعني اذا زرت القبور ــ قال : قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وانا ان شاء الله بكم للاحقون » رواه مسلم ، قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهــل المقبرة ، والأفضل أن يُكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب • قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله ، في كتابه آداب زيارة القبور : الزائر بالخيار ان شاء زاره قائما ، وان شاء قعد كما يزور الرجل أخاه في الحياة ، فربما جلس عنده ، وربما زاره قائما أو مارا (قال) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة والحكم بن الحارث وابن عمر وأنس ، وعن جماعة من السلف رضي الله عنهم ، قال أبو موسى : وقال الامام أبو الحسن محمد ابن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ، ولا يقبله قال : وعلى هذا مضت السنة •

قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ، ينبغى تجنب فعله وينهى فاعله ، قال . فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، واذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة ، قال أبو موسى: وقال الفقهاء المتبحون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت ، يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه ، فان ذلك عادة

النصارى (قال) وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهى عن تعظيم القبور ، ولأنه اذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن ، مع استحباب استلام الركنين الآخرين ، فلأن لا يستحب مس القبور أولى ، والله أعلم .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ولا يجوز الجلوس على القبر ، لما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لأن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خبر له من ان يجلس على قبر )) ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس ، فاذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ، فان لم يكن طريق الى قبر من يزوره الا بالدوس جاز له ، لأنه موضع عند ، ويكره البيت في القبرة لما فيها من الوحشة ) .

(الشرح) حديث أبى هريرة رواهمسلم ، واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على النهى عن الجلوس على القبر للحديث المذكور ، لكن عبارة الشافعى فى الأم وجمهور الأصحاب فى الطهرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة تنزيه كما هو المشهور فى استعمال الفقهاء صرح به كثيرون منهم ، وقال المصنف والمحاملي فى المقنع : لا يجوز ، فيحتمل أنهما أراد التحريم ، كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم : لا يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأن المكروه غير جائز عند الأصوليين ، وقد سبق فى المهذب مواضع مثل هذا ، كقوله فى الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين ، وقديناها في مواضعها .

قال المصنف والأصحاب رحمهم الله ووطؤه كالجلوس عليه ، قال أصحابنا : وهكذا يكره الاتكاء عليه ، قال الماوردى والجرجانى وغيرهما : ويكره أيضا الاستناد اليه ، وأما المبيت فى المقبرة فمكروه من غير ضرورة ، نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب لما ذكره المصنف ، والله أعلم .

(فــرع) فى مذاهب العلماء فى كراهة الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والاستناد اليه ، قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا ، وبه قال جمهور

العلماء ، منهم النخعى والليث وأبو حنيفة وأحمد وداود ، وقال مالك : لا يكره .

(فسرع) المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالتعلين والخفين ونحوهما ممن صرح بذلك من أصحابنا الخطابي والعبدري وآخرون ، ونقله العبدري عن مذهبنا ومذهب أكثر العلماء ، قال أحمد بن حنيل رحمه الله: يكره ، وقال صاحب الحاوى: يخلع نعليه لحديث بشير بن معبد الصحابي المعروف بابن الخصاصية قال « بينماً أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فاذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان فقال : يا صاحب السبتتين ويحك ، ألق سبتتيك ، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما » رواه أبو داود والنسائي باسناد حسن واحتج أصحابنا بحديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه الى آخر الحــديث » رواه البخــارى ومسلم ( وأجابوا ) عن الحديث الأول بجوابين ( أحدهما ) وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما لأن النعال السبتية \_ بكسر السين \_ هي المدبوغة بالقرظ ، وهي لباس أهل الترفه والتنعم ، فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء ، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زى التواضع ، ولباس أهل الخشوع ( والثاني ) لعله كان فيهما نجاسة ، قالوا : وحملنا على تأويله الجمع بين الحديثين •

#### قال المنف رحه الله تعالى

( ویکره ان یبنی علی القبر مسجدا ، لما روی ابو مرثد الفنوی رضی الله عنه (( ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی ان یصلی الله وقال : لا تتخذوا قبری وثنا ، فانما هلکت بنو اسرائیل لأنهم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد )) قال الشافعی رحمه الله : واکره ان یعظم مخلوق حتی ینج می و قبره مسجدا مخافة الفتنة علیه ، وعلی من بعده من الناس ) .

( الشـــرح ) حديث أبى مرثد رواه مسلم مختصرا قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وســـلم يقــول : لا تجلســـوا على القبور ولا تصـــلوا

اليها ﴾ وثبت معناه عن جماعة من الصحابة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « قاتل الله اليهود اتخــذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه البخارى ومسلم رحمهما الله وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالا « لما نُـزل ً (١) برســول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطــرح خميصة له على وجهه ، فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه قال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ـ يحـــذر ما صنعوا » رواه البخارى ومسلم ، وأبو مرثد ــ بفتح الميم والثاء المثلثة واسمه كناز ــ بفتح الكاف وتشديد النون ــ وآخره زاى ابن حصين ، ويقال ابن الحصين الفنوى ـ بفتح الغين المعجمة والنون ـ توفى بالشام سنة ثنتي عشرة ، وقيل : سنة احدى وهو ابن ست وستين سنة ، وحضر هو وابنه مرثد بدرا • واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره ، لعموم الأحاديث ، قال الشافعي والأصحاب : وتكرم الصلاة الى القبور ، سواء كان الميت صالحاً أو غيره قال الحافظ أبو موسى : قال الامام أبو الحسن الزعفراني رحمه الله: ولا يصلي الى قبره، ولا عنده تبركا به واعظاما له للأحاديث، والله أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ويستحب الأقرباء الميت وجيرانه ان يصلحوا الأهل الميت طعاما لما روى انه: (( لما قتل جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم: اصنعوا الآل جعفر طعاما ، فائه قد جاءهم أمر يشفلهم عنه )) .

(الشسرح) الحديث المذكور رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر ، قال الترمذى حديث حسن ، ورواه أحمد بن حنبل وابن ماجة أيضا من رواية أسماء بنت عميس (وقوله) صلى الله عليه وسلم يشغلهم بفتح الياء وحكى ضمها وهو شاذ ضعيف ، وقد وقع فى المهذب يشغلهم عنه ، والذى فى كتب الحديث يشغلهم بحذف عنه ، وكان قتل جعفر رضى الله عنه فى جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرذ

<sup>(</sup>۱) قوله ( نزل ) بالبناء للمجهول بضم النون وكسر الزاى (ط) .

فى غزوة مؤتة ، وهى موضع معروف بالشام عند الكرك ، واتفقت نصوص الشافعى فى الأم والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأهل الميت ، ويكون بحيث يشبعهم فى يومهم وليلتهم وقال الشافعى فى المختصر : وأحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت فى يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم ، فانه سنة ، وفعل أهل الخير ، قال أصحابنا : ويلح عليهم فى الأكل ولو كان الميت فى بلد آخر يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاما ، ولو قال المصنف : ويستحب لأقرباء الميت وجيران أهله لكان أحسن لدخول هذه الصورة .

قال أصحابنا رحمهم الله: ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن ، لأنه اعانة على المعصية ، قال صاحب الشامل وغيره: واما اصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء ، وهو بدعة غير مستحبة ، هذا كلام صاحب الشامل ، ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال «كنا نعد الاجتماع الى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة » رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة باسناد صحيح ، وليس فى رواية ابن ماجة : بعد دفنه ( وأما ) الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عقر فى الاسلام » رواه أبو داود والترمذى ، وقال : حسن صحيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر صحيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر محيح ، وفى رواية أبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر

### فسرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز

( احداها ) قال الشافعي في الأم وأصحابنا : يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه واكرامه ، ولا يقهر ولا ينهر •

( الثانية ) المستحب خفض الصوت فى السير بالجنازة ومعها ، فلا يشتغلوا بشىء غير الفكر فيما هى لاقية وصائرة اليه ، وفى حاصل الحياة وأن هذا آخرها ولا بد منه وقد أفرد ابن المنذر فى الاشراف والبيهقى فى السنن الكبيرة بابا فى هذه المسألة قال ابن المنذر روينا عن قيس بن عباد ،

بضم العين وتخفيف الباء ، قال « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ، عند القتال ، وعند الجنائز وعند الذكر » قال : وذكر الحسن البصرى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال » قال : وكره الحسن وسعيد بن جبير والنخعى واسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا الله له ، وقال عطاء : هى محدثة وبه قاله الأوزاعى (۱) قال ابن المنذر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا .

(الثالثة) عن عبيد بن خالد الصحابى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « موت الفجاءة أخذة أسف » وروى مرفوعا هكذا وموقوفا على عبيد الله بن خالد رواه أبو داود هكذا بالوجهين باسناد صحيح ، قال الخطابى رحمه الله فى تفسير هذا الحديث : الأسف الغضبان ومنه قوله تعالى « فلما آسفونا » وذكر المدائنى أن ابراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا فجأة ، قال : وهو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمن ويحتمل أن يقال : انه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت المتيقظين ، وأما غيرهم ممن له تعلقات يحتاج الى الايصاء والتوبة واستحلال من بينه وبينه معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك فالفجأة فى حقه أخذة آسف وروى البيهقى عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما قالا فى موت الفجأة هو راحة للمؤمن وأخذه أسف للفاجر ورواه مرفوعا من رواية عائشة رضى الله عنها ،

(الرابعة) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها » رواه أبو داود باسناد صحيح الا رجلا مختلفا فى توثيقه ، وقد روى له اليخارى فى صحيحه قال الحاكم: هو صحيح قال الخطابى رحمه الله: استعمل أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه الحديث على ظاهره ، قال: وقد روى فى تحسين الكفن أحاديث قال: وتأوله بعض العلماء على أن المراد بالثياب العمل فيبعث

ا. في ش و في وقال الاوزاعي وقال ابن المنذر الغ ومقول قول الاوزاعي غير معقول لأنه قول
 ابن المنذر والصواب أن يكون مقول قول قول الأوزاعي هو قول عطاء والله أعلم ( ط ) .

على ما مات عليه من عمل صالح أو سبى، والعرب تقول فلان طاهر الثياب اذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيوب وبدنس الثياب اذا كان بخلاف ذلك قال: واستدل هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم « يحشر الناس حفاة عراة » فدل على أنه ليس المراد بالثياب التى هى الكفن قال وتأوله بعضهم على أن البعث غير الحشر فيجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العرى والحفاء ٠

(الخامسة) ثبت فى الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الطاعون: اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » ( السادسة ) يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخه شعر شاربه وابطه وعانته واستدلوا له بحديث خبيب بن عدى ، بضم الخاء المعجمة ؛ رضى الله عنه « أنه لما أرادت كفار قريش قتله استعار موسى يستحديها » رواه البخارى رحمه الله •

(السابعة) عن البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «اذا قعد المؤمن فى قبره أتى ثم شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فذلك قوله : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة (۱) » رواه البخارى ومسلم رحمهما الله وفى روايه لمسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فى عذاب القبر » وعن أنس رضى الله عنه قال «قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا ، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : فى هذا الرجل فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر الى مقعدك من النار » قد أبدلك الله به مقعدا فى الجنة فيراهما جميعا قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعا ويملى عليه خضرا الى يوم يبعثون ( وأما ) المنفق أو الكافر فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيه ، فيقال : لا دريت ولا تليت ، ثم يضرب بمطرقة من ما يقول الناس فيه ، فيقال : لا دريت ولا تليت ، ثم يضرب بمطرقة من

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة ابراهيم .

حدید ضربة بین أذنیه ، فیصیح صیحة یسمعها من یلیه الا الثقلین » رواه البخاری ومسلم .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قبر الميت \_ أو قال أحدكم \_ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل أفيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، فيفسح له في قبره سبعين في سبعين ثم ينور له فيه ، وذكر نحو ما سبق فيه وفي المنافق » رواه الترمذي وقال: حديث حسن وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ، ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وان كان من أهل النار فمن أهال النار ، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » رواه أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وغيرهم وقال الترمذي : حديث حسن صحيح •

(الثامنة) ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يتعوذ من عذاب القبر وأنه أمر بالتعوذ » وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت «فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر » وقد سبق بيان جملة من هذا فى الدعاء فى آخر الصلاة قبل السلام ، ومذهب أهل الحق اثبات عذاب القبر للكفار ولمن شاء الله من العصاة ، وشبهوه بالنائم الذى تراه ساكنا غير حاس بشىء ، وهو فى نعيم ، أو عذاب ونكد ، وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر » رواه مسلم ، وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال : يهود تعذب فى قبورها » رواه البخارى ومسلم ،

( التاسعة ) عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ان أمى اقتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها ان تصدقت

عنها ؟ قال : نعم » رواه البخارى ومسلم • والأحاديث بهذا المعنى كثيرة فى الصحيح مشهورة ، وأجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله ، وسنبسط الكلام فيها ان شاء الله تعالى فى آخر كتاب (١) الوصية ، حيث ذكر المصنف والشافعى والأصحاب المسألة ، وانما قصدت التنبيه هنا على أصل المسألة •

( العاشرة ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر » رواه الترمذي وضعفه •

( الحادية عشرة في موت الأطفال ) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا أدخله الله الجنة بفضــل رحمته اياهم » رواه البخاري ومسلم • وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم » رواه البخاري ومسلم • وتحلة القسم قوله عز وجل « وان (۲) منكم الا واردها » والمختار أن المراد به المرور على الصراط • وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء « ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجاباً من النار • فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين » رواه البخارى ومسلم وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال « أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبى لها فقالت : يا رسول الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة • فقال : دفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم • قال : لقد احتظرت بعظار شدید من النار » رواه مسلم وعن أبي حسان قال « قلت لأبي هريرة مات لى ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيب أنفسنا عن موتانا ؟ قال : قال نعم صغارها دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه \_ أو قال أبوه \_ فيأخذ بثوبه \_ أو قال بيده \_ فلا يتناهى \_ أو قال ينتهى حتى يدخله الله وأباه الجنة » رواه مسلم • قال أهل الغريب : الدعاميص جمع

<sup>(</sup>١) ولكن المنية قد أدركته رسى الله عنه مكان مما القنه العناية الربانية على عاتقنا ط ) .

<sup>(</sup>٢) ألآية ٧١ من سورة مربم .

دعموص كبر غوث وبراغيث ، قالوا : وهو الدخال فى الأمور • ومعناه أنهم سياحون فى الجنة دخالون فى منازلهم لا يمنعون من موضع منها • كما أن الصبيان فى الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم • وجاءت فى الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ، ومنها أن موت الواحد من الأولاد حجاب من النار وكذا السيقط • والله أعلم بالصواب وله الحميد والنعمة وبه التوفيق والعصمة •

# كتساب الزكاة

قال الامام أبو الحسن الواحدى: الزكاة تطهير للمال ، واصلاح له ، وتمييز وانماء كل ذلك قد قيل ، قال : والأظهر أن أصلها عن الزيادة ، يقال : زكا الزرع يزكو زكاء ممدود ، وكل شيء ازداد فقد زكا ، قال : والزكاة أيضا الصلاح وأصلها من زيادة الخير ، يقال : رجل زكى أى زائد الخير من قوم أزكياء ، وزكى القاضى الشهود اذا بين زيادتهم فى الخير ، وسمى ما يخرج من المال للمساكين بايجاب الشرع زكاة ، لأنها تزيد فى المال الذى أخرجت منه ، وتوفره فى المعنى ؛ وتقيه الآفات ، هذا كلام الواحدى ، أو أما ) الزكاة فى الشرع فقال صاحب الحاوى وآخرون : هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة ، لطائفة مخصوصة .

( واعلم ) أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع ، مستعملة فى أشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له ، قال صاحب الحاوى : وقال داود الظاهرى : لا أصل لهذا الاسم فى اللغة ، وانما عرف بالشرع قال صاحب الحاوى : وهذا القول ، وان كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا فى أحكام الزكاة .

### قال المصنف رحه الله تمالي

( الزكاة ركن من أركان الاسلام ، وفرض من فروضه ، والأصل فيه قوله عز وجل (واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (١) وروى أبو هريرة قال (( كان رسول

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة البقرة .

الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فاتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال: الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيه الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا على الرجل ، فلم يروا شيئًا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ») .

(الشسرح) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، وتقدم بيان اللغات فى جبريل فى مواقيت الصلاة ، وقوله عز وجل « وأقيموا الصلاة » قال العلماء : اقامتها ادامتها والمحافظة عليها بحدودها ، يقال قام بالأمر وأقامه اذا أتى به موفيا حقوقه قال أبو على الفارسي : أشبه من أن تفسر بيتمونها ، والمراد جنس الصلاة الواجبة وذكر أصحابنا فى كتب الأصول والفروع خلافا فى هذه هل هى مجملة أم لا ؟ فقالوا : قال أبو اسحاق المروزى وغيره من أصحابنا هى مجملة ، قال البندنيجي هذا هو المذهب لأن الزكاة لا تجب الا فى مال مخصوص اذا بلغ قدرا مخصوصا ، ويجب قدر مخصوص وليس فى الآية بيان شيء من هذا ، فهى مجملة بينتها السنة الا أنها تقتضى أصل الوجوب ، وقال بعض أصحابنا : ليست مجملة ، بل هى عامة ، بل كل ما تناوله اسم الزكاة فالآية تقتضى وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة ، قال القاضى : أبو الطيب فى تعليقه وآخرون من أصحابنا : فائدة الخلاف أنا اذا القاضى : أبو الطيب فى تعليقه وآخرون من أصحابنا : فائدة الخلاف أنا اذا الخلاف ، وان قلنا ليست مجملة كانت حجة فى أصل وجوب الزكاة ولا يحتج بها فى مسائل الخلاف تعلقا بعمومها والله أعلم ،

وأما قوله صلى الله عليه وسلم « وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة » فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى « أن الصلاة كانت على المؤمنين (١) » وثبت فى أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث « خمس صلوات كتبهن الله » وحديث « أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة » وسمى الزكاة مفروضة الأنها مقدرة ، والأنها تحتاج الى تقدير الواجب ، ولهذا سمى ما يخرج فى الزكاة فرائض ، وفى الصحيحين « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر » وفى صحيح البخارى فى كتاب

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ من سورة النساء .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذه فريضة الصدقة » • وقيل غاير بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ ، والفصاحة والبلاغة تمنع تكريره ، والله أعلم • وأما قول المصنف: الزكاة ركن وفرض فتوكيد وبيان ، لكونه يصح تسمية الزكاة ركنا وفرضا ، وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة فى الصوم والحج ، والله أعلم •

(واما حكم المسالة) فالزكاة فرض وركن باجماع المسلمين ، وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة على ذلك ، والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا تجب الزكاة الا على حر مسلم ، فأما المكاتب والعبد اذا ملكه المولى ما لا فلا زكاة عليه ، لأنه لا يملك في قوله الجديد ويملك في قوله القديم ، الا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ، ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق [ عليه ] أبوه اذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة ، وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان ( احدهما ) لا تجب عليه الزكاة لأنه ناقص بالرق فهو كالعبه القن ( والثاني ) أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر ، لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ، فوجب عليه الزكاة كالحر ) .

(الشرح) قوله ولا تجب الزكاة الا على حر مسلم ، ولم يقل تام الملك كما قاله في التنبيه ، وهذا الذي قاله هنا حسن ، لأن مقصودة في هذا الفصل بيان صفة الشخص الذي تجب عليه الزكاة ، وكونه تام الملك صفة للمال ، فأخره ثم ذكر في أول الذي يلى هذا في فصل صفات المال ، وهذا ترتيب حسن ، أما وجوب الزكاة على الحر المسلم فظاهر لعموم الكتاب والسنة والاجماع فيمن سوى الصبى والمجنون ، ومذهبنا وجوبها في مال الصبى والمجنون ، وسنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى ، وأما المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه ولا في ماشيته وسائر أمواله ولا خلاف في شيء من هذا عندنا ، ولا يجب عليه زكاة الفطر أيضا ، وفيها وجه ضعيف ذكره المصنف في باب زكاة الفطر ، والمذهب أنها لا تجب عليه ، ودليل الجميع ضعف ملكه ،

قال أصحابَنا : فان عتق المكاتب والمال فى يده استأنف له الحول من حين العتق وان عجز فصار المال للسيد ابتدأ الحول من حينئذ • وأما العبد القن والمدبر والمستولدة اذا ملكهم المولى مالا ـ فان قلنا بالجديد الصحيح أنه لا يملك بالتمليك ـ وجب على السيد زكاة ما ملك ، ولا أثر للتمليك لأنه باطل ، وان قلنا بالقديم انه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف ، وهل يلزم السيد زكاة هذا المال ؟ فيه طريقان :

( الصحيح ) منهما وهو المشهور ، وبه قطع كثيرون : لا يلزمه لأنه لا بملكه .

(والطريق الثانى) حكاه الماوردى وامام الحرمين والغزالى فى البسيط وآخرون فيه وجهان (أصحهما) لا يلزمه (والثانى) يلزمه لأن فائدة الملك القدرة على التصرف فيه ، وذلك حاصل بخلاف ملك المكاتب وقال الماوردى: هذا الوجه غلط: لأن للولد أن يرجع فيما وهبه لولده ، ومع هذا تلزمه زكاته «قلت » أما الفرق فظاهر ؛ لأن ملك الولد تام ويجب فيه الزكاة بخلاف العبد ، والله أعلم و

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق ففيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما واختلفوا فى أصحهما ، فقال العراقيون « الصحيح » أنه لا تجب الزكاة ، وبهذا قطع أكثر العراقيين أو كثير منهم وجماعة من الخراسانيين ، ممن قطع به القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملي فى المجموع وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين ، ونقله امام الحرمين فى النهاية عن العراقيين ، وقطع به الخراسانيين الوجوب ، ممن صححه منهم امام الحرمين والبغوى ، وقطع به الغزالي فى كتبه ، واستبعد امام الحرمين قول العراقيين ، واحتج بأن الشافعي رضى الله عنه نص على أن من بعضه حر وبعضه رقيق يكفر كفارة الحر الموسر ، قال : واذا وجبت كفارة الأحرار فالزكاة أولى لأن المعتمد فيها الاسلام والملك التام وقد وجد ، وحجة العراقيين أنه فى أكثر الأحكام له حكم العبيد ، فلا تقبل شهادته ولا ولاية له على ولده الحر ولا على مال ولده ، ولا جمعة عليه ولا تنعقد به ولا حج عليه ، ولذلك هو كالرقيق فى نكاحه وطلاقه وعدتها ، والحدود على حج عليه ، ولذلك هو كالرقيق فى نكاحه وطلاقه وعدتها ، والحدود على الحر بقتله وعلى من هو مثله على الأصح ، ولا يكون قاضيا ولا قاسما ولا قاسم ولا قاسما ولا قاسما

مقوما ، وغير ذلك من الأحكام فوجب أن تلحق الزكاة بذلك · فان قيل : جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه ، فما الفرق ؟ فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل أن زكاة الفطر تتبعض فيجب عليه نصف صاع وعلى سيده نصفة وزكاة الأموال لا تتبعض ، وانما تجب على تمام والله أعلم ·

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(واما الكافر فان كان أصليا لم تجب عليه الزكاة لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كفرامة المتلفات ، وان كان مرتدا لم تسقط عنه [ ما ] وجب في حال الاسلام ، لأنه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كفرامة المتلفات ، وأما في حال الردة (۱) فانه يبنى على ملكه وفي ملكه ثلاثة اقوال (احدها) [ انه ] يزول بالردة فلا تجب عليه الزكاة (والثانى) لا يزول فتجب عليه الزكاة لأنه حق التزمه بالاسلام فلم يسقط [ عنه ] بالردة كحقوق الآدميين (والثالث) انه موقوف ، فان رجع الى الاسلام حكمنا [ بانه لم يزل ملكه فتجب عليه الزكاة ، وان لم يرجع حكمنا ] بأنه قد زال ملكه ، فلا تجب عليه الزكاة ) .

( الشسرح ) قوله فى الكافر الأصلى: لا تجب عليه ، ليس مخالفا لقول جمهور أصحابنا وغيرهم فى الأصول أن الكفار يخاطبون بفروع الشرع ، وقد سبق فى أول كتاب الصلاة بيان ذلك واضحا مع فوائد تتعلق بأحكام الكفار، وأما قوله لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المتلفات فقد ينكر عليه ، ويقال هذا دليل ناقص عن الدعوى لأن مراد المصنف أن الزكاة لا تجب على الكافر ، سواء كان حربيا أو ذميا ، وهذا لا خلاف فيه ، فدليل المصنف ناقص ، لأنه دليل لعدم الوجوب فى حق الحربى دون الذمى ، فان الذمى يلزمه غرامة المتلفات ،

(والجواب) أنه أراد أن الزكاة حق لم يلتزمه الحربى ولا الذمى فلا يُلزم واحد منهما كما لا تجب غرامة المتلفات على من لم يلتزمها وهو الحربى ، وهذا جواب حسن ، واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعى رحمه الله على أنه لا تجب الزكاة على الكافر الأصلى حربيا كان أو ذميا فلا يطالب بها فى كفره ، وان أسلم لم يطالب بها فى مدة الكفر ، وأما المرتد فان وجب عليه زكاة قبل ردته لم تسقط عنه بالردة عندنا باتفاق الأصحاب ، وقال أبو حنيفة : تسقط

١١ ق بعض النسخ ( وزكانه مسبة على ملكه ) وما بين المعقوفين ليس في ش و ق وهو 'قدر في سنوطه تحريف وعكس للمقصود ( ط ) .

بناء على أصله أن المرتد يصير كالكافر الأصلى ، دليلنا ما ذكره المصنف وأما زمن الردة فهل تجب عليه فيه زكاة ؟ فيه طريقان حكاهما امام الحرمين والرافعي وغيرهما «أحدهما» القطع بوجوب الزكاة ، وبه قال ابن سريج كالنفقات والغرامات «والطريق الثاني» ، وهو المشهور وبه قطع الجمهور ، فيه ثلاثة أقوال بناء على بقاء ملكه وزواله (أحدها) يزول ملكه فلا زكاة والثاني) يبقى فتجب (وأصحها) أنه موقوف ان عاد الى الاسلام وتبينا بقاءه فتجب والافلا ، وتتصور المسألة اذا بقي مرتدا حولا ولم نعلم ثم علمنا ولم نقد على قتله . أو ارتد وقد بقى من الحول ساعة فلم يقتل أو لم يسلم الا بعد الحول والله أعلم و

قال أصحابنا: وان قلنا: لا تجب الزكاة فارتد فى أثناء الحول انقطع الحول ، فاذا أسلم استأنف ، وان قلنا: تجب لم ينقطع . فال أصحابنا: واذا أوجبناها فأخرج فى حال الردة أجزأه ، كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه ، لأنه عمل بدنى فلا يصح الا ممن يكتب له ، هكذا صرح به البغوى والجمهور وقال امام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت: اذا ارتد لم يخرج الزكاة مادام مرتدا لم يكن بعيداً لأن الزكاة قربة محضة مفتقرة الى النية ، ولا تجب على الكافر الأصلى ، فتعذر أداؤها من المرتد ، قال صاحب التقريب: على هذا اذا حكمنا بأن ملكه لا يزول ومضى حول فى الردة لم يخرج الزكاة أيضا لما ذكرنا ، فان أسلم لزمه اخراج ما وجب فى اسلامه وردته ، ولو قتل مرتداً وقد تعذر أداء الزكاة على هذا الاحتمال فتسقط فى حكم الدنيا ، ولا تسقط المعاقبة بها فى الآخرة ، قال امام الحرمين: مما قطع به الأصحاب اخراج الزكاة لحق المساكين عاجلا ولكن يحتمل أن يقال : اذا أسلم هلم (۱) يلزمه اعادة الزكاة ، فيه وجهان كالممتنع من أداء الزكاة اذا أخذها الامام منه قهرا ، ولم ينو المتنع ، هذا آخر كلام الامام والمذهب أنها تجزىء لما نقلناه أولا عن الجمهور ، والله أعلم ،

#### قال المسنف رحه الله تعالى

و تجب في مال الصبى والمجنون لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « ابتغوا في اموال اليتامي ، لا تأكلها الزكاة ) ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي،

<sup>(</sup>۱) في شن و قي ( لم پلرسه ) ( ط ) .

ومواساة الفقي . والصبى والمجنون من اهل الثواب ومن اهل المواساة ، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ، ويعتق عليهما الأب اذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما ) .

( انشــــرح ) هذا الحديث ضعيف ، رواه الترمذي والبيهقي مـــن رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف ، ورواه الشافعي والبيهقي باســناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، لأذيوسف نابعي وماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف . وقد أكد السافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في ايجاب الزكاة مطلقا ؛ وبما رواه عن الصحابة في ذلك ، ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وقال : اسناده صحيح ، ورواه أيضًا عن على بن مطرف ، وروى ايجاب الزكاة في مال اليتيم ، عن ابن عمر والحسن بن على وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم • قال البيهقي : فأما ما روى عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود : من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين فاذا دفع اليــه ماله أخبره بما عليه من الزكاة ، فان شاء زكى وان شاء ترك » فقد ضعفه الشافعي من وجهين . ( أحدهما ) أنه منقطع لأن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود . ( والثاني ) أن ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال البيهقي ضعف أهل العلم ليثًا ( قال ) وقد روى أيضًا عن ابن عباس الا أنه انفرد به ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به •

(وأما) رواية من روى هذا الحديث: « لا تأكلها الصدقة » ولم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء فى هذه الرواية (فان قيل) فالزكاة لا تأكل المال، وانما تأكل مازاد على النصاب (فالجواب) أن المراد تأكل معظمه الزكاة مع النفقة ، واستدل أصحابنا أيضا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر فى زرعه وجبت الزكاة فى سائر أمواله ، كالبالغ العاقل ، فان أبا حنيفة رحمه الله وافقنا على ايجاب العشر فى مال الصبى والمجنون وايجاب زكاة الفطر فى مالهما وخالفنا فى غير ذلك ، وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم (١) بها) والصبى والمجنون

<sup>(</sup>١) منْ ألاية ١٠٣ من سورة التوبة .

ليسا من أهل التطهير ، اذ لا ذنب لهما ( فالجواب ) أن الغالب أنهـــا تطهير وليس ذلك شرطا فانا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر فى مالهما ، وان كان تطهيرا فى أصله .

( وأما ) قوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة » فالمراد رفع الاثم والوجوب ، ونحن نقول : لا اثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما ، بل يجب فى مالهما ، ويطالب باخراجها وليهما ، كما يجب فى مالهما قيمة ما أتلفاه، ويجب على الولى دفعها ، وأما قياسهم على الحج ( فأجاب ) امام الحرمين رحمه الله فى الأساليب والأصحاب عنه : انه ليس ركنا فيه ، وانما يتطرق اليه المال توصلا بخلاف الزكاة ، قال الامام : المعتمد أن مقصود الزكاة سدخلة الفقير من مال الأغنياء شكرا لله تعالى ، وتطهيرا للمال ، ومال الصبى قابل لأداء النفقات والغرامات ،

﴿ اذا ثبت هذا ) فالزكاة عندنا واجبة فى مال الصبى والمجنون بلا خلاف ويجب على الولى اخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة اليهما ، فان لم يخرج الولى الزكاة وجب على الصبى والمجنون بعد البلوغ والافاقة اخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب لأن الحق توجه الى مالهما ، لكن الولى عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه اليهما ، وأما المال المنسوب الى الجنين بالارث أو غيره فاذا انفصل حياهل تجب فيه الزكاة ؟ فيه طريقان ( المذهب ) أنها لا تجب ، فاذا انفصل حياهل الجنين لا يتيقن حياته ، ولا يوثق بها ، فلا يحصل تمام الملك واستقراره ، فعلى هذا يبتدىء حولا من حين ينفصل • والطريق وجهان ( أصحهما ) هذا ، ( والثانى ) تجب كالصبى ، قال امام الحرمين : تردد فيه شيخى ، قال : وجزم الأئمة بأنها لا تجب والله أعلم ، وقول المصنف تردد فيه شيخى ، قال : وجزم الأئمة بأنها لا تجب والله أعلم ، وقول المصنف الزكاة تراد لثواب المزكى ، ومواساة الفقير يخرج المكاتب والله أعلم •

#### ف\_رع في مناهب العلماء في زكاة مال المكاتب

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب ، سواء الزرع وغيره ،

وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، قال ابن المنذر : وهو قول العلماء كافة الا أبا ثور فأوجبها على المكاتب فى كل شىء كالحر ، وحكاه العبدرى وغيره عن داود ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر فى زرعه ولا تجب الزكاة فى باقى أمواله ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء العشر » وهو حديث صحيح واحتج داود بقوله تعالى ( وأقيمو الصلاة وآتوا الركاة ) (۱) والمكاتب والعبد يدخلان فى الخطاب على الأصح عند الأصولين دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحر ولأنها للمواساة وليس هو من أهلها وعلى أبى حنيفة أيضاً بالقياس على غير العشر ، والآية والحديث محمولان على الأحرار •

### فسرع في مناهبهم في مال العبد

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح ، وأن ملك على الضعيف فلا زكاة ، وبه قال جمهور العلماء ، وبه قال ابن عمر وجابر والزهرى وقتادة ومالك وأبو حنيفة وسائر العلماء الا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء وأبى ثور أنهما أوجباها على العبد ، قال : وروى أيضا عن عمر وحكاه العبدرى عن داود .

(فسرع) فى مذاهبهم فى مال الصبى والمجنون ، ذكرنا أن مذهبنا وجوبها فى مالهما ، وبه قال الجمهور ، وحكى ابن المنذر وجوبها فى مال الصبى عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وجابر والحسن بن على وعائشة وطاوس وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثورى والحسن بن صالح وابن عينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأبى ثور وسليمان بن حرب رضى الله عنهم وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى : لا زكاة فى مال الصبى ، وقال سعيد بن المسيب : لا يزكى حتى يصلى وبصوم رمضان ، وقال الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز : فى ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولى بل يحصيها ، فاذا بلغ عبد العزيز : فى ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولى بل يحصيها ، فاذا بلغ الصبى أعلمه فيزكى عن نفسه ، وقال ابن أبى ليلى : فيما ملكه زكاة لكن ان أداها الوصى ضمن ، وقال ابن شبرمة : لا زكاة فى ذهبه وفضته ، وتجب

<sup>(</sup>١) الآية ٣} من سورة البقرة .

فى ابله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيت وما غاب عنى فلا • وقال أبو حنيفة: لا زكاة فى ماله الا عشر المعشرات، وسبق بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ومن وجبت عليه أنركاة وقدر على اخراجها لم يجز له التخيرها لأنه حق يجب صرفه الى الآدمى توجهت المطائبة بالدفع اليه فلم يجز له التاخير كالوديعة اذا طالب بها صاحبها ، فان أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها ، لأنه أخسر ما يجب عليه مع امكان ألأداء فضمنه كالموديعة ، ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت فان كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد ، لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة ، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره وان منعها بخلا بها اخذت منه وعزد ، وقال في القديم : تؤخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة [له] لما روى بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ومن منعها فائل آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ، ليس لآل محمد فيها شيء » والصحيح هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس في المال حق سسوى والصحيح هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس في المال حق سسوى الزكاة )) ولانها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات ، وحديث بهز بن حكيم منسوخ ، فإن ذلك حين كانت العقوبات في الأموال ثم نسخت ، وإن امتنع بمنعة قاتله الامام (( لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنسه نسخت ، وإن امتنع بمنعة قاتله الامام (( لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنسه قاتل مانعي الزكاة )) .

(الشمح) حديث بهز رواه أبو داود والنسائى وغيرهما ، وفى رواية النسائى «شطر ابله» ورواية أبى داود «شطر ماله» كما فى المهذب ، واسناده الى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخارى ومسلم، وأما بهز فاختلفوا فيه فقال يحيى بن معين «ثقة» وسئل أيضا عنه عن آبيه عن جده «ثقة» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال أبو زرعة «صالح» وقال الحاكم: «ثقة» وروى البيهقى عن الشافعى رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلنا به ، هذا تصريح من الشافعى بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث ، والله أعلم ،

وأما حديث « ليس فى المال حق سوى الزكاة » فضعيف جدا لا يعرف . قال البيهقى فى السنن الكبيرة : والذى يرويه أصحابنا فى التعاليق : « ليس فى المال حق سوى الزكاة » لا أحفظ فيه اسناداً . رواه ابن ماجه لكن بسند

ضعيف (قلت) وقد روى الترمذى والبيهقى عن فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان فى المال حقا سوى الزكاة » لكنه ضعيف ضعفه الترمذى والبيهقى وغيرهما ، والضعف ظاهر فى اسناده واحتج البيهقى وغيره من المحققين فى المسألة بحديث أبى هريرة فى قصة الأعرابى الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلم « دلنى على عمل اذا عملته أدخل الجنة قال : تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة ، وتصوم رمضان ، قال : والذى بعثك بالحق لا أزيد على هذا ، فلما أدبر قال : من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا » ورواه البخارى ومسلم ، وفى معناه الزكاة فرواه البخارى ومسلم ، وفى معناه الزكاة فرواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه ، وقوله «حق يجب صرفه الى الآدمى » احتراز من الحج ، وقوله « توجهت المطالبة به احتراز من الحج ، وقوله « توجهت المطالبة هو الانكار بعد الاعتراف ، وقوله بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، هو بهز بفتح الباء الموحدة وبالزاى ، ابن حكيم بن معاوية ابن حيدة ، بفتح الحاء بفتح الباء الموحدة وبالزاى ، ابن حكيم بن معاوية ابن حيدة ، بفتح الحاء الهملة القشيرى وجده الراوى هو معاوية ،

وقوله صلى الله عليه وسلم « عزمة » باسكان الزاى « من عزمات ربنا » بفتحها ومعناه حق لابد منه ، وفى بعض روايات البيهقى عزيمة بكسر الزاى وزيادة ياء والمشهور عزمة ، وقوله فى أول الحديث : « ومن منعها » هكذا هو بالواو ، ومن معطوف على أول الحديث ، فان أوله « فى كل أربعين من الابل سائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتجراً فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله » وقد ذكر المصنف أوله فى الفصل الرابع من الباب ، قوله « امتنع بمنعه » هو بفتح النون على المشهور عند أهل اللغة ، وحكى جواز اسكانها ، والمنعة بالفتح الجماعة المانعون ، ككاتب وكتبة وكافر وكفرة ونظائره ، ومن سكن فمعناه بقوة امتناع ، وقتال أبى بكر رضى الله عنه مانعى الزكاة كان فى أول خلافته سنة احدى عشرة من الهجرة ،

### ( أما الأحكام ) ففيها مسائل :

(احداها) أن الزكاة عندنا يجب اخراجها على الفور ، فاذا وجبت وتمكن

من اخراجها لم يجز تأخيرها ، وان لم يتمكن فله التأخير الى التمكن ، فان أخر بعد التمكن عصى وصار ضامناً ، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمت الزكاة ، سواء تلف بعد مطالبة الساعى أو الفقراء أم قبل ذلك ، وهذا لا خلاف فيه • [وان تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا انم ولا ضمان عليه بلا خلاف ، وان أتلفه المالك لزمه الضمان ، وان أتلف أجنبى بنى على القولين فى أن التمكن شرط فى الوجوب أم فى الضمان ؟ وسيأتى ايضاحها بتفريعها فى آخر الباب الثانى حيث ذكرهما المصنف ان شاء الله تعالى ، ان قلنا شرط فى الوجوب فلا زكاة ، وان قلنا : شرط فى الضمان \_ وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة \_ فلا زكاة ، وان قلنا : تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء الى القيمة كما اذا قتل العبد أو المرهون فانه ينتقل حق المجنى عليه والمرتهن الى القيمة .

قال أصحابنا: وليس المراد بامكان الأداء مجرد امكان الاخراج ، بل يشترط معه وجوب الاخراج بثلاثة شروط (أحدها) حضور المال عنده ، فان غاب عنه لم يجب الاخراج من موضع آخر بالاتفاق وان جوزنا نقل الزكاة (والثاني) أن يجد المصروف اليه ، وسيأتي في قسم الصدقات أن الأموال باطنة وظاهرة فالباطنة يجوز صرف زكاتها بنفسه وبوكيله وبالسلطان والساعي فيكون واجدا للمصروف اليه ، سواء وجد أهل انسهمان أو السلطان أو نائبه ، وأما الظاهرة فكذلك ان قلنا بالأصح انه له تفريقها بنفسه ، والا فلا امكان حتى يجد السلطان أو نائبه ، ولو وجد من يجوز الصرف اليه فأخر ليفرق بنفسه ، والا فلا امكان حتى يجد السلطان أو نائبه ، ولو وجد من يجوز الصرف اليه فأخر لطلب الأفضل بأن وجد السلطان أو نائبه فأخر ليفرق بنفسه حيث جعلناه أفضل ، أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج ، ففي جواز التأخير وجهان مشهوران أصحهما جوازه ، فان لم نجوير التأخير فأم وضمن ، وان جوزناه فتلف المال فهل يضمن ؟ فيه وجهان أصحهما ) يكون ضامنا لوجود التمكن ،

( والثانى ) لا ، لأنه مأذون له فى التأخير ، قال امام الحرمين : للوجهين شرطان ( أحدهما ) أن يظهر استحقاق الحاضرين ، فان تشكك فى استحقاقهم فأخر ليتروى جاز بلا خلاف ( والثانى ) ألا يستفحل ضرر الحاضرين وفاقتهم،

فان تضرروا بالجوع ونحوه لم يجز التأخير للقريب وشبهه بلا خلاف • قال الرافعي : في هذا الشرط الثاني نظر لأن اشباعهم لا يتعين على هذا الشخص، ولا من هذا المال ولا من مال الزكاة ، وهذا الذي قاله الرافعي باطل والصواب ما ذكره امام الحرمين لأنه وان لم يتعين هذا المال له ولاء المحتاجين فدفع ضرورتهم فرض كفاية ، فلا يجوز اهماله لانتظار فضيلة لو لم يعارضها شيء (الشرط الثالث) أن لا يكون مشتغلا بهم "أن لا يكون مشتغلا بهم من أمر دينه أو دنياه كصلاة وأكل ونحوهما ذكره البغوى وغيره والله أعلم •

(المسألة الثانية) اذا امتنع من أداء الزكاة منكراً لوجوبها - فان كان ممن يخفى عليه ذلك ، لكونه قريب عهد بالاسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك - لم يحكم بكفره ، بل يعرف وجوبها وتؤخذ منه ، فان جحدها بعد ذلك حكم بكفره (فان قيل) كيف أهمل المصنف التنبيه على أنه انما يكفر اذا نشأ مسلما بين المسلمين ؟ (فالجواب) أنه لم يهمله ، بل نبه عليه بقوله : جاحدا لوجوبها ، قال أهل اللغة : الجحد انكار ما اعترف به المنكر ، قال ابن فارس في المجمل : لا يكون الجحود الا مع علم الجاحد به والله أعلم ، وان كان ممن لا يخفي كمسلم مختلط بالمسلمين صار بجحدها كافرا ، وجرت عليه أحكام المرتدين من الاستتابة والقتل وغيرهما ، ودليله ماذكره المصنف ، وقد سبق في أول كتاب الصلاة بيان ما يكفر بجحده وغير ذلك مما يتعلق بهذا ،

(الثالثة) اذا منع الزكاة بخلا بها وأخفاها ، مع اعترافه بوجوبها لم يكفر بلا خلاف ، ولا يجىء فيه الوجه السابق فى الكتاب فى الممتنع من الصلاة ، مع اعتقاد وجوبها أنه يكفر ، والفرق أن هناك أحاديث تقتضى الكفر بخلاف هذا ، ولكن يعزر وتؤخذ منه قهرآ ، كما اذا امتنع من دين آدمى •

قال الشافعي رحمه الله في المختصر والأصحاب كلهم: انما يعزر مخفيها ومانعها اذا لم يكن له عذر في اخفائها ومنعها بأن كان الامام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها فان كان عذره بأن كان الامام جائراً بأن يأخذ فوق الواجب أو يضعها في غير مواضعها ، فانها تؤخذ منه ولا يعزر

لأنه معزور واذا منعها حيث لا عذر أخذت منه قهراً كما ذكرناه ، وهل يؤخذ معها نصف ماله عقوبة له ؟ فيه طريقان •

( أحدهما ) القطع بأنه لا يؤخذ ، وممن صرح بهذا الطريق القاضى أبو الطيب فى تعليقه والماوردى والمحاملي فى كتبه الثلاثة ، والمصنف فى التنبيه ، وآخرون ، وحكوا الأخذ عن مالك ، قيل : وليس هو مذهبه أيضا .

(والطريق الثانى) وهو المشهور: وبه قطع المصنف هنا والأكثرون: فيه قولان (الجديد) لا يؤخذ (والقديم) يؤخذ، وذكر المصنف دليلهما، واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه لا يؤخذ، وأجابوا هم والشافعى والبيهقى فى معرفة السنن والآثار عن حديث بهز بن حكيم بأنه منسوخ، وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال كما ذكره المصنف وهذا الجواب ضعيف لوجهين و أحدهما) ان ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال فى أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف و (والثانى) أن النسخ انما يصار اليه اذا علم التاريخ، وليس هنا علم بذلك (والجواب) الصحيح تضعيف الحديث، كما سبق عن الشافعى رضى الله عنه وأبى حاتم والله أعلم و

(الرابعة) اذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال ، وجب على الامام قتالهم لما ذكره المصنف ، وثبت فى الصحيحين من رواية أبى هريرة أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا أولا فى قتال مانعى الزكاة ، ورأى أبو بكر رضى الله عنه قتالهم واستدل عليهم فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه وقد نقل المصنف فى كتابه وغيره من الأصوليين الاتفاق على أن الصحابة اذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر الخلاف كان ذلك اجماعا ، ومثلوه بقصة خلافهم لأبى بكر الصديق رضى الله عنه ثم اجماعهم والله أعلم •

### فسرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها اذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب الاخراج على الفور فان أخرها أثم ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدرى عن أكثرهم ، ونقل أصحابنا عن أبى حنيفة أنها على التراخى

وله التأخير قال العبدرى: اختلف أصحاب أبى حنيفة فيها ، فقال الكرخى: على الفور ، وقال أبو بكر الرازى: على التراخى • دليلنا قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) (١) والأمر عندهم على الفور ، وكذا عند بعض أصحابنا • احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن ، قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه ، كما فى الصوم والصلاة •

(فسرع) اذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا ، بل يجب اخراجها من ماله عندنا ، وهو مذهب عطاء والحسن البصرى والزهرى وقتادة وأحمد واسحاق وأبى ثور وابن المنذر وداود ، وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبى والنخعى وحماد بن أبى سليمان وداود بن أبى هند وحميد الطويل وعثمان البتى سفيان الثورى : ان أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصايا ، وان لم يوص لم يلزم الورثة اخراجها ، وحمكى عن الليث والأوزاعى أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز الثلث ، وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرأى : تسقط بموته ولا يلزم الورثة اخراجها ، وتكون اخراجها ، وان أخرجوها فصدقة تطوع الاأن يوصى بها فتخرج ، وتكون اخراجها ، وان أخرجوها فصدقة تطوع الاأن يوصى بها فتخرج ، وتكون أبو حنيفة : هى والوصايا سواء دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « فدين الله أبو حنيفة : هى والوصايا سواء دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « فدين الله شرطها النية فسقطت بالموت كالصلاة ، وأجاب أصحابنا بأنها لا تصح الوصية بالصلاة ولا تدخلها النياية بخلاف الزكاة ،

### ( فرع ) فيمن اخفى ماله ومنع الزكاة ثم ظهر عليه (٢)

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه تؤخذ منه الزكاة ولا يؤخذ شطر ماله ، وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدرى • وبه قال أكثر العلماء ، وقال أحمد تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له ، وهو قول قديم لنا كما سبق •

( فــرع ) اذا مضت عليه سنون ، ولم يؤد زكاتها لزمه اخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا ، وسواء كان فى دار الاسلام أم

<sup>(</sup>١) من الآية ٣} من البقرة •

<sup>(</sup>٢) فعل ماض مبنى على ما لم يسم فاعله فيضم أوله ويكسر ثانيه ويقتع ثالثه .

دار الحرب ، هذا مذهبنا ، قال بن المنذر : لو غلب أهل البغى على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ، ثم ظفر بهم الامام أخذ منهم زكاة الماضى فى قول مالك والشافعى وأبى ثور • قال : وقال أصحاب الرأى : لا زكاة عليهم لما مضى • وقال أصحاب الرأى : لو أسلم قوم فى دار الحرب وأقاموا سنين ثم خرجوا الى دار الاسلام لا زكاة عليهم لما مضى • والله أعلم •

(فسرع) قال أبو عاصم العبادى فى كتابه الزيادات: لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال • فينبغى أن ينوى أنه يؤدى الزكاة ان قبدر ولا يقترض • وقال شاذان بن ابراهيم: يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء • قال: فان اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء اذا تمكن فهو معذور بالاتفاق •

# باب صدقة المواشي

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(تحب زكاة السؤم في الابل والقر والفنسم ، لأن الأخبار وردت بايجاب الزكاة فيها ، ونحن نذكرها في مسائلها أن شاء الله تعالى ، ولأن الابل والبقر والفنم تكثر منافعها ، ويطلب نماؤها بالعر والنسل ، فاحتمل المواساة في الزكاة ، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبفال والحميم ، لما روى ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ولأن هذه تقتني للزينة والاستعمال لا للنماء ، في المحتمل الزكاة كالمقار والأثاث ، ولا تجب فيما تولد بين الفنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لانه لا يدخل في اطلاق اسم البقر والفنم فلا تجب فيه زكاة الغنم والبقر) .

(الشرح) حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم، والفرس تقع على الذكر والأنثى ــ والأثاث بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة ــ وهو متاع البيت واحدته أثاثه ، قال ابن فارس : ويقال لا واحد له من لفظه، وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم .

وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء ، فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف ، وسواء كانت الخيل اناثا أو ذكوراً أو ذكوراً واناثا وسواء فى المتولدين كانت الاناث ظباء أو غنما فلا زكاة فى الجميع مطلقا ، وهذا اذا لم تكن للتجارة ، فان كانت لها وجبت زكاتها .

### ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة الخيل

مدهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقا ، وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عمر والشعبى والنخعى وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثورى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد واسحاق وأبى وثور وأبى خيثمة وأبى بكر بن أبى شيبة وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب الأوزاعى ومالك والليث وداود ، وقال حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة : يفرق فتجب الزكاة فيها ان كانت ذكورا واناثا ، غان كانت اناثا متمحضة وجبت أيضا على المشهور ، وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب قال : ومالكها بالخيار ان شاء أعطى من كل فرس دينارا ، وان شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها ، واحتج قيمتها ، واحتج بما روى أبو يوسف عن غورك الحضرمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه قال فى الخيل السائمة فى الخيس دينار » واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة المذكور هنا وهو فى الصحيح كما سبق ، وفى المسألة أحاديث أخر ( والجواب ) عن حديث جابر أنه ضعيف باتفاق المحدثين قال الدارقطنى تفرد به غورك وهو ضعيف جدا واتفقوا على تضعيف غورك وهو مجهول •

## ( فرع ) في مذاهبهم في المتولد بين الغنم والظباء

ذكرنا أن مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال داود ، وقال أحمد : تجب سواء كانت الاناث ظباء أو غنما ، وقال أبو حنيفة ومالك : ان كانت الاناث غنما وجبت فيها الزكاة ، وان كانت ظباء فلا • دليلنا أنها لم تتمحض غنما ، وانما أوجبها الشرع في الابل والبقر والغنم ولا يجزىء هذا الحيوان في الأضحية فكذا هنا • وانما يجب الجزاء على المحرم بقتله لتعديه وتغليب للتحريم ، والاحرام مبنى على التغليظ ، وأما الزكاة فعلى التخفيف ، ولهذا لو يبعت في بعض الحول سقطت الزكاة وغير ذلك من التخفيفات •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما (۱) كالمال الذي في يد مكاتبه لأنه لأ يملك الصرف فيه فهو كمال الأجنبي، واما الماشية الموقوفة عليه فانه ينبني على أن الملك في الموقوف الى من ينتقل بالوقوف، وفيه قولان (احدهما) ينتقل الى الموقوف عليه، وفي زكاته وجهان (احدهما) تجب لاته يملكه ملكا [ تاما ] (۲) مستقراً فاشبه غير الموقوف (والثاني) لا تجب لانه ملك ضعيف، بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته، فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده) .

(الشرح) قال أصحابنا: اذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف، لأنه ليس لها مالك معين، وان كانت موقوفة على معين سواء كان واحد أو جماعة ، فان فان قلنا بالأصح: ان الملك فى رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف ، كالوقف على جهة عامة ، وان قلنا بالضعيف: ان الملك فى الرقبة للموقوف عليه ففى وجوبها عليه الوجهان المذكوران فى الكتاب بدليلهما (أصحهما) لا تجب ، فان قلنا: تجب فأخرجها من موضع آخر أجزأه ، فان أراد اخراجها من نفس الموقوفة فوجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أصحهما) لا يجوز ، وبه قطع صاحب العدة لأنه لا يملك التصرف فيها بازالة الملك (والثانى) يجوز ، لأنا جعلناه كالمطلق فى وجوب الزكاة على هذا الوجه ، قال صاحب البيان: ومقتضى المذهب أنا ان قانا: تتعلق الزكاة بالعين جاز الاخراج منه والا فلا والله أعلم ،

(فسرع) الأشجار الموقوفة من نخل وعنب ، قال أصحابنا : ان كانت موقوفة على جهة عامة كالمساجد والربط والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين ونحو ذلك فلا عشر في ثمارها ، وان كانت على معينين وجب العشر في ثمارها اذا بلغت نصابا بلا خلاف ، ويخرجها من نفس الثمرة ان شاء لأنه يملك الثمرة ملكا مطلقا ، هكذا ذكر أصحابنا المسألة في جميع طرقهم

 <sup>(</sup>۱) ق ش و ق ( كالماشية التي ق يد مكاتبه ) وما أثبتناه عن النسحة المطبوعة من المهلب اعم وأصح ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المقوفين ليس في ش و ق (ط) .

وحكى ابن المنذر فى الاشراف عن الشافعى ومالك رضى الله عنهما ايجاب العشر فى الثمار الموقوفة فى سبيل أو على قوم بأعيانهم • وعن طاوس ومكحول لا زكاة • وعن أبى عبيد وأحمد : ان كانت على جهة لم تجب ، وان كانت على معين وجبت • قال ابن المنذر : وبه أقول • قال صاحب البيان فى باب زكاة الزرع • قال الشيخ أبو نصر : هذا الذى نقله ابن المنذر عن الشافعى ليس بمعروف عنه عند أصحابنا والله أعلم •

قال أصحابنا: وهكذا حكم الغلة الحاصلة فى أرض موقوفة ؛ ان كانت على معينين وجبت زكاتها بلا خلاف ، وان كانت على جهة عامة لم تجب على المذهب وعلى رواية ابن المنذر تجب ، وفى المسألة زيادة سنعيدها ان شاء الله تعالى فى المسائل الزائدة بعد باب زكاة الزرع ، والله أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( واما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع اليه ، فان رجع اليه من غير نماء فَفيه قولان قال ( في القديم ) لا تجب ، لأنه خرج عسن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه . وقال ( في الجديد ) تجب لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر على التسليم اليه فوجب فيه الزكاة كاللل الذي في يد وكيله ، فإن رجع اليه مع النماء ففيه طريقان . قال ابو العباس: تلزمه زكاته قولا واحداً لأن الزكاة أنما سقطت في أحد القـولين لقدم النماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب (والصحيح) أنه على القولين لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء لأن الذكور من الماشية لا نمَّاء لها وتجب فيها الزكاة ، وانما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وتصرفه ، وبالرجوع لم يعد ما فات من اليسد والتصرف ، وان اسر رب المال وحيل بينسه وبين المال ففيه طريقان : من اصحابنا من قال : هو كالمفصوب لأن الحيلولة موجودة بينه وبين المال ، ففيه قولان ، ومنهم من قال : تجب الزكاة قولاً واحداً لأنه يملك بيمه ممن شاء فكان كالمودع ، وأن وقع الضال بيد ملتقط وعر"فه حولا كاملا ولم يختر التملك - وقلناً : لا يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب \_ ففيه طريقان ، من اصحابنا من قال هو كما لو لم يقع بيد اللَّتقطُّ فيكون على قولين ، ومنهم من قال : لا تجب الزكاة قولا واحداً لأن ملكه غير مستقر بعد التعريف ، لأن الملتقط يملك [ أن يزيله ] (١) باختيار التملك فصاّر كالمال الذي بيد الكاتب ) •

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق ١ ط ) ٠

(الشرح) في الفصل مسائل:

(احداها) اذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه ؛ أو أودعه فبحد أو وقع فى بحر ففى وجوب الزكاة أربعة طرق (أصحها وأشهرها) فيه قولان (أصحهما) وهو الجديد وجوبها ، والقديم لا تجب (والطريق الثانى) القطع بالوجوب وهو مشهور (والثالث) ان كان عاد بنمائه وجبت والا فلا (والرابع) ان عاد بنمائه وجبت والا ففيه القولان ، ودليل الجميع مفهوم من كلام المصنف ، ولو عاد بعض النماء فهو كما لو لم يعد شيء منه ومعنى العود بلا نماء أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه فأما ان غرم أو تلف فى يده شيء كأن تلف فى يد المالك أيضا فهو كعود النماء بعينه بالاتفاق ، صرح به امام الحرمين وآخرون ، ومن قطع بالوجوب أو عدمه تأول النص صرح به امام الحرمين وآخرون ، ومن قطع بالوجوب أو عدمه تأول النص الآخر قال أصحابنا : والخلاف انما هو فى وجوب اخراج الزكاة بعد عود المال الى يد المالك هل يخرج عن المدة الماضية أم لا ؟ ولا خلاف أنه لا يجب الاخراج قبل عود المال الى يده ، وقد اتفق الأصحاب على التصريح بأنه الاخلاف فيه ، قال أصحابنا : فلو تلف المال بعد أحوال قبل عوده سقطت الزكاة على قول الوجوب لأنه لم يتمكن والتلف قبل التمكن يسقطها ،

واعلم أن الخلاف في الماشية المغصوبة هو فيما اذا كانت سائمة في يد المالك والغاصب جميعا ، فان علفت في يد أحدهما ففيه خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى قريبا في أول اسامة الغاصب وعلفه هل يؤثران ؟ قال أصحابنا فان قلنا بالقديم انقطع الحول بالغصب والفسلال ونحوه ، فاذا عاد المال استأنف الحول ، وان قلنا بالجديد لم ينقطع ، قال أصحابنا فلو كان له أربعون شاة فصعبت واحدة أو ضلت ثم عادت الى يده ، فان قلنا لا زكاة في المغصوب استأنف الحول من حين عادت سواء عادت قبل تمام الحول أم بعده ، وان قلنا تجب في المغصوب بني ان وجدها قبل انقضاء الحول ، وان وجدها بعده زكى الأربعين ، قال أصحابنا : واذا أوجبنا الزكاة في الأحوال الماضية فشرطه أن لا ينقص المال عن النصاب بما يجب للزكاة بأن يكون في الماشية وقص (۱) أو كان له مال آخر يفي بقدر الزكاة أما اذا كان المال نصابا

 <sup>(</sup>۱) شرح الامام النووى في الغصول الآتية الوقص لغة وشرعا واتى فيه من فيض علمه ما يشد
 به المرء يديه فجزاه الله خير الجزاء وفدس سره ونور ضريحه وجعلنا من حزبه آمين (ط)

فقط ومضت أحوال فقال الجمهور: لا تجب زكاة ما زاد على الحول الأول: لأن قول الوجوب هو الجديد و الجديد يقول بتعلق الزكاة بالعين فينقص النصاب من السنة الثانية ، فلا يجب شيء الا أن تتوالد بحيث لا ينقص النصاب و هذا قول الجمهور و ومنهم من أشار الى خلاف ، وهو يتخرج من الطريقة الجازمة بوجوب الزكاة في المغصوب والله أعلم و

قال أصحابنا رحمهم الله: ولو دفن ماله فى موضع ثم نسيه ثم تذكره بعد أحوال أو حول فهو كما لو ضل ، فيكون على الخلاف السابق • هذا هو المشهور وفيه طريق آخر جازمة بالوجوب ولا يكون النسيان عذراً لأنه مفرط ، حكاه الرافعى ، ولا فرق عندنا بين دفنه فى داره وحرزه وغير ذلك ، والله أعلم •

( المسألة الثانية ) اذا أسر رب المال وحيل بينه وبين ماشيته فطريقان ، ذكر المصنف دليلهما ، وهما مشهوران (أصحهما) عند الأصــحاب القطع بوجوب الزكاة لنفوذ تصرفه ٠

( والثانى ) أنه على الخــلاف فى المغصــوب ، قال الماوردى والمحاملى وغيرهما : هذا الطريق غلط ، قال أصحابنا : وسواء كان أسيرا عند كفار أو مسلمين .

(الثالثة) اللقطة فى السنة الأولى باقية على ملك مالكها فلا زكاة فيها على الملتقط، وفى وجوبها على المالك الخلاف السابق فى المغصوب والضال، ثم ان لم يعرقها حولا فهكذا الحكم فى جميع السنين، وان عرفها سنة بنى حكم الزكاة على أن الملتقط هل يملك اللقطة بمضى سنة التعريف ؟ أم باختيار التملك ؟ أم بالتصرف ؟ وفيه خلاف معروف فى بابه فان قلنا: يملك بانقضائها فلا زكاة على المالك، وفى وجوبها على الملتقط وجهان، وان قلنا يملك باختيار التملك وهو المذهب نظر ان لم يتملكها فهى باقية على ملك المالك، وفى وجوب الزكاة عليه طريقان (أصحهما) عند الأصحاب أنه على القولين كالسنة الأولى (والثاني) لا زكاة قطعا لتسلط الملتقط على تملكها.

( وأما ) اذا تملكها الملتقط فلا تجب زكاتها على المالك لخروجها عن ملكه ولكنه يستحق قيمتها فى ذمة الملتقط ، ففى وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين •

(أحدهما) كونها دينا (والثانى) كونها مالا ضائعاً، ثم الملتقط مديون بالقيمة، فإن لم يملك غيرها ففى وجوب الزكاة عليه الخلاف الذى سنذكره ان شاء الله تعالى من أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا ؟ وإن ملك غيرها شيئا يفى بالزكاة فوجهان مشهوران (الصحيح) باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة اذا مضى عليه حول من حين ملك اللقطة، لأنه ملك مضى عليه حول فى يد مالكه (والثانى) لا تجب لضعفه لتوقع مجىء المالك وقال أصحابنا: هما مبنيان على أن المالك اذا ظفر باللقطة بعد أن تملكها الملتقط هل له الرجوع فى عينها (۱) ؟ أم ليس له الا القيمة ؟ فيه وجهان مشهوران، فإن قلنا: يرجع فى عينها فملك الملتقط ضعيف لعدم استقراره فلا زكاة والا وجبت، مأا اذا قلنا: لا يملك الملتقط الا بالتصرف فلم يتصرف، فهو كما اذا لم يتملك وقلنا لا يملك الملتقط الا بالتصرف فلم يتصرف، فهو كما اذا لم يتملك وقلنا لا يملك الم والله أعلم والله أعلى والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلى والله أعلم والله أعلم والله أعلى والله والله أعلى والله والله

(فسرع) لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى حول فى يد البائع ، فالمذهب وجوب الزكاة على المشترى ، وبه قطع الجمهور لتمام الملك ، وقيل : لاتجب قطعا لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تصرفه ، وقيل : فيه الخلاف فى المغصوب .

(فسرع) لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك ، وقيل : فيه المخلاف فى المغصوب و لامتناع التصرف ، والذى قاله الجمهور تفريع على المذهب ، وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وفيه المخلاف المذكور فى الفصل بعده ، واذا أوجبنا الزكاة فى المرهون فمن أين يخرجها ؟ فيه كلام يأتى ان شاء الله تعالى فى باب زكاة الذهب والفضة .

ا) يعنى الرجوع على الملتعط بعبى الملقطة أم الرجوع عليه بالقيمة أ لانها بعينها في ذمة الملتغط مدة عام وبعد العام تكون دينا في ذمته بقيمتها (ط).

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(فان كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة ، وعليه دين يستغرقه أوينقص المال عن النصاب ، ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة فيه ، لأن ملكه غير مستقر لانه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال في الجديد) تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين ، والدين يتعلق باللمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية ، وأن حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق : (أحدها) أن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة ، لانه قد حصل له نماؤه ، وأن كان غيرها فقيل قولين كالمفصوب ، (والثاني) تجب الزكاة فيه قولا واحدا لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة ، كالحجر على السفيه والمجنون ، (والشالث) وهو الصحيح أنه على قولين كالمفصوب ، لانه حيل بينه وبينه ، فهو كالمغصوب ، وأما القول الأول : أنه حصل له النماء من الماشية فلا يصبح لانه وأن حصل النماء الا أنه ممنوع من التصرف فيه ، ومحول دونه ، و ( القول الثاني ) : في التصرف وحجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف ، لان وليهما ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا ) ،

(الشرح) الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب (والثاني) لا تجب وهو نصه في القديم وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة وذكر المصنف دليل القولين (والثالث) حكاه الخراسانيون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها وبهذا القول قال مالك قال أصحابنا: وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلا كان من جنس المال أو من غيره، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وقال جماعة من الخراسانيين: القولان اذا كان ماله من جنس الدين، فان خالفه وجبت قطعا وليس بشيء، فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره، قال أصحابنا: سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل، كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر وغيرها.

وأما مسألة الحجر الذي ذكرها المصنف ، قال أصحابنا : اذا قلنا : الدين يمنع وجـوب الزكاة فأحاطت برجل ديون ، وحجر عليـه القاضي فله ثلاثة

أحوال (أحدها) يحجر ويفرق ماله بين الفرق الغرماء ، فيزول ملكه ولا زكاة (والثانى) أن يعين لكل غريم شيئا من ملكه ويمكنهم من آخذه فحال الحول قبل أخذه فالمذهب أنه لا زكاة أيضا ، وبه قطع الجمهور لضعف ملكه وحكى الشيخ أبو محمد الجويني وآخرون من الخراسانيين وجها أن وجوب الزكاة فيه يخرج على الخلاف في المغصوب ، لأنه حيل بينه وبينه ، وقال القفال : يخرج على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية ، لأنهم تسلطوا على ازالة ملكه تسلط الملتقط في السنة الثانية بخلاف المعصوب ، والصحيح ما سبق عن الجمهور والفرق أن تسلط الغرماء أقوى من تسلط الملتقط لأنهم أصحاب حق على المالك ولأنهم مسلطون بحكم حاكم ، فكان تسليطهم مسنده ثبوت المال في ذمة المالك ، وهو أقوى ، بدليل أنهم اذا قبضوه لم يرجع فيه المفلس بوجه ما ، بخلاف الملتقط فان للمالك اذا رجع أن يرجع في اللقطة على أحد الوجهين .

(الحال الشانى) أن لا يفسرق ماله ولا يعين لأحد شسينًا ، ويعسول الحول فى دوام الحجر ، وهذه هى الصورة التى أرادها المصنف ، وفى وجوب الزكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف بدلائلها (أصحها) أنه على الخلاف فى المغصوب (والشائن) القطع بالوجوب فى المغصوب ، والله أعلم ،

(اذا ثبت هنا) فقد قال الشنافعي رضى الله عنه في المختصر : ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء ، لم يكن عليه زكاة ؛ لأنه صار لهم دونه قبل الحول ، فمن الأصحاب من حمله على الثانية ، وقال الشافعي في الحالة الثانية : وللغرماء أن يأخذوا الأعيان التي عينها لهم الحاكم حيث وجدوها ، فاعترض الكرخي عليه وقال : أباح الشافعي لهم نهب ماله ، فأجاب أصحابنا عنه فقالوا : هذا الذي توهمه الكرخي خطأ منه ، لأن الحاكم اذا عين لكل واحد عينا جاز له أخذها حيث وجدها ، لأنه يأخذها بحق والله أعلم ،

(فسرع) قال صاحب الحاوى وآخرون من الأصحاب: اذا أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه فان صدقه الفرماء ثبتت ، وان كذبوه فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين ، وحينئذ هل تقدم الزكاة أم الدين أم يستويان ؟ فيه الأقوال الثلاثة المشهورة في اجتماع حق الله تعالى ودين الآدمى ، وان أقر الزكاة بعد الحجر ففيه القولان المشهوران في المحجور عليه اذا أقر بدين بعد الحجر ، هل يقبل في الحال ويزاحم به الغرماء ؟ أم يثبت في ذمته ولا تثبت مزاحمته ؟ ه

(فسسرع) اذا قلنا: الدين يمنع الزكاة فقد ذكرنا أنه يستوى دين الله تعالى ودين الآدمي ، قال أصحابنا : فلو ملك نصابا من الدراهم أو الماشية أو غيرهما فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل التصدق فطريقان أصمحهما القطع يمنع الزكاة ، لتعلق النذر بعين المال . ( والثاني ) أنه على الخلاف في الدين ، ولو قال جعلت هذا المال صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله على أن أضحى بهذه الشاة ، وقلنا: يتعين التضحية بهذه الصيغة فالمذهب أنه لا زكاة قطعا • وطرد امام الحرمين وبعضهم فيـــه الخلاف . قال الامام : والظاهر أنه لا زكاة لأن ما جعل صدقة لا تبقى فيه حقيقة ملك بخلاف الصورة السابقة ، فانه لم يتصدق ، وانما التزم التصدق ، ولو نذر التصدق بأربعين شاة أو بمائتي درهم ولم يضف الى دراهمه وشياهه فهذا دين نذر فان قلنا : دين الآدمي لا يمنع فهـــذا أولى ، والا فوجهـــان (أصحهما) عند امام الحرمين لا يمنع ، لأن هذا الدين لا مطالبة به في الحال فهو أضعف ، ولأن النذر يشبه التبرعات ، فان الناذر مخير في ابتداء نذره فالوجوب به أضعف ، ولو وجب عليه الحج ، وتم الحول على نصاب في ملكه قال امام الحرمين والغزالي : فيه الخلاف المذكور [ في ] مسألة النذر قبله ، والله أعلم •

(فسرع) اذا قلنا: الدين يمنع الزكاة ففى علته وجهان (أصحهما) وأشهرهما ـ وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ـ ضعف الملك لتسلط المستحق (والثاني) أن مستحق الدين تلزمه الزكاة، فلو أوجبنا على المديون أيضا

لزم منه تثنية الزكاة فى المال الواحد ، وفرجَّع أصحابنا الخراسانيون على العلتين مسائل :

( احداها ) لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب ، فعلى الوجه الأول لا تجب وعلى الثاني تجب لزوال العلة الثانية .

(الثانية) (۱) ولو أنبت أرضه نصابا من الحنطة ، وعليه مثله سكما ، فعلى أو كان الدين حيوانا بأن ملك أربعين شاة سائمة وعليه أربعون سلما ، فعلى الأول لا تجب ، وعلى الثانى تجب ، (الثالثة) لو ملك نصابا ، والدين الذى عليه دون نصاب ، فعلى الأول لا تجب وعلى الشانى تجب ، قال الرافعى : كذا أطلقوه ، ومرادهم اذا لم يملك صاحب الدين غيره من دين أو عين فلو ملك ما يتم به النصاب لزمه الزكاة باعتبار هذا المال ، هكذا رتب هذه الصور جماعة من الأصحاب ، وقطع الأصحاب ، وقطع الأكثرون فيها بما يقتضيه الأول ، ولو ملك مالا لا زكاة فيه كعقار وغيره وجبت الزكاة في النصاب الزكوى على هذا القول أيضا وعلى المذهب وبه قطع كثيرون ، وفي وجه أنها لا تجب بناء على علة التثنية حكاه امام الحرمين وغيره ، ولو زاد المال الزكوى على الدين نظر ان كان الفاضل نصابا وجبت فيه الزكاة وفي الباقي القولان ، وان كان دون نصاب لم تجب على هذا القول لا في قدر الدين ولا في الفاضل ،

( فسرع) اذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها فان استأجره بشاة معينة من الأربعين مختلطة بباقيها وجبت شاة ، على الراعى منها جزء من أربعين جزءاً والباقى على المستأجر ، وان كانت منفردة فلا زكاة على واحد منهما ان استأجره بشاة فى الذمة فان كان للمستأجر مال آخر غيرها وجبت الزكاة فى الأربعين والا فعلى القولين فى أن الدين هل يمنع وجوبها ؟

( فحرع ) ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونصاب غنم وعليه دين فان لم يكن الدين من جنس ما يملكه قال البغوى : يوزع عليهما فان خص

<sup>(</sup>۱) فى ش و ق و ط ذكر ( أحدها ) وبعدها ( الثالثة ) وسقطت الثانية ونظر لاته انتقل مى استحقاق الدين ممن لا زكاة عليه الى قوله : ولو أنبتت أرصه لذا وأيا أنها مسألة أحرى وسقط منها كلمة ( الثانية ) فأثبتناها ( ط ) .

كل واحد ما ينقص به عن النصاب فلا زكاة فى واحد منهما على قولنا: الدين يمنع الزكاة ( وقال ) أبو القاسم الكرخى بالخاء المعجمة وابن الصباغ: يراعى الأغبط للمساكين كما أنه لو ملك مالا آخر غير زكوى صرفنا الدين اليه رعاية للفقراء ، وحكى عن ابن سريج مثله وهو الأصح وان كان الدين من جنس أحد المالين فان قلنا الدين يمنع الزكاة فيما هو من غير جنسه ، فالحكم كما لو لم يكن من جنس أحدهما وان قلنا لا يؤثر فى غير الجنس اختص بالجنس .

(فسرع) المال الغائب، ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره، فكالمفصوب وقيل: تجب الزكاة قطعا ولا يجب الاخراج بالاتفاق حتى يصل اليه، وان كان مقدورا عليه وجب اخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال، وان أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة المذكورة في قسم الصدقات وحذا اذا كان المال مستقرا في بلد فان كان سائراً لا يخرج زكاته حتى يصله فاذا وصله زكى ما مضى بالاتفاق وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الذهب والفضة وسنعيدها هناك ان شاء الله تعالى و

(فسرع) اذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم فى مدة الخيار، أو اصطحبا فى مدة خيار المجلس فتم فيها الحول، بنى على أن ملك المبيع فى مدة الخيار لمن ؟ فان: قلنا للبائع فعليه زكاته وان قلنا للمشترى فلا زكاة على البائع، ويبتدىء المشترى حولا من وقت الشراء وان قلنا: موقوف فان تم البيع كان للمشترى والا فللبائع وحكم الحالين ما سبق هكذا ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا للبناء المذكور و

(قال) امام الحرمين: الا صاحب التقريب فانه قال: وجوب الزكاة على المشترى يخرج على القولين فى المغصوب بل أولى لعدم استقرار الملك، وهذا اذا كان الخيار لهما أما اذا كان للمشترى وحده، وقلنا: الملك له فملك ملك زكاة ، زكاة بلا خلاف لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة يجرى الخلاف فى جانب البائع أيضاً اذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشترى وقد حكى البندنيجى طريقة صاحب التقريب عن بعض الأصحاب، قال أصحابنا:

فان كانت الزكاة على البائع فأخرجها من موضع آخر استقر البيع ولا خيار للمشترى وان أخرجها من عين المبيع بطل البيع فى قدرها ، وفى الباقى خلاف تفريق الصفقة ، وان لم نبطله فللمشترى الخيار فى فسخ البيع والله أعلم •

(فسرع) اذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغى للامام تعجيل قسمتها ويكره له تأخيرها من غير عذر وقد ذكر المصنف هذا في قسم الغنيمة ( قال ) أصحابنا : فاذا قسم فكل من أصابه مال زكوى وهو نصاب أو بلغ مع غيره من ملكه نصابا ابتدأ حوله من حينئذ ولو تأخرت القسمة بعذر أو بلا عذر حتى مضى حول فهل تجب الزكاة ؟ ينظـر ان لم يختـاروا التمليك فلا زكاة لأنها غير مملوكه فملكها في نهاية من الضعف يسقط بالأعراض وللامام في قسمتها أن يخص بعضهم ببعض الأنواع ، أو بعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا فى سائر القسم الا بالتراضي وان اختاروا التملك ومضى حول من حين وقت الاختيار نظر \_ ان كانت الغنيمة أصنافا \_ فلا زكاة ، سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أو بعضها لأن كل واحد لا يدرى ما يصيبه وكم نصيبه وان لم تكن الاصنف زكوى وبلغ نصيب كل واحد نصابا فعليهم الزكاة وان بلغ مجموع أنصبائهم نصاباً ونقص نصيب كل واحد عن نصاب وكانت ماشية وجبت الزكاة وهم خلطاء وكذا لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه . فان كانت أنصباؤهم ناقصة عن النصاب ولا تبلغ نصابا الا بالخمس فلا زكاة عليهم لأن الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغير معين فأشبه مال بيت المال والمساجد والربط • هـــذا حكم الغنيمة على ما ذكره الجمهور من العراقيين والخراسانيين وهو المذهب وفيه وجه قطع به البغوى أنه لا زكاة قبل افراز الخمس بحال ، ووجه أنه تجب الزكاة فى حال عدم اختيار التملك وهما شاذان مردودان .

قال امام الحرمين والغزالى: ان قلنا الغنيمة لا تملك قبل القسمة فلا زكاة ، وان قلنا : تملك فثلاثة أوجه «أحدها » لا زكاة لضعف الملك « والثانى » تجب لوجود الملك « والثالث » ان كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة والا وجبت ، والمذهب ما قدمنا عن الجمهور والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا تجب الزكاة الا في السائمة من الابل والبقس والفنسم ، لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب كتاب الصدقة ، وقيه : (( في صدقة الفنم في سائمتها اذا كانت أربعن فيها صدقة )) وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جِده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ فِي الأبلِ السائمة في كل أربعين بنت لمون » ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتني للنماء فلم تجب فيها الزكاة ، كثيساب البدن واثاث الدار ، وان كان عنده سائمة فعلفها نظرت \_ فان كان قدرا يبقى الحيوان دونه ـ لم يؤثر ، لأن وجوده كعدمه ، وان كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لانه لم يوجد تكامل النماء بالسوم . وان كان عنده نصاب من السائمة ففصبه غاصب وعلفه ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه كالمفصوب الذي لم يعلفه الفاصب ، فيكون على قولين ، لأن فعل الفاصب لا حكم له بدليل أنه لو كان له ذهب فصاغه الفاصب حليا لم تسقط الزكاة عنه (والثاني) أنه تسقط الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح ، لأنه لم يوجد شرط الزكاة وهو السوم في جميع الحول ، فصار كما لو ذبح الفاصب شيئًا من النصاب شـــيئًا مـــن النصاب ، ويخالف الصياغة ، فان صياغة الفاصب محرمة فلم يكن لها حكم ، وعلفه غير محرم فثبت حكمه كعلف المالك . وان كان عنده نصاب من المعلوفة فاسامها الفاصب ففيه طريقان:

(احدهما) انها كالسائمة المفصوبة ، وفيها قولان لأن السوم قد وجه في حول كامل ولم يفقد الا قصد المالك ، وقصده غير معتبر بدليل انه لو كان له طعام فزرعه الفاصب وجب فيه العشر ، وان لم يقصد المالك الى زراعته (والثاني) لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه لم يقصد الى اسامته فلم تجب فيه الزكاة ، كما لو رتعت الماشية لنفسها ، ويخالف الطعام فانه لا يعتبر في القصد ، ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ، ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيه الزكاة ) .

(الشرح) حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البخارى ، وهو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشى ، ولفظ رواية البخارى « وصدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة » وفى رواية لأبى داود « وفى سائمة الغنم اذا كانت أربعين ففيها شاة » وقد فرق المصنف هذا الحديث فى الكتاب فذكر فى كل موطن قطعة منه ، وكذا فرقه البخارى فى صحيحه ، وقد سبق فى مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز على المذهب الصحيح ، وهذا المفهوم الذى فى التقييد بالسائمة حجة عندنا ، والسائمة هى التى ترعى وليست معلوفة ، والسوم الرعى ، ولفظ ويقال سامت الماشية تسوم سوماً ، وأسمتها أى أخرجتها الى المرعى ، ولفظ

السائمة يقع على الشاة الواحدة ، وعلى الشياه الكثيرة ، وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه فى آخر الباب الذى قبل هذا ، وكأن المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه بيان أن سائمة الابل ورد فيها نص لأن الأول ليس فيه ذكر السوم فى الابل ، ثم ان البقر ملحقة بالغنم والابل اذ لا فرق ، والله أعلم ،

# (أما احكام الفصل) ففيه مسائل:

( احداها ) لا تجب الزكاة عندنا في الماشية الا بشرط كونها سائمة • فان علفت في معظم الحول ليلاً ونهاراً فلا زكاة بلا خلاف وان علفت قدراً يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه: الأربعة الأولى حكاها امام الحرمين وغيره (أصحها) وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من الأصحاب: ان علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة . وان كان قدراً لا يبقى الحيوان دونه لم تجب • قالوا : والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة • هـكذا ضـبطه صاحب الشامل وآخرون • قال امام الحرمين : ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه • ( والوجه الثاني ) من الخمسة ان علفت قدرا يعد مؤنة بالاضافة الى رفق الماشية فلا زكاة ، وان كان حقيراً بالنسبة اليه وجبت ، وقيل : ان هذا الوجه رجع اليه أبو اسحاق المروزى بعد أن كان يعتبر الأغلب • قال الرافعي: فسر الرفق بدنها ونسلها وأصوافها وأوبارها • ويجوز أن يقال المراد رفق اسامتها • ( والوجــه الثالث ) لا يؤثر العلف وتسقط به الزكاة الا اذا زاد على نصف السنة ، وهو محكى عن أبى على ابن أبي هريرة تخريجا من أحد القولين في المسقى بماء السماء، والنضح على قول اعتبار الغالب ، وهذا مذهب أحمد ، وقال امام الحرمين : على هــــذا لو استويا ففيه تردد ، والظاهر السقوط ، والمشهور الجزم بالسقوط على هذا الوجه اذا تسماويا ( والرابع ) كل متمول من العلف وان قل يسمقط الزكاة فان أسيمت بعده استأنف الحول ( والخامس ) حكاه البندنيجي وصاحب الشامل أنه يثبت حكم العلف بأن ينوى علفها ويعلفها ولو مرة واحدة . قال الرافعي : لعل الأقرب تخصيص هذا الوجه بما اذا لم يقصـــد بعلفه شيئًا ، فان قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة ، كذا ذكــره

صاحب العدة أبو المكارم وغيره ولا أثر لمجرد نية العلف ، ولو أسسميت في كلاً مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما ) (١) •

( المسألة الثانية ) السائمة اذا كانت عاملة كالابل التي يحمل عليها أو كانت نواضح ، والبقر التي يحرث عليها ففيها وجهان ( الصحيح ) وبه قطع المصنف والجمهور : لا زكاة فيها لما ذكره المصنف (٢) ( والثاني ) تجب فيها الزكاة ، حكاه جماعات من الخراسانيين وقطع به الشيخ أبو محمد في كتابه مختصر المختصر كغير العوامل لوجود السوم ، وكونها عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الزكاة ، بل هي أولى بالوجوب ، والمذهب الأول ، والله أعلم ٠

(المسألة الثالثة) هل يعتبر القصد في العلف والسوم؟ فيه وجهان مشهوران في كتب وذكرهما جماعة من العراقيين، يختلف الراجع منهما باختلاف الصور المفرعة عليهما (منها) أنها لو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر ففي انقطاع الحول وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون الانقطاع لفوات شرط السوم، فأشبه فوات سائر شروط الزكاة، فانه لا فرق بين فوتها قصداً أو اتفاقا، ولو سامت بنفسها فطريقان (أصحهما) أنها على الوجهين أصحهما لا زكاة (والثاني) تجب (والطريق الثاني) لا تجب قطعا، وبه قطع المصنف وآخرون لعدم الفعل ولو أسامها بلا نية فالصحيح وجوب الزكاة لظواهر الأحاديث وحصول الرفق مع فعله، بلا نية فالصحيح وجوب الزكاة لظواهر الأحاديث وحصول الرفق مع فعله، ولو علفها لامتناع الرعى بالثلج وقصد ردها الى الاسامة عند الامكان فوجهان (أصحهما) ينقطع الحول لفوات الشرط (والثاني) لا، كما لو

 <sup>(</sup>۱) بياض بالاصل فليحرد ش قلت : ولعل السقط سائمة لأن سومها في كلا معلوك لا يلحقها بالمعلوفة ولا بسقط الإركاة ولان الكلا لحو ملكه الناس وابطلنا السوم لتعطلت فريضة المركاة والله العلم (ط) .

<sup>(</sup>٢) قال محمد نجيب المطيعى • رأيت في طبقات ابن السبكى عن شيخه تقى الدين أبى الفتح السبكى : رأيت في القطعة التي عملها شيخنا تقى أبو الفتح شرحاً على التنبيه في باب المركاة ان السائمة اذا كانت عاملة قالذى يظهر عده ما صححه البغوى من وجوب الركاة فيها بحصول المرفق بالاسامة وزيادة قائدة الاستعمال ؛ خلافا للرافعى والنووى ، حيث صححا أنه لا زكاة فيها ، في العرامة بن الموامل على ما رواه الدارقطى من حديث على رضى الله عنه مرفوعا : (ليس في العوامل

(الرابعة) لو غصب سائمة فعلفها فان قلنا لا زكاة فى المغصوب فهنا أولى ، والا فثلاثة أوجه ، الصحيح عند المصنف والجمهور لا زكاة لفوات الشرط (والثانى) تجب على المالك لأن فعله كالعدم (والثالث) ان علفها بعلف من ماله وجبت والا فلا ، ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند الأصحاب لا زكاة قولا واحدا لعدم فعله فصار كما لو رتعت بنفسها (والثانى) أنه على القولين فى المغصوبة ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلاف ، فان أوجبناها فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت بفعله أم على المالك لأن نفع خفة المؤنة عائد اليه ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى وغيره ، فان قلنا : عن المالك ففى رجوعه بها على الغاصب طريقان ، (أحدهما) القطع بالرجوع ، وبه قطع المتولى وغيره ، لأن وجوبها كان يفعله وأشهرهما على وجهين (أصحهما) البعوى وغيره ، فان قلنا يرجع فهل يرجع قبل اخراج الزكاة أم بعده ؟ فيه وجهان (أصحهما) بعده ، واستبعد الرافعي ايجاب الزكاة على الغاصب ابتداء ، لكونه غير مالك ، قال : والجارى على قياس المذهب أن الغاصب ابتداء ، لكونه غير مالك ، قال : والجارى على قياس المذهب أن الزكاة ان أوجبت كانت على المالك ، ثم يغرم له الغاصب ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

(ولا تجب الافي نصاب ، لأن الأخبار وردت في ايجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى ؛ فدل على انها لا تجب فيما دونها ؛ ولان مادون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة ، وان كان عنسه نصاب فهلك منها واحد او باعه انقطع الحول ، فان نتج له واحد او رجع اليه ما باعه استأنف الحول ، وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول ، لأن الحول لم يخل من نصاب ، وان خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقى انقطع الحول ، لأن ما لم يخسرج لجميع لا حكم له ؛ فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد) ،

(الشرح) قوله « نتج » بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد ، واتفق الأصحاب وغيرهم من العلماء على أن الزكاة في المواشي لا تجب فيما دون

الصدقة ) وضعفه واحاد فى تعلمه ، قال : والذى عمله أبو الفتح من شرح التنبيه حسن جملاً حافل جامع مع غاية الاختصار ، فقد أكثر فيه النقل عن الشيخ الوالد وزينه بمحاسن شرح المنهاج الغ .

نصاب ، ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع فيه ، ودليله مع الاجماع ما ذكره المصنف ، وان نقص من النصاب واحد قبل العول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف ، فان تتج له واحد أو عاد ملكه فيما زال عنه في الحال استأنف الحول بلا خلاف ، وان تتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف ، ولو ولدت واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق ، لأنه لم يخل من نصاب ، ولو شك هل كان التلف والولادة في حالة واحدة أم سبق التلف ؟ لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاء الملك وبقاء الحول ، صرح به صاحب البيان وغيره ، وكان يحتمل أن يخرج فيه خلاف من تعارض الأصلين، فأن الأصل أيضا براءته من الزكاة ، ولو اختلف الساعي والمالك ، فقال النصاب ، وقال المالك : بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لأن الأصل النصاب ، وقال المالك : بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لأن الأصل براءته ، فان اتهمه الساعي حلفه ، وهل اليمين مستحبة أم واجبة ؟ فيه الخلاف ، ذكر المصنف نظائره في قسم الصدقات وسنوضحه هناك ان شاء الله تعالى ه

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : والاعتبار فى النتاج بالانفصال ، فلو خرج بعض الجنين ثم الحول قبل انفصاله فلا حكم له ، لما ذكره المصنف .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول ، لانه روى ذلك عن ابى بكر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ، وهو منهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصاد ، ولانه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة ، فان باع النصاب في اثناء الحول او بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باع ، وان مات في اثناء الحول ففيه قولان ( أحدهما ) ينقطع الحول لانه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه ، ( والثاني ) لا ينقطع ، بل يبني الوارث على حوله ، لان ملك الوارث مبنى على ملك الورث ، ولهذا لو ابتاع شيئا مهيبا فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب ) .

(الشرح) هذا المذكور عن أبى بكر وعشمان وعلى رضى الله عنهم صحيح عنهم ، رواه البيهقى وغيره ، وقد روى عن على وعائشة رضى الله

عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحلول » وانما لم يحتج المصنف بالحديث لأنه حديث ضعيف ، فاقتصر على الآثار المفسرة ، قال البيهقى: الاعتماد فى اشتراط الحول على الآثار الصحيحة ، فيه عن أبى بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم ، قال العبدرى: أموال الزكاة ضربان ، (أحدهما) ما هو نماء فى نفسه كالحبوب والثمار ، فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده (والثانى) ما هو مرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة فى نصابة حتى يحول عليه الحول ، وبه قال الفقهاء كافة ، قال : وقال ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم : تجب الزكاة فيه يدوم ملك النصاب ، قال : فاذا حال الحول وجبت زكاة ثانية والله أعلم ،

وأما قول المصنف: وإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به انقطع الحول فيما باع ، هكذا هو في كل النسخ : ( انقطع الحول فيما باع ) وهو ناقص ، ومراده انقطع الحول فيما باع وفيـما بادل به ، ولا فرق بينهـما بلا خلاف من أصحابنا • واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن بقاء الماشية في ملكه حولا كاملا شرط الزكاة ، فلو زال الملك في لحظة من الحول ثيم عاد انقطع الحول ، واستأنف الحول من حين يجــدد الملك ، ولو بادل بماشيته ماشية من جنسها أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول على ما أخذه من حين المبادلة وكذا لو بادل الذهب بالذهب والفضة بالفضـة استأنف الحول ان لم يكن صيرفيا يبدلها للتجارة ، وكذا ان كان صيرفيا على الأصح . وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة التجارة وسنوضحها هناك ان شآء الله تعالى • هذا كله في المبادلة الصحيحة أما الفاسدة فلا ينقطم الحول ، سواء اتصل بالقبض أم لا ، لأن الملك باق • فلو كانت سائمة وعلفها المشترى • قال البغوى : هو كعلف الغاصب • وفى قطع الحول الوجهان ( الأصح ) يقطع : قال ابن كج : وعندى أنه يقطع قولا واحداً لأنه مأذون له . فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشترى فهو كاسامة الغاصب •

(أما) اذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام العول ـ ووجد المسترى به عيبا قديما ـ فينظر ان لم يمض عليه حول من حين الشراء • فله الرد بالعيب • فاذا رد استأنف المردود عليه الحول من حين الرد ، سواء رد قبل القبض أم بعده • وان مضى حول من حين الشراء ، ووجبت فيه الزكاة نظر القبض أم بعد ـ فليس له الرد ، سواء قلنا : الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ، لأن للساعى أن يأخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشترى • وهذا عيب حادث يمنع الرد ولا يبطل حق الرد بالتأخير الى أداء الزكاة ، لأنه غير متمكن منه قبله ، وانما يبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد • قال أصحابنا : ولا فرق فى ذلك بين عروض التجارة والماشية التى تجب زكاتها من غير جنسها • وهى الابل ، ما لم تبلغ خمسة وعشرين • وبين سائر الأموال • وفى كلام ابن العداد تجويز الرد قبل اخراج الزكاة وغلطوه فيه ، قال الرافعى : وأثبته الأصحاب وجها ؟ •

وان أخرج الزكاة ظر \_ ان أخرجها من موضع آخر \_ بنى جواز الرد على أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة ؟ فان قلنا : بالذمة ؛ والمال مرهون به فله الرد كما لو رهن ما اشتراه ثم انفك الرهن ووجد به عيبا ، وانقلنا : ان الزكاة تتعلق بالعين \_ والمساكين شركاء \_ فهال له الرد ؟ فيه طريقان (أحدهما) وهو الصحيح عند الشيخ أبى على السنجى وقطع به كثير من الخراسانيين : له الرد (والثانى) وبه قطع العراقيون والصيدلانى وغيره من الخراسانيين أنه على وجهين (أصحهما) له الرد ، وهما كما لو اشترى شيئا وباعه وهو جاهل بعيبه ، ثم اشتراه أو ورثه هل له رده ؟ وسيأتى فيه خلاف فى كتاب البيوع ان شاء الله تعالى ،

وحكى الرافعى وجها: أنه ليس له الرد على غير قول الشركة أيضا ، الأن ما أخرجه من الزكاة قد يظهر مستحقا فيأخذ الساعى من نفس النصاب وقال: ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة وجعل الزائد على قولى تفريق الصفقة وهذا الوجه شاذ ضعيف وان أخرج الزكاة من نفس المال فان كان الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد؟ فيه ثلاثة أقوال و

(أحدها) وهو المنصوص فى الزكاة ليس له الرد • وهذا اذا لم نجوز تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع بالأرش أفيه وجهان (أحدهما) لا يرجع ان كان المخرج فى يد المساكين ، لأنه قد يعود الى ملكه فيرد الجميع • وان كان تالفا رجع به (والثانى) يرجع مطلقا وهو الأصح وظاهر النص ، لأن نقصانه كعيب حدث • ولو حدث عيب رجع بالأرش ولم ينتظر زوال العيب •

(والقول الثاني) يرد الباقي بحصته من الثمن • وهذا اذا جوزنا تفريق الصفقة •

( والقول الثالث ) يرد الباقى ، وقيمه المخرج فى الزكاة ، ويسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرد ولا تتبعض الصفقة ، ولو اختلفا فى قيمة المخرج على هذا القول فقال البائع : ديناران وقال المشترى : ينار فقولان وقيل : وجهان ، ( أحدهما ) القول قول المشترى : لأنه غارم ( والثانى ) قول البائع لأن ملكه ثابت على الثمن ، ولا يسترد منه الا ما أقر به ، وحكم الاقالة حكم الرد بالعيب فى جميع ما ذكرناه ( أما ) اذا باع النصاب فى أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع ، فان قلنا الملك فى زمن الخيار للبائع أو موقوف ؟ بشرط الخيار وفسخ البيع ، فان قلنا الملك فى زمن الخيار للبائع أو موقوف ؟ بنى على حوله ، وان قلنا : للمشترى استأنف البائع الحول بعد الفسخ ، والله أعلم ،

(فسرع) اذا مات فى أثناء الحول (١) واتتقل المال الى وارثه هـل يبنى على الحول ؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أصحهما) باتفاقهم لا يبنى بل يستأنف حولا من حين اتتقل اليه الملك وهذا نصه فى الجديد (والثانى) وهو القديم أنه يبنى على حول الميت لأنه يقوم مقامه فى الرد بالعيب وغيره واحتجوا للجديد بأنه زال ملكه كما لو باعه وفرقوا بينه وبين الرد بالعيب بأن الرد حق للمال ، فانتقل الى صاحب المال ، والزكاة حق فى المال ، وحكى الرافعى طريقا آخر قاطعاً بأنه لا يبنى ،

<sup>(</sup>۱) نقل ابن الرفعة في كتاب الحج من الكفاية عن الابانة للفوراني حكاية قول: ان من مات وعليه حج وكان قد تمكن من فعله لا يحج عنه الا اذا كان قد وصى به كمذهب أبى حبيفة ، وقال المقاضى حسين تفريعا عليه : انه يعتبر من الاثلث ثم قال: وهكذا اذا مات وعليه زكاة منهم من يجعل في احراجها بغير وصية قولين ، قلت وقد رأيت الابانة وقد حكى فيها القول في الحج ولم أده حكى جريانه في الزكاة ، هكذا أفاده التاج في الطبقات الكبرى ( ط ) .

وأنكروا القديم ، والمذهب أنه لا يبنى فعلى هذا ان كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة : وان كان سائمة ، ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول ، فهل يلزمه الزكاة أم يبتدىء الحول من وقت علمه ؟ فيه وجهان بناء على أن قصد السوم هل يشترط ؟ وقد سبق بيانه .

(فسرع) لو ارتد فى أثناء الحول ـ ان قلنا : يزول ملكه بالردة ـ انقطع الحول ، فان أسلم استأنف ، وفيه وجه أنه لا ينقطع ، بل يبنى كما بنى الوارث على قول حكاه (۱) [ ] والرافعى وان قلنا : والرافعى وان قلنا : لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه ، وان قلنا : موقوف فان هلك على الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة ، وان أسلم تبينا استمرار الملك .

(فرع) قال أصحابنا: لا فرق فى انقطاع الحول بالمبادلة والبيع فى أثناء الحول بين من يفعله محتاجاً اليه وبين من قصد الفرار من الزكاة، ففى الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف، ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه، وقيل حرام وليس بشىء وسنوضح المسألة ان شاء الله تعالى فى باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع او هبة [ او ارث (۲) نظرت ] فان لم يكن المستفاد نصاباً في نفسه ، ولا كمل به النصاب الثاني ، لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني في في في في في في في المنافي في النصاب الثاني بعد ، ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لأن ذلك انفرد بالحق (٢) ، ووجب فيه الفرض قبل أن يمضى الحول على المستفاد ، فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه في في النصاب الثاني بان يكون عنده ثلاثون من فرضه البقر ثم اشترى في اثناء الحول عشرا [ وحال ] الحول على النصاب ، وجب

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل فليحرد ثن فلت ولعل السقط هنا صاحب البيان والتُسيخ أبو نصر بن المصاغ في الشامل . لأن هذا القول قد ذكراه (ط) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقونين ساقط من ش و ق (ط ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المطبوعة من المهدب الحول بدل الحق (ط) .

فيه تبيع ، واذا [ حال ] الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم به نصاب [ السنة ] ولم يمكن ايجاب المسنة لأن الثلاثين لم تثبت فيها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل ، فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها ، والعشرة ثبت لها الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة ، وان كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الفنم بأن يكون اربعون شاة ، ثم يشتري في أثناء الحول اربعين ، فأن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها ، وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه ( احدها ) يجب عليه فيها لحولها شاة لأنه نصاب منفرد بالحول ، فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى في حول والثاني ) يجب فيها نصف شاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى في حول كامل ، فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة ( والثالث ) لا يجب شيء الفيا ] (١) وهو الصحيح لأنه انفرد الأول عنه بالحول ، ولم يبلغ ] النصاب ] فيها وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض ) .

(الشمح) قال أصحابنا رحمهم الله: المال المستفاد فى أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع الى ما عنده فى الحول بلا خلاف ويضم اليه فى النصاب على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه أنه لا يضم اليه، حكاه أصحابنا عن ابن سريج كما لا يضم فى الحول والصحيح الأول وسيأتى دليله والفرق بين الضم الى الحول أو النصاب فى أول الفرع الآتى لأبى الحسن المسلمى الدمشقى ان شاء الله تعالى • هذه جملة مسائل الفصل •

(وأما) تفصيلها فقال أصحابنا: ان كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثانى فلا حكم له ، ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ، ولا يجىء فيه القولان فى الوقص ودليله ما ذكره المصنف وان كان دون نصاب ويبلغ النصاب الثانى بأن ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشرة ربع مسنة ، فاذا جاء حول ثان للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة واذا تم حول ثان للعشرة لزمه ربع مسنة وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع ، ودليل المذهب ما ذكره المصنف .

<sup>(</sup>١) كل ما بين المعقوفين ليسي في ش و ق (ط) .

ولو ملك عشرين بعيراً ستة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض فاذا جاء حول ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض واذا تم حول ثان على العشرة ففيها ثلث بنت مخاض وهكذا يزكى آبداً وعند ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام حول العشرين ، ولا يقول هنا : لا ينعقد الحول على العشرة حتى ينفسخ حول العشرين ، لأن العشرة من الابل نصاب بخلاف العشر من البقر ، ولو كانت المسألة بحالها واشترى خمسا فاذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه فاذا تم حول الغمس فعليه خمس بنت مخاض واذا تم الحول الثانى على الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج فى العشرين أربع شياه أبداً عند تمام حولها وفى الخمس شاة أبداً • وحكى الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال ، وهذا الوجه طردوه فى الصورة السابقة فى العشر والله أعلم •

( وأما ) اذا كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثانى ولا يتصور ذلك الا فى الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم ملك فى أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه يجب فى الأربعين الأولى شاة وفى الثانية أوجه أصحهما عنده لا شىء فيها ( والثانى ) فيها شاة ( والثالث ) نصفها وذكر أدلتها ، ثم قال المصنف فى أواخر هذا الفصل : اذا ملك أربعين فى أول المحرم وأربعين فى أول شهر ربيع ففيه قولان ( قال فى القديم ) يجب فى الجميع شاة فى كل أربعين ثلثها ( وقال فى الجديد ) يجب فى الأولى يجب فى الجميع شاة فى كل أربعين ثلثها ( وقال فى الجديد ) يجب فيها شاة عند تمام حولها ، وفى الثانية وجهان ( أحدهما ) يجب فيها شاة عند تمام شاة ( والثانى ) ثلث شاة هذا كلام المصنف وهو مشكل من وجهين ( أحدهما ) كونه جعل حكم المسألتين مختلف ، وليس هو بمختلف عند ( أحدهما ) كونه جعل حكم المسألتين مختلف ، وليس هو بمختلف عند الأربعين المستفادة شىء ، وادعى أنه الأصح وهذا الوجه غير معروف فى كتب الأصحاب فضلا عن كونه الأصح ، وانما الصواب فى المسألتين على ما قاله الأصحاب فضلا عن كونه الأصح ، وانما الصواب فى المسألتين على ما قاله الأصحاب فضلا عن كونه الأصح ، وانما الصواب فى المسألتين على ما قاله

أصحابنا فى طريقى العراقيين والخراسانيين أن المسألة الأولى وهى اذا ملك أربعين ثم ملك فى أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما المعروفان فى باب الخلطة أن الخلطة فى بعض الحول هل تؤثر ؟ قال فى القديم: تؤثر وفى الجديد: لا تؤثر فعلى القديم يجب فى كل أربعين نصف شاة وفى الجديد يلزمه للأربعين الأولى شاة فى الحول الأول وفى الأربعين الثانية على الجديد وجهان «أصحهما » نصف شاة » « والثانى » شاة ( والوجه الثالث ) الذى ادعى المصنف صحته: أن لا شىء فيها ، غريب غير معروف •

( وأما المسألة الثانية ) وهي اذا ملك في المحرم أربعين ثم في صفر أربعين ثم فى شهر ربيع أربعين « فعلى القديم » يجب فى الجميع شاة فى كل أربعين ثلثها عند تمام حولها « وفي الجديد » يجب في الأربعين الأولى شاة عند كمال حولها ، وفي الأربعين الثانية وجهان «أصحهما » يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة ( والثاني ) شاة ، وفي الأربعين الثالثة وجهان « أصحهما » ثلث شاة « والثاني » شاة . هذا كلام الأصحاب في المسألتين . وأما كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات المهذب أن قيل: ما الفرق بين المسألتين ؟ وهلا كان في المسألة الأولى قولان كالثانية ؟ وهلا كان في الأربعين الثانية والثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى ؟ فالجواب أنه ذكر الأولى تفريعاً على الجديد الأصح • وأما الأربعون الثانية في المسالة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعةً أوجه (أحدها) يجب فيها ثلث شاه ( والثاني ) نصفها وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ( والثالث ) شاه. ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما ( والرابع ) لا شيء فيها • وَهُو الوجه الذي صححه المصنف في الأربعين الثانية في المسألة الأولى ، لأن المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في المسألة الأولى موجود هنا ، وكذا يكون فى الأربعين الثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه (أحدها) شاة (والثاني) ثلثها ( والثالث ) لا شيء . هذا كلام صاحب البيان ، وهذا الذي قاله هو الظاهر •

( فسرع ) صنف الامام أبو الحسين (١) على بن المسلم محمد

<sup>(</sup>۱) المسلم بتشديد اللام المفتوحة ، وهو أبو الحسن السلمى العقبه الفرضى قال فيه أبن السبكى : جمال الاسلام أحد مشابخ الشام الأعلام توفى ساجدا فى صلاة الفجر فى ذى القعدة سنة

[ بن على ] بن الفتح بن على السلمى الدمشقى من متأخرى أصحابنا جزءاً فى مسألة سئل عنها وهى : رجل ملك فى أول المحرم بعيراً وفى اليوم الثانى منه بعيراً وفى الثالث بعيراً ، وهكذا الى أن تكامل له ثلاثمائة وستون بعيراً فى ثلاثمائة وستين يوما وأسامها كلها من حين ملك واحداً منها ، قال : وهذه المسألة تبنى على أصول للشافعى رضى الله عنه .

(منها) أن المستفاد من جنس المال فى أثناء الحول يضم الى ما عنده فى النصاب ، ولا يضم فى الحول ، لأن الضم فى الحول اما لأنه متولد من ماله فيتبعه فى الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه ، فيتبعه كالسخال المستولدة فى أثناء الحول ، واما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة ، والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه ، فلم يضم اليه فى الحول بخلاف الضم فى النصاب لأن مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة ، وهو بكثرة المال بخلاف الحول فان مقصوده ارفاق المالك .

( الأصل الثاني ) أن الخلطة فى بعض الحول هــل تؤثر ؟ فيــه قولان القديم : تؤثر والجديد : لا •

(الثالث) اذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد فى بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة فى الجميع، وعلى القديم يغلب حكم الخلطة فى الجميع، وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب فى الأول زكاة انفراد ثم خلطة • وحسكى وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين ، لأن الأول لم يرتفق بخلطة الثانى فلا يرتفق الثانى بالأول •

(الرابع) أن المستفاد فى أثناء الحول اذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب (أحدها) أن يكون المستفاد نصاب ، ولا يبلغ النصاب الثانى فلا زكاة فيه (الثانى) أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشراً ، فاذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع ، واذا تم حول العشر وجب فيها ربع مسنة (الثالث) أن يكون نصابا ولا يبلغ النصاب

٣٣ه وحكى أن الغزالي قال بعد خروجه من الشيام : خلفت بالشيام شيابا أن عاش كان له شيئان يعنى جمال الاسلام ، فكان كما قد تفرس فيه ( ط ) .

الثانى كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها ، والخلاف فيها قريبا .

عدنا الى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيراً بعده ضم الى ما قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه ، فاذا جاء اليوم الخامس من المحرم الآتي كمل حول الخمس ، وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول ، فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون ، لأنها مخالطة لثلاثمائة وخمس وخمسين ، وواجبها تسع بنات لبون فى كل أربعين بنت لبون ففى الخمس ثمنها ، وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس ،وفي السابع وفي الثامن الثامن ، وفي التاسع التاسع ، والأربع وقص بين نصابين ، فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ، ولا يمكن ضمها الى النصاب الأول لأنها ملكت بعده • ولا يبنى ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب ؟ لأن الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولأن على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ، ولا يجب فرض آخــر قطعا فلا معنى للبناء هنا • ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره ٠

ثم فى اليوم العاشر ويتم به النصاب الثانى ، فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق ، وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها ، لأن واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ، ثم لا شىء فى الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر ، فيجب حينئذ فى الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة ، وكذلك الى كمال العشرين فيجب فى الخمسة الرابعة على القديم ثمن بنت لبون ، وعلى الجديد شاة ، ثم اذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بنت مخاض وقد أدى زكاة العشرين، ففى الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون ، وعلى الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التى قبلها فى جميع الحول ، وعلى مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التى قبلها فى جميع الحول ، وعلى

الوجه السابق فى الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ، ثم الوقص من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه ، فاذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون ، وقد زكى خمسة وعشرين وبقى أحد عشر لم يزكها ، فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب فى الأحد عشر أحد عشر جزءا من أربعين جزءا من بنت لبون ، وهو ربع بنت لبون وربع عشرها ، وعلى الجديد وجهان (أحدهما) يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون (والثانى) يجب شاتان فى العشرة الزائدة ، والصواب الأول ،

ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين ، فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال ، وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءاً من حقه ولا تفريع على الوجه الثانى من الجديد ، ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادى والستين ، وبينهما خمسة عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءاً من أحد وستين جزءاً من جدخة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر جزءاً من ستة وسبعين جزءاً من بنتى لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءاً من ستة وسبعين جزءاً من بنتى عشر بعيرا ، فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون ، وعلى الجديد خمسة عشر جزءاً من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادى والتسعين وبينهما خمسة خمسة عشر جزءاً من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادى والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة خوب نبت لبون ، وعلى الجديد حول الحادى والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ، فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءاً من مائة واحدى وعشرين جزءاً من مائة واحدى وعشرين جزءاً من ثلاث بنات لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءاً من مائة واحدى وعشرين جزءاً من ثلاث بنات لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءاً من مائة واحدى وعشرين جزءاً من ثلاث بنات لبون ، وعلى الجديد ثلاثون جزءاً من مائة واحدى وعشرين جزءاً من ثلاث بنات لبون ،

فاذا زادت على مائة واحدى وعشرين ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة ، والثمانية التى بين مائة واحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شىء فيها ، فاذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنت لبون ، فعلى القديم يجب فى التسمعة ثمن بنت لبون وعشرها ، وعلى الجمديد التسمعة

خالطة لمائة واحدى وعشرين فى حول كامل ، فيجب فى التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتى لبون ، ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر ، فعلى القديم يجب ربع بنت لبون فى كل عشرة الى آخر الابل ، وعلى الجديد تضم العشرة الى ما قبلها ، ويجب فى العشرة حصتها من فرض الجميع ؛ فاذا كمل حول مائة وأربعين ففى العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ، ففى العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون ، فاذا كمل حول عشرة أخرى ففى القديم فيها ربع بنت لبون ، وفى الجديد خمس حقة ، فاذا كمل حول مائة وستين ففى العشرة على القديم ربع بنت لبون ، وفى الجديد كذلك ، فاتفق القولان ،

فاذا كمل حول مائة وسبعين ففى العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون، وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءاً من حقة وثلاث بنات لبون وفاذا كمل حول مائة وثمانين ففى العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون ، فاذا كمل حول مائة وتسعين ففى العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءاً من ثلاث حقاق وبنت لبون وفاذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، فعلى المذهب يختار الساعى الأغبط للمساكين ، وقيل قولان (ثانيهما) تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد ان قلنا : تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة والا فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القديم واحب العشرة ربع عشرة فعلى قربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القديم واحب العشرة ربع عشرة فعلى فربع بنت لبون ، وحينئذ يتفق القدولان ، وكلما حال حدول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( واما اذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في اثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت الى الأمهات في الحول وعدت معها اذا تم حول الأمهات و وخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد ، لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال (( اعتدة عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه )) وعن على رضى الله عنه أنه قال (( عندة الصفار مع الكبار )) ولأنه من نماء النصاب وفوائده ، فلم ينفرد [ عنه ] بالحول ، وان تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم

ينقطع الحول فيها . فاذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها . وقال ابوالقاسم ابن يسار الأنماطي : اذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال تجرى في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصاباً وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول ، والمذهب الأول ، لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات . وما قاله أبو القاسم ينكس بولد أم آلولد فانه ثبت له حق الحرية بثبوته للام ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد . وان ملك رجل في أول المحرم اربعين شاة وفي أول صفر اربعين وفي أول شهر ربيع الأول اربعين وحال المحول على الجميع ففيه قولان ، قال في القديم : تجب في الجميع شاة ، في كل أربعين ثلثها ، لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب ، فكان حصتها ثلث شاة ، وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه نبت لها حكم الانفراد في شهر ، وفي الثانية وجهان ( أحدهما) يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي (والثاني) أنه تجب فيها نصف شاة ، لأنها خليطة الاربعين من حين ملكها ، وفي الثالثة وجهان ( أحدهما ) أنه تجب فيها شاة ، لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها ، فلم ترتفق هي ( والثاني ) تجب فيها ثلث شاة ، لأنها خليطة ثمانين من حين ملكها ، فكان حصتها ثلث شاة) ٠

(الشعر) هذا الأثر عن عمر رضى الله عنه ، رواه مالك فى الموطأ والشافعى باسنادهما الصحيح ( وأما ) قوله : الأمهات فهى لغة قليلة ، والفصيح فى غير الآدميات : الأمات بحذف الهاء ، وفى الآدميات الأمهات ، ويجوز فى كل واحد منهما ما جاز فى الآخر ، وقد أوضحته بدلائله فى التهذيب ( وقوله ) عد الصغار عليهم هو بفتح الدال وكسرها وضمها وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول كشد ومد وقد الحبل ( وقوله ) ينكسر بولد أم الولد ، قال أهل الجدل : الكسر قريب من النقض، فاذا استدل المستدل على حكم بعلة فوجدت تلك العلة فى موضع آخر ولم يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا ، فان لم توجد تلك العلة ، ولكن معناها فى موضع آخر قيل له : هذه العلة منكسرة بكذا ( مثالهما ) رجل له ابنان وابن ابن ، وهب لأحد ابنيه شيئاً ، فقيل بكذا ( مثالهما ) رجل له ابنان وابن ابن ، وهب لأحد ابنيه شيئاً ، فقيل وينكسر بابن ابنك الآخر

<sup>(</sup>۱) في تسجة الركبي , ابو أنقاسم بن بلان ) بال يسان ( ط ) .

وأما الأنماطى \_ بفتح الهمزة \_ منسوب الى الأنماط وهى جمع نمط وهو نوع من البسط والأنماطى هذا هو أبو القاسم عثمان بن سع تفقه على المزنى و وتفقه عليه ابن سريج ونسبه المصنف الى جدر اعتد عليهم بالسخلة وهو \_ بفتح الدال \_ على الأمر وهو خطا لعامله سفيان بن عبد الله أبى ربيعة الثقفى الطائفى أبى عمرو وكاذ على الطائف وهو صحابى و والسخلة اسم يقع على الذكر والأنثى الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأناً كانت أو معزاً و والجمع سخال المنهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالاضافة ويقال شهر ربيع الأول هو بتنوين ربيع بالاضافة ويقال شهر ربيع الأول مربيع الأول وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه الثلاثة شهر كذا وانما يقال المحرم وصفر وجمادى ورجب وشعبان وكذا الباقى و

( اما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : يضم النتاج الى الأمات فى الحول وتزكى لحولها ويجعل كأنه موجود معها فى جميع الحول بشرطين ٠

(أحدهما) أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية من الحول أم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن من الأداء لم يضم اليها فى الحول الأول بلا خلاف ، وانما يضم فى الثانى ، وان حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم فى الحول الماضى على المذهب وبه قطع الجمهور ، وقيل : فى صحته قولاز (أصحهما) لا يضم ، وهذا الطريق ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا ، وقطع به الماوردى والبندنيجى وآخرون ،

(الشرط الثانى) أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصاباً • فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول ومنحين بلغه • وهذا لا خلاف فيه واذا وجد الشرطاذ فمات بعض الأمات بقى نصاب النتاج بحول الأمات بلا خلاف • وان مات الأمات كلها أو بعضها وبقى منها دون نصاب فثلاثة أوجه (الصحيح) الذى قطع به الجمهور من المصنفين وقال به جمهور المتقدمين : يزكى النتاج بحول الأمات • فاذا بلغ هو نصاباً أو مع ما بقى من الأمات زكاة • (والثانى) يزكيه بحول الأمات بشرط بقاء شىء منها ولو واحدة فان لم يبق منها شىء فلا زكاة فيه بل يبتدأ حوله من حين وجوده

(والثالث) يزكيه بحول الأمات بشرط أن يبقى منها نصاب ولو بقى دونه فلا زكاة فى الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين بلغ نصابا • وهذا الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطى • دليل الجميع مفهوم من الكتاب •

قال أصحابنا : وفائدة ضم النتاج الى الأمات انما تظهر اذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت احدى وعشرين فتضم • ويجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله أعلم • هذا ما يتعلق بمسألة النتاج (وأما) قوله : وان ملك رجل فى أول المحرم أربعين شاة وفى أول صفر أربعين الى آخره فسبق بيانه قريبا والله أعلم •

# ( فرع ) في مناهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تضم الى أمهاتها فى الحول و بشرط كونها متولدة من نصاب فى ملكه قبل الحول وحسكى العكبرى عن الحسن البصرى وابراهيم النخعى أنهما قالا: لا تضم السخال الى الأمات بحال بل حولها من الولادة وقال أبو حنيفة تضم السخال الى النصاب وسواء كانت متولدة منه أم اشتراها و وتزكى بحوله وقال مالك: اذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت فى أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين و ملك الأمات وان استفادة السخال من غير الأمات لم يضم وعن أحمد رواية كمالك ورواية كمذهبنا ، وقال الشعبى وداود: لا زكاة فى السخال تابعة ولا مستقلة ، ولا ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا ، كذا نقلوا عنهما الاستدلال ، أى بالأثر واحتج أصحابنا (١) و

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( اذا ملك النصاب وحال عليه الحول ، ولم يمكنه الأداء ففيه قولان ( قال في القديم ) لا تجب الزكاة قبل امكن الأداء ، فعلى همذا تجب الزكاة بثلاثة شروط : الحول ، والنصاب وامكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة كما قبل الحول ( وقال في الاملاء ) تجب ، وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين : الحول والنصاب - وامكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير

<sup>(</sup>١) لم يذكر الشارح دليل الأصحاب في الاحتجاج كما نرى (ط) ٠

واحية لما ضمنها بالاتلاف كما قبل الحول ، فلما ضمن الزكاة بالاتلاف [ بعد الحول ] (١) دل على أنها واجبة فأن كأن معه خمس من الأبل [ و ] هلك منها واحدة بعد الحول وقبل امكان الاداء ( فان قلنا ) [ ان ] امكان الأداء شرط في الوحوب سقطت الزكاة ، لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب ، فصار كما لو هلك قبل الحول ، وان قلنا : انه ليس بشرط في الوجوب وانما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسة ، ووجب اربعة أخماسه ، وأن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل امكان الأداء ففيه طريقان (أحدهما ) أنه يمنى على القولين فإن قلنا: امكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد الى الأمهات ، فاذا أمكنه الاداء زكى الجميع وانقلنا : شرط في الضمان لم يضم لأنه (٢) حصل الأولاد بعد الوجوب ، فمن أصمحابنا من قال: في المسألة قولان من غير بناء على القولين ( احدهما ) تضم (٢) الأولاد الى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه: (( اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه )) والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون الا بعد الحول؛ واما ما تولد قبل الحول فانه بعد الحول يمشي بنفسه ( والثاني ) وهو الصحيح لا يضم الى ما عنده (٤) [ لأنه الزكاة قد وجبت في الامهات والزكاة لا تسرى الى الولد لانها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الامكان لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آك من حال الوجوب فاذا لم تسر الزكاة اليه في حال الاستقرار فلالا تسرى قبل الاستقرار أولى) .

(الشرح) حديث عمر سبق بيانه قريبا ، وأنه صحيح وسبق بيان حقيقة السخلة قال أصحابنا: اذا حال الحول على النصاب فامكان الأداء شرط فى الضمان بلا خلاف ، وهل هو شرط فى الوجوب ؟ فيه قلولان مشهوران (أصحهما) باتفاق الأصحاب أنه ليس بشرط فى الوجوب ، وانما هو شرط فى الضمان نص عليه فى الاملاء من كتبه الجديدة (والثانى) أنه شرط نص عليه فى الأم والقديم ، وهو مذهب مالك ودليلهما فى الكتاب ، واحتجوا أيضا للقديم بالقياس على الصلاة والصوم والحج فان التمكن فيها شرط لوجوبها ، واحتجوا للأصح أيضا بأنه لو تأخر الامكان مدة بعد

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط) .

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المهدب ( قصل ) بدل ( حصل ) ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ ( يضم المستفاد الخ ) ( الخ ) .

<sup>(</sup>١) هذه القطعة برمتها ساقطة من الطبعتين السابقتين ( ط ) .

انقضاء الحول فان ابتداء الحول الثانى يحسب من تمام الأول من الامكان • قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه ، وقد سبق فى أواخر الباب الأول بيان كيفية امكان الأداء وما يتعلق به ويتفرع عليه •

قال أصحابنا : وقولنا امكان الأداء شرط في الضمان معناه يضمن من الزكاة بقدر ما بقى من النصاب فلو هلك النصاب كله بعد الحول وقبل امكان الأداء فلا شيء على المالك بلا خلاف كما ذكر المصنف لأنا ان قلنا: الامكان شرط في الوجوب فلم يصادف وقت الوجوب مالا • وان قلنا : شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمن بقسطه ، فلو حال الحول على خمس من الابل فتلف واحد قبل الامكان فلا زكان على التالف بلا خلاف ، وأما الأربعة فان قلنا الامكان شرط [ في الوجوب فلا شيء فيها وان قلنا شرط ] في الضمان فقط وجب أربعة أخماس شاة ولو تلف أربعة فعلى الأول لا شيء ، وعلى الثاني يجب خمس شاة ، ولو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس منها بعد الحول وقبل الامكان فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني يجب خمسة أسداس تبيع ، ولو تم الحول على تسع من الابل فتلف أربعة قبل الامكان فان قلنا : التمكن شرط في الوجوب وجب شاة ، وان قلنا : شرط في الضمان والوقص عفو فكذلك ، وان قلنا: يتعلق الفرض بالجميع فالصحيح الذي قطع به الجمهور يجب خمسة أتساع شاة ، وقال أبو اسحاق : يجب شاة كاملة ، وسيأتي بيان وجه أبي اسحاق . هذا ودليله في أوائل الباب الذي بعد هـذا في مسألة الأوقاص هل هي عفو ؟ أم لا ؟ أن شاء الله تعالى •

ولو كانت المسألة بحالها فتلف خمس فان قلنا: الامكان شرط فى الوجوب فلا شىء عليه ، وان قلنا: شرط فى الضمان والوقص عفو وجب أربعة أخماس شاة وان قلنا: ليس بعفو فأربعة أتساع شاة ولا يجىء وجه أبى اسحاق ، ولو ملك ثمانيين شاة فتلف بعد الحول وقبل الامكان أربعون ، فان قلنا: التمكن شرط فى الوجوب أو الضمان ، والوقص عفو فعليه شاة ، وان قلنا: يتعلق بالجميع فنصف شاة ، وعلى وجه أبى اسحاق شاة كاملة ، ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فتلف بعد الحول وقبل الامكان

خمس \_ فان قلنا : الامكان شرط فى الوجوب \_ لزمه أربع أشياء ، والا فأربعة أخماس بنت مخاض • وأما اذا كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل الامكان ، ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وفيها طريق ثالث ، أنه لا يجب شىء فى المتولد \_ قولا واحدا \_ وقد سبق بيان هذا كله فى الفصل الذى قبل هذا ، والمذهب أنه لا يضم النتاج الى (١) الأمهات فى هذا الحول بل يبدأ حولها من حين ولادتها والله أعلم •

وأما قول المصنف: لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالاتلاف ، فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل امكان الأداء لم تسقط عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالاتلاف بخلاف ما اذا أتلف باقية فانه لا يضمن لأنه لا تقصير ( وأما ) اذا أتلفه غير المالك فان قلنا: التمكن شرط في الوجوب لم تجب الزكاة ، وان قلنا: شرط في الضمان \_ وقلنا: الزكاة تتعلق بالذمة \_ فلا زكاة أيضا ، وان قلنا: تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء الى القيمة ، كما لو قتل المرهون أو الجانى .

(وأما) قوله: التفريع فيما اذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم تجب: وليس هو سقوطا حقيقيا، وهذا كثير يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه أنه لما كان سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط ما وجب فسمى سقوطا مجازا، والله أعلم .

# فسرع في مذاهب العلماء في امكان الاداء

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط فى الضمان على الأصح ، فان تلف المال بعد ضمن الزكاة ، وان تلف قبله فلا ، وقال أحمد : يضمن فى الحالين ، والتمكن عنده ليس بشرط فى الوجوب ولا فى الضمان وقال أبو حنيفة : اذا تلف بعد التمكن لم يضمن الا أن يطالبه الامام أو الساعى فيمنعه ، ومن أصحابنا من قال : لا يضمن وان طولب وقال مالك : اذا ميز الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلمها الى الفقراء فتلفت فى يده بلا تفريط لم يضمن عن ملكه وأخذها ليسلمها الى الفقراء فتلفت فى يده بلا تفريط لم يضمن

١) سبق ترجيح الأمهات جمع أم من الانسان والأمات جمع أم من الحيوان ( ط ) .

وسقطت عنه ، وقال داود : ان تلفت بلا تعد سقطت الزكاة ، وان منعها كان ضامنا بالتلف ، وان تلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس على دين الآدمى •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة ؟ فيه قولان ، قال في القديم : تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ، ووجهه انها لو كانت واجبة في العين لم يجز ان يعطى حق الفقراء من غيرها ، كحق المضارب والشريك ، وقال في الجديد : تجب في العين وهو الصحيح ، لانه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه ، فتعلق بعينه كحق المضارب ( فان قلنا ) انها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة ، لان الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض ، فلم يجب في الحول الثاني زكاة لان الباقي دون النصاب باقي على ملكه ) ،

( الشمرح ) قوله : هل تجب الزكاة في الذمة ؟ • أو في العين ؟ • فيه قولان : الجديد الصحيح في العين • والقديم : في الذمـــة 🦟 هـــكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون ، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين، وذكر امام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتيبًا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا : هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ؟ فيه قولان : فان قلنا : بالعين فقولان (أحدهما) ان الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة لأن الواجب يتبع المال في الصفة ، فتؤخذ الصحيحة من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من اخراج الزكاة أخذها الامام من عين المال قهرا ( والثاني ) أنها تتعلق بالمال تعلق أستيثاق ، لأنه لو كان مشتركا لما جاز الاخراج من موضع آخر كالمشترك بين رجلين وعلى هذا القول في كيفية الاستيئاق قولان (أحدهما) تتعلق به تعلق الدين بالرهن ( والثاني ) تعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، لأن الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن فلو قلنا تعلقها تعلق المرهون لما سقطت وحكى امام الحرمين وغيره عن ابن سريج أنه قال : لا خلاف في تعلقها بالعين تعلق شركة (والثاني) تعلق الرهن ( والثآلث ) تعلق أرش الجنابة ( والرابع ) تتعلق بالذمة ، قال صاحب التتمة : واذا قلنا : تتعلق بالذمة ، فهل المال خلو أو هو رهن بهما ؟ فيه وحهان ٠

قال أصحابنا : فان قلنا : تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش ، فهل تتعلق بالجميع ؟ أم بقدرها فقط ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (أصحهما) بقدرها ، قال الامام : التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذى قاله الجمهور وما عداه هفوة ، وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الزكاة ، هذا كله اذا كان الواجب من جنس المال ، فان كان من غيره كالشاة الواجبة في خمس من الابل ، فطريقان حكاهما صاحب التتمة وغيره (أحدهما) القطع بتعليقها بالذمة لتوافق الجنس (والثاني) وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، فنه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف ، وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة والله أعلم ،

( فرع) وأما قول المصنف في توجيه القديم : لأن الزكاة لو وجبت في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها • كحق المضارب والشريك • فالمضارب بكسر الراء ويجوز فتحها وهو عامل القراض • وهذا الذي قاله من جواز اخراج الزكاة من غير عين المال متفق عليه «وأجاب» الأصحاب للقول الجديد الصحيح عن هذا بأن الزكاة مبنية على المسامحة والارفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها « وقوله » في توجيه الجديد حق تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن •

(فسرع) اذا ملك آربعين شاة فحال عليها حول ، ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر ، فان حدث منها فى كل حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف ، وان لم يحدث فعليه شاة عن الحول الأول ، وأما الثانى سفان قلنا تجب الزكاة فى الذمة ، وكان يملك سوى الغنم ما يفى بشاة سوجب شاة للحول الثانى ، فان لم يملك غير النصاب انبنى على الدين : هل يمنع وجوب الزكاة أم لا ؟ « ان قلنا » يمنع لم يجب للحول الثانى شىء « وان قلنا » لا يمنع وجبت الشاة للحول الثانى ( وان قلنا ) تتعلق بالعين تعلق الشركة لم يجب للحول الثانى شىء لأن الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب ، ولا تجب زكاة الخلطة ، لأن جهة الفقراء لا زكاة فيها ، فنقص النصاب ، ولا تجب زكاة الخلطة ، لأن جهة الفقراء لا زكاة فيها ، فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب والذمى ( وان قلنا ) تتعلق بالعين تعلق فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب والذمى ( وان قلنا ) تتعلق بالعين تعلق الأرش أو الرهن قال امام الحرمين وغيره من المحققين : هو كالتفريع على

قول الذمة • وقال الصيدلانى : هو كقول الشركة (والصحيح) قول الامام وموافقيه • قال الرافعى : لكن يجوز أن يقدر خلاف فى وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعى على المال بقدر الزكاة (وان قلنا) الدين لا يمنع الزكاة • قال : وعلى هذا التقدير يجرى الخلاف على قول الذمة أيضا • ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا نتاج فان علقنا الزكاة بالذمة وقلنا : الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفى بها فعليه بنتا مخاض «وان قلنا» بالشركة ، فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثانى أربع شياه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق •

ولو ملك خمسا من الابل حولين بلا نتاج فالحكم كما فى الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه أن قول الشركة لا يجيء اذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون الحكم فى هذا على الأقوال كلها كالحكم فى الأولتين تفريعا على قول الذمة ، والله أعلم .

( فرع) فى بيع مال الزكاة ، فرجعه المصنف على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، وكان حقه أن يذكره هنا ، لكن المصنف ذكره فى باب زكاة الثمار ، فأخرته الى هناك .

# باب صــدقة الابل

## قال المصنف رحه الله تعالى

(اول نصاب الابل خمس وفرضه شاة اوفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه اوفي عشرين اربع شياه اوفي خمس وعشرين بنت مخاض اوهي التي لها سنة ودخلت في الثانية اوفي ست وثلاثين بنت لبون اوهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة اوفي احدى وستين جلعة وهي التي لها اربع سنتان ودخلت في الثالثة اوفي ست وأربعين حقة اوهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة اوفي احدى وسستين جلعة وهي التي لهسا أربع حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون اثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه والاصل فيه ما روى أنس رضي الله عنه ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين:

( بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض الله عز وجل على السلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سسالها على

وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه . في اربع وعشرين من الابل فما دونها الفنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء ، فاذا بلفت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ، فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فاذا بلفت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جنعة ، فاذا بلفت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ، فاذا بلفت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين الوسعيد الاصطخرى : يتغير فيجب ثلاث بنات لبون لقوله : فاذا زادت على عشرين ومائة اقل من واحد لم يتغير الفرض ، وقال عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ولم يفرق ، والمنصوص هو الأول ، عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ولم يفرق ، والمنصوص هو الأول ، لا روى الزهرى قال (( أقراني سالم نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : فاذا كان احدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحدة كسائر الأوقاص ) .

( الشرح ) مدار نصب زكاة الماشية على حديثى أنس وابن عمر رضى الله عنهم فالوجه تقديمهما ليحال ما يأتى عليهما ( فأما ) حديث أنس فرواه أنس أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين :

(بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر الله بها ورسوله • فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها • ومن سئل فوقها فلا يعط: فى أربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم فى كل خمس شاة ، فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى • فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فاذا بلغت ستة وأربعين الى ستين ففيها حقه طروقة الفحل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ، فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ، ومن لم يكن عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها ، فاذا بلغت خمسا

من الابل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين ففيها شاتان ، فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فاذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة ، فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها ، وفى الرقة ربع العشر ، فان لم يكن الا تسعين ومائة فليس فيها شىء الا أن يشاء ربها ) .

وفي هذا الكتاب ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء ؛ ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين استيسرتا له ، أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فانها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت ليون ، وبعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت ليون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين • ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاص فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية » رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه •

( وأما ) حدیث ابن عمر فرواه سفیان (۱) بن حسین عن الزهری عن سالم عن أبیه : « أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کتب کتاب الصدقة ولم بخرجه الی عماله حتی قبض ، فقرنه بسیفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر

<sup>(</sup>۱) سفیان بن حسین بن حسن السلمی مولی عبد الله بن حازم الواسطی ابو محمد عن ابن سیرن والحکم بن عنیبة وعنه شعبة وعباد بن العوام وهشیم قال العلامة الخزرجی : وثقه ابن معین والنسائی والناس الا فی الزهری (ط) .

حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه ( في خمس من الابل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه ، وفى خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت فجسندعة الى خمس وسبعين فاذا زادت ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خسسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وفي الشياة في كل أربعين شاة شاة الى عشرين ومائة ، فاذا زادت فشاتان الى مائتين فاذا زادت فثلاث شياء الى ثلاثمائة ، فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق ابين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ، وقال الزهرى اذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا : ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن وهذا لفظ الترمذي : وهكذا وقع في رواية الترمذي وأكثر روايات أبي داود وغيره الى عشرين ومائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة وفى رواية لأبي داود : « فاذا كانت احدي وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » وليس اسناد هذه الرواية متصلا •

وأما أسنان الابل فهو من المهمات التي ينبغي تقديمها • فالابل بكسر الباء ويجوز اسكانها ، وهو اسم جنس يقع على الذكور والاناث لا واحد له من لفظه والابل مؤنثة ، يقال ابل سائمة وكذلك البقر والغنم • قال أهل اللغة : يقال لولد الناقة اذا وضعته « ربع » بضم الراء وفتح الباء • والأنثى ربعة ثم هبع وهبعة بضم الهاء وفتح الباء الموحدة ب فاذا فصل عن أمه فهو فصيل والجمع فصلان والفصال الفطام • وهو في جميع السنة حوار بضم الحاء فاذا استكمل السنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ، سمى بذلك لأن آمه لحقت بالمخاض وهي الحوامل • ثم لزمه هذا الاسم وان لم تحمل أمه • ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل في السنة الثالثة ، فاذا دخل فيها فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون • هكذا يستعمل الثالثة ، فاذا دخل فيها فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون • هكذا يستعمل

مضافا الى النكرة • هـذا هو الأكثر • وقد استعملوه قليلا مضافا الى المعرفة •

# قال الشاعر: وابن اللبون اذا مالنز في قرن (١) •

قالوا: سمى بذلك لأن أمه وضعت غيره وصارت ذالين ، ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعة ، فاذا دخل فيها فهو حق ، والأنثى حقة لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب وأن يطرقها الفحل فتحمل منه ، ولهذا صح في الحديث «طروقة الفحل وطروقة الجمل » وطروقة بمعنى مطروقة المحل تحلوبة وركوبة بمعنى محلوبة ومركوبة ، ولا يزال حقا حتى يدخل في السنة الخامسة ، فاذا دخل فيها فهو جذع بفتح الذال والأنثى جذعة ، وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة ، ولا يزال جنعا حتى يدخل في السادسة ، فاذا دخل فيها فهو ثنى والأنثى ثنية ، وهو أول الأسسنان المجزئة من الابل في الأضحية ، ولا يزال ثنيا حتى يدخل في السابعة ، فاذا دخل فيها فهو رباع بغتح الراء ويقال : رباعي بتخفيف الياء دخل فيها فهو رباع بضعة الراء ويقال : رباعي بتخفيف الياء والأول أشهر ، والأنثى رباعية بتخفيف الياء وباعيا ورباعيا ورباعيا حتى يدخل في السنة الثامنة ، فاذا دخل فيها فهو سدس بفتح السين والدال ويقال : أيضا سديس بزيادة ياء ، والذكر والأنثى فيه بلفظ واحد ،

ولا يزال سدسا حتى يدخل فى السنة التاسعة فاذا دخل فهو بازل بالباء الموحدة وكسر الزاى وباللام ، لأنه بزل نابه أى طلع ، والأنثى بازل أيضا بلا هاء ولا يزال بازلا حتى يدخل فى السنة العاشرة ، فاذا دخل فيها فهو مخلف بضم الميم واسكان الخاء المعجمة وكسر اللام بوالأنثى مخلف أيضا بغير هاء فى قول الكسائى ومخلفة بالهاء فى قول أبى زيد النحوى ، حكاه عنهما ابن قتيبة وغيره ووافقهما غيرهما ثم ليس له بعد ذلك اسم مخصوص ، ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ، وكذلك ما زاد فاذا كبر فهو عود بفتح العين واسكان الواو والأنثى عودة ، فاذا هرم فهو قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى نوشارف ، وهذا الذى ذكرته الى هنا قول امامنا الشافعى رضى الله عنه ناب وشارف ، وهذا الذى ذكرته الى هنا قول امامنا الشافعى رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) هذه الشطرة من بيث لجرير وبقيته :

<sup>•</sup> لم يستطع صولة البزل القناعيس

فى رواية حرملة عنه ، ونقله أبو داود والسجستانى فى كتابه السنن عن الرياشى وأبى حاتم السجستانى والنضر بن شميل وأبى عبيد ونقله أيضا ابن قتيبة والأزهرى وخلق سواهم ، لكن فى الذى ذكرته زيادة ألفاظ يسيرة لبعضهم على بعض وفى سنن أبى داود ، ويقال : مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام ، الى خمس سنين ولم يقيده الجمهور بخسس والله أعلم .

(وأما) ألفاظ الحديث فأوله بسم الله الرحمن الرحيم . قال الماوردى صاحب الحاوى : يستدل به على اثبات البسملة فى ابتداء الكتب خلاف ما كان عليه الجاهلية من قولهم : باسمك اللهم ، قال : ودل أيضا على أن الابتداء بحمد الله ليس بواجب ولا شرط ، وأن معنى الحديث «كل امرى ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم » أى لم يبدأ فيه بحمد الله أو معناه ونحوه من ذكر الله تعالى • وقوله : «هذه فريضة الصدقة » قال الماوردى : بدأ باشارة التأنيث لأنه عطف عليه مؤنثا • قال : وقوله : « فريضة الصدقة وهو من «فريضة الصدقة » أى نسخة فريضة الصدقة فحذفه لفظ نسخة وهو من حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه • قال أهل اللغة وغيرهم : وتسمى حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه • قال أهل اللغة وغيرهم : وتسمى والواحدة فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة ( وقوله ) فريضة الصدقة دليل والواحدة فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة ( وقوله ) فريضة الصدقة دليل على أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة •

( وقوله ) التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قيل : فيه ثلاثة مذاهب ( أحدها ) أنه من الفرض الذى هو الايجاب والالزام ( والثانى ) معنى فرض سن ( والثالث ) معناه قدر ، وبهذا جزم صاحب الحاوى وغيره ، فعلى الأول معناه آن الله تعالى أوجبها ثم بلغها الينا النبى صلى الله عليه وسلم فسمى أمره صلى الله عليه وسلم وتبليغه فرضا ، وعلى الثانى معناه شرعها بأمر الله تعالى ، وعلى الثالث بينها لقول الله تعالى « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » أو يكون معناه قدرها من قولهم : فرض القاضى النفقة أى قدرها ، ( وأما ) قوله على المسلمين ففيه دليل لمن يقول : ليس الكافر مخاطباً بالزكاة وسائر الفروع ، والصحيح أنه مخاطب بكل ذلك، ومعنى على المسلمين أى تؤخذ منهم فى الدنيا ، والكافر لا تؤخذ منه فى

الدنيا ، ولكنه يعذب عليها فى الآخرة (وقوله) والتى أمر الله تعالى بها ، هكذا هو فى رواية البخارى وغيره من كتب الحديث المشهورة ، وفى رواية الشافعى رضى الله عنه وأبى داود فى سهننه : التى ، بغير واو ، وكلاهما صحيح ، ( فأما ) رواية البخارى والجمهور باثبات الواو ، فعطف على قوله : « التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى آن فريضة الصدقة اجتمع فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى وايجابه » وأما على رواية الشافعى رضى الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من الأولى ووقع فى المهذب : « هذه فريضة الصدقة التى فرض الله تعالى على المسلمين » والذى فى صحيح البخارى وكتب الحديث المشهورة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع فى المهذب التى أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وليست لفظة « بها » فى المهذب التى أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وليست لفظة « بها » فى البخارى ،

ووقع فى المهذب: فمن سألها على وجهها فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه ... بفتح الطاء ... فيهما ، والذى فى صحيح البخارى وغيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سئلها على وجهها فليعطها ، ومن سئل ... بضم السين ... فى الموضعين على ما لم يسم فاعله وبكسر الطاء • (قوله) فمن سئلها على وجهها أى حسب ما شرعت له (قوله) صلى الله عليه وسلم «ومن سئل فوقها فلا يعطه » اختلف أصحابنا فى الضمير فى لا يعطه على وجهين مشهورين فى كتب المذاهب (أصحهما) عند أصحابنا أن معناه لا يعطى الزائد ، بل يعطى أصل الواجب على وجهه ، كذا صححه أصحابنا فى كتبهم، ونقل الرافعى الاتفاق على تصحيحه •

(والوجه الثانى) معناه: لا يعطى فرض الزكاة ولا شيء منه لهذا الساعى ، بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه الى ساع آخر ، قالوا : لأنه بطلبه الزائد على الواجب يكون معتديا فاسقا وشرط الساعى أن يكون أمينا و وهذا اذا طلب الزائد بغير تأويل كمن طلب شاتين عن شاة ، فأما من طلب زيادة بتأويل بأن كان مالكيايرى أخذ الكبيرة عن الصغار ، فانه الواجب بلا خلاف ولا يعطى الزائد لأنه لا يفسق ولا يعصى والحالة هذه .

قال صاحب الحاوى وغيره : واذا قلنا بالوجه الثاني انه لا يعطى ، فلا

يجوز أن يعطى فجعلوه حراما ، وهو مقتضى النهى ومقتضى قولهم : انه فسق بطلب الزيادة فانعزل فلا يجوز الدفع اليه كسائر الأجانب •

(وقوله) صلى الله عليه وسلم « فى أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم » هذه جملة من مبتدأ وخبر ، فالغنم مبتدأ وفى أربع وعشرين خبر مقدم ، قال بعض العلماء : الحكمة هنا فى تقديم الخبر أن المقصود ييان النصب ، والزكاة انما تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمه أحسن ، ثم ذكر الواجب ، وكذا استعمل هذا المعنى فى كل النصب فقال صلى الله عليه وسلم « فيها بنت مخاض ، فيها بنت لبون ، فيها حقه » الى آخره ، ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم « فى أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم » مجمل ثم فسره بأن فى كل خمس شاة ،

( وقوله ) صلى الله عليه وسلم « بنت مخاض أنثى » قيل : احتراز من الخنثى ، وقيل غيره ، والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء ، كقولهم رأيت بعينى وسمعت بأذنى ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم « ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار » والعوار — بفتح العين وضمها — والفتح أفصح وأشهر وهو العيب ( وأما ) قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق » وفى روايات أبى داود « الا أن يشاء المصدق » وفى روايات أبى داود « الا أن واختلف فى معناه فقال كثيرون أو الأكثرون : المصدق هنا — بتشديد واختلف فى معناه فقال كثيرون أو الأكثرون : المصدق هنا — بتشديد الصاد — وهو رب المال قالوا : والاستثناء عائد الى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب أبداً ، ولا يؤخذ التيس الا برضاء المالك قالوا : ولا بعرج من هذا التأويل ، لأن الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك اخراجهما ولا للعامل الرضا بهما ، لأنه لا يجوز له التبرع بالزكاة •

وأما التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها ، فاذا تبرع به المالك جاز وصورته : اذا كانت الغنم كلها ذكوراً بأن ماتت الاناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها ، ولا يجوز أخذ تيس الغنم الا برضاء المالك ، هذا أحد التأويلين • (والثاني) وهو الأصح المختاد ما أشار اليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي فانه قال : ولا

يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة الا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل المساكين فيآخذه على النظر • هدا نص الشافعى رضى الله عنه بحروفه ، وأراد بالمصدق الساعى وهو بتخفيف الصاد ، فهذا هو الظاهر • ويعدود الاستثناء الى الجميع ، وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعى رضى الله عنه أن الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى جميعها والله تعالى أعلم •

وقوله فى أول الحديث « لما وجهه الى البحرين » هو اسم لبلاد معروفة واقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر (١) • قالوا : وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب اليه بحرانى ، والله تعالى أعلم •

(فصل) (اما أحكام الفصل) فأول نصاب الابل خمس باجماع الأمة ، نقل الاجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شيء بالاجماع ، وأجمعوا أيضا على أن الواجب فى أربع وعشرين فما دونها الفنم كما ثبت فى العديث ، فيجب فى خمس من الابل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الابل حتى نبلغ عشرا ، وفى عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ متا وثلاثين ففى ست وثلاثين بنت لبون ، وفى ست وأربعين حقا وفى احدى وستين جلعة وفى ست وسبعين بنتا لبون وفى احدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة وعشرين ، فاذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون ، وان زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران دكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) المنصوص وقول الجمهور من أصحابنا : لا يجب الاحقتان ، وقال أبو سعيد الاصطخرى : يجب ثلاث بنات لبون ، واحتج الاصطخرى بقوله فى رواية أنس والصحيح من رواية ابن عمس : « فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون » والزيادة تقع على البعير وعلى بعضه ،

واحتج الجمهور بقوله فى رواية ابن عمر « فاذا كانت احدى وعشرين ومائة » لكن سبق أنها ليست متصلة الاسناد فنحتج بأن المفهوم من الزيادة بعير كامل ، وتتصور المسألة بأن يملك مائة وعشرين بعيراً وبعض بعير مشترك

<sup>(</sup>١) هدا في زمانه رضي الله عنه أما في عصرنا هذا فان البحرين قاعدتها ( المنامة ) .

بينه وبين من لا تصح خلطته و وقول المصنف فى الاحتجاج على الاصطخرى: لأنه وقص محدود فى الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الأوقاص، قال القلعى: قوله « محدود فى الشرع » احتراز مما فوق نصاب المعشرات والذهب والفضة، لأن الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حداً تتعين فيه الزكاة •

قال أصحابنا: واذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق، وهل للواحد فسط من الواجب ؟ فيه وجهان، قال الاصطخرى: لا وقال الجمهور: نعم، وهو الصحيح، فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة واحدى وعشرين جزءا، وعلى قول الاصطخرى: لا يسقط، ثم بعد مائة واحدى وعشرين يستقر الأمر فيجب فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة، فيجب فى مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة فيتغير الفرض هنا بتسعة، ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا، ففى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ومائة وخمسين ثلاث حقاق ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون لبون وحقة ومائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، ومائة وتسعين ثلاث بنات لبون فوضت نبون، وفى مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وأيهما يأخذ ؟ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا، وفى مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة، ومائتين وعشرين حقتان وثلاث بنات لبون، ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبنتا لبون، وعلى هذا أبداً، وقد سبق أن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان لبون، وعلى هذا أبداً، وقد سبق أن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والله أعلم،

## قال الصنف رحه الله تعالى

(وفي الأوقاص التي بين النصب قولان (قال) في القديم والجديد: يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الأوقاص عفو ، لانه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة ، وقال في البويطي : يتعلق الفرض بالجميع لحديث أنس: ((في أربع وعشرين من الابل فما دونها الفنم في كل خمس شاة ، فاذا بلفت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )) فجعل الفرض في النصاب وما زاد ، ولانه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على نصاب القطع في السرقة ، فان قلنا بالأول فملك تسمعا من الابل فهلك بعد

الحول وقبل امكان الاداء اربعة لم يسقط من الفرض شيء [ لأن الذي تعلق به الفرض باقي ] وان قلنسا بالشاتي سقط اربصة اتسساعه [ لأن الفرض تعلق بالجميع (۱) فسقط من الفرض بقسط الهالك]) .

( الشرح ) حديث أنس سبق بيانه ، وللشافعي رضى الله عنه قولان فى الأوقاص التى بين النصب ( أصحهما ) عند الأصحاب أنها عفو ، ويختص الفرض بتعلق النصاب ، وهذا نصه فى القديم وأكثر كتبه الجديدة ، وقال فى البويطى من كتبه الجديدة يتعلق بالجميع ، وذكر المصنف رحمه الله دليلهما ، فلو كان معه تسع من الابل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن – فان قلنا : التمكن شرط فى الوجوب وجبت شاة بلا خلاف ، وان قلنا شرط فى الضمان وقلنا الوقص عفو وجبت شاة أيضا ، وان قلنا : يتعلق به الفرض وجب خمسة أتساع شاة ، هكذا قال أصحابنا فى الطريقتين ، ولم يدذكر المصنف التفريع على أنه شرط فى الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع على التمكن شرط فى الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع على المعنى ملاحد فى الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع على المدين شرط فى الضمان ، ولابد من تأويل كلامه على ماذكرته ،

وهذا الذي ذكرناه من وجوب خمسة أتساع شاة على قولنا: الإمكان شرط فى الضمان ، وأن الفرض يتعلق بالجميع هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى القاضى أبو الطيب ومتابعوه عن أبى اسحاق المروزى أن عليه شاة كاملة مع التفريع على هذين الأصلين ، ووجهه ابن الصباغ بأن الزيادة ليست شرطا فى الوجوب فلا يؤثر تلفها وان تعلق بها الواجب ، كما لو شهد خمسة بزنا محصن فرجم ثم رجع واحد وزعم أنه غلط فلا ضمان على واحد منهم ، ولو رجع اثنان وجب الضمان ، وقد سبق بيان هذا التفريع مع فروع كثيرة مفرعة على هذا الأصل فى آخر الباب الذى قبل هذا ا

(فسرع) الوقص بفتح القاف واسكانها لغتان (أشهرهما) عند أهل اللغة الفتح ، والمستعمل منهما عند الفقهاء الاسكان واقتصر الجوهرى وغيره من أصحاب الكتب المشهورة فى اللغة على الفتح ، وصنف الامام ابن برى المتأخر جزءا فى لحن الفقهاء لم يصب فى كثير منه ، فذكر من لحنهم

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق (ط) .

قولهم: وقص بالاسكان ، وليس كما قال ، وذكر القاضى أبو الطيب الطبرى فى تعليقه فى آخر باب زكاة البقر وصاحب الشامل فى باب زكاة البقر أيضا ، وآخرون من أصحابنا : أن أكثر أهل اللغة قالوا : الوقص بالاسكان ، كذا قال صاحب الشامل : أكثر أهل اللغة وقال القاضى : الصحيح فى اللغة الأول ، وقال بعض أهل اللغة : هو بالفتح فالأول ليس هو بصحيح ،

واحتج مانع الاسكان بأن فعلا الساكن المعتل الفاء لا يجمع على أفعال وهذا غلط فاحش فقد جاء وطب وأوطاب ، ووغد وأوغاد ووعر وأوعار وغير ذلك فحصل فى الوقص لغتان ، قال أهل اللغة والقاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا : الشنق ( بفتح الشين المعجمة والنون ) هو أيضا ما بين الفريضتين ، قال القاضى أكثر أهل اللغة يقولون : الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما وقال الأصمعى : الشنق يختص بأوقاص الابل والوقص مختص بالبقر والغنم واستعمل الشافعى رضى الله عنه فى البويطى الشنق فى أوقاص الابل والبقر والغنم جميعا ويقال أيضا : وقس بالسين المهملة .

قال الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزنى: الوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا هو في المختصر بالسين وكذا رواه البيهقي في معسرفة السسنن والآثار باسناده عن الربيع عن الشافعي رضى الله عنه قال البيهقي: كذا في رواية الربيع الوقس بالسين وهو في رواية البويطي بالصاد • وذكر ابن الأثير في شرح مسند الشافعي ما ذكره الشافعي رضى الله عنه ثم قال: والذي رأيته ورويته أنا في المسند الذي يرويه الربيع انما هو بالصاد ، وهو المشهور وروى البيهقي في السنن باسناده عن المسعودي حديث معاذ رضى الله عنه في الأوقاص البيهقي في السنن باسنين فلا تجعلها صادا ، هذا ما يتعلق بلفظ الوقص •

وأما معناه فيقع على ما بين الفريضتين ، واستعمله الشافعى رضى الله عنه والمصنف والبندنيجى وآخرون فيما دون النصاب الأول أيضا ، فاستعمال المصنف فى قوله : لأنه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة (١) وأما الشافعى رضى الله عنه ( فقال ) فى البويطى : ليس فى الشنق من الابل

ا) لمله ( كالأربعة الأدلة على ألثاني ) من تعليقات السيد / على بن عيسى الحداد وليس
 كذلك .

والبقر والغنم شيء قال: والشنق ما بين السنين من العدد، قال: ليس في الأوقاص شيء، قال: والأوقاص ما لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة • هذا نصه في البويطي بحسروفه وقال الشافعي في مختصر المزنى: الوقس ما لم يبلغ الفريضة • وروى البيهقي عن المسعودي قال: الأوقاص ما دون الثلاثين يعنى من البقر وما بين الأربعين والستين، فحصل من هذه الجملة أنه يقال: وقص ووقص بفتح القافى واسكانها، وشنق ووقس • بالسين المهملة، وأنه يطلق على ما لا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين والله تعالى أعلم •

وقول المصنف: كالأربعة الأولة قد تكرر منه استعمال الأولة وهي لغة ضعيفة والفصيحة المشهورة الأولى ، والله تعالى أعلم •

## ( فسرع ) في مناهب العلماء في الأوقاص

قد ذكرنا من مذهبنا أن الفرض لا يتعلق بها ، وحكاه العبدرى عن أبى حنيفة ومحمد وأحمد وداود ، وهو الصحيح فى مذهب مالك ، وعن مالك فى رواية أنه يتعلق بالجميع ، وقال ابن المنذر : قال أكثر العلماء : لا شيء فى الأوقاص .

(فسرع) أكثر ما يتصور من الأوقاص فى الابل تسع وعشرون وفى البقر تسع عشرة وفى الغنم مائة وثمان وتسعون ، ففى الابل ما بين احدى وتسعين \_ ومائة واحدى وعشرين ، وفى البقر ما بين أربعين \_ وستين ، وفى الغنم ما بين مائتين وواحدة \_ وأربعمائة .

#### قال الصنف رحه الله تعالى

( من ملك من الابل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدفته الفنم وهو مخير بين ان يخرج الفنم وبين ان يخرج بعيرا ، فاذا اخرج الغنم جاذ ، لانه [ هو ] الفرض المنصوص عليه ، وان اخرج البعير جاذ لأن الأصل في صدقة الحيوان ان يخرج من جنس الفرض ، وانما عدل الى الفنسم ههنا دفقا برب المال ، فاذا اختار اصل الفرض قبل منه ، كمن ترك المسح على الخف وغسل الرجل ، وان متنع من اخراج الزكاة لم يطالب الا بالفنم ، لأنه هو الفسرض المنصوص عليه ، وان اختار اخراج البعير قبل منه اى بعير كان ، ولو اخرج بعيراً قيمته اقل من قيمة الشاة اجزأه ، لأنه افضل من الشاة لانه يجزىء عن

خمس وعشرين فلان يجزىء عما دونها اولى . وهل يكون الجميع فرضه او بعضه ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) أن الجميع فرضه ، لأنا خيرناه بين الفرضين، فأيهما فعل كان هو الفرض ، كمن خير بين غسل الرجل والمسح على الخف . ( والثاني ) ان الفرض بعضه لأن البعير يجزىء عن الخمس والعشرين ، فعل على أن كل خمس من الابل يقابل خمس بعير ، وأن أختار أخراج الفنم لم يقبل دون الجِدْع والثني في السن لما روى سويد بن غفلة قال « اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن ، وانما حقنا في الجِدْعة والثنية )) وهل يجزىء فيه الذكر ؟ وجهان ( من اصحابنا ) من قال : لا يجزئه للخبر، ولانه اصل في صدقة الابل فلم يجز فيها الذكر، كالفرض من جنسه ، وقال أبو اسحاق : يجزيه [ لأنه ] حق لله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية ، وتجب عليه من غنم البلد ان كان ضانا فمن الضان ، وأن كان معزا فمن المعز ، وأن كان منهما فمن الفالب ، وأن كانا سواء جاز من أيهما شاء ، لأن كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف الله كالطمام في الكفارة . وأن كانت الأبل مراضاً ففي شاتها وجهان ( أحدهما ) لا تجب فيه الا ما تجب في الصحاح ، وهو ظاهر المذهب . لأنه لا يعتبر فيه صفة المال . فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية . وقال أبو على بن خيران : تجب عليه شاة بالقسط فتقوم الابل الصحاح والشياة التي ِ تجب فيها ثم تقوم الابل المراض فيجب فيها شاة بالقُسط ، لانه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح والمراض فكذلك اذا كان من غير جنسه وجب ان يفرق بين الصحاح والمراض) .

( الشمسرح ) قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : اذا ملك من الابل دون خمس وعشرين فواجبها الشاة كما سبق ، فان أخرج بعيرا أجزأه • هذا مذهبنا • وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف • وعن مالك وأحمد وداود : أنه لا يجزيء كما لو أخرج بعيرا عن بقرة ودليلنا أن البعير يجزيء عن خمس وعشرين فما دونها أولى • لأن الأصل أن يجب من جنس المال • وانما عدل عنه رفقا بالمالك • فاذا تكلف الأصل أجزأه • فاذا أخرج البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين أجزأه سواء كانت قيمته كقيمة شاة أو دونها • هذا هو المذهب • وبه قطع المصنف والجمهور • ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وفيه وجه أنه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة شاة عن خمس من الابل • ولا الناقص عن شاتين عن عشر ، ولا الناقص عن ثلاث شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين • قاله القفال وصاحبه الشيخ شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين • قاله القفال وصاحبه الشيخ أبو محمد • ووجه ثالث : ان كانت الابل مراضا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة ، وان كانت صحاحا لم يجزئه الناقص • ووجه البعير الناقص عن قيمة الشاة ، وان كانت صحاحا لم يجزئه الناقص • ووجه

رابع للخراسانيين: أنه يجب في الخمس من الابل حيوان اما بعير واما شاة وفي العشر حيوانات شاتان أو بعيران أو شاة وبعير وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات ، وفي العشرين أربع شياه أو أربعة أبعره أو ثلاثة أو اثنان من الابل والباقي من الغنم ، والصحيح ماقدمناه عن الشافعي والجمهور ، أنه يجزى البعير المخرج عن عشرين وان كانت قيمته دون شاة ، وشرط البعير المخرج عن عشرين فما دونها أن يكون بنت مخاض فما فوقها بحيث يجزى عن خمس وعشرين ، نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه ،

قال أصحابنا: ولو كانت الابل العشرون فما دونها مراضا ، فأخسرج منها مريضا أجزأه وان كان أدونها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب، ووجهه ما سبق ، قال أصحابنا: واذا أخرج البعير عن خمس من الابل فهل يقع كله فرضا أم خمسه فقط ؟ فيه وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) باتفاق الأصحاب: الجميع يقع فرضا ، لأنه مخير بين البعير والنساة فأيهما أخرج وقع واجبا ، كمن لبس الخف يتخير بين المسح والغسل ، وأيهما فعل وقع واجبا ، قال أصحابنا: ولأنه لو كان الواجب الخمس فقط لجاز اخراج خمس بعير ، وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزى ،

( والثانى ) أن خمس البعير يقع فرضا وباقيه تطوعا ، لأن البعير يجزى عن خمس وعشرين ، فدل على أن كل خمس منه عن خمسة أبعرة ، قال أصحابنا : وهذان الوجهان كالوجهين فى المتمتع اذا وجب عليه شاة فنعر بدنة أو نذر شاة فنحر بدنة ، وفيمن مسح كل رأسه أو طول الركوع والسجود زيادة على المجزى ، فهل يقع الجميع فرضا ؟ أم سبع البدنة وأقل جرز ، من الرأس والركوع والسجود ؟ فيه وجهان ، قال أصحابنا : لكن الأصح فى البدنة والمسح أن الفرض هو البعض ، وقى البعير فى الزكاة كله ،

والفرق أن الاقتصار على سبع بدنة وبعض الرأس يجزى، ولا يجزى، هنا خمس بعير بالاتفاق ، ولهذا قال امام الحرمين : من يقول : البعض هو الفرض يقول : هو بشرط التبرع بالباقى ، قال صاحب التهذيب وغيره : الوجهان مبنيان على أن الشاة الواجبة فى الابل أصل بنفسها أم بدل عن الابل؟ فيه وجهان ، ( فان قلنا ) أصل فالبعير كله فرض كالشاة والا فالخمس ،

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عجل بعيراً عن خمس من الابل ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب أو لاستغناء الفقير أو غير ذلك من أسباب الرجوع: فان قلنا: الجميع رجع في جميعه ، والا ففي الخمس فقط ، لأن التطوع لا رجوع فيه .

(فرع) قال أصحابنا: الشاة الواجبة من الابل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز، وفي سنها ثلاثة أوجه لأصحابنا مشهورة، وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الغنم (أصحها) عند جمهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنة، ودخلت في الثانية والثنية ما استكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، سواء كان من الضأن أو المعز، وهذا هو الأصح عند المصنف في المهذب (والثاني) أن للجذعة ستة أشهر وللثنية سنة، وبه قطع المصنف في التنبيه، واختاره الروياني في الحلية (والثالث) ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهر، وان كان لهرمين فلثمانية أشهر.

(فرح الأنثى أجزآه بلا خلاف ، وهى أفضل من الذكر ، وان أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند الأصحاب ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند الأصحاب بجزى، وهو قول أبى اسحاق المروزى ، وهو المنصوص للشافعى رضى الله عنه كما يجزى، فى الأضحية (والثانى) لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله الثقفى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : «اعتد عليهم السخلة يحملها الراعى ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ولا الرثبي ولا الماخض ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجزعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء (۱) المال وخياره » صحيح رواه مالك فى الموطأ باسناد صحيح وسواء كانت الابل ذكورا أو اناثا ، أو ذكورا واناثا ففيها الوجهان ، هكذا صرح به الأصحاب وشذ المتولى وغيره فحكوا فيه طريقين (أصحهما) هذا (والثانى) أن الوجهين اذا كانت كلها ذكورا والا فلا يجزىء الذكر ، والمذهب الأول ، قال أصحابنا : والوجهان يجريان فى شاة الجبران كما سنوضحه ان شاء الله تعالى •

( فرع) قال المصنف في المهذب : وتجب عليه الشاة من غنم البلد ، ان كان ضأنا فمن الضأن وان كان معزآ فمن المعرز ، وان كان منهما فمن

<sup>(</sup>۱) فلأاء جمع غذى وهو السخلة (ط) ٠

الغالب ، فان استويا جاز من أيهما شاء ، هذا كلامه وبه قطع البندنيجي من العراقيين ، وهو قول غريب ووجه ضعيف في طريقة الخراسانيين .

( وأما ) المذهب المشهور الذي قطع به أصحابنا العراقيون ، وصححه جمهور الخراسانيين ، ونقله صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن جميع الأصحاب سوى صاحب المهذب ، أنه يجب من غنم البلد ، ان كان بمكة فشاة مكية أو ببغداد فبغدادية ولا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أي النوعين شاء • قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر : ولا نظر الى الأغلب في البلد لأن الذي عليه شاة من غنم بلده يجوز في الأضحية ، هذا نصه • قال أصحابنا العراقيون وغيرهم : أراد الشافعي رضى الله عنه في النوعين الضأن والمعز ، وأراد أنه يتخير بينهما ، وأنه لا يتعين النوع الغالب منهما ، بل له أن يخرج من القليل منهما لأن الواجب شاة ، وهذه تسمى شاة وقد نقل امام الحرمين عن العراقيين أنهم قالوا : يتعين غالب غنم البلد كما ذكره صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي ، وأنه نقسل المهذب ، ونقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي ، وأنه نقسل نصوصا أخر تقتضي التخيير ورجعها وساعده الامام على ترجيحها •

قال الرافعى: قال الأكثرون بترجيح التخيير ، وربما لم يذكروا سواه ، وأنكر على امام الحرمين نقله عن العراقيين أنهم اعتبروا غالب غنم البلد فى الضأن والمعز ، وهذا الذى أنكره الرافعى انكار صحيح والمشهور فى كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيير وذكر امام الحرمين والغزالى وغيرهما وجها غريبا أنه يتعين غنم نفسه ان كان يملك غنما ولا يجزىء غنم البلد • كما اذا زكى غنم نفسه • وحكى صاحب التتمة وجها ، وزعم أنه المذهب أنه يجوز من غير غنم البلد ، وهذا أقوى فى الدليل ، لأن الواجب شاة وهذه تسمى من غير غنم البلد ، وهذا أقوى فى الدليل ، لأن الواجب شاة وهذه تسمى شاة لكنه غريب شاذ فى المذهب فحصل فى المسألة أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذى عليه الجمهور أنه تجب شاة من غنم البلد ( والثانى ) يتعين غنم نفسه ( والثالث ) تتعين غالب غنم البلد ( والرابع ) يجوز من غير غنم البلد قال أصحابنا : واذا وجب غنم فأخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها أجزأه لأنه يسمى شاة وانما امتنع أن يخرج دونها والله تعالى أعلم •

وسرع) قال أصحابنا: الشاة الواجبة في الابل يشهرط كونها صحيحة بلا خلاف سواء كانت الابل صحاحا أو مراضا لأنها واجبة في الذمة، وما وجب في الذمة كان صحيحا سليما، لكن اذا كانت الابل صحاحا وجب شاة صحيحة كاملة بلا خلاف، وان كانت الابل مراضا فله أن يخرج منها بعيرا مريضا، وله اخراج شاة، فان أخرج شاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) عند المصنف وغيره يجب شاة كاملة كما تجب في الصحاح لأنه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية (والثاني) وهو قول أبي على بن خيران: تجب شاة بالقسط، فيقال خمس من الابل قيمتها مراضا خمسمائة وصحاحا ألف، وشاة الصحاح شاة صحيحة ساوى خمسة، فان لم يوجد بهذه القيمة شاة صحيحة ـ قال صاحب الشامل: فرق الدراهم على الأصناف للضرورة، شاة صحيحة ـ قال صاحب الشامل: فرق الدراهم على الأصناف للضرورة، وهذا كما ذكره الأصحاب في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين، اذا أخذ الساعي غير الأغبط ووجب أخذ التفاوت ولم يمكن شراء جزء من بعيريه فانه يفرقه دراهم و والله تعالى أعلم •

## ( فرع ) في شرح الفاظ الكتاب

(قوله) لما روى سويد بن غفلة قال « أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن ، وانما حقنا فى الجذعة والثنية » هذا الحديث رواه أبو داود والنسائى وغيرهما مختصرا قال « فاذا كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ من راضع لبن » ولم يذكر الجذعة والثنية ، واسناده حسن ، لكن ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذى هو مقصود المصنف ، والمراد براضع لبن السخلة ، ومعناه لا تجزىء دون جذعة وثنية ، أى جزعة ضأن وثنية معز ، هذا هوالصحيح المختار فى تفسيره، وهو معنى كلام جماعة من أصحابنا ، وقال الخطابى : المراد براضع لبن هنا ذات الدر ، قال : والنهى عنها يحمل على وجهين (أحدهما) ألا يأخذها الساعى لأنها من خيار المال ، ويكون تقديره ولا يأخذ راضع لبن ، وتكون لفظة (من ) زائدة كما يقال : لا نأكل من الحرام أى الحرام ،

( والوجه الثانى ) ألا يعد ذات الدر المتخذة له فلا زكاة فيها ، هذا كلام الخطابي وهو ضعيف جدا أو باطل ، لأن الوجه الثاني مخالف لما أطبق عليه

الفقهاء أن الزكاة تجب فى الجميع ، فان حملت ذات الدر على معلوفة فليس له اختصاص بذات الدر ، وأما الوجه الأول فبعيد وتكلف لا حاجة اليه ، وانها نبهت على ضعف كلامه لئلا يغتر به كما اغتر به ابن الأثير فى كتابه نهاية الغريب ، والله أعلم ،

وسوید بن غفلة بغین معجمة ثم فاء مفتوحتین ، وسوید جعفی کوفی تابعی مخضرم کنیته أبو أمیة ، أدرك الجاهلیة ثم أسلم وقال : أنا أصغر من النبی صلی الله علیه وسلم بسننین وعُميِّر كثیراً ، قیل : مات سنة احدی وثمانین ، وقیل بلغ مائة واحدی وثلاثین سنة .

وقول المصنف: ولأنه أصل في صدقة الابل فلم يجز فيه الذكر كالفرض من جنسه قال القلعى: قوله أصله احتراز من ابن لبون في خمس وعشرين عند عدم بنت مخاض ( وقوله ) في صدقة الابل احتراز من التبيع في ثلاثين من البقر ( وقوله ) لأنه حتى الله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية ( وقوله ) حتى الله تعالى احتراز من القرض والسلم في الأنثى ( وقوله ) لا يعتبر فيه صفة ماله ، احتراز من النصاب الذي يجب فيه من جنسه ، ما عدا ثلاثين من البقر ( وقوله ) لأن كل مال وجب في الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف البلد احتراز من المسلم فيه والقرض والنذر ( قوله ) لأنه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال ، فيه احتراز مما اذا كانت الزكاة من جنس المال المزكى ، فانه يؤخذ من المراض مريضة .

#### ( فرع ) في مذاهب العلماء في نصب الابل

أجمعوا على أن فى أربع وعشرين فما دونها الغنم كما سبق ، وأجمعوا على أن فى خمس وعشرين بنت مخاض الا ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال « فيها خمس شياه فاذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض » واحتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم « فى خمس وعشرين من الابل خمس شياه ، فاذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض » ودليلنا حديث أنس السابق فى أول الباب ، وأما حديث

عاصم بن ضمرة فمتفق على ضعفه ووهائه (۱) وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن فى خمس وعشرين بنت مخاض ، ولا يصح عن على ما روى عنه فيها ، قال: وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها الى مائة وعشرين على ما فى حديث أنس ، فاذا زادت على مائة وعشرين فمذهب الشافعى رضى الله عنه والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبى ثور وداود أن فى مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفى كل خمسين حقة كما سبق ايضاحه .

وحكى ابن المنذر عن محمد بن اسحاق صاحب المغازى وأبى عبيد ورواية عن مالك وأحمد: أنه لا شىء فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين ، وعن مالك رواية كمدهبنا ، ورواية ثالثة أن الساعى يتخير فى مائة واحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون وحقتين ، وقال ابراهيم النخعى والثورى وأبو حنيفة : اذا زادت على عشرين ومائة يستأنف الفريضة فيجب فى خمس شاة وفى عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث شياه وعشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض فيجب فى مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفى مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفى مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه ، وفى مائة وأربعين حقتان وأربع شياه ، وفى مائة وخمس وغسرين عشان وأربع شياه ، وفى مائة وخمس وأبعين حقتان وبنت مخاض وفى مائة وخمس وأبعين حقتان وبنت مخاض وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ثم يستأنف الفريضة بعد ذلك ، وعلى هذا القياس وخمسين ثلاث حقاق ، ثم يستأنف الفريضة بعد ذلك ، وعلى هذا القياس

وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير الطبرى أنه قال يتخير بين مقتضى مذهب الشافعى ومذهب أبى حنيفة وحكاه الغيزالى فى الوسيط عن ابن خيران فأوهم أنه قول أبى على بن خيران من أصحابنا وأنه وجه من مذهبنا وليس كذلك بل اتفق أصحابنا على تغليط الغزالى فى هذا النقل وتغليط شيخه فى النهاية فى نقله مثله ، وليس هو قول ابن خيران ، وانما هو قول محمد ابن جرير الطبرى : وحكى ابن المنذر عن حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة أنه قال : فى خمس وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض ، وجاءت آثار ضعيفة تمسك بها كل من ذهب من هؤلاء الأئمة ، والصواب ما ذهب اليه الشافعى وموافقوه ، وعمدتهم حديث أنس السابق فى أول الباب ، وهو صحيح صريح ، وما خالفه ضعيف أو دونه والله تعالى أعلم ،

<sup>(</sup>۱) مصدر وهي وهاء ووهيا وهي من أشد مراتب الحرح ( ط ) .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

(ومن وجبت عليه بنت مخاض ـ فان كانت في ماله ـ لزمه اخراجها ، وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه ولا يُرك معه شيء ، لما روى انس رضى الله عنه في السكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق رضى الله عنه ( فمن لم تكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منسسه وليس معه شيء )) ولأن في بنت مخاض فضيلة بالأنوثة وفي ابن لبون ففسيلة بالسن فاستويا ، وان لم تكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فله أن يشترى بنت مخاض ويخرج لأنه أصل فرضه ، وله أن يشترى ابن لبون ويخرج لأنه ليس في ملكه بنت مخاض ، وان كانت ابله مهاذيل وفيها بنت مخاض سمينة لم يلزمه اخراجها ، فان أراد اخراج ابن لبون فالمنصوص أنه يجوز لأنه لا يلزمه اخراج ما عنده فكان وجوده كعدمه كما لو كانت ابله سمانا وعنده بنت مخاض مخاض مهزولة . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأن عنده بنت مخاض تجهزيء ومن وجب عليه بنت لبون وليست عنده ، وعنده حق لم يؤخذ منه ، لأن بنت ومن وحب عليه بنت لبون وليست عنده ، وعنده حق لم يؤخذ منه ، لأن بنت والبون الحق في ورود الماء والشجر ، وتفضل عليه بالأنوثية ) .

(الشرح) حديث أنس صحيح سبق بيانه فى أول الباب ، وفى الفصل مسائل : (احداها) قال الشافعى رضى الله عنه والأصحاب : اذا وجب عليه بنت مخاض فان كانت عنده من غير نفاسة ولا عيب لم يجز العدول الى ابن لبون بلا خلاف وان لم تكن عنده وعنده ابن لبون فأراد دفعه عنها وجب قبوله ولا يكون معه شىء لا من المالك ولا من الساعى ، وهذا لا خلاف فيه لحديث أنس • قال أصحابنا : وسواء كانت قيمة ابن لبون كقيمة بنت مخاض أو أقل منها ، وسواء قدر على تحصيله أم لا لعموم الحديث •

(الثانية) اذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فوجهان (أصحهما) له أن يشترى أيهما شاء ويجزئه لعموم الحديث، وبهذا الوجه قطع المصنف وجمهور الأصحاب (والثانى) حكاه جماعات من الخراسانيين عن صاحب التقريب وغيره أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض، وهو مذهب مالك وأحمد لأنهما لو استويا في الوجود لم يجز ابن لبون، فكذا اذا عدما وتمكن من شرائهما و

( الثالثة ) اذا كانت عنده بنت مخاض معيبة فهى كالمعدومة فيجزئه ابن نبون بلا خلاف لعموم الحديث ، وقد صرح المصنف بهذا فى قوله : كما لو كانت الجله سمانا وعنده بنت مخاض مهزولة ولو كانت الله مهزولة وفيها بنت مخاض نفيسة لم يلزمه اخراجها فان تطوع بها فقد أحسن ، وان أراد اخراج ابن لبون فوجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه واجد بنت مخاض مجزئة (والثاني) يجوز لأنه لا يلزمه اخراجها فهي كالمعدومة ، ورجح المصنف الاجزاء ونقله عن النص ووافقه على ترجيحه البغوى ، ورجح الشيخ أبو حامد وأكثر الأصحاب عدم الاجزاء ونقله القاضى أبو الطيب في المجرد ، قال الرافعي : رجحه الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته وامام الحدمين والغزالي ،

(الرابعة) لو فقد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون فوجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين «أصحهما » يجزئه لأنه ابن لبون أو بنت لبون ، وكلاهما مجزى، (والثانى) لا يجزئه لأنه مشهوه المخلق كالمعيب ، ولو أخرج خنثى مهن أولاد المخاض لم يجهزئه بالاتفاق لاحتمال أنه ذكر ، ولو وجد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد لبون لم يجزئه بلا خلاف لاحتمال أنه ذكر ، ولا يجزى، الذكر مع وجود بنت مخاض ،

(الخامسة) لو وجبت بنت مخاض ففقدها ووجد بنت لبون وابن لبون \_ فان أخرج ابن اللبون \_ جاز وان أخرج بنت اللبون متبرعا جاز ، وان أراد اخراجها مع أخذ الجبران لم يكن له ذلك فى أصح الوجهين ، لأنه مستغن عن الجبران ، وانما يصار الى الجبران عند الضرورة والوجهان مشهوران فى الطريقتين .

(السادسة) اذا لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج حقا أجزأه، وقد زاد خيرا، لأنه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوى وجها آخر أنه لا يجزىء لأنه لا مدخل له فى الزكوات ولو لزمه بنت لبون فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان (المذهب) لا يجزئه لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف والجمهور، وحكى صاحب الحاوى وجماعة من أصحابنا فى اجزائه وجهين، وقطع الغزالى فى الوجيز بالجواز، وهو شاذ مردود.

(فسرع) اذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضا ، ففى كيفية مطالبة الساعى له بالواجب وجهان ، حكاهما صاحب الحاوى (أحدهما) يخيره بين بنت مخاض وابن لبون لأنه مخير فى الاخراج ( والثانى ) يطالبه ببنت مخاض لأنها الأصل فان دفع ابن لبون قبل منه .

(فسرع) لو لزمه بنت مخاض فلم تكن فى يده فى الحال لكن يملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فله اخراج ابن لبون ، لأنه غير متمكن منها فهى كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره ، والله أعلم •

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( ومن وجبت عليه جنعة أو حقة أو بنت لبون ، وليس عنده الا ما هو اسفل منه بسنة أخذ منه مع شاتين أو عشرين درهما ، وأن وجب عليه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة وليس عنده الا ما هو أعلى منه بسنة أخذ منه ، ودفع اليه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، لما روى أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له لما وجهه الى البحرين كتاباً وفيه (( ومن بلفت صدقته من الابل الجدعة وليست عنده وعنده حقة فأنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين او عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليس عنده الا بنت لبون ، فانها تقبِل منه بنت لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلفت صدقته بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلفت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فانها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . فأما اذا وجبت عليه جذعة وليست عنده ، وعنده ثنية فان أعطاها ولم يطلب جبرانا قبلت ، لانها أعلى من الفرض بسنة ، وأن طلب الجبران فالمنصوص أنه يدفع اليه لأنها أعلى من الفرض بسنة فهي كالجِنعة مع الحقة ، ومن اصحابنا من قال : لا يدفع الجبران لأن الجِسنعة تساوى الثنية في القوة والمنفعة ، فلا معنى لدفع الجيران ، وأن وجبت عليسه بنت مخاض ، وليس عند عند الا فصيل واراد أن يمطى ويعطى معه الجبران لم يجز ، لأن الفصيل ليس بفرض مقدر ، وان كان معه نصاب مراض ، فأراد ان يصعد الى فرض مريض ، ويأخذ معه الجبران لم يجز لأن الشاتين أو العشرين درهما جَعل جَبِراناً لما بين الصحيحين ، فاذا كانا مريضين كان الجبران أقلُّ من الشاتين أو العشرين الدرهم • فان أراد أن ينزل الى فرض دونه ويعطى معه شاتین أو عشرین درهما جاز لأنه متطوع بالزیادة . ومن وجبت علیه الشاتان أو المشرون درهما كان الخيار اليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم

جعل الخيار فيه الى من يعطى في حديث انس ، فان اختار ان يعطى شـاة وعشرة دراهم لم يجز لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين شيئين ، فلو جوزنا أن يعطى شاة وعشرة دراهم خرناه بين ثلاثة أشياء ، ومن وجب عليه فرض ورجد فوقه فرضاً واسفل منه فرضاً فالخيار في الصعود والنزول الى رب آلمال لأنه هو الذي يعطى فكان له كالخيار في الشاتين والعشرين الدهم . وَمْنِ أُصَحَابِنَا مِّن قَالَ : الَّخْيَارِ إلى المصدَّقِ وَهُو الْمُنْصُوصِ ، آلَانَه يلزمه أن يختآر ما هو انفع للمساكين ولهذا اذا اجتمع الصحاح والراض لم ياخذ الراض فلو جعلنا الخيار الى رب المال اعطى ما ليس بنافع ، ويخالف الخيار في الشباتين والعشرين الدرهم ، فأن ذلك جعل جبرانا على سبيل التخفيف فكان ذلك الى من يعطى وهذا تخيير في الفرض فكان الى المصدق . ومن وجب عليه فرض ولم يجد الا ما هو أعلى منه بسنتين أخذ منه وأعطى أربع شياه أو أربعين دَرهُمَا وان لم يجدُّ الا مَا هو أسفل منه بسنتين أخذ منه أرَّبع شيَّاه أو أربُّعونُّ درهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما فعل على أن كل ما زاد في السن سنة زاد في الجبران بقدرها ، فأن أراد من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه أن يعطى شَاقِين عن أحد الجبرانين وعشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لأنهما جبرانا فجاز أن يختار في أحدهما شيئًا ، وفي الآخر غيره ككفارتي يمينين ، يجوز أن يخرج في احداهما الطعام وفي الأخرى الكسوة وان وجب عليه الفرض ووجد سنا أعلى منه بسنة وسنا اعلى منه بسنتين فترك الأقرب وانتقل الى الأبعد ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه يجوز لأنه قد عرف ما بينهما من الجبران . ( والثاني ) لا يجوز ، وهو الصحيح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض ، ثم لو وجِد الفَّرِض لم ينتقل الى الأقرب ، فكذلك اذا وجِـد الأقرب لم ينتقـل الى الأبعد) .

(الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى: اذا وجب عليه جذعة وليست عنده جاز أن يخرج حقة مع جبران ، والجبران شاتان أو عشرون درهما ، ولو جبت حقة وليست عنده فله اخراج بنت لبون ويأخذ الساعي جبرانا ، ولو وجبت بنت لبون وليست عنده فله اخراج جذعة اخراج حقه ويأخذ جبرانا ولو وجبت حقة وليست عنده فله اخراج جذعة ويأخذ جبرانا ، قال أصحابنا : وصفة شاة الجبران هذه صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الابل ، وقد سبق بيانها ، وفي الشتراط الأنوثية اذا كان المالك هو دافع الجبران الوجهان المذكوران في تلك ، الشاة (أصحهما) لا يشترط ، بل يجزىء الذكر ، فان كان الدافع الشاة الشاعي ـ ولم يرض رب المال بالذكر \_ ففيه الوجهان ، وان رضى به

جاز بلا خلاف ، صرح به المتولى وغيره ، قال امام الحرمين وغيره : ولا خلاف أن الدراهم التي يخرجها هي البقرة الخالصة ، قال امام الحرمين : وكذا الدراهم الشرعية حيث أطلقت ، فان احتاج الامام الى دراهم ليدفعها في الجبران ولم يكن في بيت المال شيء باع شيئا من مال الزكاة وصرفه في الجبران ، هكذا صرح به الفوراني وصاحب العدة والبغوى وصاحب البيان والرافعي وآخرون •

( وأما ) تعيين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه ، سـواء كان الساعى أو رب المال ، هكذا نص عليه الشافعى رضى الله عنه ، وقطع به الجمهور ، وذكر امام الحرمين والسرخسى وغيرهما ، فيها اذا كان الدافع هو رب المال ، طريقين :

(أصحهما) هذا (والثانى) أن الخيرة للساعى، والمذهب الأول لظاهر حديث أنس السابق فى أول الباب، قال أصحابنا: فان كان الدافع هو الساعى لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين، وان كان رب المال استحب له دفع الأصلح للمساكين ويجوز له دفع الآخر (أما) الخيرة فى الصعود والنزول اذا فقد السن الواجبة، ووجد أعلى منها وأنزل ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب واختلفوا فى أصحهما فأشار المصنف الى أن الأصح أن الخيرة للمالك، وهو الذى صححه امام الحرمين والبغوى والمتولى والرافعى وجمهور الخراسانيين، وقطع به الجرجاني من العراقيين فى كتابه التحرير وصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعى، وهو المنصوص فى الأم ثم ان الأصحاب أطلقوا الوجهين كما ذكرنا الاصاحب الحاوى فالخبرة له والا ففيه الوجهان والمالك الصعود فان عدم الساعى الجبران فالخبرة له والا ففيه الوجهان و

قال أصحابنا: فان خيرنا الساعى لزمه اختيار الأصلح للمساكين ، قال المام الحرمين وغيره: الوجهان فيما اذا أراد المالك دفع غير الأنفع للمساكين ، فان أراد دفع الأنفع لزم الساعى قبوله بلا خلاف لأنه مأمور بالمصلحة ، وهذا مصلحة وقال الامام: وان استوى ما يريده هذا وذاك في الغبطة فالأظهر اتباع المالك ، هذا كله اذا كانت الابل سليمة ، فان كانت معيبة أو مريضة

فأراد أن يصعد الى سن مريض ، ويأخذ معه الجبران لم يجز هكذا قطع به المصنف والأصحاب فى طريقتى العراق وخراسان واتفقوا عليه ونقله امام الحرمين عن الأصحاب مطلقا ثم قال : والذى يتجه عندى أنا ــ ان قلنا : الخيرة للمالك فى الصعود والنزول ، فالأمر على ما ذكره الأصحاب ، وان قلنا : الخيرة للساعى فرآه غبطة للمساكين فالوجه القطع بجوازه ، قال : وهذا واضح ، وهو مراد الأصحاب قطعا وان قلنا الخيرة للمساكين لم يجز ، لأنه انما يستحق الجبران المسمى بدلا عما بين السنين السليمتين ومعلوم أن الذى بين المعيين دون ذلك ، وهذه الصورة مستثناة من اطلاق الوجهين فيمن له الخيرة ولو أراد النزول وهى معيبة ويبذل الجبران قبل منه لأنه متبرع بزيادة هكذا ذكره المصنف والأصحاب واتفقوا عليه ،

قال أصحابنا: وانما يجىء الصعود والنزول اذا عدم السن الواجبة أو وجدها وهى معيبة أو نفيسة ، فأما ان وجدها وهى سليمة معتدلة وأراد النزول أو الصعود مع جبران فليس له ذلك بلا خلاف ولا يجوز ذلك للساعى أيضا بلا خلاف فان وجدها وهى معيبة فكالمعدومة وان وجدها وهى نفيسة بأن تكون حاملا أو ذات لبن أو أكرم ابله لم يلزمه اخراجها ولا يجوز للساعى أخذها بغير رضاء المالك ، فان لم يسمح بها المالك فهى كالمعدومة وينتقل الى سن أعلى أو أسفل بلا خلاف صرح به الماوردى والبغوى وغيرهما ولم يذكروا فيه الوجه السابق فيما اذا لزمه بنت مخاض وابله مهزولة ولم يجد بنت مخاض الا نفيسة أنها لا تكون كالمعدومة ، قال أصحابنا: وحيث قلنا: ينزل فنزل ودفع الجبران ، أجزأه سواء كان السن الذى نزل اليه مع الجبران يبلغ قيمة السن الذى نزل عنه أم لا ، ولا نظرالى النفاوت لأن هذا جائز بالنص ،

وأما اذا وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده ثنية فان دفعها ، ولم يطلب جبرانا قبلت منه وقد زاد خيرا ، وان طلب جبرانا فوجهان ( أحدهما ) تجزئه ، لأنها أعلى منه بسنة فهى كالجذعة مع الحقة ( والثانى ) لا ، لأن الجبران على خلاف الدليل ، ولا تتجاوز به اسنان الزكاة التى ورد فيها العديث ، ولأن الجذعة تساوى الثنية فى القدوة والمنفعة فلا يحتمسل معها

الجبران • ونقل المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضى الله عنه الاجزاء ، وهو الأصح عند جمهور الأصحاب • وصحح الغزالي والمتولى والبغوى المنع والمذهب الأول •

أما اذا لزمه بنت مخاض وليست عنده وليس عنده الا فصيل أنثى له دون سنة فلا يجزئه مع الجبران بلا خلاف لأنه ليس مما يجزىء فى الزكاة ، قال أصحابنا : ويجهوز الصعود والنزول بدرجتين وبثلاث ويكون مع الدرجتين جبران ، ومع الثلاث ثلاث .

(مثال ذلك) وجبت بنت مخاض ففقدها وفقد بنت لبون وحقة ، ووجد جذعة دفعها وأخذ ثلاث جبرانات ، وان وجد حقة دفعها وأخذ جبرانين ، وان وجبت جذعة ففقدها وفقد الحقة وبنت اللبون دفع بنت مخاض مع ثلاث جبرانات فان وجد بنت لبون دفعها مع جبرانين ، وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع التمكن من درجة ؟ أو ثلاث مع التمكن من درجتين ؟ فيهما وجهان الصحيح عند الأصحاب في الطريقتين لا يجوز وبه قطع الفوراني وصاحب العدة والبغوى وآخرون وصححه الباقون .

(مثاله) وجبت بنت لبون ففقدها ، ووجد حقة وجذعة ، فان أخرج الحقة وطلب جبرانا فيهما جاز ، وان أخرج الجذعة ورضى بجبران واحد جاز وقد زاد خيرا ، وان طلب جبرانين فوجهان (الصحيح) لا يجوز ، لأنه متمكن من تقليل الجبران ومستغن عن الجبران الثانى فلا يجوز كما لو وجد الأصل ، ولو وجبت حقة ففقدها ووجد بنت لبون وبنت مخاض ، فأراد النزول الى بنت مخاض ودفع جبرانين ففيه الوجهان (الصحيح) لا يجوز ، ولو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد الحقة ووجد جذعة وبنت مخاض لل فأخرج بنت مخاض مع جبران أجزأه ، وان أراد اخراج الجذعة مع جبرانين فوجهان (أصحهما) الجواز وبه قطع الصيدلاني لأن بنت المخاض لل والنشر كانت أقرب لكنها ليست في الجهة المعدول عنها بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة ، فصعد الى الجذعة ، وهدذا الذي ذكرناه من ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص الشافعي رضى الله عنه وجميع أصحابنا في كل الطرق ،

الا ابن المنذر ، فانه نقل عن الشافعي رضي الله عنه هذا ثم اختار لنفسه أنه لا يجوز زيادة على جبران واحد ، كما ثبت في الحديث ، والصواب الأول .

(أما) اذا لزمه حقة فأخرج بنتى لبون بلا جبران و لزمه جذعة فأخرج بنتى لبون أو حقتين بلا جبران فوجهان حكاهما القاضى حسين والمتولى وصاحب المستظهرى وغيرهم (أصحهما) يجزئه لأنهما يجزيان عما فوق ابله فعنها أولى (والثانى) لا و لأن فى الواجب معنى ليس هو فى المخرج و (أما) اذا لزمه بنت لبون فأخرج ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ويعطى معه جبرانا فوجهان حكاهما صاحب الحاوى وغيره (أحدهما) يجوز الأن ابن اللبون فى حكم بنت المخاض عند عدمها المصار كمعطى بنت مخاض مع جبران (والثانى) لا يجوز الأن ابن اللبون أفيم مقام بنت مخاض اذا كانت هى الفرض وليست هى هنا الفرض أما اذا كان معه احدى وستون بنت مخاض فأخرج منها بنت مخاض فالمذهب أنها لا تجزئه الا مع وستون بنت مخاض فأخرج منها بنت مخاض فالمذهب أنها لا تجزئه الا مع وجهين (أحدهما) هذا (والثانى) تكفيه وحدها الالمخرود ولا جبران لئلا يجحف به والله تعالى أعلم و

(فسرع) اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال اذا توجه عليه جبران أن يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم ، وان كان دافع الجبران هو الساعى ، فان لم يرض رب المال بالتبعيض لم يجبر عليه ، وان رضى به جاز تبعيضه ، هكذا صرح به امام الحرمين والمتولى والبغوى وآخرون ، ولا خلاف فيه ، لأن الحق فى الامتناع من التبعيض لرب المال ، فاذا رضى به جاز ، كما لو قنع بشاة أو عشرة دراهم ، وأما ما قاله صاحب الحاوى والمحاملي والشيخ أبو محمد الجويني وآخرون : لو أراد رب المال أو الساعى دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز « فمرادهم » اذا لم يرض رب المال أو بأخذ المبعض ، ولو توجه جبرانان على المالك أو الساعى جاز أن يخرج عن أحدهما عشرين درهما ، وعن الآخر شاتين ، ويجبر الآخر على قبوله ، وكذا لو توجه ثلاثة جبرانات فأخرج عن أحدهما شاتين وعن الآخر أربعين درهما أو عكسه جاز بلا خلاف لأن كل جبران مستقل بنفسه ، فلم يتبعض واجب

واحد بخلاف الجبران الواحد، وشبهه الأصحاب بكفارة اليمين، لا يجوز تبعيض كفارة واحدة، فيطعم خمسة ويكسو خمسة، ولو وجب كفارتان، جاز أن يطعم عشرة ويكسو عشرة .

(فسرع) قال أصحابنا: لا مدخل للجبران فى زكاة البقر والغنم ، لأنه ثبت فى الابل على خلاف القياس فلا يتجاوزه .

(فسرع) قال الامام أبو سليمان الخطابى: يشبه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم انما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديرا فى جبران الزيادة والنقصان ، ولم يكل الأمر فى ذلك الى اجتهاد الساعى وغيره ، لأن الساعى انما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا ، وليس هناك حاكم ولا مقتوم يفصل بينهما اذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع فى المصراة أو الغرة فى الجنين ، ومائة من الابل فى قتل النفس قطعا للتنازع .

### ( فسرع ) في الفاظ الكتاب

حديث أنس فى كتاب الصدقة سبق بيانه فى أول الباب ، قوله : « ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة » لفظ صدقة مرفوع غير منون بل مضاف الى الجذعة والجذعة مجرور بالاضافة ، وكذا قوله بعده صدقة الحقة ، وأما المصدق المذكور فى الفصل فهو الساعى وهو بتخفيف الصاد ، وأما المالك فالمشهور فيه المصدق ـ بتشديد الصاد وكسر الدال ـ على المشهور ، وقيل : يقال بتخفيف الصاد ، وقال الخطابى : هو بفتح الدال ،

# ( فسرع ) في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنة ويأخذ جبرانا أو أسفل بسنة ويدفع جبرانا وهو شاتان أو عشرون درهما • وبه قال ابراهيم النخعى وأحمد وأبو ثور وداود واسحاق بن راهويه فى رواية عنه • وحكى ابن المنذر عن على والثورى وأبى عبيد واسحاق \_ فى رواية عنه \_ أن الجبران شاتان أو عشرة دراهم • وعن مكحول والأوزاعى أنه يجب قيمة السن الواجب • وعن مالك أنه يلزم رب المال شراء ذلك السن • وعن حماد بن

أبى سليمان: الساعى يأخذ السن الموجود عنده، ويجب ما بين قيمتهما • احتج أصحابنا بحديث أنس السابق فى أول الباب • واحتج لعلى رضى الله عنه وموافقيه بحديث ضعيف، والله تعالى أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ، ونصاب اربع حقاق فقد قال في الجديد : تجب اربع حقاق أو خمس بنات لبون وقال في القديم: تجب أربع حقاق ، فمن اصحابنا من قال: يجب احد الفرضين قولا واحدا . ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) تجب الحقاق لانه اذا أمكن تفير الفرض بالسن لم يغير بالعدد . كما قلنا فيــما قبــل المائتين ( والثاني ) يَجِبُ أحد الفرضين لما روى سائم في نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فاذا كانت مائتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون ") فعلى هذا ان وجد أحدهما تعين اخراجه ، لأنَّ المخير في الشيئين اذا تعدر عليه احدهما تعين عليه الآخر كالمكفر عن أليمن اذا تعدر عليه العتق والكسسوة تعين عليه الاطعام ، وأن وجدهما أختار المصدق أنفعهما للمسماكين . وقال أبو العباس: يختار صاحب المال ما شاء منهسما وقعد مضى دليل المذهبين في الصُعود والنزول ، فأن اختار المصدق الأدنى نظرت فأن كأن ذلك بتفريط من رب المال بأن لم يظهر أحد الفرضين أو من الساعي بان لم يجتهد وجب رد المُخودُ او بعله أن كان تالفاً ، فأن لم يفرط وأحد منهما أخرج رب المأل الفضل وهو ما بين قيمة الصنفين ، وهل يجب ذلك ام لا ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يستحب لأن المخرج يجزىء عن الفرض فكان الفضل مستحبا ( والثاني ) أنه واجب، وهو ظَّاهر النص لأنه لم يؤد الفرض بكماله فلزمه أخراج الفضـل فان كأن الفضل يسيراً لا يمكن ان يشترى به جزءاً من الفرض تصدّق به وأنّ كان يمكن ففيه وجهان ( احدهما ) يجب لانه يمكن الوصول الى جزء من الفرض فلم تجز فيه القيمة ( والثاني ) لا يجب لأنه يتعذر ذلك في العادة ، فان عسدم الفرضان في المال نزل الى بنات مخاض أو صعد الى الجذاع مع الجبران • وان وجد احد الفرضين وبعض الآخر أخذ الموجود ، فان اراد أن يَاخذ بعض الآخر مع الجبران لم يجز لأن أحد الفرضين كامل فلم يجز العدول الى الجبران • وأن وجد من كل واحد منهما بعضه بأن كان في المال ثلاث حقاق واربع بنات لبون فاعطى الثلاث الحقاق وبنت لبون مع الجبران جاز . وان اعطى اربع بنات لبون وحقة واخذ الجبران جاز وان أعطى حقّة وثلاث بنات لبون مع كلّ بنت لبون جبران ففيه وجهان (احدهما) يجوز كما يجوز في ثلاث حقاق وبنت لبون ( والثاني ) لا يجوز لأنه يمكنه ان يعطى ثلاث حقاق وبنت لبون وجبرانا واحداً فلا يجوز ثلاث جبرانات ولانه اذا أعطى ثلاث بنات لبون مع الجبران ترك بعض الفرض وعدل الى الجبران فلم يجز ، كما لا يجوز أخذ الجبران اذا وجد احدهما كاملا ، وان وجد الفرضين معيبين لم ياخذ بل يقال له : اما ان تشترى الفرض الصحيح واما ان تصعد مع الجبران أو تنزل مع الجبران ، وان كانت الابل أربعمائة وقلنا : ان الواجب أحد الفرضين جاز أن يأخذ عشر بنات لبون أو ثمانى حقاق ، فان اراد أن ياخذ عن مائتين أربع حقاق وعن مائتين خمس بنات لبون جاز ، وقال أبو سعيد الاصطخرى : لا يجوز كما لا يجوز ذلك في المائتين ، والمذهب الأول لانهما فريضتان فجاز أن يأخذ في احداهما جنسا وفي الأخرى جنسا آخر ، كما لو كان عليه كفارتا يمين فأخرج في احداهما الكسوة وفي الأخرى الطعام ) ،

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: اذا بلغت الماشية حدا يخرج فرضه بحسابين كالمائتين من الأبل فهل الواجب خمس بنات لبون أم أربع حقاق ؟ فيه نصان قال في القديم : الحقاق وقال في الجديد : أحدهما • وللأصحاب طريقان ( أحدهما ) القطع بالجديد ، وتأولوا القديم على أنه أراد أن الحقاق أنفع للمساكين لا أنها تجب مطلقا ( وأصحهما وأشهرهما ) فيه قولان (أصحهما) باتفاقهم الفرض (١) أحدهما (والثاني) الفرض الحقاق حتما ، فان قلنا بهذا أو وجد الحقاق بصفة الاجزاء من غير نفاسة تعين اخراجها والا نزل الى بنات اللبون أو صعد الى الجذاع مع الجبران كما سبق ، وأن شاء اشترى الحقاق ، ولم يذكر المصنف تفريع هـذا القول لضعفه . وان قلنا بالمذهب : ان الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال ، أحدها أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر ، فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر بلا خلاف ، لما ذكره المصنف • قال أصحابنا : وسواء كان الصنف الآخر أنفع للمساكين أم لا • ونقل الماوردي وغيره الاتفاق على هذا • قال أصحابناً : ولا يجوز والحالة هذه الصعود ولا النزول مع الجبران لأنه لا ضرورة اليه • قالوا : وسواء عدم كل الصنف الآخر أم بعضه . وكذا لو وجد الصنفان وأحدهما معيب فهو كالمعدوم .

( الحال الثانى ) ألا يوجد فى ماله شىء من الصنفين أو يوجدا وهما معيبان فاذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره فله أن يحصل أيهما شاء ، فاذا حصل أحدهما صار واجدا له ووجب قبوله منه وان كان الآخر أنفع

<sup>(</sup>١) يريد أحد الحسابين لتساويهما وتساوى الصنفين فيهما (ط) ٠

للمساكين ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور فى الطريقتين ، وفيه وجه حكاه امام الحرمين وغيره أنه يتعين شراء الأجود للمساكين ، وهو الوجه الضعيف الذى قدمناه عن الخراسانيين أنه اذا لزمه بنت مخاض ولم يجدها ولا وجد ابن لبون أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض ولا يجزئه ابن لبون والمذهب القطع بجواز ابن لبون ، وكذا هنا المذهب جواز شراء المفضول لأنه اذا اشتراه صار موجودا عنده ، قال المصنف والأصحاب : وله ألا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون ، بل ينزل أو يصعد مع الجيران ، والأصحاب على هذا ، لكن قالوا ينزل من بنات لبون الى خمس بنات مخاض ويدفع خمس جبرانات أو يصعد من الحقاق الى أربع جذاع ويأخذ أربع جبرانات ،

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يصعد من خمس بنات لبون الى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات • ولا أن ينزل من أربع حقاق الى أربع بنات مخاض ويدفع ثمانى جبرانات هذا هو المذهب وبه قطع الجماهدير فى الطريقتين لأن الجبران خلاف الأصل ، وانما جاز للضرورة فى موضعه ولا ضرورة هنا الى النزول أو الصعود بسنين •

وحكى الشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق وصاحب الشامل وغيرهما وجها أنه يجوز النزول والصعود هنا بسنين كما لو لزمه حقة فلم يجد الا بنت مخاض فانها تكفيه مع جبرانين أو لزمه بنت مخاض فلم يجد الاحقة فدفعها وطلب جبرانين فانه يقبل • قال أبو محمد : والفرق على المذهب أن فى صورتى الاستشهاد لا يتخطى واجب ماله وفيما نحن فيه يتخطى ، قال أصحابنا : ولو عدم الفرضين وما ينزل اليه وما يصعد اليه فله أن يشترى ما شاء أن شاء أحد الفرضين وان شاء أعلا منهما أو أسفل مع الجبران كما سبق ، قال الجرجانى وغيره : وشراء الفرض أفضل والله تعالى أعلم •

(الحال الثالث) أن يوجد الصنفان بصفة الاجزاء من غير نفاسة ، فالمذهب أنه يجب الأغبط للمساكين ، وهذا هو المنصوص للشافعي ، وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين وقطع به جماعات من المصنفين وصححه

الباقون و وقال ابن سريج: المالك بالخيار لكن يستحب له اخراج الأغبط للمساكين ، الا أن يكون ولى محجور عليه فيراعى حظه فاذا قلنا بالمذهب فأخذ الساعى غير الأغبط ففيه ستة أوجه ، أصحها وبه قطع المصنف فأخذ الساعى غير الأغبط ففيه ستة أوجه ، أصحها وبه قطع المصنف وكثيرون ، وصححه الباقون أنه ان كان ذلك بتقصير من المالك بأن أخفى الأغبط أو من الساعى بأن علم أنه غير الأغبط أو ظنه بغير اجتهاد وتأمل أو بهما لم يقع المأخوذ عن الزكاة ، وان لم يقصر أحد منهما وقع عن الزكاة (والوجه الشانى) ان كان المأخوذ باقيا في يد الساعى لم يقع عن الزكاة وان لم يقصرا والا وقع عنها ، قاله أبو على بن خيران وقطع به البغوى (والثالث) ان فرقه على المستحقين من أهل الزكاة وظهر الحال حسب عن الزكاة بكل حال والا فلا (والرابع) ان دفعه المالك مع علمه بأنه الأدنى لم يجزئه وان كان جاهلا أجزأه ولا نظر الى الساعى (والخامس) لا يجزئه بكل حال (والسادس) يجزئه بكل حال و مكاه القاضى أبو الطيب والماوردى وابن الصباغ آخرون ٠

وحيث قلنا: لا يقع عن الزكاة لزمه اخراجها مرة أخرى ، وعلى الساعى رد ما أخذه ان كان باقيا وقيمته أن كان تالفا • وحيث قلنا يقع عنها يؤمر باخراج قدر التفاوت • وهل هو مستحب أم واجب ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أحدهما) مستحب ووجهوه بالقياس بما اذا أدى اجتهاد الامام الى أخذ القيمة عن الزكاة وأخذها لا يجب شيء آخر (وأصحهما) أنه واجب • صححه أصحابنا قال المصنف وغيره : هو ظاهر النص لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه قال المتولى وغيره : واذا قلنا : يقع عن الزكاة و وكان باقيا \_ يستحب استرداده ودفع الأغبط للخروج من الخلاف وللرفق بالمساكين •

قال أصحابنا: ويعرف التفاوت بالنظر الى القيمة • فاذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق وجب خمسون وان كانت أربعمائة وعشرة وجب عشرة فان كان التفاوت يسيراً لا يحصل به شقص من ناقة دفع دراهم للضرورة ، هكذا قاله المصنف

والأصحاب فى جميع طرقهم الا صاحب التقريب ، فانه أشار الى أنه يتوقف فيه ، وهو شاذ باطل ، وان حصل به شقص فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب • (أحدهما) يجب شراؤه ، لأنه يمكن الوصول الى جزء من الفرض ، ولا تجزىء فيه القيمة (وأصحهما) لا يجب ، بل يجوز دفع الدراهم بنفسها ، واتفقوا على تصحيحه فممن صرح بتصحيحه صاحب الشامل والمستظهرى والرافعى وآخرون ، ووجهوه بأنه يتعذر فى العادة أو يشق ، قالوا : ولأنه يعدل فى الزكاة الى غير الجنس الواجب للضرورة ، كمن وجب عليه شاة فى خمس من الابل ففقد الشاة ، ولم يمكنه تحصيلها ، فانه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه ، وكمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ، ولا ابن لبون لا فى ماله ولا بالثمن فانه يعدل الى القيمة قال أصحابنا : فان جوزنا الدراهم فأخرج شقصاً جاز باتفاقهم • قال امام الحرمين : وفيه أدنى نظر لا فيه من العسر على المساكين •

وان أوجبنا شراء شقص ففيه أربعة أوجه (أصحهما) يجب أن يشتريه من جنس الأغبط لأنه الأصل (والثاني) يجب من المخرج لئلا يتبعض المخرج (والثالث) يتخير بينهما واختاره امام الحرمين (والرابع) يجب شقص من بعير أو شاة ولا تجزىء بقرة ، لأنها لا تدخل فى زكاة الابل ، وبهذا قطع صاحب الحاوى ، وحيث قلنا يخرج شقصا وجب تسليمه الى الساعى ان أوجبنا صرف زكاة الأموال الظاهرة الى الامام أو الساعى ، وان أخسرج الدراهم ، وقلنا : يجب تسليم الظاهرة الى الامام أو الساعى ، فهنا وجهان حكاهما البغوى وآخرون (أصحهما) يجب صرفها الى الساعى ، لأنه جبران المال الظاهر (والثاني) يجوز للمالك أن يصرفها بنفسه على الأصناف ، لأن الدراهم من الأموال الباطنة ،

هذا كله اذا قلنا : دفع التفاوت واجب ، فان قلنا : مستحب فله أن يفرقه كيف شاء ، ولا يتعين لاستحبابه الشقص بالاتفاق ، ثم ان الأصحاب أطلقوا عباراتهم باخراج التفاوت دراهم • وقال الماوردى والقاضى أبو الطيب فى المجرد وامام الحرمين وغيرهم : دراهم أو دنانير ومراد الجميع نقد البلد ان

كان دراهم فدراهم وان كان دنانير فدنانير ، وقد صرح بهذا القاضي حسين في تعليقه والشيخ ابراهيم المروزي وآخرون والله أعلم •

(الحال الرابع) أن يوجد بعض كل واحد من الصنفين، بأن يجد ألاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران، وبين أن يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا والبغوى وغيره: ويجوز دفع بنات اللبون مع بنات مخاض وجبران، ويجوز دفع الحقاق مع جذعة، ويأخذ جبرانا، وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات؟ فيه وجهان مشهوران، ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) الجواز، صححه امام الحرمين والغرالي وغيرهما، حتى قال امام الحرمين: الوجه القائل بالمنع مزيف لاأصل له، ووجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة، ووجه الاجزاء أنه لا يصار الى الجبران اذا أمكن الاستغناء عنه، وصحح البندنيجي هذا، ولو لم يجد الا أربع بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات، ففيه الوجهان ويجريان في نظائرها والأصح في الجميع الحواز و

(الحال الخامس) أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر شيء بأن لم يجد الاحقتين فله اخراجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين ، وله أن يجعل بنات اللبون أصلا ، فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ، ولو لم يجد الاثلاث بنات لبون فله اخراجهن مع بنتى مخاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق أصلا فيخرج أربع جذعات بدلها ، ويأخذ أربع جبرانات ، هكذا ذكر البغوى الصورتين ، ولم يذكر فيهما خلافا ، قال الرافعى: وينبغى أن يكون فيهما الوجهان السابقان فى الحال الرابع ، قال : ولعله فرعه على الأصح والله أعلم •

(فرع) اذا بلفت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ، وحكمها بلوغ الابل مائتين فى جميع ما ذكرناه من الخلاف والتفريع وفاقاً وخلافاً .

(فسرع) قال أصحابنا: لو أخرج صاحب الابل حقتين وبنتى لبون ولم ونصفا لم يجز بالاتفاق لأن الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ولم يخرج واحداً منهما ، ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ، ويعود فيها من الخلاف والتفريع جميع ما سبق فى المائتين ، ولو أخرج عنها خمس بنات لبون وأربع حقاق جاز على الصحيح الذى قاله الجمهور ، وصححه المصنف وسائر المصنفين ، ومنعه الاصطخرى لتفريق الواجب ، كما لو فرقه فى المائتين ، وأجاب الجمهور بأن كل مائتين أصل منفرد ، فصار ككفارتى يمينين وأنه يجوز أن يطعم فى احداهما ويكسو فى الأخرى بلا خلاف ، وأما المائتان فالتفريق فيها كتفريق كفارة واحدة ، وأجابوا بجواب بخرف ، وهو أن منع التفريق في المائتين ليس هو لمجرد التفريق بل المانع تشقيص ، ولهذا لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبون ، أو أربع بنات لبون مائتين أولى ويجرى خلاف الاصطخرى متى بلغ المال ما يخرج منه بنات اللبون والحقاق فلا تشقيص والمذهب الجواز ، ويجرى مثله فى البقر اذا اللبون والحقاق فلا تشقيص والمذهب الجواز ، ويجرى مثله فى البقر اذا بلغت مائتين وأربعين ه

(فان قيل) ذكرتم أن الساعى يأخذ الأغبط، ويلزم من هذا أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج، وكيف يجوز البعض من هذا ؟ والبعض من ذاك ؟ قال الرافعى: (الجواب) ما أجاب به ابن الصباغ قال: يجوز أن يكون لهم خط ومصلحة فى اجتماع النوعين، قال: وفى هذا تصريح من ابن الصباغ بأن الغبطة غير منحصرة فى زيادة القيمة، لكن اذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر اخراج قدر التفاوت، هذا كلام الرافعى، ويجاب عن اعتراضه على ابن الصباغ بأن التفاوت فى معظم الأحوال يكون فى القيمة وقد يكون فى غير القيمة وقد قال ابن الصباغ والمتولى: ان الساعى لا يفعل التبعيض فى غير القيمة وقد قال ابن الصباغ والمتولى: ان الساعى لا يفعل التبعيض للا على قدر المصلحة ـ اذا قلنا بالمذهب والمنصوص \_ وهو وجوب الأغبط للمساكين، فأما على قول ابن سريج: ان الخيار للمالك، فصورة المسائلة ظاهرة والله تعالى أعلم •

(فــرع) في ألفاظ الكتاب (قوله) لما روى سالم في نسخة كتــاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون » هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقى وغيرهما ، فى بعض طرق حديث ابن عمر السابق فى أول الباب ، ولفظه فى الابل « فاذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أى السنين وجدت أخذت » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ، وروى هذا الحديث عن أبيه ، ولكن هذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من أبيه ، ولكن قرأها من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله) اختار المصدق أنفعهما للمساكين ، قد سبق أن المصدق – بتخفيف الصاد – هو الساعى وهو المراد هنا ، وأما لفظ المساكين فيستعمله المصنف والأصحاب فى هذا الموضع ونظائره ، ويريدون به أصحاب السهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية ، ولا يريدون به المساكين الذين هم أحد الأصناف وكذلك يطلقون الفقراء فى مثل هذا ويريدون به جميع الأصناف ، وذلك لكون الفقراء والمساكين أشهر الأصناف وأهمهم والله تعالى أعلم •

# باب زكاة البقر 11

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(أول نصاب البقر ثلاثون ، وفرضه تبيع ، وهو الذي له سنة ، وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان ، وعلى هذا ابدا في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، والدليل عليه ما روى معاذ رضى الله عنه قال ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة )) وأن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد الى المسنة مع الجبران ، وأن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل الى التبيع مع الجبران ، فأن ذلك غير منصوص عليه ، والعدول الى غير المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز ) .

( الشرح ) حدیث معاذ مشهور ، رواه مالك فی الموطأ وأبو داود والترمذی والنسائی و آخرون ، قال الترمذی : هو حدیث حسن قال : وروی مرسلا وهو أصح وقد رواه الترمذی وغیره من حدیث عبد الله بن مسعود

<sup>.</sup>١١ ي بعص نسخ المهذب باب صدقة البقر (ط) .

أيضا الا أن اسناد حديث ابن مسعود ضعيف ، وروى أيضاً من حديث على رضى الله عنه مرفوعا قال البيهقى : وأما الأثر الذى يرويه معمر عن الزهرى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « فى خمس من البقر شاة وفى عشر ماتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه • قال الزهرى : واذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة الى خمس وسبعين ، ففيها بقرتان الى عشرين ومائة ، فاذا زادت ففى كل أربعين بقرة » • قال الزهرى : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فى كل ثلاثين بقرة تبيع وفى كل أربعين بقرة » أن ذلك كان تخفيها لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك • قال البيهقى : فهذا حديث موقوف منقطع • والبقر اسم جنس واحدته باقورة وبقرة وتقح البقرة على الذكر والأنثى ، هذا هو المشهور وقيل غيره وهو مشتق من بقرت الشيء اذا شققته لأنها تشق الأرض بالحراثة ، وسمى التبيع تبيعا بقرت الشيء اذا شققته لأنها تشق الأرض بالحراثة ، وسمى التبيع تبيعا لهما جذع وجذعة ، والمسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية •

قال الشافعي رضى الله عنه والأصحاب: أول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مستين ففيها تبيعان ثم يستقر الحساب ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنتان، مسنة ويتغير الفرض بعشرة عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة ، وثمانين مسنتان، وتسعين ثلاثة أتبعه ، ومائة تبيعان ومسنة ومائة وعشرة مسنتان وتبيع ومائة وعشرون ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ، وحكمه كما سبق فيها أدبع حقاق أو خمس بنات لبون وقد سبق مستوفى وفي مائة وثلاثين ثلاثة أتبعة ومسنة ومائة وأربعين مسنتان وتبيعان ومائه وفي مائة وثلاثين غلاثة أتبعة ومسنة ومائة وأربعين مسنتان وتبيعان ومائه

وان اختصرت قلت: أول نصاب البقر ثلاثون وفى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة ، وقال أصحابنا : واذا وجب تبيع فأخرج تبيعة أو مسنة أو مسنا قبل منه لأنه أكمل من الواجب ولو وجب مسنة فأخرج تبيعين قبل منه ، وان أخرج مسنا لم يقبل ، هكذا قاله الأصحاب وقطعوا به فى الطريقتين وقاله صاحب التهذيب ، ثم قال : عندى أنه لا يجوز تبيعان عن

مسنة ، لأن الشرع أوجب فى أربعين مسنا أبدا ، فلا يجوز نقصان السسن لزيادة العدد ، كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتى مخاض لا يجوز • هذا كلام صاحب التهذيب • وقد حكى الرافعى هذا الذى اختاره صاحب التهذيب لنفسه وجها ، وهو غلط مخالف للمذهب والدليل • والفرق بين هذه المسألة وما قاس عليه ظاهر ، لأن التبيعين يجزيان عن ستين فعن آربعين أولى بخلاف بنتى مخاض فانهما ليستا فرضى نصاب • قال المصنف والأصحاب : التبيع ما استكمل سنة ودخل فى الثانية والمسنة ما استكملت سسنتين ودخلت فى الثالثة • هذا هو الصواب المعروف للشافعى والأصحاب • وشذ الجرجانى فقال فى كتابه التحرير : التبيع ما له دون سنة وقيل ما له سنة ، والمسنة ما لها الذى يتبع أمه وان كان له دون سنة • وقال الرافعى : وحسكى جماعة أن النبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة • وهسذا كله غلط ليس معدودا من المنجب والله تعالى أعلم • قال أصحابنا : واذا وجب نبيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، وسبقت لمسألة فى زكاة الابل ، والله سبحانه وتعالى أعلم •

## باب زكاة الفنم ١٠٠

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( أول نصاب الفنم اربعون ، وفرضه شاة الى مائة واحدى وعشرين فيجب شاتان الى مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب فى كل مائة شاة ، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كتب كتاب الصدقة وفيه : وفى الفنم فى كل أربعين شاة شاة الى عشرين ومائة ، فاذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث نادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين ، فاذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة ، فان كانت الفنم اكثر من ذلك ففى كل مائة شاة )) والشاة الواجبة فى الفنم الجذعة من الضان والثنية من المعز والجذعة هى التى لها سنة وقيل ستة أشهر : والثنية [ هى التى ] لها سنتان ) .

**( الشـــرح )** حديث ابن عمر مشــهور رواه أبو داود والترمذ**ي** وابن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ صدقة بدل زكاة (ط).

ماجه وغيرهم • قال الترمذي في كتاب الجامع: المشهور هو حديث حسن ، وقال هو في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن يكون محفوظا • وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه • وسفيان بن حسين ثقة • وقد تكلم جماعة من أئمة الحديث في رواية سفيان بن حسين عن الزهري • وذكر الترمذي في الجامع أن هذا الحديث رواه يونس بن يزيد وغير واحد عن أصحاب الزهري عن سالم ولم يرفعوه وانما رفعه سفيان • وذكر البيهقي عن الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدى أنه قال: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير والله تعالى أعلم •

ولو احتج المصنف بحديث أنس المذكور في صحيح البخارى الذي قدمناه في أول باب زكاة الابل لكان أحسن ، لأن فيه ما في حديث ابن عمر وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ذكرها البيهقى وغيره «فاذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فاذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شياة ، فاذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة » • فهذه الزيادة ترد ما حكى النخعى والحسن بن صالح في قولهما : اذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه الى أربعمائة ، فاذا زادت واحدة فخمس شياه ومذهبا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، فيجب أربع شياه • قال أصحابنا : أول نصاب الغنم أربعون أربعمائة ، فيجب أربع شياه • قال أصحابنا : أول نصاب الغنم أربعون وعشرين ففيها شاتان ثم لا شيء حتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياه ، ثم بالا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة ، ويتغير الفرض بعد هذا بمائة مائة • وأكثر وقص الغنم مائتان الا شاتين ، وهو ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة ، والله تعالى أعلم •

قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: الشاة الواجبة هنا جذعة ضأن أو ثنية معز، وسبق بيان سنهما، والاختلاف فيه في زكاة الابل والله أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( اذا كانت الماشية صحاحاً لم يؤخذ في فرضها مريضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( ولا يؤخذ في الصنفة هرمة ولا ذات عوار ـ وروى ولا ذات عيب » وان كانت مراضا أخذت مريضة ولا يجب اخراج صحيحة لأن في ذلك اضرارا لرب المال ، وأن كان بعضها صححاحا وبعضها مراضا أخد عنها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض ، لأنا لو أخذنا مريضة لتيممنا الخبيث وقد قال الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وان كانت الماشية كبار الأسنان كالثنايا والبزل في الابل لم يؤخذ غير الفرض المنصوص عليه ، لأنا لو أخذنا كبار الأسنان أخذنا عن خمس وعشرين جنعة ثم ناخدها في احدى وستين فيؤدي الى التسوية بين القليل والكثير • وان كأنت الماشية صفارا نظرت - فإن كانت من الفنم - آخذ منها صفيرة ، لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (( لو منعوني عَنْنَاقًا مما أعطوا رسولَ الله صلَّي الله عليه وسلم لقاتلهم عليه )) ولأنا لو أوجبنا فيها كبرة أضررنا (١) برب المال . وان كانت من الابل والبقر ففيه وجهان . قال أبو اسحاق: تؤخذً الفرائض المنصوص عليها بالقسط ، فيقوم النصاب من الكبار ثم يقوم فرضه ثم يقوم النصاب من الصغار ، ويؤخذ كبيرة بالقسط ، ومن أصحابناً من قَالَ : أَن كَانَ المَالَ مَمَا يَتَفِي الفرض فيه بالسن لم يجز لأنه يؤدي الى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير ، وأن كان مما يتفير الفرض فيه بالعدد أخذ صفيرة لأنه لا يؤدي الى أن يُؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير ، فاخذ الصفير من الصفار كالفنم ، والصحيح هو الأول لأن هذا يؤدى الى ما يؤخذ من ست وسبعين فصيلان ، ومن احدى وتسعين فصيلان وان كانت الماشية اناتًا أو ذكوراً وآناتًا نظرت \_ فان كانت من الابل والفنم \_ لم يؤخذ في فرضها الا الاناث ، لأن النص ورد فيها بالاناث على ما مضى ، ولأن في اخذ الذكر من الاناث تيمم الخبيث وقد قال الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وان كانت من البقر نظرت \_ فان كانت في فرض الأربعين \_ لم يجز الا الاناث لما ذكرناه ، وان كانت في فرض الثلاثين جاز فيه الذكر والانثى لحديث مصاذ ﴿ فِي كُلِ ثُلاثِينِ تبيع أو تبيعة ﴾ وإن كانت كلها ذكورا نظرت ـ فإن كانت من الغنم \_ أخذ واحد منها ، وان كانت من الابل أو من الأربعين من البقر ففيه وجهان ، قال أبو اسحاق : لا يجوز الا الأنثى ، فيقوم النصاب من الانات والفرض الذي فيها ، ثم يقوم النصاب من الذكور ، ويؤخذ انثى بالقسط حتى لا يؤدى الى التسوية بين الذكور والإناث ، والدليل عليه انه لا يؤخذ الا الأنثى ، لأن الفرائض كلها اناث ، الا في موضع الضرورة ولا ضرورة ههنا ، فوجبت الأنثى ، وقال أبو على بن خيران : يجوز فيه الذكور وهو المنصوص في الأم ، والدليل عليه أن الزكاة وضعت على الرفق والواساة ، فلو أوجبنا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ أجحفنا برب المال (ط) .

الاناث من الذكور اجحفنا برب المال • قال ابو اسحاق: الا انه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون ، أكثر قيمة من ابن لبون ويؤخذ في خس وعشرين حتى لا يؤدى الى التسوية بين القليل والكثير في الفرض ، وان كانت الماشية صنفا واحدا اخذ الفرض منه وان كانت انواعا كالضان والمعز والجواميس والبقر والبخاتي والعراب ، ففيه قولان :

(أحدهما) أنه يؤخذ الفرض من الغالب منهما ، وان كانوا سواء اخذ الساعى انفع النوعين للمساكين ، لأنا لو الزمناه الفرض من كل نوع شق ، فاعتبر الغالب (والقول الثانى) انه يؤخذ من كل نوع بقسطه ، لانها انواع من بجنس واحد ، فاخذ من كل نوع بقسطه كالثمار ، فعلى هذا اذا كان عشرون من الضأن وعشرون من المز قورم النصاب من الضأن ، فيقال : قيمته مثلا مائة يقوم فرضه فيقال : قيمته عشرة ، ويقوم نصاب المعز ، فيقال : قيمته خمسون ، ثم يقوم فرضه ، فيقال : قيمته خمسة فيقال له : اشتر شاة من أى النوعين شئت بسبعة ونصف واخرج ) .

(الشرح) هذا الحديث صحيح رواه البخارى من رواية أنس، وهو حديث طويل سبق بيانه فى أول باب زكاة الابل، وسبق هناك أن العوار بفتح العين وضمها وهو العيب، وهذا الفصل ومسائله ليس للغنه خاصة بل للماشية كلها، وكان ينبغى للمصنف أن يفرده بباب ولا يدخله فى باب زكاة الغنم ومع هذا فذكره هنا له وجه وحاصل الفصل بيان صفة المخرج فى زكاة الماشية وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ان كانت الماشية كاملة أخرج الواجب منها وان كانت ناقصة فأسباب النقص خمسة (أحدها) المرض، فان كانت الماشية كلها مراضاً أخذت منها مريضة متوسطة لئلا يتضرر المالك ولا المساكين، وان كان بعضها صحيحا وبعضها مراضا، فان كان الصحيح قدر الواجب فأكثر لم تجز المريضة ان كان الواجب حيوانا واحداً وان كان التبين، ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كبنتى لبون فى واحداً وان كان اثنين، ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كبنتى لبون فى وجمهور الخراسانيين يجب صحيحتان بالقسط كما سنوضحه ان شاء الله وجمهور الخراسانيين يجب صحيحتان بالقسط كما سنوضحه ان شاء الله تعالى، لعموم قوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) و

( والطريق الثاني ) حكاه صاحب التهذيب فيه وجهان « أحدهما » هذا

« وأصحهما » عنده يجزئه صحيحة ومريضة ، والمذهب الأول فان كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كشاتين في مائتين ليس فيها الا صحيحة واحدة ، فطريقان « الصحيح » وبه قطع العراقيون والصيدلاني وجمهور الخراسانيين : يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط ( والطريق الثاني ) فيه وجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين « أصحهما » هذا ( والثاني ) وبه قال أبو محمد الجويني : يجب صحيحتان بالقسط ، ولا تجزئة صحيحة ومريضة لأن المخرجتين يزكيان أنفسهما والمال ، فكل واحدة تزكى الأخرى فيلزم منه أن تزكى مريضه صحيحة ، قال أصحابنا : واذا انقسم المال الى صحاح ومراض \_ وأوجبنا صحيحة \_ لم يكلف أن يخرجها من نفس ماله ولا يكلف صحيحة كاملة مساوية لصحيحة ماله في القيمة بل يجب صحيحة لا تعد لائقة بماله .

(مثاله) أربعون شاة نصنها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة منها ديناران وقيمة كل مريضة دينار ، فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة ، وذلك دينار ونصف ، ولو كانت الصحاح في المثال المذكور ثلاثين ، فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة ، وربع قيمة مريضة وهو دينار وربع عشر دينار والمجموع ربع عشر المال ، ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر قيمة الجملة كفاه ، فلو ملك مائة واحدى وعشرين شاة فلتكن قيمة الشاتين المأخوذتين جزءين من مائة واحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة ، وان ملك خمسا وعشرين من الأبل فلتكن قيمة بنت المخاض المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الجملة ، وقس على المخاض المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الجملة ، وقس على مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة ديمناران وجب صحيحة بنصف قيمة صحيحةونصف قيمة مريضةوهو ثلاثة دنانير ذكره البغوى وغيره وقل الرافعى : ولك أن تقول : هلا كان مبنياً على أن الوقص يتعلق به الفرض والعشرين و العشرين و العشرين و العشاء به فالحكم كما ذكروه ، والا فليقسط الواجب على الخمس والعشرين و

(قلت) وهـ فل الاعتراض ضعيف ، لأن الواجب بنت مخاض موزعـة بالقيمة نصفين فلا اعتبار بالوقص ، ولو ملك مائتى بعير فيها أربع حقـاق صحاح وباقيها مراض لزمه أربع حقاق صحاح قيمتهن خمسُ عشر قيمـة الجميع ، وان لم يكن فيها صحيح الا ثلاث حقاق أو ثنتان أو واحدة أخذ صحيح بقدر الصحاح بالقسط ، وأخذ الباقى مراضاً وفيه الوجه الضـعيف السابق عن البغوى ، والوجه السابق عن أبى محمد ،

( والنقص الثاني ) العيب وحكمه حكم المرض ، سواء تمحضت الماشية معيبة أو انقسمت معيبة وصحيحة ، والمراد بالعيب هنا ما يثبت الرد في البيع . هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه أنه هذا مع ما يمنع الاجزاء في الأضحية حكاه الرافعي ولو ملك خمسا وعشرين بعيرأ معيبة وفيها بنتا مخاض أحدهما من أجود المال مع عيبها والأخرى دونها فهل يأخذ الأغط في بنات الليون والحقاق؟ أم الوسط؟ فيه وجهان حكاهما (١) والرافعي وغيرهم (الصحيح) الوسط لئلا يجعف برب المال • قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ويأخذ خير المعيب قال جمهور الأصحاب: ليس هذا على ظاهره بل هو مؤول ومراد الشافعي رضي الله عنه أن يأخذ من وسطه لا أعلاه ، ولا أدناه ونقـــل الرافعي رحمه الله تعالى اتفاق الأصحاب على هذا التأويل وأن ظاهر النص غير مراد ، وكذا قال السرخسي في الأمالي : لا يختلف أصحابنا في أنه لا يؤخذ الا الوسط ولكن فيما يعتبر فيه الوسط وجهان ( المذهب ) أنه يعتبر فيه العيب ، فلا يؤخذ أقلها عيبا ولا أكثرها عيباً لكن يؤخذ الوسط في العيب ( والثاني ) يعتبر القيمة فلا يؤخذ أقلها ولا أكثرها قيمة بل أوسطها • وحمل الأصحاب كلام الشافعي على أنه انما أراد فريضة مائتين من الابل اذا كانت معيبة ، فيؤخذ الجنس الذي هو خير من الحقاق أو بنات اللبون ولكن من أوسطها عيباً • هذا كلام السرخسي •

وقال صاحب الحاوى : اختلف أصحابنا فى مراد الشافعى فمنهم من أجرى كلامه على ظاهره وأوجب أخذ خير المعيب من جميع ماله ، وهذا غلط

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل ،

لأنه لا يطرد على أصل الشافعي • قال : ومنهم من قال أراد بذلك أخذ خير الفرضين من الحقاق وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال ، قال : وهو الصحيح ، وبه قال أبو على بن خيران • وقيل آراد بخير المعيب أوسطه ، وعلى هذا في اعتبار الأوسط وجهان (أحدهما) أوسطها عيبا (مثاله) أن يكون ببعضها عيب واحد وببعضها عيبان وببعضها ثلاثة عيوب فيأخذ ما به عيبان (والثاني) أوسطها في القيمة (مثاله) أن يكون قيمة بعضها معيبا معيبا وقيمة بعضها معيبا مائة وقيمة بعضها معيبا مائة وخمسين فيأخذ منها ما قيمته مائة قال : فحصل للأصحاب في المسألة أربعة أوجه (أصحها) ماقاله أبن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه (والثاني) وهو أشدها غلظا يأخذ خير المال كله (والثالث) يأخذ أوسطها عيبا (والرابع) أوسطها قيمة ، هذا كلام صاحب الحاوي وفيه اثبات خلاف بخلاف ما نقله الرافعي والله تعالى أعلم •

(النقص الثالث) الذكورة فاذا تمحضت الابل اناثا أو انقسمت ذكوراً واناثا لم يجز فيها الذكر الا فى خمس وعشرين فانه يجزى، فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض، وهذا الذى ذكرناه من تعيين الاناث (۱) متفق عليه فى الخمس والعشرين، وان تمحضت ذكوراً فثلاثة أوجه (أصحها) وهو المنصوص جوازه، وهو قول أبى اسحاق وأبى الطيب بن سلمة كالمريضة من المراض، وعلى هذا يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ فى خمس وعشرين (والثانى) المنع، هكذا صححه الجمهور، ونقله المصنف والأصحاب عن نصه فى الأم، وعن أبى على بن خيران رحمه الله، فعلى هذا تنعين الأنثى ولكن يؤخذ شى، كان يؤخذ لو تمحضت اناثا، بل تقوم ماشيته لو كانت اناثا، وتقوم الأنثى المأخوذة منها، ويعرف نسبتها من الجملة، وتقوم ماشيته الذكور ويؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة، وكذلك الأنثى المأخوذة من الاناث والذكور تكون دون المأخوذة من محض الاثاث، وفوق المأخوذة من محض الذكور، بطريق التقسيط السابق فى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعل السقط الأناث (ط) .

المراض • وحكى صاحب البيان فى كتاب مشكلات المهذب وجها آنه يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتها سواء ، وهو شاذ مردود •

(والوجه الثالث) ان أدى أخذ الذكر الى التسوية بين نصابين لم يؤخذ، والا أخذ (مثاله) يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين، وحق من ست وأربعين وجند ع من احدى وستين، وكذلك يؤخذ الذكر اذا زادت الابل، واختلف الفرض بزيادة العدد، ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين، لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين •

(وأما) البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه ، وهو في كل ثلاثين ، وحيث وجبت المسنة تعينت ان تمحيّضت اناثا أو انقسمت كما سبق في الابل ، وان تمحضت ذكوراً ففيه الوجهان الأولان في الابل (الأصحع عند الأصحاب ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في الأم ، جواز الذكر ، ولو كانت البقر أربعين أو خمسين ، فأخرج منها تبيعين أجزأه على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وسبق في باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف ، (وأما) الغنم فان تمحضت اناثا أو انقسمت ذكوراً واناثا ، تعينت الأثثى بلا خلاف ، وان تمحضت ذكوراً فطريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجماهير يجزى وان تمحضت ذكوراً فطريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجماهير يجزى الذكر ، لأن وأجبها شاة والشاة تقع على الأنثى والذكر بخلاف الابل والأربعين من البقر ، فانه منصوص فيهما على أنثى (والطريق الثاني) فيه الوجهان الأولان في الابل حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف والله أعلم .

(وأما) قول المصنف فى الكتاب: ان تمحضت ذكوراً، وكانت من الابل أو فى أربعين من البقر، ففيه وجهان و قال أبو اسحاق: لا يجوز الا الأنثى: وقال أبو على بن خيران: يجوز فيه الذكر وهو المنصوص فى الأم و قال أبو اسحاق: الا أنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ فى خمس وعشرين، فهذا اانى فرعه أبو اسحاق فى ابن لبون متفق يؤخذ فى خمس وعشرين، فهذا اانى فرعه أبو اسحاق فى ابن لبون متفق عليه، وليس أبو اسحاق منفرداً به بل اتفق الأصحاب عليه تفريعاً على المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبى استحاق هذا التفريع لأن

أبا اسحاق يقول: لا يخرج الذكر فكيف يفرع عليه ؟ وانما هو قول ابن خيران .

وجواب: هذا الاشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص كما ذكره المصنف والأصحاب، فذكر أبو اسحاق تفريعا عليه ما ذكره من تقويم ابن لبون، واختار وجها آخر مخالف اللنص خرجه، وهو أنه تنعين الأنثى، ولا معارضة بين كلاميه، ومثل هذا موجود لأبى اسحاق فى مواضع، وقد سبق فى باب ما يفسد الماء من النجاسات لهذا نظير، ونبهت عليه فى هذا الشرح، هذا هو الجواب المعتمد، وذكر صاحب البيان فى كتابه مشكلات المهذب هذا السؤال، ثم قال: الجواب عنه أن سائر أصحابنا ذكروا هذا التفريع لابن خيران ولعل ذلك وقع فى المهذب من زلل الناسخ، وهذا جواب فاسد، والصواب ما سبق ولا منافاة بين نقل المصنف وغيره فقد اتفق أبو اسحاق وابن خيران على التفريع ، وان اختلفا فى التخريج والله أعلم،

(النقص الرابع) الصغر، وللماشية فيه ثلاثة أحوال (أحدها) أن تكون كلها أو بعضها أو قدر الفرض منها فى سن الفرض فيجب سن الفرض المنصوص عليه، ولا يكلف فوقه، ولا يقنع بدونه، وان كان أكثرها كباراً أو صغاراً، وهذا لا خلاف فيه .

( والثانى ) أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الاخراج منها ، بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول مع الجبران فى الابل كما سبق ( الثالث ) أن يكون الجميع دون سن الفرض ، وقد يستبعد تصور هذا لأن أحد شروط الزكاة الحول ، واذا حال الحول فقد بلغت الماشية فى حد الاجزاء ، وذكر الأصحاب له صوراً ( منها ) أن تحدث [ فى ] الماشية فى أثناء الحول فيصلان أو عجول أو سخال نم تموت الأمهات ويتم حولها والنتاج صفار بعد ، وهذا تفريع على المذهب أن حول النتاج ينبنى على حول الأمهات ، وأما على قول الأنماطي أنه ينقطع الحول بمدوت الأمهات ، بل بنقصانها عن النصاب ، فلا تجيء هذه الصورة بهذا الطريق ( ومنها ) أن يملك بنقصانها عن النصاب ، فلا تجيء هذه الصورة بهذا الطريق ( ومنها ) أن يملك

نصابا من صغار المعز ، ويمضى عليه حــول فتجب الزكاة ، ولم تبلغ ســن الاجزاء لأن واجبها ثنية وقد سبق أن الأصح أنها التى استكملت سنتين و

( اذا ثبت هذا ) فان كانت الماشية غنما ففيما يؤخف من المتمحضة الصغار طريقان أصبحهما وبه قطع المصنف والعراقيون وطائفة من غيرهم تؤخذ الصغيرة ، لقول أبي بكر رضي الله عنه : « والله لو منعوني عُناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليــه وسلم لقاتلتهم على منعهــا » رواه البخاري ، فقال هذا للصحابة كلهم ولم ينكر عليه أحد بل وافقوه ، فحصلت العناق . (والثانيـة) اجمـاع الصحابة ، ولأنا لو أوجبنا كبيرة أجحفنا به ( والطريق الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان وحكاهما الفوراني والسرخسي والبغوى وغيرهم قولين ( القديم ) لا يؤخذ الاكبيرة ، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة قالوا : وكذا اذا انقسم المال الى صغار وكبار فتؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره • قال المسعودي في كتابه الايضاح والرافعي : فان تعذرت كبيرة بالقسـط أخذت القيمــة للضرورة ( والقول الثاني) وهو الصحيح الجديد لا تتعين الكبيرة ، بل تجزئه الصغيرة كالمريضة من المراض ، وان كآنت الماشية ابلا أو بقرآ فثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين والخراسانيين ذكر المصنف منها اثنين ، وحذف ثالثها وهو الأصح ، وممن ذكرها من العراقيين الشيخ أبو حامد والماوردي والقــاضي أبو الطيب والمحاملي في التجريد وخلائق منهم •

وأما الغراسانيون فالأوجه في كتبهم أشهر منها في كتب العراقيين (أصحها) عند الأكثرين: يجوز أخذ الصغار مطلقا كالغنم، لئلا يجحف برب المال ولكن يجتهد الساعى ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير في أخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ في ست وثلاثين، وعلى هذا القياس، وهذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضى الله عنه في مختصر المزنى، وممن صححه البغوى والرافعي وآخرون، والوجه الثانى: لا تجزىء الصغيرة لئلا يؤدى الى التسوية بين القليل والكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره

وهذا هو الأصح عند المصنف وشيخه القاضى أبى الطيب فى المجرد والشاشى، وهو قول ابن سريج وأبى اسحاق المروزى (الثالث) لا يؤخذ فصيل من احدى وستين فمادونها ، ويؤخذ مما فوقها وكذا من البقر ، قال الماوردى وغيره: هذا الوجه غلط لشيئين:

( أحدهما ) أن التسوية التي تلزم في احدى وستين فما دونها تلزم في احدى وتسعين ، فان الواجب في ست وسبعين بنتا لبون ، وفي احدى وتسعين حقتان فاذا أخذنا فصيلين في هذا وفي ذلك سوينا ، فان أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة .

(والثانى) أن هذه التسوية تلزم فى البقر فى ثلاثين وأربعين ، وقد عبر امام الحرمين والغزالى وجماعة من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين فقالوا: تؤخذ الصغيرة حيث لا يؤدى الى التسوية ، ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست وثلاثين فما فوقها ، وجوز فصيلا عن خمس وعشرين اذ لا تسوية فى تجويزه وحده .

(النقص الخامس) رداءة النوع • قال المصنف والأصحاب: ان اتحدت نوع الماشية وصفتها أخذ الساعى من أيها شاء اذ لا تفاوت ، وان اختلفت صفتها مع أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صعر ولا غيرهما من أسباب النقص السابقة ، فوجهان حكاهما صاحب البيان (أحدهما) قال وهو قول عامة أصحابنا: يختار الساعى خيرهما كما مسبق فى الحقاق وبنات اللبون (والثانى) وهو و قول أبى اسحاق و يأخذ من وسط ذلك لئلا يجحف برب المال ، وان كانت الابل كلها أرحبية بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ الفرض منها ، وذكر البغوى والرافعى ثلاثة أوجه فى أنه هل يجوز أخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا (أصحها) الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية (والثانى) المنع وكالبقر عن الغنم •

( الثالث ) لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز العكس كما يؤخذ فى الابل المهرية عن المجيدية ولا عكس فان المهرية خمير من المجيدية و وكلام امام

الحرمين قريب من هذا الثاث ، فان قال : لو ملك أربعين من الضان الوسط فأخرج ثنية من المعز الشريفة تساوى جذعة من الضأن التي يملكها ، فهذا محتمل والظاهر اجزاؤاها ، وليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة فأنها لا تقبل ، والفرق أنه لو كان في ماله سليمة وغالبه معيب ، لم يجزئه معيبة ولو كان ضأناً ومعزا أخذنا ماعزة كما تقرر ، وأما اذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بأن انقسمت الابل الى بخاتى وعراب والى أرحبية ومهرية ومجيدية أو انقسمت البقر الى جواميس وعراب أو جواميس وعراب ودربانية ، أو انقسمت الغنم الى ضأن ومعز ، فيضم بعضها الى بعض في اكمال النصاب بلا خلاف لاتحاد الجنس ،

وفي كيفية أخذ الزكاة منها قولان مشهوران (أحدهما) يؤخذ من الأغلب، فان استويا كاجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب و صرح به الأصحاب و ونقل أمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ، ولكن المراد النظر الى الأنواع باعتبار القيمة ، فاذا اعتبرت القيمة والتقسيط فمن أى نوع كان المأخوذ جاز و هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب ، ونقله الرافعي عن الجمهور ، قال وقال صاحب الشامل : ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع ، كما لو انقسمت الى صحاح ومراض و قال الرافعي : يجاب عما قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة فلم نأخذها متى وجدنا صحيحة بخلاف ما نحن فيه وحكى صاحب الشامل وآخرون في المسألة قولا ثالثاً نص عليه الشافعي رضى الله عنه في الأم أنه اذا اختلف الأنواع أخذ من الوسط كما في الثمار و قالوا : وهذا القول لا يجيء فيما اذا كانا نوعين فقط و ولا في ثلاثة متساوية و

وحكى القاضى أبو القاسم بن كج وجها أنه يؤخذ من الأجود مطلقا تخريجا من نص الشافعى فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون فى مائتين وحكى ابن كج عن أبى اسحاق المروزى أن موضع القولين اذا لم يحتمل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه ، فان احتمل أخذ كذلك قولا واحداً بأن ملك مائة أرحبية ومائة مهرية فيؤخذ حقتان من هذه ، وحقتان من هذه وهذا الذى حكى عن أبى اسحاق شاذ ، والمشهور فى المذهب طرد القولين مطلقا .

ونوضح القولين الأولين بمثلين (أحدهما) له خمس وعشرون من الابل عشر مهرية وعشر أرحبية وخمس مجيدية ، فعلى القول الأول تؤخذ بنت مخاض مهرية أو أرحبية بقيمة نصف أرحبية ونصف مهسرية ، لأن هسذين النوعين أغلب وعلى الثانى يؤخذ بنت مخاض من أى الأنواع أعطى بقيمة خمسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس مجيدية واذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة وأرحبية خمسة ومجيدية دينارين ونصفا ، أخذ بنت مخاض من أى الأنواع كان قيمتها ستة ونصفا ولا يجىء هنا قول الوسط ويجىء وجه ابن كج و

( المثال الثانى ) له ثلاثون من المعز وعشر من الضان ، فعلى القول الأول يأخذ ثنية من المعز ، كما لو كانت كلها معزا ، ولو كانت الثلاثون ضأنا أخذنا جذعة ضأن وعلى الثانى يؤخذ ضائنة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع ضائنة في الصورة الأولى ، وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة وربع عنز في الصورة الثانية ، لا يجيء قول اعتبار الوسط ، وعلى وجه اعتبار الأشرف يجب أشرفها ، والله تعالى أعلم ،

## ( فسرع ) في ألفاظ الكتاب

أما حديث « لا يؤخذ في الصدقة هرمة » فصحيح رواه البخاري سبق بيانه • قوله : ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض ، هو بتنوين فرض قوله : كالثنايا والبزل ، هو بضم الباء واسكان الزاى ، جمع بازل ، سبق بيانه في أول باب زكاة الابل • قوله : لقول أبي بكر رضى الله عنه « لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » رواه البخاري هكذا ؛ وأصل الحديث في الصحيحين ، لكن في رواية مسلم عقالا ، والعناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعنز اذا قويت ما لم تستكمل سنة ، وجمعها أعنق وعنوق • قوله : كالضأن والمعز ، أما الضأن فمهموز ويجوز تخفيفه بالاسكان كنظائره ، وهو جمع " واحد "ه ضائن بهمزة قبل النون ، كراكب وركب ، ويقال في الجمع أيضا : ضأن بفتح الهمزة كحارس وحرس ، ويجمع أيضا على ضئين ، وهو فعيل بفتح أوله كغازي وغزى ، والأنثى ضائنه بهمزة بعد الألف ثم نون وجمعها ضوائن والمعز بفتح العين وأسكانها ، وهو اسم جنس ، الواحد منه ماعز ، والأنثى

ماعزة والمعزى والمعيز \_ بفتح الميم \_ والأمعوز \_ بضم الهمزة \_ بمعنى المعز ، وتقدم ذكر الابل والبقر في أول بابيهما •

والجاموس معروف ، قال الجوالقى : هو عجمى معرب و والبخاتى بتشديد الياء وتخفيفها ، وكذا ما أشبهه من الجموع التى واحدها مشدد يجوز فى الجمع التشديد والتخفيف و كالدرارى والسرارى والعوارى والأثافى وأشبابها و وأما قول المصنف « والجواميس والبقر » فكذا قاله فى الهذب فى باب الربا وكذا فى التنبيه ، وهو مما ينكر عليه لأن حاصله أنه جعل البقر نوعاً للبقر والجواميس ، وهذا غير مستقيم ولا منتظم و والصواب ماقدمناه أن البقر جنس ونوعاه الجواميس والعراب وهى الملس المعروفة ، الجرد الحسان الألوان كذا قاله أصحابنا فى هذا الموضع وكذا قاله الأزهرى وغيره من أهل اللغة و والله أعلم و

### قال الصنف رحمه الله تعالى

( ولا يؤخذ في الفرض الرئبئي ، وهو التي ولدت ومعها ولدها ، ولا الماخض وهي الحامل ، ولا ما طرقها الفحل ، لأن البهيمة لا يكاد يطرقها الفحل الا وهي تحبل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة التي اعدت الأكل ، ولا فحل الفنم الذي اعد للفراب ولا حزرات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لحسنها ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له : (( اياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم )) ، وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لعامله (۱) سفيان (( قل لقومك : انا ندع لكم الربئي والماخض وذات اللحم وفحل الفنم وناخذ الجذع والثني ، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال ) ولأن الزكاة تجب على وجه الرفق ، فلو اخذنا خيار المال خرجنا عن حد الرفق ، فان رضى رب المال باخراج ذلك

<sup>(</sup>۱) قال النووى في ألتهذيب: سفيان بن حبد الله الصحابي رضى الله عنه عامل عمر بن الخطاب هو أبو عمرو وقبل: أبو عمرة سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المحارث بن مالك الن حطيط بضم الحاء المهملة بن حشيم بن ثقيف الثقفي الصحابي كان عاملا لعمر بن الخطاب رضى اللله عنه على الطائف استعمله أذ عزل عثمان بن أبي الماص عنها ونقله الي البحرين . دوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ، دوى مسلم حديثا البحرين . دوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ، وى مسلم حديثا وهو أنه قال : قلت : يا رسول الله قل لي في الاسلام تولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ، قال : هو آمت بالله ثم استقم » . وهذا الحديث أحد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام روى عنه أبنه عبد أله ، وعروة وجبير بن نفير ونافع بن جبير وغيرهم رضى المله عنهم أهد .

قبل منه ، لما روى ابى بن كعب رضى الله عنه قال (( بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ، فمررت برجل فلما جمع لى مالله فلم اجد فيه الا بنت مخاض فقلت له : اد بنت مخاض فانها صدقتك ، فقال : ذلك مالا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله تعالى من مالى مالا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هنه ناقة فتية سمينة فخذها ، قلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب ، فأن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت على فافعل ، فأن قبله منك قبلته ، فخرج معى وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك الذي عليك فأن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ، فقال : فها هي ذي فخذها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له فها هي ذي فخذها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له البركة ، ولأن المنع من أخذ الخيار لحق رب المال فاذا رضى قبل منه ) .

(الشرح) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم ، والأثر عن عمر رضى الله عنه صحيح ، رواه مالك فى الموطأ بمعناه عن سفيان بن عبد الله الثقفى الصحابى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعثه مصدقا ، وكإن يعد عليهم السخل فقالوا : تعد علينا السخل ولا تأخذ منها شيئا ، فلما قدم على عمر رضى الله تعالى عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضى الله عنه « نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعى ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » وهذا عن عمر رضى الله عنه صحيح ، وقوله : غذاء المال بغين معجمة مكسورة وبالمد وهى جمع غذى بتشديد الياء وهو الردىء • وأما الربى و فبضم الراء وتشديد الباء ومقصورة ، وجمعها ر بكاب وبضم الراء والمسدر ر بكاب بكسرها ، قال الجوهرى : قال الأموى الر بيمى من المعز وقال غيره : من المعز والضأن وربما جاءت فى الابل ، والأكولة و بفتح الهمزة و وحزرات بتقديم الزاى على الراء وحكى عكسه والأول أصح وأشهر •

أما حديث أبى بن كعب رضى الله عنه ( فرواه ) أحمد بن حنبل وأبو داود باسناد صحيح أو حسن وزاد ابن أحمد فى مسند أبيه أحمد بن حنبل : قال الراوى عن أبي بن كعب ، وهو عمارة بن عمرو بن حرزم : وقد وليت الصدقات فى زمن معاوية ، فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لألف وخسمائة

بعير ، وقوله : ناقة فتية هي \_ بالفاء المفتوحة ثم مثناه من فوق ، ثم مـن تحت \_ وهي الناقة الشابة القوية ( وقوله ) تعرض عليه بفتح التاء وكسر الراء •

(أما حكم الفصل) فهو كما قاله المصنف، فلا يجوز أخذ الربى ولا الأكولة، ولا الحامل، ولا التى طرقها الفحل، ولا حزرات المال، ولا فحل الماشية حيث يجوز أخذ الذكر، ولا غير ذلك من النفائس الا أن يرضى المالك بذلك فيجوز ويكون أفضل له ولا فرق بين الربى وغيرها، هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور، وقال امام الحرمين: وذكر العراقيون أنه لو تبرع بالربى قبلت منه، وان كانت قريبة عهد بالولادة جريا على القياس، قال: وحكوا وجها بعيداً لبعض الأصحاب أنها لا تقبل منه، لأنها تكون مهزولة لقرب ولادتها والهزال عيب قال الامام: وهذا ساقط، فقد لا تكون كذلك، وقد تكون غير الربى مهزولة والهزال الذي هو عيب هو الهزال الغاهر البين، وهذا الوجه الذي حكاه قد حكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين، واتفقوا على تغليط قائله،

قال الامام: ولو بذل الحامل قبلت منه عند الأئمة كالكريمة فى نوعها أو صفتها قال: ونقل الأئمة عن داود أنه منع قبولها و قال: لأن الحمل عيب ، قال الامام: وهذا ساقط لأنه ليس عيبا فى البهائم وانما هو عيب فى الآدميات ، قال الامام: قال صاحب التقريب: لا يتعمد الساعى أخذ كريمة ماله ، فلو تبرع المالك باخراجها قبلت وأجزأت على المذهب قال: ومن أئمتنا من قال: لا تقبل ، للنهى عن أخذ الكرائم وقال الامام: وهذا مزيف لا أصل له ، لأن المراد بالنهى نهى السعاة عن الاجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الانصاف ، ولا يفهم منه الفقيه غير هذا قال الامام: ولو كانت الماشية كلها حوامل ، قال صاحب التقريب: لا يطلب منه حاملا ، وهذه الصفة معفو عنها ، كما يعفى عن الوقص ، قال الامام: وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسن لطيف وفيه نظر دقيق ، وهو أن الحامل قد تحمل حيوانين الأم والجنين ، وانما فى الأربعين شاة فلا وجه لتكليفه حاملا ، وقد يرد على هذا ايجاب الخلفات فى الدية ، ولكن الدية اتباعية لا مجال للنظر فى مقدارها وصفتها الخلفات فى الدية ، ولكن الدية اتباعية لا مجال للنظر فى مقدارها وصفتها

ومن يتحملها ، فلا وجه لمخالفة صاحب التقريب قال : أما لو كانت ماشيته سمينة للمرعى فيطالبه بسمينة ، ويجعل ذلك كشرف النوع .

(فرع) قد ذكرنا أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه ، ونقله العبدرى عن العلماء كافة غير داود ، وحكى أصحابنا عن داود الظاهرى أنه قال : لا تجزىء الحامل لأن الحمل عيب فى الحيوان ، بدليل أنه نو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل ، وقال : الحامل لا تجزىء فى الأضحية ، وأجاب القاضى أبو الطيب فى تعليقه وسائر الأصحاب : بأن الحمل نقص فى الآدميات لما يتخاف عليهن من الولادة بخلاف البهائم ، ثم قال : الحمل فضيلة فيها ، قالوا : ولهذا قلنا : لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بذلك ، ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملا لم يكن له ردها به ، ولم يكن الحمل عيباً فيها ، بل هو فضيلة ، ولهذا أوجب صاحب الشرع فى الدية المعلظة أربعين خلفة فى بطونها أولادها ، وأجاب الأصحاب عن الأضحية فقالوا : انما لا تجزىء الحامل فى الأضحية لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل بهزلها ويقل بسببه لحمها فلا تجزىء ، والمقصود فى الأضحية اللحم والحمل بهزلها ويقل بسببه لحمها فلا تجزىء ، والمقصود فى والله تعالى أعلم ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

إولا يجوز اخذ القيمة في شيء من الزكاة ، لأن الحق لله تعالى ، وقد علقه على ما نص عليه ، فلا يجوز نقل ذلك الى غيره ، كالاضحية لما علقها على الانعام لم يجز نقلها الى غيرها ، فان اخرج عن المنصوص عليه سنا اعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون اجزاه ، لانها تجزىء عن ست وثلاثين ، فلان تجزىء عن خمس وعشرين أولى ، كالبدنة لما أجزأت عن سسبعة في الأضحية ، فلان تجزىء عن واحد أولى ، وكذلك لو وجبت عليه مسئة فأخرج تبيعين أجزأه لائه اذا أجزاه ذلك عن ستين فلان يجزىء عن أربعين أولى ) .

(الشرح) اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه أنه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب، فيه وجه أن القيمة تجزىء حكاه (۱) وهو شاذ باطل، ودليل المذهب ما ذكره المصنف ( وأما )

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله : حكاه أبو بكر الرازى كما سياتي .

اذا أخرج سنا أعلى من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف ، لحديث أبي السابق ولما ذكره المصنف ( وأما ) اذا أخرج تبيعين عن المسنة فقد قطع المصنف بجوازه ، وهو المذهب ، وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق فى باب زكاة البقر ، والله تعالى أعلم .

(فروع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز اخراج القيمه فى شىء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة : يجوز ، فان لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثيات جاز ، وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه فى الزكاة ، سواء كان مسن الجنس الذى وجبت فيه الزكاة أم من غيره الا فى مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة ويخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الى الفقراء داراً يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) أن يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزىء القيمة فى الأضحية ، وكذا لو لزمه عتق رقبة فى كفارة لا تجزىء قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة : اذا أدى عن خمسة جياد خمسة دونها فى الجودة أجزأه ، وقال محمد : يؤدى فضل ما بينهما ، وقال زفر : عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول ، كذا حكاه أبو بكر الرازى وقال سفيان الثورى : يجزىء اخراج العروض عن الزكاة اذا كانت بقيمتها ، وهو الظاهر من مذهب البخارى فى صحيحه ، وهو وجه لنا كما سبق ه

واحتج المجويزون للقيمة بأن معاذآ رضى الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها « ائتونى بعر ض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح « فى خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون » قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوى فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه

ولانه لما جاز العدول عن العين الى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمــه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الى جنس •

واستدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومستنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز في الاضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الاصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين واستدل صاحب الحاوى بقوله صلى الله عليه وسلم « في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير » الى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة اليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : « في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون » ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : « فيمن وجب عليه جذعة فان لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما » وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الابل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة و

وقال امام الحرمين فى الأساليب: المعتمد فى الدليل لأصحابنا آن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال انسان لوكيله: اشتر ثوباً وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هى أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وان رآه أنفع ، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع (فان قالوا) هذا يناقض قولكم فى زكاة الصبى أن مقصودها سد الخلة ، وهذا يقتضى أن المقصود سد الحاجة فلا تتبع الأعيان المنصوص عليها (قلنا) لا ننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة ولكن الزكاة مع ذلك قربة فاذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية ، فلا يعتد بما أخرجه لتمكنه من الجمع بين الفرضين ، ولو امتنع من أداء الزكاة والنية والاستنابة أخذها السلطان عملا بالفرض الأكبر ولهذا اذا أخرج باختياره نم يعتد به كما لو أخرج الزكاة بلانية ،

ولو امتنع من أدائها ولم يجد الامام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد ثم

اذا اضطر الى صرف ما أخذه الى المساكين أجزأه ذلك وان لم يكن من جنس الزكاة فقد خرجت المسألتان على طريقة واحدة والعبادة تقتضى النية والاتباع لما نص عليه ومبنى الزكاة على سد المخلة ، فالاختيار يوجب النية والاتباع لما نص عليه جنساً وقدراً ، فان عسرت النية أو تعذر اخراج المنصوص عليه غلب مقصود الزكاة ، وهو سد المخلة ، فهذا مختصر من أطراف أدلة المسألة ( والجواب ) عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة ، فان النبى صلى الله عليه وسلم « أمره أن يأخذ في الزكاة عن العب حبا وعقبه بالجزية » فقال « خذ من كل حالم ديناراً أو عدله مغافر » ( فان قيل ) ففي حديث معاذ أخذه منكم مكان الذرة والشعير ، وذلك غير واجب في الجزية ، قال صاحب الحاوى ( الجواب ) أنه يحتمل أن معاذاً عقد معهم الجزية على أخذ شيء من زروعهم •

قال أصحابنا : مما يدل على أنه فى الجزية لا فى الزكاة أن مذهب معاذ أنه لا ينقل وقد اشتهر عنه أنه قال « أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته الى مخلاف آخر فعشره وصدقته فى مخلاف عشيرته » فدل على أنه فى الجيزية التي يجوز نقلها بالاتماق ، والجواب عن ابن اللبون أنه منصوص عليه لا للقيمة ، ولهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه ، ولأنه أيضا انما يؤخذ عند عدم بنت المخاض ، ولو كان قيمة على ما تقولون لجاز دفعه مع وجودها و والجواب عن القياش على عرض التجارة أن الزكاة تجب فى قيمته والمخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب ، كما أن الشاة المخرجة عن خمس من الابل هى واجبها ، لا أنها قيمية وأما قياسهم على المنصوص عليه فأبطله أصحابنا باخراج نصف صاع جيد عن نصف صاع المنصوص عليه فأبطله أصحابنا باخراج نصف صاع جيد عن نصف صاع فلهذا جاز اخراجه بخلاف القيمة ، وأما قولهم « لما جاز العدول الى آخره » فهذا قياس فلا يلزمنا ، مع أن الواجب انما هو اخراج الزكاة من جنس ماله فهذا قياس فلا يلزمنا ، مع أن الواجب انما هو اخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه ، فلم يكن ذلك عدولا عن الواجب الى القيمة والله تعالى أعلم ،

( فراج القيمة في الزكاة . قال أصحابنا : هذا اذا له تكن ضرورة ، ونقل الرافعي في مسألة اجتماع الحقان

وبنات اللبون فى مائتين عن الأصحاب أنهم قالوا يعدل فى الزكاة الى غير الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة فى خمس من الابل ففقد الشاه ولم يمكنه تحصيلها فانه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه ، كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ، ولا ابن لبون لا فى ماله ولا بالثمن فانه يعدل الى القيمة ، وسبق هناك أنه اذا وجب أخذ الأغبط وأخذ الساعى غيره وأوجبنا التفاوت يجوز اخراجه دراهم ان لم يمكن تحصيل شقص به وكذا ان أمكن على الأصح ، وذكرنا هناك نظائره .

وذكر امام الحرمين فى باب النية فى الزكاة هذين الوجهين فى التفاوت عند امكان الشقص ثم قال: فليخرج من هذا الخلاف أنه متى أدى الحساب فى زكاة الماشية الى تشقيص فى مسائل الخلطة ففى جواز القيمة عن الشقص هذان الوجهان وقال: ولو لزمه شاة عن أربعين ثم تلف المال كله بعد امكان الأداء ، وعسر تحصيل شاة ومست حاجة المساكين ، فالظاهر عندى أنه يخرج القيمة للضرورة ولا سبيل الى تأخير حق المساكين ثم ذكر الامام أن من توجهت عليه زكاة ، وامتنع يأخذ الامام أى شىء وجده ، اذا لم يجد المنصوص ، كما يأخذ الزكاة من مال الممتنع ، وان لم ينو من عليه الزكاة ، فأن كان من عليه الزكاة من مال الممتنع ، وان لم ينو من عليه الزكاة ، فأن كان من عليه الزكاة قادراً على المنصوص عليه ، ففى اجزائه تردد ، كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فى الممتنع من النية ، اذا أخذها الامام فهذا كلام الامام فى النهاية ، وقد سبق فى الفرع الذى قبل هذا عن كلامه فى الأساليب نحو هذا و

ومن مواضع الضرورة التي تجزى، فيها القيمة ما اذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها منهم فانها تجزئهم ، وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر باب الخلطة فيما اذا أخذ الساعى من أحد الخليطين قيمة الفرض فقال (الصحيح) أنه يرجع على خليطه لأنه أخذه باجتهاده فأشبه اذا أخذ الكبيرة عن السخال ، هكذا قطع جماهير الأصحاب فى هذا الموضع باجزاء القيمة التي أخذها الساعى ، نقله أصحابنا العراقيون كالشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب فى المجرد ، والمحاملي فى كتابيه وصاحب الحاوى وغيرهم فى باب الخلطة عن نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم قالوا: نص الشافعى فى الأم آنه تجرئة

القيمة . وأنه يرجع على خليطه بحصته من القيمة ، لأن ذلك حكم من الساعى فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فوجب امضاؤه قالوا : هذا هو الصحيح ، وبه قال ابن أبى هريرة ، قالوا وقال أبو اسحاق المروزى : لا تجزئه القيمة التى يأخذها الساعى ، ولا يرجع بها على خليطه لأنه غير الواجب وهذا الوجه غلط ظاهر مخالف لنص الشافعى رضى الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى وللدليل والله تعالى أعلم .

# باب الخلطــة ١٠٠

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( للخلطة تأثير في ايجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين او الجماعة كمال الرجل الواحد ، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد ، فاذا كان بين نفسين ـ وهما من أهـل الزكاة ـ نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد، وكذلك اذا كأن لكل واحد [ منهما ] مال منفرد ، ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول ، مثل أن يكون لكل وأحسد منهما عشرون من الغنم فخلطاها أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاها ، صار كمال الرجل الواحد في ايجاب الزكاة بشروط (أحدها) أن يكون الشريكان من أهل الزكاة ( والثاني ) أن يكون ألمال المختلط نصابا. ( الثالث ) أن يمضي عليهما حول كامل ( والرابع ) ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الراح ( والخامس ) الا يتميز أحدهما عن الآخر في السرح ( السادس ) الا يتميز أحدهما عن الآخر في الشرب ( والسابع ) ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الراعي ( والثامن ) ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الفحل ( والتأسع ) أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المحلب . والأصل فيه ما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفة فعمل به ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان فيه: لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية » ولأن المالين صارا كمال الواحد في المؤن فوجب أن تكون زكاته زكاة المال ( الواحد ) .

( الشرح ) هذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وسبق بيانه بطوله فى أول باب زكاة الابل ، وسبق هناك أن البخارى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ ( باب صدقة الحلطاء ) (ط ) .

رواه فى صحيحه من رواية أنس رضى الله عنه ، والخلطة \_ بضم الخاء \_ والمراح بضم الميم وهو موضع مبيتها ، والمحلب \_ بكسر الميم \_ الاناء الذى يحلب فيه ، وبفتحها موضع الحلب ، وسنوضح المراد به ان شاء الله تعالى .

قال أصحابنا: الخلطة ضربان (أحدهما) أن يكون المال مشتركا مشاعاً بينهما (والثانى) أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة، ولا اشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان فى المراح والمسرح والمرعى وسائر الشروط المذكورة، وتسمى الأولى خلطة شيوع وخلطة اشتراك وخلطة أعيان، والثانية خلطة أوصاف وخلطة جـوار، وكل واحـدة من الخلطتين تؤثر فى الزكاة، ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد، ثم قد يكون أثرها فى وجوب أصل الزكاة وقد يكون فى تكثيرها وقد يكون فى تقليلها .

مثال الایجاب: رجلان لکل واحد عشرون شاة ، یجب بالخلطة شاة ، ولو انفردا له یجب شیء ومثال التکثیر: خلط مائة شاة بمثلها ، یجب علی کل واحد شاة ونصف ، ولو انفردا وجب علی کل واحد شاة فقط ، أو خلط خمسا وخمسین بقرة بمثلها یجب علی کل واحد مسنة ونصف تبیع ، ولو انفردا لزمه مسنة فقط ، أو خلط مائة وعشرین من الابل بمثلها ، یجب علی کل واحد ثلاث بنات لبون ، ولو انفرد لزمه حقتان .

ومثال التقليل: ثلاثة رجال لكل واحد أربعون خلطوها يجب على كل واحد ثلث شاة ولو انفرد لزمه شاة كاملة • ونقل الرافعي عن الحناطي أنه حكى وجها غريبا أن خلطة الجوار لا أثر لها • قال: وليس بشيء • وهذا الوجه غلط صريح • وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اجماع المسلمين على أنه لا فرق بين الخلطتين في الايجاب ، وانسا اختلفوا في الأخد • وبمذهبنا في تأثير الخلطتين قال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والليث وأحمد واسحاق وداود •

وقال أبو حنيفة : لا تأثير للخلطتين مطلقا ويبقى المال على حكم الانفراد .

وقال مالك والثورى وأبو ثور وابن المنذر: ان كان مال كل واحد نصابا فصاعداً أثرت الخلطة والا فلا • دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة فى الخلطة والله أعلم • وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة » فهو نهى للساعى وللملاك عن التفريق وعن الجمع ، فنهى الملاك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوب الصدقة ، أو خشية كثرتها ونهى الساعى عنهما خشية سقوطها أو قلتها •

مثال التفريق من جهة الملاك: أن يكون لرجلين أو رجال أربعون شاة مختلطة فواجبهم شاة مقسطة عليهم ، فليس لهم تفريق الماشية بعد الحول عند قدوم الساعى لتسقط الزكاة فى الظاهر ، ومثاله من جهة الساعى أن يكون لكل رجل من الثلاثة أربعون شاة مختلطة ، فليس للساعى تفريقها ليأخذ من كل واحد شاة وانها على كل واحد ثلث شاة ،

ومثال الجمع من جهة الملاك أن يكونوا ثلاثة لكل واحد أربعون شاة متفرقة فجمعوها عند قدوم الساعى بعد الحول فليس لهم ذلك ، بل على كل واحد شاة . ومثاله من جهة الساعى أن يكون لأحد الرجلين عشرون شاة منفردة ، ولآخر عشرون منفردة فليس للساعى أن يجمعهما ليأخذ شاة ، بل يتركهما متفرقين ولا زكاة ، أو يكون لأحدهما مائة شاة ، ولآخر مثلها ، فليس للساعى جمعهما ليأخذ ثلاث شياه ، بل يتركهما متفرقتين وعلى كل واحد شاة فقط ، والله أعلم .

### قال الصنف رحه الله تعالى

( فأما اذا لم يكن أحدهما من أهـل الزكاة بأن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا ، فلا يضم مأله ألى مأل الحر المسلم في أيجاب الزكاة ، لأن مأل الكافر والمكاتب ليس بزكاتي فلا يتم به النصاب ، كالمعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة ، وأن كان الشترك بينهما دون النصاب بأن كان لكل واحد عشرون من الفنم فخالط صاحبه بتسعة عشر وترك شاتين منفردتين لم تجب الزكاة ، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة ، وأن تميز أحدهما عن الآخر في المجتمع دون السرح أو المشرب أو الراعي أو الفحـل أو المحلب لم يضم مأل المدح أو المشرب أو الراعي أو الفحـل أو المحلب لم يضم مأل احدهما الى الآخر ، لما روى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن دسول الله المحدد المحدد الله عنه أن دسول الله المحدد المحدد المحدد المحدد الله عنه أن دسول الله المحدد المحدد

صلى الله عليه وسلم قال (( والخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعى والحوض )) فنص على هذه الثلاثة ونبه على ما سواها ولأنه اذا تميز كل واحد بشيء مما بذكرناه لم يصر كمال [ الرجل ] الواحد في المؤن ، وفي الاشتراك في الحلب وجهان ( احدهما ) ان من شرطه أن يحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ثم يقسم ، كما يخلط السافرون ازوادهم [ ثم ] يأكلون ، وقال أبو اسحاق : لا يجوز شرط حلب أحدهما فوق الآخر ، لأن لبن احدهما قد يكون اكثر من لبن الآخر ، فاذا اقتسما بالسوية كان ذلك ربا لأن القسمة بيع ، وهل تشترط نية الخلطة ؟ فيه وجهان ( احدهما ) أنها شرط لأنه يتفير به الفرض فلا بد فيه من النية ( والثاني ) أنها ليست بشرط لأن الخلطة انما أثرت في الزكاة للاقتصال على مؤنة واحدة ، وذلك يحصل من غير نية ) .

(الشسرح) حديث سعد رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف من روية ابن لهيعة ، ووقع فى أكثر نسخ المهذب فيه (القحل والراعى) وفى بعضها (والرعى) بحذف الألف واسكان العين ، وكلاهما مروى فى الحديث والأول أكثر ، وقوله : لأن مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتى ، الصواب عند أهل العربية ليس زكوى كرحوى وبابه ، وسبق أن المراح مأواها ليلا ، وأما المسرح فقال جماعة من أصحابنا هو المرتع الذى ترعى فيه ، وقال جماعة : هو طريقها الى المرعى ، وقال آخرون : هو الموضع الذى تجتمع فيه لتسرح ، والجميع شرط كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، والمحلب بكسر الميم والجميع شرط كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، والمحلب بكسر الميم ومراد المصنف الأول ، وأما قوله « وفى المحلب وجهان » فهو بفتح اللام على المشهور وحكى اسكانها ، وهو غريب ضعيف ،

( اما احكام الفصل ) فقال أصحابنا : نوعا الخلطة يشتركان فى اشستراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروط ، فمن المشترك كون المختلط نصاباً ، فلو ملك زيد عشرين شاة وعمرو عشرين فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة وتركا شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا يجب على كل واحد منهما زكاة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة ، شاة بشاة ، وجبت زكاة الأربعين بالاتفاق لأنهما مختلطتان بأربعين ، ومنها كون المخلطة بلا خلاف بل عليهما الزكاة ، فلو كان أحدهما كافراً أو مكاتبا فلا أثر للخلطة بلا خلاف بل

ان كان نصيب الحر المسلم نصاباً زكاه زكاة الانفراد والا فلا شيء عليه ، وهذا أيضًا لا خلاف فيه لما ذكره المصنف • ومنها دوام الخلطة سنة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى ( وأما ) الشروط المختصة بخلطة الجوار فمجموعها عشرة ( منها ) متفق عليه ( ومنها ) مختلف فيه ( أحدها ) اتحاد المراح ( الثاني ) اتحاد المشرب بأن تسقى غنمهما من ماء واحد نهر أو عين أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من موضع وغنم الآخر من غيره • ( الثالث ) اتحاد المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق الى المرعى ( الرابع ) اتحاد المرعى وهو المرتع الذي ترعى فيه فهذه الأربعة متفق عليها (الخامس) اتحاد الراعي وفيه طريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف والأكثرون أنه شرط ( والثاني ) حكاه جماعات من الخراسانيين : فيه وجهان (أصحهما) شرط (والثاني) ليس بشرط فلا يضر انفراد أحدهما عن الآخر براع ، قال أصحابنا : ومعنى اتحاد الراعى أن لا يختص أحدهما براع ، فأما اذا كان لماشــيتهما راعيان أو رعاة لا يختص واحد منهما بواحد منهم ، فالخلطة صحيحة . ( السادس ) اتحاد الفحـــل وفيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه شرط (والشاني) حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان (أصحهما) شرط (والشاني) لا يشترط اتحاده ، لكن يشترط كون الانزاء في مكان واحد .

قال أصحابنا: والمراد باتحاده أن تكون الفحول مرسلة فى ماشيتهما لا يختص أحدهما بفحل ، سواء كانت الفحول مشتركة أو لأحدهما أو مستعار أو غيرها ، وسواء كان واحدا أو جمعا ، وحكى الخراسانيون وجها أنه يشترط كون الفحول مشتركة ، واتفقوا على ضعفه ، هذا الذى ذكرناه من اشتراط اتحاد الفحل هو فيما اذا أمكن ذلك بأن كانت ماشيتهما نوعا واحدا فلو كان مال أحدهما ضأنا ومال الآخر معزا وخلطاهما ولكل واحد فحل يطرق ماشيته ، فالخلطة صحيحة بلا خلاف ، اذ لا يمكن اختلاطهما فى الفحل ، وصار كما لو كان مال أحدهما ذكورا ومال الآخر اناثا من جنسه ، فان الخلطة صحيحة بلا خلاف ، المناهم وسار كما لو كان مال أحدهما ذكورا ومال الآخر اناثا من جنسه ، فان الخلطة صحيحة بلا خلاف والله تعالى أعلم ،

( السابع ) اتحاد الموضع الذي يحلب فيه مالهما شرط كاتحاد المراح ،

فلو حلب هذا ماشيته فى أهله وذاك فى موضع آخر فلا خلطة (الثامن) اتحاد الحالب هو الشخص الذى يحلب فيه وجهان (أصحهما) ليس بشرط (والثانى) يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما بحالب يمنع عن حلب ماشية الآخر •

(التاسع) اتحاد الاناء الذي يحلب فيه وهو المحلب بكسر الميم ويه وجهان (أصحهما) ليس بشرط كما لا يشترط اتحاد آلة الجز بلا خلاف (والثاني) يشترط فعلى هذا ليس معناه أن يكون لهما اناء واحد فرد، بل معناه أن تكون المحالب فوضى بينهم، فلا ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب ممنوعة من الآخر، وعلى هذا هل يشترط خلط اللبن أفيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند الأصحاب لا يشترط، بل لا يجوز لأنه يؤدى الى الربا، فانه يأخذ أحدهما غالبا آكثر من حقه، فعلى هذا يحلب أحدهما في الاناء ويفرغه في وعائه، ثم يحلب الآخر فيه (والثاني) يشترط، وبه قال أبو اسحاق المروزى، فيحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ولا يضر جهاله قدرهما.

قال الأصحاب: ولا يضر جهالة مقداره، ويتسامحون به كما فى خلط المسافرين أزوادهم فانه جائز باتفاق الأصحاب، وان كان فيه المعنى الذى فى خلط اللبن ولهم أن يأكلوا جميعاً، وان كان بعضهم يأكل أكثر من بعض قطعاً لكونه أكولا، وأجاب الأصحاب عن هذا الوجه الأصح، وفرقوا بين اللبن والأزواد بأن المسافرين يدعو بعضهم بعضا الى طعامه، فهو اباحة لا محالة بخلاف خلط اللبن فانه ليس فيه اباحة واحتج بعض الأصحاب للأصح أيضاً بأن اللبن نماء، فلا يشترط الاختلاط فيه كالصوف وهبذا للاصح أيضاً بأن اللبن نماء، فلا يشترط الاختلاط فيه كالصوف وهبذا الخلاف فى اشتراط خلط اللبن أن الشافعي رضى الله عنه قال فى المختصر وفى رواية حرملة والزعفراني فى شروط الخلطة: وأن يحلبا معا ولم يذكر والشافعي ذلك فى الأم و ذكر ذلك كله القاضى أبو الطيب والأصحاب و قال الشافعي ذلك فى الأم و ذكر ذلك كله القاضى أبو الطيب والأصحاب و قال القاضى أبو الطيب والأصحاب و قال القاضى أبو الطيب والأصحاب المناه المناه الماد به ، فظاهر ما نقله المزنى وعليه عامة أصحابنا أن معناه اتحاد الحلاب شرط ، لكن اختلفوا فى المراد به ، فظاهر ما نقله المزنى وعليه عامة أصحابنا أن معناه اتحاد الحلاب شرط ، لكن

الاناء وخلط اللبن ، لأنه يفضى الى الربا ، هذا الذى ذكره القاضى من الاتفاق على اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب وبه قطع الجمهور .

قال ابن كج: في المسألة طريقان (أحدهما) لا يشترط قولا واحداً (والثاني) على قولين ، وهذا غريب ضعيف ، وذكر صاحب البيان في المسألة ثلاثة أوجه (أصحها) قول أبي اسحاق المروزي ، واختلفوا في حكايته ، فنقل الشيخ أبو حامد عنه أنه قال : مراد الشافعي أن يكون موضع الحلب واحدا ، ونقل المحاملي وصاحب الفروع عنه أنه قال : مراد الشافعي الاناء الذي يحلب فيه ، ونقل صاحب الشامل عنه أنه قال : مراد الشافعي أن يكون الحالب واحدا فهذه ثلاثة أوجه في حكاية مذهب أبي اسحاق وهو الصحيح عند الأصحاب ، (والوجه الثاني) يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللبن ثم يقتسمان (والثالث) يشترط اتحاد الحالب والاناء وخلط اللبن ، واختصر الرافعي حكم المسألة فقال : يشترط الموضع الذي يحلب فيه ، والأصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد اللبن والله تعالى أعلم ،

(العاشرة) نية الخلط فيها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب: لا يشترط، قال أصحابنا: ويجرى الوجهان فيما لو اتفقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها ، أو فرقها الراعى ولم يعلم المالكان الا بعد طول الزمان، هل تنقطع الخلطة أم لا أأما) اذا فرقاها هما أو أحدهما في شيء من ذلك قصدا فتنقطع الخلطة وان كان ذلك ذلك يسيراً بلا خلاف لفقد الشرط، وأما التفريق اليسير بغير قصد فلا يؤثر بالاتفاق ، لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها انقطعت الخلطة ، قال أصحابنا : ومتى ارتفعت الخلطة وجب على من بلغ نصيبه نصابا زكاه الانفراد اذا تم حوله من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها ، والله تعالى أعلم .

## قال المصنف رحه الله تعالى

( فأما اذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ، مثل أن يكون لكل واحد منهما نصاب من الفنم مضى عليه بعض الحول ، ثم خلطاه - نظرت ـ فان كان حولهما متفقا بأن ملك كل واحد منهما نصابه في المحرَّم ثم خلطاه ، في صـفر ففيه قولان ( قال في القديم ) يبنى حول الخلطة على حول الانفسراد

فاذا حال الحول على ماليهما لزمهما شاة واحدة ، لأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، بدليل انه لو كان معه مائة واحدى وعشرون شاة ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم لم تجب الا شاة ، ولو كانت مائة وعشرون ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم وجبت شاتان ، وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول فوحيت زكاة الخلطة ، وقال في الجديد : لا يبني على حول الانفراد ، فيجب على كل واحد منهما شاة لأنه قد انفرد كل واحد منهما في بعض الحول فكان زكاتهما زكاة الانفراد كما لو كانت الخلطة قبل الحول بيوم أو بيومين ، وهذا يخالف ما ذكروه ، فان هناك ـ لو وجدت زيادة شاة أو هلاك شأة قبل الحول بيوم أو يومين \_ تفيرت الزكاة ، ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم او يومن ، لم يزكيا زكاة الخلطة . واما في السنة الثانية وما بعدها فانهما يزكيان زكاة الخلطة ، وان كان حولهما مختلفا ـ بأن ملك أحدهما في أول المحرم والآخر في أول صفر ثم خلطا في اول [شهر] ربيع الأول ـ فانه يجب في قوله القديم على كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة ، وعلى قوله الجديد يجب على كل واحد منهما شاة ، وأما في السنة الثانية وما بعدها فانه يجب عليهما زكاة الخلطة . وقال أبو العباس : يزكيان أبدا زكاة الانفراد ، لاتهما مختلفان في الحول ، فزكيا زكاة الانفسراد كالسسنة الأولى ، والأولُّ هو المذهب ، لأنهما (١) أرتفقا بالخلطة في حول كامل ، فصار كما لو اتفق حولهما ، وان ثبت لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخير ، وذلك مثل أن يشتري احدهما في أول المحرم أربعين شأة وأشتري آخر أربعين شأة وخلطها بفنمه ، ثم باعها في أول صفر من رجل آخر ، فإن الثاني ملك الأربعين مختلطة فلم يثبت لها حكم الانفراد ، والأول قد ثبت لغنمه حكم الانفراد ، فان قلنا بقوله القديم ، وجب على المالك في أول المحرم نصف شاة وان قلنا بقوله الجديد وجب عليه شاة . وفي المسترى في صفر وجهان ( احدهما ) تجب عليه شاة لأن المالك في المحرم لم يرتفق بالخلطة فلا يرتفق المالك في صفر ( والثاني ) تجب عليه نصف شاة لأن غنمه لم تنفك عن الخلطة في جميع السنة بخلاف الشتري في المحرم ، وان ملك رجيل أربعين شاة ومضى عليها نصف الحول ثر باع نصفها مشاعا ، فاذا تم حول البائع وجب عليه نصف شاة على المنصوص ، وقال أبو على بن خيران : المسئلة على قولين ان قلنا بقوله الجديد : ان حول الخلطة لا يبنى على حول الانفراد انقطع حول البائع فيما لم يبع ،وان قلنا بقوله القديم: أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد لم ينقطع حوله وهذا خطأ لأن الانتقال من الانفراد الى الخلطة لا يقطع الحول، وانما القولان في نقصان الزكاة وزيادتها دون قطع الحول ، وأما المتاع فانا أن قلنا: أن الزكاة تتعلق باللمة وجب على المبتاع الزكاة وان قلنا: انها تجب في العين لم يجب

<sup>(</sup>١) فى ش و ق اتفقا رما أثبتناه أصح (ط) .

عليه زكاة ، لأنه بحول الحول زال ملكه عن قدر الزكاة فينقص النصاب . وقال أبو اسحاق : فيه قول آخر : ان الزكاة تجب فيه . ووجهه أنه اذا اخر حها من غرها تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين ، ولهنذا قال في أحسد القولين : انه اذا باع ما وجبت فيه الزكاة وأخرج الزكاة من غيره صح البيع ، والصحيح هو الأول ، لأن الملك قد زال ، وانما يعود الاخراج من غيره ، وأما اذا باع عَشرين منها بعينها نظرت ـ فان أفردها وسلمها ـ انقطع الحول فان سلمها وهي مختلطة بما لم يبع بأن ساق الجميع حتى حصل في قبض الشترى لم ينقطع الحول وحكمه حكم ما لو باع نصفها مشاعا ومن اصحابنا من قال ينقطع الحول لأنه لما أفردها بالبيع صار كما لو أفردها عن الذي لم يبع ٠ والأول هو الصحيح لأنه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه . فان كان بين رجلين اربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ولأحدهما اربعون منفردة وتم الحول ففيه أربعة أوجه ( أحدها ) وهو المنصوص أنه تجب شأة ربعها على صاحب العشرين والباقي على صاحب الستين ، لأن مال الرجل الواحد يضم بعضه الى بعض بحكم الملك فيضم الأربعون المنسفردة الى العشرين المختلطسة ، فاذا انضمت الى العشرين المختلطة انضمت أيضا الى العشرين التي لخليطه فيصسر الجميع كانهما في مكان واحد فوجب فيه ما ذكرناه . ( والثاني ) أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة لأن الأربعين المنفردة تضم الى العشرين بحكم الملك فتصير ستينا فيصير مخالطا بجميعها لصاحب العشرين فيجب عليه ثلاثة أرباع شاة وصاحب العشرين مخالط بالمشرين [ التي له المشرين (١) التي ] لصاحبه فوجب عليه نصف شاه، فأما الأربعون المنفردة فلا خلطة له بها فلم يرتفق بها في زكاته .

( والثالث ) أنه يجب على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة لأن صاحب العشرين مخالط بعشرين فلزمه نصف شاة وصاحب الستين له مال منفرد ومال مختلط وزكاة المنفرد أقوى ففلب حكمها .

(والرابع) أنه يجب على صاحب الستين شأة الا نصف سدس شأة وعلى صاحب المشرين نصف شأة لأن لصاحب الستين أربعين منفردة فتزكى زكاة الانفراد ، فكانه منفرد بستين شأة فيجب عليه فيها شأة يخص الأربعين منها ثلثها شهاة ، وله عشرون مختلطة فتزكى زكاة الخلطة فكأن جميسه الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شأة فتجب عليه شأة الأنصف سدس شأة ، ثلثا شأة في الأربعين المنفردة ، وربع شأة في العشرين المختلطة وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان أثنا عشر ، الثلثان منها ثمانية والربع منها ثلاثة فذلك أحد عشر سهما ، فيجب عليه أحد عشر سهما من أثنى عشر سهما من شأة ، ويجب على صاحب العشرين نصف شأة ، لأن الخلطة تثبت في حقه في الأربعين الحاضرة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في ش و ق ١ ط ) .

( فرع ) وأن كان لرجل ستون شأة \_ فخالط بكل عشرين \_ رجلا له عشرون شَاة ، ففيه ثلاثة أوجه على منصوص الشافعي رحمه الله في السيالة قبلها يجعل بضم الفنم بعضها ألى بعض ، وهل كان جميعها مختلطة ؟ فيجب فيها شاة ، على صاحب الستين نصفها وعلى الشركاء نصفها على كل واحد سدس شاة ، ومن قال في المسألة قبلها : أن على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين شاة لأن غنمه يضم بعضها الى بعض ويجعل كأنها منفردة فتجب فيها شاة ، ويجب على كل واحد من الثلاثة نصف شاة لأن الخلطة في حق كل واحد منهم ثابتة في العشرين التي له وفي المشرين التي لخليطه ، ومن قال في المسألة قبلها! : انه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة ، وعلى صاحب العشرين نصف شاة بجب ههنا على صاحب الستين ثلاَّتُهُ أَرباع شاة وعلى كلُّ واحد مَن الشركاء نصفُ شاةً ، لأنه لا يمكن ضم الأملاك الثلاثة بعضها الى بعض ، لأنها متميزة في شروط الخلطة . ( وأما ) الستون فانه يضم بعضها الى بعض بحكم الملك ، ولا يمكن ضهم كل عشرين منها الى واحد من الثلاثة فيقال لصاحب الستين: قد انضم غنمك بعضها الى بعض ، فضم الستين الى غنم من شئت منهم ، فتصير ثمانين فتجب فيها شاة ، ثلاثة أرباعها على صاحب الستين ، وعلى كل واحد من الثلاثة نصف شاة ، لأن الخلطة ثانتة في حق كل واحد منهم في الأربعين ) (١) .

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: اذا لم يكن للخليطين حالة انفراد ، بأن ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره ، دفعة واحدة ، شائعة أو مخلوطة وأداما الخلطة سنة كاملة ، زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف ، وكذا لو ملك كل واحد دون النصاب وبلغ بالخلطة نصابا زكيا زكاة الخلطة قطعا ، فأما اذا انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فقد يتفق ذلك في حول الخليطين جميعا وقد يقع في حق أحدهما ، فان اتفق في حقهما فتارة يتفق حولاهما وتارة يختلفان ، فان اتفقا بأن ملك كل واحد أربعين شاة أول المحرم ثم خلطاها في أول صفر ، ففيه قولان مشهوران ألقديم ) ثبوت الخلطة فيجب في المحرم على كل واحد نصف شاة ، واحتج له المصنف والأصحاب بأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، ولهذا لو كان له مائة واحدى وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب الا شاة ، ولو كان مائة وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب الا شاة ، ولو كان مائة وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعة وجب شاتان ،

<sup>(</sup>۱) کان هنا فصل فی ش و ق هو ثابت ومشروح بعد هذا وانما هو تکرار (ط) .

(والثانى) وهو الجديد الصحيح: لا تثبت الخلطة فى السنة الأولى ، بل يزكيان فيها زكاة الانفراد فيجب على كل واحد شاة عند انقضاء الحول و واحتج له المصنف والأصحاب بأنه انفرد فى بعض الحول وخالط فى بعضه فلم تثبت الخلطة كما لو كانت قبل الحول بيوم أو يومين ، فانها لا تثبت حينلذ بلا خلاف ، قال المصنف والأصحاب : والجواب عن حجة القديم أن هناك لو وجدت زيادة الشاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الزكاة لا ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم تثبت بلا خلاف ، هكذا قاله المصنف والأصحاب ، ولم يضبط الجمهور الزمن الذي يعتبر من الحول لجريان القولين ، وقد ذكره صاحب البيان فى كتابه مشكلات المهذب العقال : يجرى القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة وسقط حكم السوم ، قال : وذلك ثلاثة أيام ، وهذا اختياره ، وفيه خلاف سبق فى موضعه ، قال : وان خلط قبل انقضاء الحول بدون ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة قولا واحدا ،

وقد صرح المصنف والأصحاب بالاتفاق على أنه اذا لم يبق الا يوم لم يثبت الخلطة ، وأجاب القاضى أبو الطيب وآخرون عن حجة القديم بأن الاعتبار بحال الوجوب انما هو اذا كانت الفائدة والنماء من عين المال ، كالسخال المتولدة ، فأما ما حصل من غير المال كسخال اشتراها فى أثناء الحول فانها لا تضم ، وهذا هو ظير الخلطة فى أثناء الحول فانها تضم غيره اليه وليس هو من نفسه ، قال المصنف والأصحاب : وأما فى السنة الثانية فما بعدها فيزكيان زكاة الخلطة بلا خلاف على القديم والجديد وعند ابن سريج وجميع الأصحاب ، ولا يجىء فيه خلاف ابن سريج الذى سنذكره ان شاء الله تعالى فيما اذا اختلف حولهما ، والفرق أن هنا اتفق الحول ، والله تعالى أعلم ،

أما اذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما فى أول المحرم والآخر فى أول صفر وخلطا فى أول شهر ربيع فهو مبنى على القولين السابقين عند اتفاق الحول ، فان قلنا بالجديد : لزم الأول عند أول المحرم شاة ولزم الثانى فى أول صفر شاة أيضا ، وان قلنا بالقديم : لزم كل واحد عند تمام حوله

نصف شاة ، وأما بعد السنة الأولى فيتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة ، فيكون على الأول نصف شاة فى أول كل محرم وعلى الآخر نصف شاة فى أول كل محرم وعلى الآخر نصف شاة فى أول كل صفر ، وفيه وجه ضعيف أنه لا تثبت الخلطة فى جميع الأحوال فيزكيان أبدا زكاة الانفراد لاختلاف حولهما أبدا ، وهذا الوجه حكاه المصنف والجمهور عن ابن سريج ، وهو أنه خرجه من القول الجديد فى السنة الأولى وقال المحاملى : ليس هو لابن سريج بل هو لفيره ، واتفق الأصحاب على ضعفه لأنهما ارتفقا بالخلطة فى سنة كاملة ، فصار كما لو اتفق حولهما ،

أما اذا اتفق لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر بأن ملك أربعين في أول المحرم وملك الآخر أربعين في أول صفر وخلطها حين ملكها ، أو خلط الأول أربعينه في أول صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه لثالث ، فقد ثبت للأول حكم الانفراد شهرا ولم ينفرد الثاني أصلا ، فتبني على المسألة قبلها ، فاذا جاء المحرم لزم الأول شاة في الجديد ونصفها في القديم ، واذا جاء صفر لزم الثاني نصف شاة في القديم ، وعلى الجديد وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) يلزمه نصف شاة ، لأن غنمه لم تنفك عما بعد الحول الأول ، فتثبت الخلطة في جميع الأحوال على القولين (وعلى الوجه الضعيف) المنسوب الى ابن سريج : لا تثبت أبدا ، وأجاب الأصحاب عن حجة الوجه الثاني في المشترى في صفر أنه يلزمه شاة لكون المالك في المحرم لم يرتفق بخلطته ، فلا يرتفق هو ، بأن هذا ليس بلازم ، لأنه قد يرتفق أحدهما دون الآخر كما في هذه المسألة اذا حال الحول الثاني على المالك في المحرم فانه يزكي زكاة الخلطة على المذهب خلافا لابن سريج ، ثم لو تفاصلا وتفرقا قبل تمام الحول الثاني لزم الثاني شاة عند تمام حوله فقد ارتفق بالخلطة الأول دون الثاني ، والله تعالى أعلم ،

# ( فرع ) في صور بناها الاصحاب على هذه الاختلافات

(منها) لو ملك أربعين شاة أول المحرم، ثم أربعين أول صفر، فعلى المجديد اذا جاء المحسرم لزمه للأربعين الأولى شاة، واذا جاء صفر لزمه للأربعين الثانية نصف شاة على أصح الوجهين، وعلى الثاني شاة وعلى

القديم يلزمه نصف شاة لكل أربعين عند تمام حولها ؛ ثم يتفق القولان فى سائر الأحوال ، وعلى قول ابن سريج يجب فى الأربعين الأولى عند تمام حولها شاة وفى الثانية شاة عند تمام حولها ، وهكذا أبدا ما لم ينقص النصاب ، والمقصود أنه كما تمتنع الخلطة فى حق الشخصين عند اختلاف التاريخ تختلف فى ملكى الشخص الواحد ،

(( ومنها ) لو ملك أربعين فى أول المحرم ثم أربعين فى أول صفر ثم أربعين فى أول صفر ثم أربعين فى أول شهر ربيع ، فعلى القديم يجب فى كل أربعين ثلث شاة عند تمام حولها ، وعلى الجديد فى الأولى لتمام حولها شاة ، وفيما يجب فى الثانية لتمام حولها وجهان (أصحهما ) ثلث شاة (والثانى) شاة ، ثم يتفق القولان فى سائر الأحوال ، وعلى وجه ابن سريج يجب فى كل أربعين لتمام حولها شاة كاملة ، وقد سبقت هذه المسألة فى باب زكاة الابل .

(ومنها) لو ملك أربعين أول المحرم وملك آخر عشرين أول صفر ، وخلطا عند ملك الثانى ، فاذا جاء المحرم لزم الأول شاة على الجديد وثلثاها على القديم ، واذا جاء صفر لزم الثانى ثلث شاة على القولين لأنه خالط فى جميع حوله ، وعلى قياس ابن سريج يلزم الأول شاة أبدا فى كل حول ولا شيء على صاحب العشرين أبدا لاختلاف التاريخ ، ولو ملك مسلم وذمى ثمانين شاة أول المحرم ، ثم أسلم الذمى أول صفر كان المسلم كمن انفرد بماله شهرا ثم خالط ،

(فرع) جميع ما سبق هو فى طرء آن خلطة الجوار ، فلو طرأت خلطة الشيوع بأن ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففى انقطاع حول البائع طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) قاله أبو على بن خيران أنه على القولين فيما اذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا \_ ان قلنا : يزكيان زكاة الخلطة \_ لم ينقطع حوله ، وان قلنا : زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب (والطريق الشانى) وبه قال جماهير الأصحاب ونقله الربيع والمزنى عن نصه وصححه الأصحاب : أن الحول

لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط ، فلم يتبعض النصاب في وقت .

قال المصنف والأصحاب: وهذا الذي قاله ابن خيران خطأ ، لأن الانتقال من الانفراد الى الخلطة لا يقطع الحول ، وانما القولان فى زيادة قدر الزكاة ونقصه لا فى قطع الحول ، فعلى المذهب اذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لأنه ته حوله ، وأما المشترى فينظر لل أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشترك فلا شيء عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله ، وان أخرج من غيره قال المصنف والأصحاب: ينبنى على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ؟ فان قلنا بالذمة لزمه نصف شاة عند تمام حوله ، وان قلنا بالعين فطريقان (أصحهما) عند المصنف وكثيرين الجزم بانقطاع حول المشترى ، فلا يلزمه شيء لأنه بمجرد دخول الحول زال ملك البائع عن نصف شاة من نفس النصاب فنقص ،

( والطريق الثانى ) حكاه المصنف عن أبى اسحاق المروزى ، وهو مشهور فى كتب الأصحاب : فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ينقطع حول المشترى بل يلزمه نصف شاة عند تمام حوله ، واستدل له المصنف وغيره بأنه اذا أخرج الزكاة من غير النصاب تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين ، ولهذا قال الشافعى رضى الله عنه فى أحد القولين : اذا باع ما وجبت فيه الزكاة وأخرج الزكاة من غيره صح البيع ، وضعف المصنف والأصحاب هذا الطريق بأن الملك قد زال ، وانما يعود بالاخراج من غيره ، ومأخذ الخلاف أن اخراج الزكاة من موضع هل يمنع زوال الملك عن قدر الزكاة أم لا يمنعه ؟ وانما يفيد عوده بعد الزوال وفيه خلاف ،

أما اذا باع من الأربعين عشرين بعينها ، فان أفردها قبل البيع أو بعده وسلمها الى المشترى منفردة زالت الخلطة ان كثر زمن التفريق ، فان خلطها بعد ذلك استأنفا الحول ، وان كان زمن التفريق يسيراً ففى انقطاع حـول البائع وجهان (أصحهما) الانقطاع • قال الرافعى : وهو الأوفق لكلام الأكثرين وان لم يفردها ، بل ترك الأربعين مختلطة وباعه العشرين المعينة

وسلم اليه جميع الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب ، المذهب عند المصنف والأصحاب أنه كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول البائع فى العشرين الباقية على المذهب .

(والطريق الثانى) ينقطع الانفراد بالبيع، وضعفه المصنف والأصحاب بأن الاختلاط لم يزل فلم يزل حكمه، وهذه الصورة هى من خلطة الجوار، وانما ذكرتها لتعلقها بما قبلها ، ولو ملك ثمانين شاة فباع نصفها مشاعا فى أثناء الحول لم ينقطع حول البائع فى النصف الباقى، وفى واجبه عند تمام حوله وجهان (أصحهما) نصف شاة (والثانى) شاة، وقد سبق توجيههما، ولو كان لهذا أربعون ولهذا أربعون فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه فى أثناء الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة لانقطاع الملك الأول .

ولو باع أحدهما نصف غنمه شائعا بنصف غنم صاحبه شائعا فى أثناء الحول والأربعينان متميزتان فحكم الحول فيما بقى لكل واحد منهما من أربعينه ، كما اذا كان للواحد أربعون فباع نصفها شائعا ، والمذهب أنه لا ينقطع الحول ، فاذا تم حول ما بقى لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له حكم الانفراد ثم طرأت الخلطة ففيه القولان السابقان (القديم) أنه يجب على كل واحد نصف شاة ، واذا مضى على كل واحد ربع شاة (والجديد) على كل واحد نصف شاة ، واذا مضى حول من حين التبايع لزم كل واحد للقدر الذى اشتراه ربع شاة على القديم ، وفى الجديد وجهان (أصحهما) ربع شاة (والثانى) نصفها ، والله أعلم ،

(فرع) اذا طرأ الانفراد على الخلطة انقطعت ، فيزكى كل واحد حصته ان بلغ نصابا زكاة الانفراد من حين الملك ، ولو كانت بينهما أربعون مختلطة · فخالطهما ثالث بعشرين فى أثناء حولهما ثم ميز أحد الأولين ماله قبل تمام الحول فلا شيء عليه عند مضى الحول ، لنقصان النصاب ، ويجب على الثانى نصف شاة عند تمام حوله ، وعلى الثالث أيضا نصف شاة عند تمام حوله ، ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فقسماها بعد ستة أشهر \_ فان قلنا : القسمة افراز حق \_ لزم كل واحد عند تمام بعد ستة أشهر \_ فان قلنا : القسمة افراز حق \_ لزم كل واحد عند تمام

حوله شاة ، وان قلنا : بيع لزم كل واحد عند تمام باقى الحول – وهو مضى ستة أشهر \_ نصف شاة ، ثم اذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد نصف شاة لم ملكه ، وهكذا أبدا فى كل ستة أشهر يلزمه عند مضى كل ستة أشهر نصف شاة ، والله تعالى أعلم •

اذا اجتمع فى ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها ، بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين الباقية فكيف يزكيان ؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم (أصحهما) وعليه فرع الشافعى فى المختصر ، ولم يذكر المصنف عن النص غيره ، واختاره ابن سريج وأبو اسحاق المروزى والجمهور : أن الخلطة ملك ، ومعناه أنه يثبت حكم الخلطة فى الثمانين ، وتصير كأنها كلها مختلطة ، لأن مال الواحد يضم بعضه الى بعض وان تفرق وتعددت بلدانه ، والخلطة تجعل المالين كمال واحد ، فعلى هذا يصير صاحب الستين مخالطا بجميع الستين لصاحب العشرين ، وواجب الثمانين شاة على صاحب العشرين ربع شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباعها ،

( والقول الثانى ) أنها خلطة عين ، ومعناه أنه يقصر حكمها على عين المختلط لأنه المختلط حقيقة ، فعلى هذا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لأنه خليط عشرين وفى صاحب الستين خمسة أوجه (أصحهما) وهو المنصوص وبه قال ابن أبى هريرة : يلزمه شاة ، لأن له مالين ، مختلطا ومنفردا ، والمنفرد أقوى ، فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة ، ( والثانى ) يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأن ماله يضم بعضه الى بعض وقد ثبت لبعضه حكم الخلطة فكأنه خلط ستين بعشرين ( والثالث ) يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس ، يخص الأربعين ثلثا شاة ، وكأنه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شاة ؛ كأنه خالط بالجميع ، وهذا اختيار أبى زيد المروزى والخضرى ( والرابع ) يلزمه شاة وسدس شاة يخص الأربعين ثلثان والعشرين نصف موافقة لخليطها حكوه عن ابن سريج ، ( والخامس ) يلزمه شاة ونصف ، وكأنه انفرد بأربعين ، وخالط بعشرين ، حكاه الخراسانيون وقالوا : هو ضعيف أو غلط ،

(أما) اذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة فهي واجبهما القولان ، ان قلنا : خلطة ملك فعليهما شاة على كل واحد نصفها ، لأن الجميع مائة وعشرون ، وان قلنا : خلطة عين ففيه سبعة أوجه فرقها الأصحاب وجمعها الرافعي (أصحها) على كل واحد شاة تغليبا للانفراد ، (والثاني) على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لأن له ستين مخالطة لعشرين ، (والثالث) على كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلط ، والرابع) على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكل ماله ، وحصة العشرين ربع كأنه خالط الستين بالعشرين ، (والخامس) على كل واحد خمسة أسداس فقط ، حصة العشرين منها سدس ، كأنه خالطها بالجميع ،

( والسادس ) على كل واحد شاة وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن العشرين •

(والسابع) على كل واحد شاة ونصف • ولا فرق فى هاتين المسألتين بين أن تكون الأربعون المنفردة فى بلد المال المختلط أم فى بلد آخر • ويجرى القولان سواء اتفق حول صاحب الستين وحول الآخر أم اختلفا • لكن ان اختلفا زاد النظر فى التفاصيل المذكورة فى الفصل السابق • وقال ابن كج : الخلاف فيما اذا اختلف حولاهما فان اتفقا فعليهما شاة بلا خلاف • ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين ، وهذا شاذ ضعيف ، والمذهب أنه لا فرق كما سبق والله تعالى أعلم •

( فصل ) فيما اذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه الآخر ، فاذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها ، والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها ، فان قلنا : الخلطة خلطة ملك وهو الصحيح ، فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، وأما الآخران فمال كل واحد مضموم الى الأربعين ، وهل يضم الى العشرين التى لخليط خليطه ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يضم وبه قطع المصنف وسائر العراقيين فعلى كل واحد ربع شاة ( والثانى ) لا ، فعليه ثلث شاة ، وان قلنا : الخلطة خلطة عين ، فعلى كل واحد من صاحبى العشرينين نصف شاة ، وأما صاحب

الأربعين ففيه الأوجه السابقة فى الفصل قبله ، لكن الذى يجتمع منها هنا ثلاثة (أصحها) هنا نصف شاة (والثانى) شاة (والثالث) ثلثا شاة ٠

ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل ، فان قلنا : بخلطة الملك ، فعلى صاحب الستين نصف شاة ، وفى أصحاب العشرينات وجهان ان ضممنا الى خليط خليطه ، وهو الأصح فعلى كل واحد منهم سدس شاة والا فربعها ، وان قلنا بخلطة العين ، فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف شاة ، وفى صاحب الستين أوجه ،

(أحدها) يلزمه شاة (والثانى) نصفها (والشالث) ثلاثة أرباعها (والرابع) شاة ونصف عن كل عشرين نصف ، وقد سبقت هذه الأوجه فى نظيرها وسبق بيان مأخذها والأصح منها ، ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فخالط بكل خمس خمسا لآخر ، فان قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقة ، وفى واجب كل واحد من خلطائه وجهان (أصحهما) عشر حقة (والثانى) سدس بنت مخاض ، وان قلنا بخلطة العين ، فعلى كل واحد من خلطائه شاة ، وفى صاحب الخمس والعشرين الأوجه الأربعة :

(على الأول) بنت مخاض (وعلى الثانى) نصف حقة (وعلى الثالث) خمسة أسداس بنت مخاض (وعلى الرابع) خمس شياه •

ولو ملك عشرة أبعرة فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره ، وخمسا بخمس عشرة لآخر .

إلى فان قلنا ) بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون ، وفى صاحبيه وجهان ، ان ضممنا الى خليط فقط فعليه ثلاثة أخماس بنت مخاض ، وان ضممنا الى خليط خليطه أيضا \_ وهو الأصح \_ لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون .

وان قلنا : بخلطة العين ، فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه ، وفى صاحب العشر الأوجه الأربعة ( على الأول ) يلزمه شاتان ( وعلى الثانى ) ربع بنت لبون .

( وعلى الشاك ) خمسا بنت مخاض ( وعلى الرابع ) شاتان كالوجه الأول ولو ملك عشرين بعيرا خلط كل خمس بخمس وأربعين لرجل ، فان قلنا : بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون ، وخمسى حقة على المذهب ، بناء على ما سبق أن المائتين من الابل واجبها الأغبط من خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، وجملة الأصول هنا مائتان ، وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء وجهان ان ضممناه الى خليط خليطه \_ وهو الأصح \_ لزمه بنت لبون وثمنها وتسعة أعشار حقة ، وان ضممناه الى خليطه فقط لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة .

وان قلنا: بخلطة العين لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة ، وفى صاحب العشرين الأوجه (على الأول) أربع شياه (وعلى الثانى) الأغبط من نصف بنت لبون وخمسى حقة (وعلى الثالث) أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة • (وعلى الرابع) أربع شياه كالأول •

وكل هذه المسائل مفروضة فيما اذا اتفقت أوائل الأحوال ، فان اختلفت انضم الى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول .

(مثاله) فى الصورة الأخيرة اختلف الحول فيزكون فى السنة الأولى زكاة الانفراد كل واحد بحوله، وفى باقى السنين يزكون زكاة الخلطة ، هذا هو المذهب وعلى القديم : يزكون فى السنة الأولى أيضا بالخلطة ، وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة أبدا ، ولو خلط خمس عشرة شاة بمثلها لغيره ولأحدهما خمسون منفردة \_ (فان قلنا) بخلطة العين \_ فلا شىء على صاحب الحمس عشرة ، لأن المختلط دون نصاب ، وعلى الآخر شاة عن الخمس والستين كمن خالط ذميا ، وان قلنا : بخلطة الملك فوجهان (أحدهما) لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب (وأصحهما) تثبت الخلطة وتضم الخمسون الى الثلاثين فتجب شاة ، على صاحب الخمس عشرة فقط ثمن الخمسون الى الثلاثين فتجب شاة ، على صاحب الخمس عشرة فقط ثمن المقاة ونصف ثمن ، والباقي على الآخر .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

( فصل ) فأما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان . قال ابو اسحاق : اذا وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله لم ياخذه من مال الآخر ، وان لم

يجد الفرض الا في مال احدهما او كان بينهما نصاب ، والواجب شاة ، جاز ان ياخذ من اى النصيبين شاء ، وقال أبو على أبن أبى هريرة : يجوز أن ياخذ من أى المالين شاء ، سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في نصيب احدهما ، لانا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب أن يجوز الأخذ منهما ، فأن اخذ الفرض من نصيب احدهما رجع على خليطه بالقيمة ، فأن اختلفا في قيمة الفرض فالقول قول المرجوع عليه لائه غارم فكان القول قوله كالفاصب ، وأن أخد المصدين أكثر من الفرض بفي تأويل لم يرجع بالزيادة لائه ظلمه فلا يرجع به على غير الظالم ، وأن أخذ أكثر من الحق بتأويل بأن أخذ الكبيرة من السخال على قول مالك فأنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه لأنه سلطان فلا ينقض عليه ما فعله باجتهاده ، وأن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال : لا برجع عليه بشىء ، لأن القيمة لا تجزىء في الزكاة ، بخلاف الكبيرة من قال : لا برجع عليه بشىء ، لأن القيمة لا تجزىء في الزكاة ، بخلاف الكبيرة فانها تجزىء عن الصفاد ، ولهذا أو تطوع بالكبيرة قبلت منه .

( والثاني ) يرجع ، وهو الصحيح لأنه اخذه باجتهاده فاشبه اذا أخلف الكبيرة عن السخال ) .

(الشرح) قال أصحابنا: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضى التراجع بينهما ، فيرجع كل واحد على صاحبه ، وقد يقتضى رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر ثم الرجوع والتراجع يكثران فى خلطة الجوار ، وقد يتفقان فى خلطة الشيوع ، كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، فأما خلطة الجوار فتارة يمكن الساعى أن يأخذ من نصيب كل واحد منهما ما يخصه وتارة لا يمكنه ، فان لم يمكنه فله أن يأخذ فرض الجميع من نصيب أيهما شاة ، وان لم يجد السن المفروض الافى نصيب أحدهما أخذه ،

(مثاله) أربعون شاة لكل واحدعشرون ، يأخذ الشاة من أيهما شاء ولو وجبت بنت لبون فلم يجدها الا فى أحدهما أخذها منه ، وان وجدها فى كل منهما أخذها من أيهما شاء ، وان كانت ماشية أحدهما مراضا أو معيبة أخذ الفرض من الآخر ، وهذا كله لا خلاف فيه ، أما اذا أمكنه أخذ الفرض الذى على كل واحد من ماله ففيه وجهان : (أحدهما) ونقله المصنف والأصحاب عن أبى اسحاق : يلزمه أن يأخذ من مال كل واحد ما يخصه ، ولا يجوز غير ذلك ليغنيهما عن التراجع (وأصحهما) وبه قال ابن أبي هريرة وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه المصنف : يأخذ من جنب المال ما اتفق ولا حجر عليه ، وله تعمد الأخذ من نصيب أحدهما مع تمكنه من أخذ حصة كل واحد

من ماله ، وسواء الأخذ ممن له أقل الجملة أو أكثرها ، بل لو أخذ (١) كما قال أبو اسحاق ثبت التراجع أيضا • هكذا قاله الرافعي ، وسيأتي من كلام الشافعي ما يخالفه عند النقل عن صاحب جمع الجوامع ، كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ، لأن المالين كمال واحد •

( مثال الامكان ) لكل واحد من الخليطين أو الخلطاء مائة شاة أمكن أخذ شاة من مال كل واحد ، وكذا لو كان لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون وأمكن أخذ مسنة من الأول وتبيع من الثانى .

أما كيفية الرجوع: فاذا خلط عشرين من الغنم بعشرين ، فأخذ الساعى شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها ليست مثلية ، ولا يقال أيضا يرجع بقيمة نصف الشاة ، لأن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف ، فان الشاة قد تكون جملتها تساوى عشرين ولا يرغب أحد فى نصفها بأكثر من ثمانية لضرر البعض ، فنصف القيمة عشرة وقيمة النصف ثمانية ، وانما قلنا : يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف ، لأن الشاة المأخوذة أخذت عن جملة المال فوجب أن تكون قيمة جملتها موزعة على جملة المال ، ولو قلنا : قيمة النصف لأجحفنا بالمأخوذ منه الشاة فاعتمد ما نبهت عليه ولا تغتر بقول بعضهم قيمة النصف فانه مؤول على ما ذكره المحقون كما أوضحته .

ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشر ، فأخذ الساعى الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتها ، وان أخذها من الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب الثلاثين ، ولو كانت له مائة شاة وللآخر خمسون فأخذ الساعى الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع على صاحبه بثلث قيمة الشاتين ، ولا نقول بقيمة ثلثى شاة ، وان أخذ من صاحب الخمسين رجع بثلثى قيمتها ولو كان نصف الشياة لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحد بنصف قيمة شاة ، فان تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاص الأربعة المشهورة ، وقد ذكرها المصنف والأصحاب فى كتاب الكتابة (أصحهما)

<sup>(</sup>١) لعله ( لو أخد ممن له واحد ) ،

يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما ولا رضاء أحدهما ( والثانى ) يشترط رضاه أحدهما ( والثالث ) يشترط رضاهما ( والرابع ) لا يسقط وان رضيا ، ومحل الأقوال اذا استوى الدينان جنسا وقدرا وكذا لو كان أحدهما أكثر جرت الأقوال فيما اتفقا فيه .

ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخر ثلاثة أسباعهما ، فان أخذهما الساعى من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أسباع قيمة المأخوذ ، وان أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما ، وان أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه ، وان أخذ المسنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه ، وان أخذ المسنة من صاحب الثلاثين والتبيع من صاحب الثلاثين فقد قال الثلاثين وآخرون : يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباع قيمتها ، وصاحب الشبيع بأربعة أسباع قيمته ، وأنكر هذا على امام الحرمين وموافقيه لأن الشافعي رضى الله عنه نص على خلافه ،

قال صاحب جمع الجوامع فى منصوصات الشافعى: قال الشافعى رضى الله عنه: لو كانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان، فأخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين مختلفة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشىء، لأنه لم يأخذ منه الا ما عليه فى غنمه لو كانت منفردة ، هذا نصه بحروفه، وفيه تصريح بمخالفة ما ذكروه، وأنه يقتضى أنه اذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيعا، ومن صاحب الأربعين مسنة فلا تراجع، وكذلك لو كان لكل واحد مائة شاة فأخذ من كل واحد شاة فلا تراجع ، وذكر امام الحرمين ومتابعوه أنه يرجع كل واحد بنصف قيمة شاة على صاحبه وهو خلاف النص الذى ذكرناه وخلاف مقتضى كلام أصحابنا العراقيين، وخلاف الراجح دليلا، فالأصح ما نص عليه الشافعى رضى الله عنه: لا تراجع اذا خذ من مال كل واحد قدر فرضه فى الابل والبقر والغنم ،

(فرع) لو ظلم الساعى فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ نفيسة كالماخض والرُّبَّى وحزرات المال ، رجع المأخوذ منه على خليطه بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ ، لأن الساعى ظلمه فلا يطالب غير ظالمه ، وله مطالبة الساعي فان كان المأخوذ باقيا إسترده وأعطاه الواجب ، والا استرد الفضل والفرض ساقط عنه ، هذا كله متفق عليه • ولو أخذ زيادة بتأويل بأن أخذ كبيرة عن السخال على مذهب مالك فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم يرجع بنصف قيمة ما أخذ منه • الأنه مجتهد فيه ( والطريق الشاني ) حكاه الخراسانيون ، فيه وجهان كما سنذكره في القيمة ان شاء الله تعالى (أصحهما) يرجع بالزيادة ( والثاني ) لا يرجع بها ، ولو أخذ الساعي من أحدهما قيمة الواجب عليهما فوجهان مشهوران (أصحهما) عند المصنف والأصحاب يجزئه ويرجع على خليطه بنصف المأخوذ لأنه مجتهد فيه • وهمذا هو الصحيح المنصوص في الأم اتفق الأصحاب على تصحيحه ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي ، وصاحب الحاوي والمحاملي وآخرون عن نصه في الأم ، قالوا : وهو الصحيح . وهو قول ابن أبي هريرة ( والوجه الثاني ) لا يجزئه دفع القيمة ولا يرجع على خليطه بشيء ، لأنه لم يدفع الواجب ، ونقل هؤلاء الَّذكورون هذا الوجه عن أبي اسحاق المروزي ، واتفقوا على تضعيفه •

( فحرع ) حيث ثبت لأحدهما الرجوع على الآخر بقسطه من المأخوذ ونازعه فى القيمة ولا بينة وتعذر معرفته فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم هكذا قاله أبو اسحاق ونازعه المصنف والأصحاب ولا خلاف فيه •

( فسرع ) هذا الذي ذكرناه كله في خلطة الجوار ، أما خلطة الاشتراك فان كان الواجب من جنس المال فأخذه الساعي من نفس المال فلا تراجع ، وان كان من غير جنسه كالشاة فيما دون خمس وعشرين من الابل رجع المأخوذ منه على شريكه بنصف قيمتها ان كانت شركتهما مناصفة أو الثلث أو الربع على حسب الشركة ، فان كان بينهما عشرة أبعرة مناصفة فأخذ من كل واحد شاة ، فعلى قول امام الحرمين ومتابعيه يتراجعان ان اختلفت القيمة

فان تساوت ففيه أقوال التقاص ، وعلى الأصح المنصوص : لا تراجع كما سبق والله أعلم .

قال البندنيجى: ولا يتصور التراجع فى خلطة الاشتراك الا فى صورتين ( احداهما ) اذا كان الواجب من غير جنس المال ، كالشاة فى خمس من الابل ( والثانية ) اذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس المفروض كخمس وعشرين بعيرا ليس فيها بنت مخاض وأربعين شاة ليس فيها جذعة ولا ثنية فأخذ الفرض من أحدهما رجع على شريكه بقسطه ، والله تعالى أعلم •

### قال المصنف رحه الله تعالى

( واما الخلطة في غير المواشى ، وهى الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان قال في القديم: لا تأثير للخلطة في زكاتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعى )) ولأن الخلطة انما تصح في المواشى الأن فيها منفعة بازاء الضرر ، وفي غيرها لا يتصور غير الضرر لأنه لا وقص فيها بعد النصاب ( وقال في الجديد ) (( تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع بين متفرق ولا ينفرق بين مجتمع )) ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاته كالماشية ولأن المالين كمال الواحد في المؤن فهى كالمواشى ) .

(الشمح) قال أصحابنا: هل تؤثر الخلطة فى غير الماشية ؟ وهى الشار والزروع والنقدان وعروض التجارة ، فيها القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما (القديم) لا تثبت (والجديد) الصحيح تثبت ، وأما خلطة الجوار ففيها طرق ، قال المصنف وآخرون: فيها القولان ، وقال آخرون: لا تثبت في القديم ، وفي ثبوتها في الجديد قولان ، وقال بعضهم : وجهان ، وقال القفال والصيدلاني والشيخ أبو محمد الجويني : لا تثبت خلطة الجوار في النقد والتجارة وفي ثبوتها في الزرع والثمار القولان ، والجمهور على ترجيح نبوتها ، وصحح الماوردي عدم ثبوتها ، واذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال (الجديد) ثبوتهما وهو الأظهر (والثاني) لا يثبتان (والثالث) تثبت خلطة الشركة دون الجوار (والرابع) تثبت الخلطتان في الزرع والثمار وكذا خلطة الشركة دون الجوار (والرابع) تثبت الخلطتان في الزرع والثمار وكذا خلطة النقد والتجارة ان كانت خلطة شركة ، والا فلا ، والأصح ثبوتهما جميعا في الجميع لعموم الحديث : « لا يفرق بين مجتمع الي آخره » وهو

صحبح كما سبق فى أول باب زكاة الابل ، وأما الحديث الذى احتج به القديم فقد سبق بيان ضعفه .

قال أصحابنا : ولأن الخلطة انما تثبت فى الماشية للارتفاق والارتفاق هنا موجود باتحاد الجرين والبيدر والماء والحراث وجذاذ النخل والناطور والحارث (۱) والدكان والميزان والكيال والوزان والجمال والمتعهد وغير ذلك و قال أصحابنا : وصورة الخلطة فى هذه الأشياء أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع فى حائط واحد ، ويكون العامل عليه واحدا وكذلك الملقح واللقاط ، وان كان فى دكان (۲) ونحوه ، وأن يكون لكل واحد كيس دراهم فى صندوق واحد ، أو أمتعة تجارة فى حانوت واحد ، أو خزانة واحدة وميزان واحد ، والله تعالى أعلم .

(فرع) على اثبات الخلطتين قال أصحابنا: لو كان نخيل موقوفة على جماعة معينين فى حائط واحد ، فأثمر خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة ، ولو استأجر أجيرا ليعهد نخيله أو جعل أجرته ثمرة نخلة بعينها بعد خروج ثمرتها ، وقبل بدو الصلاح ، وشرط القطع ، فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح ، وبلغ مجموع الثمرتين نصابا لزمه العشر .

# باب زكاة الثمار

### قال المصنف رحه الله تعالى

( وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المكرم (( انها تنخر ص كما يخرص النخل ، فتودى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمراً )) ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما لأنهما من الاقوات والاموال المخرة المقتاتة فهى كالانعام في المواشى ) .

( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد وهو مرسل ، لأن عتابا

<sup>(</sup>١) كذا في ش و ق ولأن الحراث مذكور فلمله الحارس والله أعلم (ط).

 <sup>(</sup>۲) الدكان ما ارتفع من الأرض وهو ما يسمى في ريف مصر بالصطبة .

توفى سنة ثلاث عشرة ، وسعيد بن المسيب ولد بعد ذلك بسنتين ، وقيل بأربع سنين ، وقد سبق فى الفصول السابقة فى مقدمة هذا الشرح أن من أصحابنا من قال : يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقا ، والأصح أنه انما يحتج به اذا اعتضد بأحد أربعة أمور ، أن يسند أو يرسل من جهة أخرى ، أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء ، وقد وجد ذلك هنا ، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة فى التمر والزبيب .

فان قيل: ما الحكمة فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الكرم « يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ؟ » فجعل النخل أصلا ؟ فالجواب من وجهين ( أحسنهما ) ما ذكره صاحب البيان فيه وفى مشكلات المهذب أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة ، وبعث النبى صلى الله عليه وسلم اليهم عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف ، وبها العنب الكثير ، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم •

( والثاني ) أن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلا لغلبتها •

فان قيل: كيف سمى العنب كرما ؟ وقد ثبت النهى عنه ، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم فان الكرم المسلم » رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية « فانما الكرم قلب المؤمن » وعن وائل بن حجر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تقولوا الكرم ولكن قولوا: العنب والحبلة » رواه مسلم ؟ والحبلة ب بفتح الحاء وبفتح الباء واسكانها ب ( فالجواب ) أن هذا نهى تنزيه وليس فى الحديث تصريح بأن النبى صلى الله عليه وسلم صرح بتسميتها كرما ، وانما هو من كلام الراوى ، فلعله لم يبلغه النهى ، أو خاطب به من كرما ، وانما هو من كلام الراوى ، فلعله لم يبلغه النهى ، أو خاطب به من العرب العنب كرما والخمر كرما .

(أما العنب فالكرم (۱) ثمره ، وكثيرة حمله وتذلله للقطف ، وسهولة تناوله بلا شوك ولا مشقة ، ويؤكل طيبا غضا طريا وزبيبا ويدخر قوتا ، ويتخذ منه العصير والخل والدبس وغير ذلك ، وأصل الكرم الكثرة ، وجمع الخير ، وسمى الرجل كرما لكثرة خيره ، ونخلة كريمة لكثرة حملها ، وشاة كريمة كثيرة الدر والنسل وأما الخمر فقيل : سميت كرما لأنها كانت تحثهم على الكرم والجود وتطرد الهموم ، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها ، لئلا تتشوق اليها النفوس وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة ، وعتاب الراوى والله تعالى أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان ، لاته ليس من الأقوات ، ولا مسن الأموال المدخسرة المقتاتة ، ولا تجب في طلع الفحال ، لأنه لا يجيء منه الثمار ، واختلف قوله في الزيتون فقال في القديم : تجب فيه الزكاة لما روى عن عمر رضى الله عنه « أنه جعل في الزيت العشر )) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( في الزيتون الزكاة )) وعلى هــذا القول اذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه ولأن الزيت أنفع من الزيتون، فكان اولى بالجواز . وقال في الجديد: لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضّروات ، واختلف قوله في الورس ، فقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، لما روى أن أبا بكر الصديق رضي آلله عنه كتب الى بني خفاش « أن ادوا زكاة النرة والورس » وقال في الجديد : لا زكاة فيه لأنه نبت لا يقتات به ، فأشبه الخضروات . قال الشافعي رضي الله عنه : من قال : لا عشر في الورس الم يوجب في الزعفران ومن قال: يجب في الورس ، فيحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبان ، ويحتمل أن لا يوجب في الزعفران ، ويفرق بينهما أن الورس شجر له ساق ، والزعفران نبات ، واختلف قوله في العسل ، فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه ووجه ما روى: « أن بني شيابة \_ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عنسدهم الْمَشْرِ مَن ُّعَشّْرِ ۚ قُرْبٌ قِرِيَّةٌ ﴾) وقال في الجديد : لا تَجُبُّ لانه ليس بقوت فلأ يجب فيه العشر كالبيض . واختلف قوله في القراطم: وهو حب العصفر ،

<sup>(</sup>۱) هكذا في ش و ق والإمبارة فيها خلل اذ لا جواب لأكثر مقاطعها ولعل العبارة تستقيم اذا كانت (أما العنب فلكرم ــ بفتح ــ الراء ــ ثمره وكأثرة حمله الخ) .

<sup>(</sup>٢) في ش و ق ( أبو أسيد ) وهو خطأ ( ط ) ٠

فقال في القديم : يجب ان صح فيه حديث ابى بكر رضى الله عنه ، وقال في الجديد : لا تجب لأنه ليس بقوت فاشبه الخضروات ) .

( الشرح ) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف رواء البيهقي وقال: اسناده منقطع وراويه ليس بقوى ، قال: وأصح ما روى في الزيتون قول الزهرى « مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر ، وفيما سقى برش الناضح نصف العشر » وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ، ولا يحتج به على الصحيح . قال البيهقي : وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به ، يعني روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما الى اليمن « لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب » وأما المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه ضعيف أيضا ، ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه قال البيهقى : ولم يثبت في هذا اسناد تقوم به حجة ، قال : والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحیح ، أو كان فى معنى ما ورد به حدیث صحیح ، وآما حدیث بنى شبابة في العسل فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باسناد ضعيف ، قال الترمذي في جامعه : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء ، قال البيهقي : قال الترمذَّى في كتاب العلل : قال البخارى : ( ليس فى زكاة العسل شىء يصح ) فالحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة .

(واما الفاظ الفصل) فبنو خفاش \_ بخاء معجمة مضمومة ثم فاه مشددة \_ هذا هو الصواب وضبطه بعض الناس \_ بكسر الخاء وتخفيف الشين \_ وهو غلط وبنو شبابة \_ بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألف ثم موحدة أخرى ( وقوله ) بطن من فهم \_ بفتح الفاء واسكان الهاء \_ قال الجوهرى فى الصحاح : بنى شبابة يكونون فى الطائف .

( اما احكام الفصل ) فمختصرها أنها كما قالها المصنف ( وأما ) بسطها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أنه لا زكاة في التين والتفاح والسفرجل والرمان ، وطلع فحال النخل والخوج والجوز واللوز والموز وأشباهها ، وسائر الثمار سوى الرطب والعنب ، ولا خلاف في شيء منها الا الزيتون ففيه القولان كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ووجهه أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله •

وأما الزيتون ففيه القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ، وهما مشهوران واتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لا زكاة فيه ، وهو نصه في الجديد .

قال أصحابنا: والصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد ، لأنه ليس للقول القديم حجة صحيحة فان قلنا بالقديم: ان الزكاة تجب في الزيتون ، قال أصحابنا: وقت وجوبه بندو صلاحه وهو نضجه واسوداده ، ويشترط بلوغه نصابا ، هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق الا ما حكاه الرافعي عن ابن القطان أنه خرج اعتبار النصاب فيه ، وفي سائر ما اختص القديم بايجاب الزكاة فيه على قولين ، ويعتبر النصاب زيتونا لا زيتا هذا هو المذهب وبه قطع القاضي حسين والجمهور ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ، وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين اذا كان مما يجيء منه الزيت (أحدهما) هذا (والثاني) يعتبر زيتا فيؤخذ عشره زيتا ، وهذا شاذ مردود ،

قال أصحابنا: ثم ان كان زيتونا لا يجيء منه زيت أخذت الزكاة منه زيتونا بالاتفاق وان كان يجيء منه زيت كالشامي قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: ان أخرج زيتونا جاز لأنه حالة الادخار، قال: وأحب أن أخرج عشره زيتا لأنه نهاية ادخاره ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز اخراج الزيتون وجهين قال الشيخ أبو حامد وسائر الأصحاب: هذا غلط من ابن المرزباني، والصواب ما نص عليه في القديم، وهو أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء ونقل امام الحرمين وجها أنه يتعين اخراج الزيتون دون الزيت، قال: لأن الاعتبار به الاتفاق فحصل

ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره (أصحها) عند الأصحاب وهو نصه في القديم أنه مخير ان شاء أخرج زيتا ، وان شاء أخرج زيتونا ، والنست أولى كما نص عليه (والثانى) يتعين الزيت (والثالث) يتعين الزيتون ، قال صاحب التتمية وغيره : فاذا قلنا بالمذهب وخيرناه بين اخراج الزيتون والزيت ، فالفرق بينه وبين التمر أنه يتعين ولا يجوز أن يخرج عنه دبس التمر ولا خل التمر ، لأن التمر قوت والخل والدبس ليسا بقوت ، ولكنهما أدمان (وأما) الزيتون فليس بقوت بل هو أدم والزيت أصلح للأدم من الزيتون فلا يفوت الغرض .

قال أصحابنا : ولا يخرص الزيتون بلا خلاف لمعنيين ذكرهما القاضى أبو الطيب فى تعليقه وغيره (أحدهما) وهو الذى اعتمده الجمهور أن الورق يخفيه مع صغر الحب وتفرقه فى الأغصان ولا ينضبط بخلاف الرطب والعنب (والثانى) أن الغرض من خرص النخل والعنب تعجيل الانتفاع بشرتهما قبل الجفاف ، وهذا المعنى لا يوجد فى الزيتون قال امام الحرمين : اذا أخرج العشر زيتا فالكسب الذى يحصل من عصر الزيت لا نقل فيه عندى والتبن الذى يتخلف عن الحبوب ، لأن الزكاة تجب فى الزيتون نفسه ، ثم والتبن الذى يتخلف عن الحبوب ، لأن الزكاة تجب فى الزيتون نفسه ، ثم العشر فى الزروع الا فى الحب دون التبن قال : وفى المسألة احتمال والله تعالى أعلى .

وأما الورس فالصحيح الجديد لا زكاة فيه ، وأوجبها القديم وسبق دليلهما ، فان أوجبناها لم نشرط فيه النصاب على المذهب ، وبه قطع الجماهير في الطريقتين بل تجب فى قليله وكثيره ، ولا خلاف فيه الا ما سبق عن ابن القطان أنه طرد قولين فى اعتبار النصاب فيه وفى سائر ما اختص القديم بايجاب زكاته ، وفرق الأصحاب بينه وبين الزيتون على المذهب فيهما پفرقين (أحدهما) أن النص الوارد فى الزيتون مقيد بالنصاب ومطلق فى الورس ، فعمل به فى كل منهما على حسب وروده (والثانى) أن الغالب أنه لا يجتمع لانسان واحد من الورس نصاب بخلاف الزيتون ، واعلم أن الورس ثمر

شجر يكون باليمن أصفر يصبغ به ، وهو معروف يباع فى الأسواق فى كل البلاد هكذا ذكره المحققون ، وقال البغوى والرافعى : هو شجر يخرج شيئا كالزعفران وهو محمول على ما ذكره المحققون .

وأما الزعفران فالأشهر أنه كالورس فلا زكاة فيه على الصحيح الجديد وتجب في القديم ، وقيل لا تجب قطعا، وحكم النصاب كما سبق في الورس ، وأما العسل ففيه طريقان أشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون فيه القولان ( الصحيح الجديد ) لا زكاة ( والقديم ) وجهان ( والثاني ) القطع القولان ( الصحيح الجديد ) لا زكاة ( والقديم ) وجهان ( والثاني ) القطع بأن لا زكاة فيه ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون ، ومن الأصحاب من قال : لا تجب في الجديد ، وفي القديم قولان والمذهب لا تجب لعدم الدليل على الوجوب ، قال أصحابنا : والحديث المذكور ضعيف كما سبق ، قالوا : ولو صح لكان متأولا ، ثم اختلفوا في تأويله فقيل يحمل على تطوعهم به ، وقيل : انما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من الاختصاص بالحمي ، ولهذا امتنعوا من دفعه الى عمر رضى الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمي ولهذا امتنعوا من دفعه الى عمر رضى الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمي والمحاملي في المجموع فان أوجبناها ففي اعتبار النصاب خلاف ، المذهب اعتباره ، وقال ابن القطان : قولان كما سبق في الزيتون قال امام الحرمين : وسواء كان النخيل مملوكا له أو أخذه من المواضع المباحة ، والله تعالى أعلم ،

وأما القرطم فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان : والجديد الصحيح أنه لا زكاة فيه ، والقديم وجوبها ، ويعتبر النصاب على المذهب و وقال ابن القطان قولان و وأما العصفر نفسه فقال الرافعي قيل هو كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما الترمس ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه وأما الفجل فالجديد لا زكاة فيه ، قال الرافعي : وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال : ولم أره فيره .

# ( فـرع ) في مذاهب العلماء في هذه المذكورات

مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من

العبوب الا فيما يقتات ويدخر ولا زكاة فى الخضروات ، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد • وقال أبو حنيفة وزفر : يجب العشر فى كل ما أخرجته الأرض الا الحطب والقصب الفارسى والحشيش الذي ينبت بنفسه ، وقال العبدرى : وقال الشورى وابن أبى ليلى : ليس فى شىء من الزروع زكاة الا التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد : يجب العشر فى كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار •

فأما مالا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة ، وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد : لا زكاة وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان : موسق وغيره ، فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها ، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة • وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلي وأبو عبيد . وقال الزهرى والأوزاعي والليث ومالك والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور : فيه الزكاة • قال الزهرى والليث والأوزاعي : يخرص فتؤخذ زكاته زيتاً • وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق ، وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال مالك والثورى والحسن بن صالح وابن أبي ليلي وابن المنذر • وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : ان وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر • وقال أحمد واسحاق . يجب فيه العشر سواء كان فى أرض الخراج أو غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد واسحاق وشرط أبو يوسف ومحمد فى وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق ، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره ، قال ابن المنذر ليس في زكاته حديث صحيح ولا اجماع فلا زكاة فيه ، والله تعالى أعلم •

#### قال المسنف رحه الله تعالى

( ولا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، الا ان يكون نصابا ، ونصابه خمسة اوسق لما روى ابو سميد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليسه

وسلم قال: « ليس فيما دون خمسة اوسق [ من التمر ] صدقة) والخمسة اوسق ثلاثمائة صاع ، وهى الف وستمائة رطل بالبفدادى ، وهل ذلك تحديد او تقريب ؟ فيه وجهان ( احدهما ) انه تقريب ، فلو نقص منه شيء يسمير لم تسقط الزكاة ، والدليل عليه أن الوسق حمل البعير ، قال النابغة :

اين الشيئطاطان وابن الربعه وابن وسق الناقة المطبعه

وحمل البعير يزيد وينقص (والثانى) انه تحديد فان نقص منه شيء يسبر لم تجب الزكاة لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الوسق ستون صاعا )) ولا تجب حتى يكون يابسه خمسة أوسق ، لحديث أبى سعيد (( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة )) وأن كان رطباً لا يجيء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب ، ففيه وجهان ( احدهما ) يعتبر نصابه بنفسه ، وهو أن يبلغ يابسه خمسة أوسق لأن الزكاة تجب فيه فاعتبر النصاب من يابسه ( والثانى ) يعتبر بغيره لانه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالجناية التي ليس لها أرش مقدر في الحر ، فانه يعتبر بالعبد ) .

(الشرح) حدث أبى سعيد رضى الله عنه الأول صحيح رواه البخارى ومسلم وحديثه الثانى «الوسق ستون صاعا» ضعيف رواه أبو داود وغيره باسناد ضعيف قال أبو داود وغيره: اسناده منقطع، ولكن الحكم الذى فيه مجمع عليه و نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أن الوسق ستون صاعا وفى الوسق لغتان (أشهرهما) وأفصحهما فتح الواو (والثانية) كسرها وجمعه أوسق فى القلة ووسوق فى الكثرة وأوساق، وسبقت اللغات فى بغداد وفى الرطل فى مسألة القلتين والشظاظان بكسر الشين العودان اللذان بعجمع بهما عروتا العدلين على البعير «والمربعة» بكسر الميم واسكان الراء وفتح الباء الموحدة وهى عصا قصيرة يقبض الرجلان بطرفيها كل واحد فى يده طرف ويعكمان العدل على أيديهما مع العصا ويرفعانه الى ظهر البعير وقوله «الناقة المطبعة» وهى بضم الميم وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وهى المثقلة بالحمل قاله ابن فارس وغيره و

وهذا النابغة الشاعر صحابى • وهو أبو ليلى النابغة الجعدى ، والنابغة لقب له واسمه قيس بن عبد الله وقيل عبد الله بن قيس وقيل حبان بن قيس ، قالوا: وانما قيل له النابغة لأنه قال الشعر فى الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين سنة ثم نبغ فيه فقاله • وطال عمره فى الجاهلية والاسلام وهو أسن من

النابغة الذبياني ومات الذبياني قبله • وعاش الجعدى بعد الذبياني طويلا قيل عاش مائة وثمانين سنة ، وقال ابن قتيبة : عاش مائتين وأربعين سنة وبسطت أحواله في التهذيب •

# ( اما الاحكام ) ففيه مسائل :

(احداها) لا تجب الزكاة فى الرطب والعنب الا أن يبلغ يابسه نصابا وهو خمسة أوسق ، هذا مذهبنا ، وبه قال العلماء كافة الا أبا حنيفة وزفر فقالا : تجب فى كل كثير وقليل حتى لو كان حبة وجب عشرها • دليلنا حديث أبى سعيد المذكور وأحاديث غيره بمعناه ، والقياس على المواشى والنقدين •

(الثانية) الوسق ستون صاعا بالاجماع ، نقل الاجماع فيه ابن المنذر وغيره ، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وسبق تحقيق الرطل ومقداره في مسألة القلتين ، ويجيء برطل دمشق ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعاً أوقية ، تفريعاً على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية الاجماع ، والا فالحديث ضعيف كما سبق ، والأصح من الوجهين أن هذا التقدير تحديد صححه أصحابنا وممن صححه المحاملي والماوردي والمتولي والأكثرون ، قال الرافعي : صححه الأكثرون ، وقطع الصيدلاني بأنه تقريب، وقال المحاملي وغيره : اذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة نقص خمسة أرطال ، ونقل امام الحسرمين عن العراقيين ثم أنكره عليهم وقال في تقدره كلاما طويلا حاصله : الأوسق هي الأوقار ، وا لو°قر المقتصد مائة وستون منا ، والمن رطلان ، فكل قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن الاعتدال بسببه لا يضر نقصه ، وان عدت منحطة ضر • وان أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر لبقاء اسم الأوست قال: ولا يبعد أن يميل الناظر الى نفى الوجوب استصحابا للقلة الى أن يتيقن الكثرة ، وذكر امام الحرمين في أثناء هذه المسألة ماعلقه الشارع بالصاع والمد ، فالاعتبار فيه بمقدار موزون ، يضاف الى المد والصاع ، لا بما يحويه المد من البر وتحوه •

وذكر الرافعى كلام امام الحرمين هذا ، ثم قال : وقال الرويانى وغيره : الاعتبار بالكيل لا بالوزن ، قال : وهذا هو الصحيح واستثنى أبو العباس الجرجانى العسل فقال : الاعتبار فى نصابه بالوزن ـ اذا أوجبنا فيه الزكاة ـ قال : وتوسط صاحب العدة فقال : هو على التحديد فى الكيل ، وعلى التقريب فى الوزن ، وانما قدره العلماء بالوزن استظهاراً (قلت ) هذا الذى صححه الرافعى من الاعتبار بالكيل هو الصحيح ، وبه قطع أبو الفرج الدارمى من أصحابنا ، وصنف فى هذه المسألة تصنيفا ، وسأزيد المسألة ايضاحا فى باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى .

(المسألة الثالثة) اذا كان له رطب لا يجيء منه تمر، أو عنب لا يجيء منه زبيب، فقد ذكر المصنف وأكثر العراقيين فيه وجهين و (أحدهما) يعتبر بنفسه (والثاني) بغيره مما يجفف، والوجهان متفقان على أنه يعتبر تمرا لا رطبا، ففي وجه يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه بنفسه لو يبس خمسة أوسق، وفي وجه يشترط بلوغه بغيره فيقال: لو كان هذا مما يجفف بلوغه نصابا في حال رطوبته، فإن بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت، وان كان لو قدر تمرا لا يبلغها وان لم يبلغها الرطب فلا زكاة، وهذا هو الأصح عند امام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرون، لأنه ليس له حالة جفاف وادخار فوجب اعتباره في حال كماله (والوجه الثاني) يعتبر النصاب مس وادخار فوجب اعتباره في حال كماله (والوجه الثاني) يعتبر النصاب من فعلى هذا هل يعتبر بنفسه ؟ أم بغيره ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف فعلى هذا هل يعتبر بنفسه ؟ أم بغيره ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وأكثر العراقيين، فحاصل المذهب ثلاثة أوجه (أصحها) يعتبر رطبا، فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت الزكاة والا فلا (والثاني) يعتبر تمرآ بنفسه لو يبس (والثالث) يعتبر تمرآ من غيره و

قال أصحابنا: فعلى هذا الثالث يعتبر أقرب أنواع الرطب اليه ، وعلى الأوجه يجب اخراج واجبه فى الحال رطبا ، ولا يؤخر لأنه ليس له جفاف ينتظر ، قال الرافعى وغيره: هذا الخلاف هو فيما لا يغيره تجفيفه ، ولو جفف جاء منه تمر ردىء حشف ، (فأما) اذا كان لو جفف فسد بالكلية ، لم يجىء فيه الاعتبار بنفسه ، قال أصحابنا ويضم مالا يجفف الى ما يجفف فى

اكمال النصاب بلا خلاف ، لأنه كله جنس واحد ، قال المحاملي ، فان قيل : اذا كان الرطب والعنب لا يجفف ولا يدخر فهو فى معنى الخضروات ( قلنا ) الخضروات لا يجفف جنسها ، ولا يدخسر ( وأما ) الرطب والعنب فيجفف جنسه ، وهذا النوع منه نادر ، فوجب الحاقه بالغالب والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصساب ، وان اختلفت اوقاته بأن كان له نخيل بتهامة ، ونخيل بنجد ، فادرك ثمر التى بتهامة فجلها وحملت التى بنجد ، وأطلعت التى بتهامة ، وادركت قبل أن تجل التى بنجد لم يضم احدهما الى الآخر ، لأن ذلك ثمرة عام آخر ، وأن حملت نخل حملا فجد [ ها ] ثم حملت حملا آخر لم يضسم ذلك الى الأول ، لأن النخل لا يحمل في عام مرتين ١٠٠ فيعتبر كل واحد منهما بنفسه ، فأن بلغ نصسابا وجب فيه العشر (١) وأن لم يبلغ لم يجب ] ) .

(الشرح) هذه المسألة ذكرها المصنف مختصرة جدا، وهي في كلام الأصحاب مبسوطة بسطاً شافياً، وقد جمع الرافعي رحمه الله تعالى معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال: لا خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تضم الى الأول في اكمال النصاب، سواء أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ الأول أو بعده، ولو كان له نخيل أو عنب يحمل في العام الواحد مرتين، لم يضم الثاني بلا خلاف، لأن كل حمل كثمرة عام، قال الأصحاب: هذا لا يكاد يتصور في النخل والعنب، فانهما لا يحملان في السنة حملين، وانما يتصور في التين وغيره مما لا زكاة فيه، قالوا: وانما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور، ثم القاضي ابن كم فصت ل فقال: ان أطلعت النخلة الحمل الثاني بعد جذاذ الأول فلا ضم، وان أطلعت قبل أخذاذه وبعد بثد و الصلاح ففيه الخلاف الذي سنذكره ان شاء الله تعمالي في حمل نخلتين، قال الرافعي: وهذا الذي قاله ابن كم لا يخالف اطلاق في حمل نخلتين، قال الرافعي: وهذا الذي قاله ابن كم لا يخالف اطلاق الجمهور في عدم الضم، لأن السابق الى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جذاذ الأول.

<sup>(</sup>۱) ما بين المقوقين ساقط من س و ق (ط) .

أما اذا كان نخيل أو أعناب يختلف ادراك ثمارها في العام الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارة وبرودة أو غير ذلك نظر ــ ان أطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأول فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن كج واصحاب القفال: لا ضم ، لأن الثاني حدث بعد انصرام الأول فأشب غرة العام الثاني ، وهو الأصح عند الماوردي (والثاني) وبه قطع أصحاب الشيخ أبي حامد : يضم وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه لأنها ثمرة عام واحد • قلت : هذا الثاني هو الصحيح وصححه الرافعي في المحرر (١) • وان أطلع المتأخر بعد بدو (٢) صلاح الأول وقبل جذاذه ( فان قلنا ) فيما بعد الجذاذ : يضم فهنا أولى والا فوجهان (أصحهما) عند الماوردي والبغوى ــ وبه قال أبو اسحاق وابن أبي هريرة ـ لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الأول ( والثاني ) يضم لاجتماعهما على رءوس النخل كما لو أطلع قبــل بدو صلاح الأول • فان قلنا بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذَّاذ فيه وجهان ( أصحهما ) يقوم ، وبه قطع الصيدلاني لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة ولهذا لو أطلعت النخلة للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأول لم يثبت الضم بلا خلاف . فعلى هذا قال امام الحرمين : لجذاذ الثمار أول وقت ونهاية ويكون ترك الثمار اليها أولى ، وتلك النهابة هي المتبرة •

(واعلم) أن من مواضع اختلاف ادراك الثمار نجداً وتهامة و فتهامة حارة يسرع ادراك الثمرة بها بخلاف نجد ، فاذا كانت للرجل نخيل تهامية و فخيل نجدية فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام ـ واقتضى الحال ضم النجدية الى التهامية على ماسبق بيانه فضممنا ثم أطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم التهامية الثانية الى النجدية وان أطلعت قبل بدو صلاحها ، لأنا لو ضممناها الى النجدية لزم ضمها الى التهامية الأولى ، وذلك لا يجوز بالاتفاق مكذا قاله الأصحاب وقال الصيدلاني وامام الحرمين : ولو لم تكن النجدية مضمومة الى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانية الى النجدية لأنه لا يلزم المحذور الذى ذكرناه وقال الرافعى : وهذا قد

<sup>(</sup>۱) المحرر هو أصل المهاح اذا اختصره النووى وسباه المنهاج كما اختصر فتح العسزيز وسماه روضة الطالبين (ط) .

<sup>(</sup>٢) بضم الباء والدال والواو مشعددة (ط) ،

لا يسلمه سائر الأصحاب لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض ، وبأنه لا تضم ثمرة عام الى ثمرة عام آخر والتهامية الثانية حمل عام آخر ، هذا آخر ما ذكره الرافعى ، قال الدارمى والماوردى والبندنيجى وغيرهم : اذا كان على النخلة بلح وبسر ورطب ضم بعضه الى بعض بلا خلاف ، لأنه حمل واحد ، والله تعالى أعلم .

قالوا: ولو كان بعض نخله أو عنبه يحمل حملين ، وبعضها حملا ، فان ذات الحمل يضم الى ما يوافقه فى الزمان من الحملين • قال البندنيجى : فان أشكلا فلم يعلم مع أيهما كان ضم الى أقرب الحملين اليه ، والله سبحانه وتعالى أعلم •

#### قال الصنف رحه الله تمالي

( وزكاته المشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة ، كماء السماء والاتهار وما شرب بالمروق ، ونصف المشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضييج والعواليب وما اشبهها ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (( فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون او كان بعلات وروى عثريا ـ العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر » والبعل [ الشجر ] الذي يشرب بعروقه والعثري الشبحر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية ، ولأن المؤنة في أحدهما تخف ، وفي الأخرى تثقل ، ففرق بينهما في الزكاة . ولو كان يسقى نصفه بالنواضح ، ونصفه بالسيح ، ففيه ثلاثة أرباع العشر اعتبارا بالسقيتين ، وان سقى بأحدهما أكثر ففيه قولان ( أحدهما ) يُعتبر فيه الفالب، فان كان الغالب السقى بماء السماء أو السبيح وجب المشر ، وأن كان الفالب السقى بالناضح وجب نصف العشر ، لأنه اجتمع الامسران ولاحسدهما قسوة بالفلية ، فكان الحكم له كالماء اذا خالطه مائع (والقول الثاني) يقسط على عدد السقيات ، لأن ما وجب فيه الزكاة بالقسط عند التماثل وجب فيه بالقسط عند التفاضل كزكاة الفطر في العبد المشترى فان جهل القدر الذي سقى بكلُّ واحد منهما جعلًا تصفينَ ، ولاتُه ليس أحدهما باولى من الآخر ، فوجب التسوية بينهما كالدار في يد اثنين ) .

( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم بلفظه فى المهذب ورواه البخارى بمعناه قال : عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر » ورواه مسلم فى صحيحه بمعناه من رواية جابر ، ورواه البيهقي أيضا من رواية معاذ بن جبل وأبي هريرة ، قال البيهقي : وهو قول العامة لم يختلفوا فيه ، وكذا أشار الشافعي رضى الله عنه فى المختصر الى أنه مجمع عليه وهذا الذى ذكره المصنف فى تفسير البعل ، كذا قاله أهل اللغة وغيرهم وأما العثرى فبعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحتين ثم ياء مشددة ، ويقال باسكان الثاء والصحيح المشهور فتحهـــا وأنكر القلعي على المصنف تفسيره العثري وقال: انما هو ما سقت السماء، لا خلاف بين أهل اللغة فيه وهذا الذي قاله القلعي ليس كما قاله وليس نقله عن جميع أهل اللغة صحيحا وانما هو قول قليل منهم • وذكر ابن فارس في المجمل فيه قولين لأهل اللغة قال: العثرى ما سقى من النخل سيحا والسيح الماء الجارى قال : ويقال هو العذى والعذى الزرع الذي لا يسقيه الا ماء المطر ، ولم يذكر الجوهري في صحاحه الاهذا الَّقول الثاني ، والأصـح ما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة أن العثري مخصوص بما سقى مـن ماء السيل فيجعل عاثورا وشبه ساقيته بحفر يجرى فيها الماء الى أصوله ، وسمى عاثوراً لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به ، وهذا هو مراد المصنف وان كانت عبارته تحتاج الى تقييد •

وأما النواضح فجمع ناضح أو هو ما يسقى عليه نضحا من بعير وبقرة وغيرهما قال أهل اللغة : النضح السقى من ماء بئر أو نهسر بساقية • والناضح اسم للبعير والبقرة الذى يسقى عليه من البئر أو النهر والأثنى ناضحة ، والدواليب جمع دولاب بفتح الدال قال الجوهرى وغيره : هو فارسى معرب •

(واما الاحكام) فقال الشافعي رضى الله عنه والأصحاب: يجب في ما سقى بماء السماء من الشمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقة ، وكذا ما يشرب من ماء ينصب اليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر ، وأما ما سقى بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ، وهى التي تديرها البقر أو بالناعورة وهئي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر ، وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الاجماع

فيه • وأما القنوات والسواقى المحفورة من نهر عظيم التى تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا • هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به فى كتب العراقيين والخراسانيين • ونقل امام الحرمين اتفاق الأئمة عليه ، وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات انما تشق لاصلاح الضيعة ، وكذا الأنهار انما تشق لاحياء الأرض ، واذا تهيأت وصل الماء الى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها ، فإن المؤنة فيها لنفس الزرع •

ونقل الرافعى عن الشيخ أبى عاصم أنه نقل أن الشيخ آبا سهل الصعلوكى من أصحابنا أفتى أن ماسقى بماء القناة وجب فيه نصف العشر ، وقال صاحب التهذيب: ان كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار وتحتاج الى احداث حفر وجب نصف العشر ، وان لم يكن لها مؤنة أكثر من مؤنة العفر الأول وكسحها فى بعض الأوقات وجب العشر ، قال الرافعى : والمذهب ما قدمناه عن الجمهور ، قال الرافعى : قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر ، قال : وكذا لو سهاه بماء مغصوب ، لأن عليه ضمانه ، قال الرافعى : وهذا حسن جار على كل مأخذ ، فانه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناة ، ثم حكى الرافعى عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء ، ورجح الحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة ، وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب ( قلت ) وهذان الوجهان تفريع على قولنا لا تقتضى الهبة ثوابا ( فان قلنا ) تقتضيه فنصف العشر بلا خلاف ، صرح بذلك كله الدارمى فى الاستذكار ، والله تعالى أعلم ،

(فصل) اذا اجتمع فى الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقى باء السماء والنواضح، فله حالان (أحدهما) أن يزرع عازماً على السقى بهما، فينظر ان كان نصف السقى بهذا ونصفه بذلك فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور من الطريقين: يجب ثلاثة أرباع العشر و (والثاني) حكاه المام الحرمين وغيره أنه يجب العشر بكماله على قولنا فيما اذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلب، وعللوه بأنه أرفق للمساكين، والمذهب الأول ودليله فى

الكتاب، فان سقى بأحدهما أكثر فقولان مشهوران و ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند الأصحاب ورجحه الشافعى رضى الله عنه أيضا فى المختصر : يقسط الواجب عليهما (والثانى) يعتبر الأغلب و فان قلنا بالتقسيط وكان ثلثا السقى بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر، وان استويا فثلاثة أرباع العشر، وان قلنا بالأغلب فزاد السقى بماء السماء أدنى زيادة وجب نصف العشر، فان زيادة وجب نصف العشر، فان استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب ثلاثة أرباع العشر، وفى وجه شاذ يجب كل العشر،

قال أصحابنا : وسواء قسطنا أم اعتبرنا الأغلب فهل النظر الى عدد السقيات أم غيرها ؟ فيه وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين وفى كتب جماعة من العراقيين :

(أحدهما) يسقط على عدد السقيات ، وبهذا قطع المصنف والماوردي لأن المؤنة تختلف بعدد السقيات ، والمراد السقيات المفيدة (والوجه الثاني) وهو الأصح وبه قطع الشيخ أبوحامد وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ، وصححه المحققون ورجَّحه الرآفعي في كتابيه : أن الاعتبار بعيش الزرع والثمرة ونمائه، قال امام الحرمين وآخرون : وعبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر الى النفع قالوا : وقد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة • قال امام الحرمين : والعبارتانُّ متقاربتان ، الا أن صاحب الثانية لا ينظر الى المدة بل يعتبر النفع الذي يحكم به أهل الخبرة ، وصاحب العبارة الأولى يعتبر المدة قال الرافعي رحمه الله : واعتبار المدة هو الذي ذكره الأكثرون تفريعا على هذا الوجه ، قال : وذكروا فى المثال أنه لو كانت المدة من يوم الزرع الى يوم الادراك ثمانية أشــهر واحتاج فى ستة أشهر زمان الشتاء والربيع الى سقيتين فسقى فيهما بساء السماء ، واحتاج في الصيف في الشهرين الباقيين الى ثلاث سقيات فسيقين بالنضح فان اعتبرنا عدد السقيات ، فعلى قول التقسيط : يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف الشعر ، وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشر ، وان اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر ، وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقى بماء السماء أطول •

ولو سقى بماء السماء والنضح جميعاً وجهل المقدار من كل واحد منهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب ثلاثة أرباع العشر • هذا هو المذهب • وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ونقلوه عن ابن سريج وأطبقوا عليه ، الا ابن كج والدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف العشر ، لأن الأصل البراءة مما زادا ، والا صاحب الحاوي فقال : ان سقى بأحدهما أكثر وجهلت عينه \_ فان اعتبرنا الأغلب \_ وجب نصف العشر لأنه اليقين • وان قلنا بالتقسيط فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبين • قال : وان شككنا هل استويا أو زاد أحدهما ؟ فان قلنا بالغالب وجب نصف العشر لأنه اليقين ، وان قسطنا فوجهان :

(أحدهما) يجب ثلاثة أرباع العشر (والثانى) يجب زيادة على نصف العشر بشيء وان قل م هذا كلام صاحب الحاوى والمذهب ماقدمناه و (الحال الثاني) يزرع ناويا السقى بأحدهما ثم يقع الآخر، فهل يستصحب حكم ما نواه أولا أم يعتبر الحكم ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون والدارمي وآخرون (أصحهما) وأشهرهما يعتبر الحكم، وصححه الرافعي وغيره وهو مقتضى اطلاق العراقيين وقالوا: وعلى هذا ففي كيفية اعتبارهما المخلاف السابق والله تعالى أعلم و

(فسرع قال أصحابنا: قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر: ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى فالقول قول المالك فيما يمكن ، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فان اتهمه الساعي حلفه ، وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق ، صرح به الدارمي والبندنيجي والماوردي وغيرهم لأنه لا يخالف الظاهر ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع سقى أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم أحدهما الى الآخر فى اكمال النصاب وأخرج من المستى بماء السماء العشر ، ومن الآخر نصفه والله تعالى أعلم .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( وان زادت الثمرة على خمسة اوسق وجب الفرض فيه بحسسابه لانه يتجزا من غير ضرر فوجب فيه بحسابه كركاة الأثمان ) ٠

(الشرح) قوله (يتجزأ من غير ضرر) احتراز من الماشية وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه باجماع المسلمين ، نقل الاجماع فيه صاحب الحاوى وآخرون ، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء العشر » الحديث ، والله تعالى أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح انيحمر البُسْر او يضفر ويتموه العنب ، لأنه قبسل بدو الصلاح لا يقصد اكله فهو كالرطبة وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب ) .

( الشرح ) قال الشافعي والأصحاب رضى الله عنهم : وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها • هذا هو الصحيح المعروف من نصوص الشافعي رضى الله عنه القديمة والجديدة ، وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق ، وذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى أن الشافعي رضى الله عنه أوما في القديم الى أن الزكاة لا تجب الا عند فعل الحصاد ، قال : وليس بشيء •

وذكر امام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أن وقت الزكاة هو الجفاف فى الثمار والتصفية فى الحبوب ، ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء وهذان شاذان والمذهب ما سبق ، قال أصحابنا : وبدو الصلاح فى بعضه كبدوه فى الجميع كما فى البيع ، فاذا بدا الصلاح فى أقل شىء منه وجبت الزكاة ، وكذا اشتداد بعض الحب كاشتداد كله فى وجوب الزكاة كما أنه مثله فى البيع ، قال أصحابنا : وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر فى كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعى والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب ،

قال الشافعى رضى الله عنه : ( فان كان عنبا أسود فحتى يسود ، أو أبيض فحتى يتموه ) قيل : أراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو ، وقيل : أن تبدو فيه الصفرة .

(فسرع) قال أصحابنا: لو اشترى نخيلا مشرة، أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا، فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب فى ملكه، ولو باع المسلم نخيله المشمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمى فبدا الصلاح فى ملكه فلا زكاة على واحد، فلو عاد الى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة أو اقالة أو رد بعيب أو غير ذلك فلا زكاة، لأنه لم يكن مالكا له حال الوجوب، ولو اشترى بشرط الخيار فبدا الصلاح فى مدة الخيار فان قلنا: الملك للبائع في فعليه الزكاة وان تم البيع، وان قلنا: للمشترى فعليه الزكاة وان فسيخ، وان قلنا: للمشترى فعليه وجبت الزكاة عليه، ولو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا فى ملك المشترى في حدث فى يده، ولو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا فى ملك المشترى كعيب حدث فى يده، فان أخرج المسترى الزكاة من نفس الثمرة أو من غيرها، فحكمه ماسنذكره قريبا إن شاء الله تعالى،

هذا كله اذا باع النخل والشر جميعاً ، فلو باع الشرة وحدها قبل بدو الصلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع ، فلو لم يقطع حتى بدا ، فقد وجبت الزكاة ، ثم ان رضيا بابقائها الى الجذاذ جاز ، والعشر على المسترى قال الرافعى : وحكى قول أن البيع ينفسخ كما لو اتفقنا عند البيع على الابقاء وهذا غريب ضعيف ، وان لم يرضيا بالابقاء لم تقطع الثمرة ، لأن فيه اضرارا بالفقراء ، ثم فيه قولان : (أحدهما) ينفسخ البيع لتعذر امضائه (وأصحهما) لا ينفسخ ، لكن ان لم يرض البائع بالابقاء يفسخ ، وان رضى به وامتنع المشترى وطلب القطع فوجهان : (أحدهما) يفسخ (وأصحهما) لا يفسخ ، ولو رضى البائع ثم رجع كان له ذلك ، لأن رضاه اعارة ، وحيث قلنا : يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الزكاة ؟ فيه قولان (أحدهما) على البائع لأن البيع ففسخ بعيب ، فعلى هذا المشترى كما لو فسخ بعيب ، فعلى هذا لو أخذ الساعى من نفس الثمرة رجع البائع على المشترى .

، فسرع ) اذا قلنا بالمذهب : ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد العب قال الشافعي والأصحاب : لا يجب الاخراج في ذلك الوقت بلا خلاف ، لكن ينعقد سببا لوجوب الاخراج اذا صار تمرا أو زبيباً أو حبا مصفى ، ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه اليهم بعد مصيره تمرا أو حبا ، فلو أخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف ، ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف لأنه قبضه بغير حق ، وكيف يغرمه ؟ فيه وجهان مشهوران وذكرهما المصنف في آخر الباب (الصحيح) الذي قطع به الجمهور ، ونص عليه الشافعي رضى الله عنه أنه يلزمه قيمته (والثاني) يلزمه مثله وهما مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا ؟ والصحيح المشهور أنهما ليسا مثليين ، ولو جف عند الساعي \_ فان كان قدر الزكاة \_ أجزاً ، والا رد التفاوت أو أخذه ، كذا قاله العراقيون وغيرهم ، وحكى ابن كج وجها أنه لا يجزىء بحال لفساد القبض ، قال الرافعي : وهذا الوجه أولي والمختار ما سبق ، وهذا كله في الرطب والعنب اللذين يجيء منهما تمر وزبيب (فأما) ما لا يجيء منه فسنذكره ان شاء الله تعالى ،

قال أصحابنا: ومؤنة \_ تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف ، ولا تخرج من نفس مال الزكاة، فان أخرجت منه لزم المالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا عندنا ، وحكى صاحب الحاوى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: تكون المؤنة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء ، لأن المال للجميع فوزعت المؤنة عليه ، قال صاحب الحاوى: وهذا غلط لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد انما كان لتكامل المنافع وذلك واجب على المالك والله تعالى أعلى م

قال : ولا يجوز أخذ شيء من الحبوب المزكاة الا بعد خروجها من قشورها الا العلس (١) . فان الشافعي رضي الله عنه قال : مالكه مخير ان شاء أخرجه في قشره فيخرج من كل عشرة أوسق وسقا ، لأن بقاءه في قشره أصون ، وان

<sup>(</sup>١) المسى بفتحتين من صرب الحنطة تكون حبتان في تشرة وهو طمام أهل صنعاء (ط) .

شاء صفاه من القشور ، قال : ولا يجوز اخراج الحنطة فى سنبلها ، وان كان ذلك أصون لها ، لأنه يتعذر كيلها ، والله تعالى أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

( فان اراد أن يبيع الثمرة قبسل بعو الصسلاح نظرت فان كان لحاجة لم يكره ، وان كان يبيع لفرار من الزكاة كره ، لأنه فرار من القرّبة ومواسساة المساكين ، وان باع صح البيع ، لانه باع ولا حق لأحد فيه ) .

(الشرح) قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر والأصحاب: اذا باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالتمر قبل بدو صلاحه ، والحب قبل استداده ، والماشية والنقد وغيره قبل الحول ، أو نوى بمال التجارة القنية أو اشترى به شيئا للقنية قبل الحول ـ فان كان ذلك لحاجه الى ثمنه ـ لم يكره بلا خلاف، المنه معذور لا ينسب اليه تقصير ، ولا يوصف بفرار وان لم يكن به حاجة وانما باعه لمجرد الفرار فالبيع صحيح بلا خلاف لما ذكره المصنف ، ولكنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو المنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وشذ الدارمي وصاحب الابانة فقالا : هو حرام ، وتابعهما الغيزالي في الوسيط ، وهيذا غلط عند الأصحاب ، وقد صرح القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب بأنه لا اثم على البائع فرارا ، قال الشافعي والأصحاب : واذا باع فرارا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم ، وقال مالك وأحمد واسحاق : اذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة ، دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول ، فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر والله تعالى أعلم ،

(فان قيل) فما الفرق بين الفرار هنا ؟ والفرار بطلاق المرأة بائنا فى مرض الموت ؟ فانها ترثه على قول ، فالفرق من وجهين (أحدهما) أن الحق فى الارث لمعين فاحتيط له بخلاف الزكاة (والشانى) أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة ، وتسقط بأشياء كثيرة للرفق ، كالعلف فى بعض الحول ، والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الارث ، والله تعالى أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان باع بعد بدو الصلاح ففى البيع فى قدر الفرض قولان (أحدهما) انه باطل لأن فى أحد القولين تجب الزكاة فى العين ، وقدر الفرض للمساكين ، فلا يجوز بيعه بفير اذنهم ، وفى الآخر تجب فى الذمسة والعين مرهونة به ، وبيسع المرهون لا يجوز من غير اذن المرتهن (والثانى) أنه يصح لأنا أن قلنا : [أن] الزكاة تتعلق بالعين الا أن أحكام الملك كلها ثابتة ، والبيع من أحكام الملك ، وأن قلنا : أنها تجب فى الذمة والعين مرتهنة به ألا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية فى رقبة العبد ، فأن قلنا يصح فى قدر الفرض فغيما سواه أولى (وأن قلنا) لا يصح فى قدر الفرض فغيما سواه قولان بناء على تفريق الصفقة ) .

(الشرح) اذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه ، سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها فان باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة ؟ يبنى على المخلاف السابق في باب زكاة المواشى أن الزكاة هل تتعلق بالعين ؟ أو بالذمة ؟ وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة (والشانى) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط ، وتكون العين خلوا منها العين خلوا من التعلق ، فان قلنا : الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا ، وان قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان ، أشار المصنف الى دليلهما (أصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون ه

وان قلنا: تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لأنه باع مالا يملكه (وأصحهما) وأشهرهما، وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان، وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره، وان قلنا: تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبنى على صحة بيع الجاني، فان صححناه صح هذا والا فلا، فان صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة وقل أصحابنا: فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولى، وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة، هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين، وقال الخراسانيون: اذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة، فهل

يبطل فى الباقى ؟ ان قلنا: تعاق الشركة فقولا تفريق الصفقة ، وان قلنا: تعلق الرهن \_ وقلنا: الاستيثاق فى الجميع \_ بطل فى الجميع ، وان قلنا بالاستيثاق فى قدر الزكاة فقط ، ففى الزائد قولا تفريق الصفقة ، والأصح فى تفريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع ، وكان المالك ثمرة ، فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع ان قلنا: الخرص تضمين وهو الأصح ، وان قلنا: غيره فيه كلام يأتى قريبا فى فصل الخرص ان شاء الله تعالى .

والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع فى قدر الزكاة ويصح فى الباقى (والثانى) يبطل فى الجميع (والثالث) يصحف الجميع، فان صححنا فى الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك، والا فللساعى أن يأخذ من عين المال من يد المشترى قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف و فان أخذ انفسخ البيع فى المأخوذ، وهل ينفسخ فى الباقى ؟ فيه الخلاف المشهور فى انفساخ البيع بتفريق الصفقة فى الدوام، والمذهب لا ينفسخ ، فان قلنا : ينفسخ استرد الثمن ، والا فله الخيار ان كان حالا، فان فسخ فذاك ، وان أجاز فى الباقى فهل يأخذ بقسطه من الثمن ؟ أم بالباقى؟ فيه طريقان مشهوران فى كتاب البيع (المذهب) أنه بقسطه و

ولو لم يأخذ الساعى منه الواجب ، ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر ، فهل للمشترى الخيار اذا علم ؟ فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثانى) لالأنه في الحال مالك للجميع ، وقد يؤدى البائع الزكاة من موضع آخر ، فان قلنا بالأصح : ان له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره ؟ فيه وجهان : (الصحيح) يسقط لزوال العيب ، كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه يسقط (والثانى) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه الى الساعى مستحقا فيرجع الساعى الى عين المال ، ويجرى الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجانى ثم فداه هل يبقى للمشترى خياره ؟ أما اذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة \_ وصححنا في الباقى \_ فللمشترى الخيار في فسخ البيع في الباقى واجازته ، ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة ، واذا أجاز فهل يجيز بقسطه أم بجميع الثمن ؟ فيه القولان السابقان ، وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشى ؛ والمذهب الأول والله تعانى أعلم ،

هذا كله فى بيع جميع المال ، فان باع بعضه نظر فان لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع ، وان بقى قدر الزكاة بنية صرفه الى الزكاة أو بغير نية \_ فان قلنا بالشركة \_ ففى صحة البيع وجهان ، قال ابن الصباغ (أقيسهما) البطلان وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة وفيها وجهان (أحدهما) أن الزكاة شائعة فى الجميع متعلقة بكل واحد من الشياه وغيرها بالقسط • (والثانى) أن محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقط ويتعين بالاخراج وان فرعنا على قول الزكاة فقط ، فعلى الأول لا يصح وعلى الثانى يصح ، وان فرعنا على تعليق الأرش فان صححنا بيع الجانى صح هذا والا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن ، وجميع ما ذكرنا هو فى بيع ما تجب الزكاة في عينه • فأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فسيأتى بيانه فى بابها ان شاء الله تعالى •

(فسرع) لو رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة فهو كبيعه فيعود فيه جميع ما سبق ، فان صححنا فى قدر الزكاة ففى الزائد أولى ، وان أبطلنا فى قدر الزكاة فالباقى يرتب على البيع ، فان صححنا البيع فالرهن أولى ، والا فقولان كتفريق الصفقة في الرهن اذا صحب حلالا وحراما ، فان صححنا الرهن في الجميع فلم يؤد الزكاة من موضع آخر فللساعي أخذها منه فاذا أخذ انفسخ الرهن فيها ، وفي الباقي الخلاف السابق في ظيره في البيع ، وان أبطلنا في الجميع أو في قدر الزكاة فقط ، وكان الرهن مشروطا فى بيع ، ففى فساد البيع قولان ، فان لم يفسد فللمشترى الخيار ، ولا يسقط خياره بدفع الزكاة من موضع آخر ﴿ وأما ﴾ اذا رهن قبل تمام الحول فتم ، ففي وجوب الزكاة الخلاف السابق في باب زكاة المواشي ، والرهن لا يكون الا بدين ، وفى كون الدين مانعا لوجوب الزكاة قولان سبقا هناك ( الأصح ) الجديد لا يمنع ، فان قلنا : الرهن لا يمنع الزكاة وقلنا : الدين لا يمنعها أو يمنعها وكان له مال آخر يفي بالدين وجبت الزكاة والا فلا • ثم ان لم يملك الراهن مالا آخر أخذت الزكاة من نفس المرهون على أصح الوجهين • لأنها متعلقة بالعين • فأشبهت أرش الجناية • ( وعلى الثاني ) لا يؤخذ منه لأن حق المرتهن سابق على وجوب الزكاة والزكاة حق لله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف أرش الجناية ، ولأن أرش الجناية لو لم يأخذه

يفوت لا الى بدل بخلاف الزكاة فعلى الأصح لو كانت الزكاة من غير جنس المال كالشاة من الابل يباع جزء من المال في الزكاة .

وقيل: الخلاف فيما اذا كان الواجب من غير جنس المال فان كان من جنسه أخذ من المرهون بلا خلاف، ثم اذا أخذت الزكاة من نفس المرهون فأيسر الراهن بعد ذلك فهل يؤخذ منه قدر الزكاة ليكون رهنا عند المرتهن أفيه طريقان ان علقناه بالذمة أخذ وان علقناه بالعين لم يؤخذ على أصح الوجهين، كما لو تلف بعض المرهون وقيل: يؤخذ كما لو أتلفه المالك، فان قلنا يؤخذ \_ فان كان النصاب مثليا أخذ المثل، وان كان متقويما أخذ القيمة على قاعدة الغرامات و على قاعدة الغرامات و المناه و المناه على قاعدة الغرامات و المناه و المنا

(أما) اذا ملك مالا آخر فالمذهب والذى قطع به الجمهور أن الزكاة تؤخذ من باقى أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون سواء قلنا : تجب الزكاة فى الذمة أو العين وقال جماعة : يؤخذ من نفس المرهون ان قلنا تتعلق بالعين ، وهذا هو القياس كما لا يجب على السيد فداء المرهون اذا جنى والله تعالى أعلم •

## قال المصنف رحه الله تعالى

( فان اكل شيئًا من الثمار او استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يُعَزَّرُ ْ ) •

(الشرح) لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل ولا اتلاف حتى يخرص ، فلو تصرف قبل الخرص ، وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف ، فان كان عالما تحريمه عزر ، وان كان جاهلا لم يعزر لأنه معذور • قال البغوى : ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئا ، ولا يتصرف في شيء قال : فان لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم الى عدلين يخرصان عليه ، ثم اذا غرم ما تصرف فيه ينظر ان أتلفه رطبا و فوجهان (أحدهما) يضمن بقيمته لأنه ليس مثليا ، فأشبه ما لو أتلفه أجنبي (والثاني) يضمنه بمثله رطبا ، لأن رب المال اذا أتلف مال الزكاة ضمنه بجنسه فان لم يكن مثليا و كما لو ملك أربعين شاة أو مل ثلاثين بقرة فأتلفها بعد استقرار الزكاة فانه يلزمه شاة أو بقرة ، ثم ان

كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف الأنواع ، وان كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة أو رطبا •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( فان اصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف ان يهلك جاز ان يقطع الشمار ، لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة ، فلو الزمناه تركها لحق المساكين كان (١) ذلك سببا لهلاك ماله ، فيخرج عن المواساة ، ولأن حفظ النخيل انفع للمساكين في مستقبل الأحوال ، ولا يجوز أن يقطع الا بحضرة المصدق ، لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المساكين ، فلا يجوز قطعها الا بمحضر من النائب عنهم ولا يقطع الا ما تدعو الحاجة اليه ، فان قطع من غير حضور المصدق ، وهو عالم عزره ان راى ذلك ، ولا يفرمه ما نقص لأنه لو حضر لوجب عليه ان ياذن له في قطعه وان نقصت به الثمرة ) .

(الشسرح) قال الشافعي رضى الله عنه والأصحاب رحمهم الله: اذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف هلاكها أو هلاك الشرة أو هلاك بعضها ان لم تقطع الشرة ، أو خاف ضرر النخل أو الشرة جاز قطع ما يندفع به الضرر اما بعضها أو كلها ، فان لم يندفع الا بقطع الجميع قطع الجميع ، لم تجز الزيادة ، لأن حق المساكين انما هو في التمر يابسا ، وانما جوزنا القطع للحاجة فلا يجوز زيادة عليها ، ثم ان أراد القطع فينبغي للمالك أن يستأذن العامل ، فان استأذنه وجب عليه أن يأذن له ، لما فيه من المصلحة ودفع المفسدة عن المالك والمساكين كما ذكره المصنف ، فان لم يستأذن العامل ، بل استقل المالك بقطعها فوجهان : (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والسرخسي وغيره من الخراسانيين ، ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا أن الاستئذان واجب فيأثم بتركه ، والنافي أن الاستئذان مستحب ، فلا يأثم بتركه ولا يعزر ، وبهذا قال الصيدلاني والبغوى وطائفة ، وسواء قلنا : يجب الاستئذان أم يستحب لا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف .

واذا أعلم المالك الساعي قبل القطع وأراد القسمة بأن يخرص الثمار

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ صار بدل كان ط) ،

ويعين حق المساكين فى نخلة أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعى رضى الله تعالى عنه •

قال الأصحاب: هما مبنيان على أن القسمة بيع أم افراز حق ؟ فان قلنا افراز وهو الأصح جاز، ثم للساعى بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم، يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم، وان قلنا: انها بيع لم يجز، ولو لم يميز للفقراء شيئا، بل قطعت الثمار مشتركة وقال الأصحاب: ففي جواز القسمة خلاف مبنى على أنها بيع أو افراز، ان قلنا افراز، وهو الأصح جازت المقاسمة كيلا ووزنا، هكذا صرح به المصنف في آخر الباب والأصحاب، وان قلنا بيع ففي جوازها خلاف مبنى على جواز بيع الرطب الذي لا يتميز بمثله وفيه قولان للشافعي رضى الله عنه مذكوران في باب الربا (أصحهما) لا يجوز وفان جوزناه جازت القسمة بالكيل والا فوجهان:

(أحدهما) يجوز مقاسمة الساعى لأنها ليست معاوضة فلا يكلف فيه تعبدات الربا ولأن الحاجة داعية اليها وهذا الوجه حكاه المصنف فى آخر الباب والأصحاب عن أبى اسحاق: وأبى على ابن أبى هريرة، لكن قال المصنف: انهما يجو رزان البيع كيلا ووزنا وقال غيره كيلا فقط وهو الأقيس (وأصحهما) عند المصنف والأكثرين، وبه قطع جماعة تفريعا على هذا الرأى لا يجوز، فعلى هذا له فى الأخذ مسلكان (أحدهما) يأخذ قيمة عشر الرطب المقطوع (والثاني) يسلم عشره مشاعا الى الساعى ليتعين حق المساكين، وطريقه فى تسليم عشره أن يسلمه كله، فاذا تسلمه الساعى برى المالك من العشر وصار مقبوضا للمساكين بقبض نائبهم، ثم للساعى بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو لغيره أو يبيع هو والمالك الجميع ويقسمان الثمن وهذا المسلك جائز بلا خلاف و

وأما المسلك الأول فحكى امام الحرمين وغيره وجها فى جوازه للضرورة • كما سبق فى آخر الباب الذى قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة فى مواضع الضرورة والصحيح الذى عليه الأكثرون منعه • وحكى الامام وغيره وجها آخر أن الساعى يتخير بين أخذ القيمة والقسسة ، قال : لأن كل واحد منهما

خلاف القاعدة واحتمل للحاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين ، والصحيح تعين المسلك الثانى ، قال الأصحاب: ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف والتفصيل في كيفية اخراج الواجب يجرى بعينه في اخراج الواجب عن الرطب الذي لا يتزبب ، وفي المسائلين استدراك حسن لامام الحرمين ، قال: انما يتصور الاشكال على قولنا : المساكين شركاء في النصاب بقدر الزكاة ، وحينئذ ينتظم الترجيح على القولين في القسمة . فأما اذا لم نجعلهم شركاء فليس تسليم حق الساعى قسمة حتى يأتى فيه القولان في القسمة ، بل هو توفية حق الى مستحق ، هـذا كلام الامام واستحسنه الرافعي ، والله تعالى أعلم ،

هذا كله اذا كانت الثمرة باقية ، فان قطعها المالك وأتلفها أو تلفت عنده فعليه قيمة عشرها رطبا حين أتلفها • قال صاحب الحاوى وغيره (فان قيل) لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرآ ، فهلا لزمه في اتلافها للعطش عشرها تمرآ ؟ (قلنا) الفرق أنه اذا لم يخف العطش ولا ضررا في تركها لزمه تركها ودفع التمر بعد الجفاف فاذا قطع فهو مفرط متعد فلزمه ذلك ، فاذا خاف العطش لم يكن عليه ابقاؤها ولا التمر بل له القطع ودفع الرطب فلم يلزمه غيره ؛ الله تعالى أعلم •

واعلم أن الشافعي رضى الله عنه قال في المختصر « وان أصابها عطش كان له قطع الثمرة ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة » هكذا نقله المزنى في المختصر ، ونقل الربيع في الأم « أنه يؤخذ عشرها مقطوعة » واختلف الأصحاب في ههذين النصين فذكر العراقيون والخراسانيون فيه تأويلين يتخرجان مما سبق ( أحدهما ) أنه يبيع الثمرة بعد قبضها من المالك أو لغيره ويأخذ ثمن العشر ان كانت مصلحة المساكين في بيعها والا فعشرها ، وتنزل رواية المربيع على أنه رأى المصلحة في عشر الثمرة لا ثمن عشرها ( التأويل الثاني ) ان كانت الثمرة باقية أخذها وان تلفت فقيمتها ، وعبر عن القيمة بالثمن ، وقد استعمل الشافعي مثل هذا في مواضع ، وسبق بسطه في باب التيمم ، فتنزل رواية المزنى على هذا ، وتحمل رواية الربيع على أن الثمرة كانت باقية ، والله تعالى أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( والمستحب اذا بدا الصلاح في النخل والكرم أن يبعث الامام من يخرص لحديث عتاب بن اسبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكرم: « يخرص إكما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرأ » ولأنفى الخرص احتياطا لرب المال والمساكين، فان رب المال يملك التصرف بالخرص ويعرف المصدق حق المساكين فيطالب به . وهل يجوز خارص واحد أو لا ؟ فيه قولان ( احدهما ) يجوز وهو الصحيح كما يجوز حاكم واحد ( والثاني ) لا يجوز اقل من خارصين كما لا يجوز اقل من مقومين ، فان كانت انواعا مختلفة خرص عليه نخلة ، وان كانت نوعا واحداً فهو بالخيار ، بين أن يخرص نخلة نخلة ، وبين أن يخرص الجميع دفعة ، فاذا عرف مبلغ الجميع ضمن رب المال حق الفقراء ، فان ضمن حقهم جاز له أن يتصرف فيه بالبيع ، والأكل وغير ذلك ، فان ادعى رب المال بعد الخرص هلاك الثمرة ، فان كان ذلك لحائجه ظاهرة لم يقبل حتى يقيم البينة ، فاذا اقام البينة اخلف بما قال ، وان لم يصدقه حلفه ، وهل اليمين مستحبة او واجبة ؟ فيه وجهان ( احدهما ) انها واجبة ، فان حلف سقطت الزكاة وان نكل لزمته الزكاة ، (والثـاني) انهـا مستحبة فان حلف سقطت الزكاة وان نكل سقطت الزكاة . وان ادعى الهلاك بسبب يخفى كالسرقة وغيرها فالقول قوله مع يمينه ، وهل اليمين واجبة أو مستحبة ؟ على الوجهن ، فأن تصرف رب المال في الثمار وادعى أن الخارص قد اخطا في الخرص ، نظرت فان كان في قدر لا يجوز أن يخطىء فيه كالربع والثلث لم يقبل قوله ، وان كان في قدر يجوز ان يخطىء فيه قبل قوله مع يمينه ، وهل تجب اليمين أو تستحب ؟ على الوجهين ) .

## (الشرح) فيه مسائل:

(احداها) خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة ، هذا هو نص الشافعي رضى الله عنه في جميع كتبه ، وقطع به الأصحاب في طرقهم وحكى الصيمري وصاحب البيان عن حكايته وجها أن الخرص واجب وهذا شاذ ضعيف قال أصحابنا : ولا مدخل للخرص في الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه ولعدم الاحاطة كالاحاطة بالنخل والعنب ، وممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين قال أصحابنا ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح ، وصفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول : خرصها كذا وكذا ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك ثم باقى الحديقة ولا يجوز الاقتصار على رؤية بالبعض وقياس الباقى به لأنها تتفاوت وانما يخرص رطبا ثم يقدر تمرآ ، لأن البعض وقياس الباقى به لأنها تتفاوت وانما يخرص رطبا ثم يقدر تمرآ ، لأن الأرطاب تتفاوت ، فان اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرة شجرة ، وان

اتحد جاز كذلك وهو الأحوط و وجاز أن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع دفعة واحدة رطبا ثم يقدر تمرآ ، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور في المذهب وقال صاحب الحاوى : اختلف أصحابنا في قول الشافعي : يطيف بكل نخلة فقيل : هو شرط لا يصح الخرص الا به لأنه اجتهاد فوجب بذل المجهود فيه ، وقيل هو مستحب واحتياط وليس بشرط لأن فيه مشقة والثالث قال وهو الأصح : ان كانت الثمار على السعف ظاهرة كعادة العراق فمستحب ، وان استترت به كعادة الحجاز فشرط .

(المسألة الشانية) المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والأكثرون أنه يخرص لجميع النخل والعنب وفيه قول للشافعي أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله ، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل فى قلة عياله وكثرتهم ، وهذا القول نص عليه فى القديم وفى البويطي ونقله البيهقي عن نصه فى البويطي والبيوع والقديم وحكاه صاحب التقريب والماوردي وامام الحرمين وآخرون ، لكن فى حكاية الماوردي أنه يترك الربع أو الثلث ، ويحتج له بحديث عبد الرحمن بن مسعود بن بيان عن سهل بن حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » رواه أبو داود والترمذي والنسائي واساناده صحيح ، الا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور ؛ ولم يضعفه أبو داود والله تعالى أعلم و

(الثالثة) هل يكفى خارص واحد أم يشترط اثنان ؟ فيه طريقان (أحدهما) القطع بخارص ، كما يجوز حاكم واحد ، وبهذا الطريق قال ابن سريج والاصطخرى ، وقطع به جماعة من المصنفين (وأصحهما) وأشهرهما ، وبه قطع المصنف والأكثرون فيه قولان ، قال الماوردى : وبهذا الطريق قال أبو اسحاق وابن أبى هريرة وجمهور أصحابنا المتقدمين (أصحهما) باتفاقهم خارص (والثانى) يشترط اثنان كما يشترط في التقويم اثنان ، وحكى وجه ان خرص على صبى أو مجنون أو سفيه أو غائب اشترط اثنان والا كفى واحد ، وهذا الوجه مشهور في طريقة العراقيين ، حكاه أبو على في الافصاح ، والماوردى والقاضى أبو الطيب في المجرد والدارمي وآخرون من العراقيين ، وذكر امام الحرمين أن صاحب التقريب

حكاه قولا للشافعى وتوهم هذا القائل من فرق الشافعى بينهما فى الأم ، واتفق الأصحاب على أن هذا الوجه غلط ، قال الماوردى وغيره : وانما فرق الشمافعى بينهما فى الأم جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون الصغير ، فاشتبه ذلك على صاحب هذا الوجه ، قال أصحابنا : وسواء شرطنا العدد أم لا ، فشرط الخارص كونه مسلما عدلا عالما بالخرص .

(وأما) الذكورة والحرية فذكر الشاشى فى اشتراطهما وجهين مطلقا والأصح اشتراطهما ، وصححه الرافعى فى المحرر ، وقال أبو المكارم فى العدة : ان قلنا يكفى خارص كالحاكم اشترطت الذكورة والحرية والا فوجان (أحدهما) الجواز ، كما يجوز كونه كيالا ووزانا (والثانى) لا ، لأنه يحتاج الى اجتهاد كالحاكم بخلاف الكيل والوزن ، قال الرافعى بعد أن ذكر كلام أبى المكارم : لك أن تقول : ان اكتفينا بواحد فهو كالحاكم فيشترطان ، وان شرطنا اثنين فسبيله سبيل الشهادة فينبغى أن تشترط الحرية وأن تشترط الذكورة فى أحدهما ، ويقام امرأنان مقام الآخر ، فحصل من هذا كله أن المذهب اشتراط الحرية والذكورة دون العدد ، فلو اختلف الخارصان فى المقدار ، قال الدارمى : توقفنا حتى نتبين المقدار منهما أو من الخارصان فى المقدار ، قال الدارمى : توقفنا حتى نتبين المقدار منهما أو من غيرهما ، وحكى السرخسى فيه وجهين : (أحدهما ) يؤخذ بالأقل لأنه اليقين (والثانى ) يخرصه ثالث ويؤخذ بمن هو أقرب الى خرصه منهما ، وهذا الثانى هو الذى جزم به الدارمى وهو الأصح ، والله تعالى أعلم ،

(الرابعة) الخرص هل هو عبرة أم تضمين، فيه قولان مشهوران فى طريقة الخراسانيين (أصحهما) تضمين، ومعناه ينقطع حق المساكين من عين الشمرة وينتقل الى ذمة المالك (والثانى) عبرة، ومعناه أنه مجرد اعتبار للقدر ولا ينقطع حق المساكين من عين الشمرة ؛ وبالأول قطع المصنف والعراقيون ومن فوائد الخلاف أنه هل يجوز التصرف فى كل الثمار بعد الخرص ؟ ان قلنا تضمين جاز، والا ففيه خلاف سيأتى قريبا ان شاء الله تعالى (ومنها) أنه لو أتلف المالك الثمار أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص، ولولا الخرص لكان القول قوله فى ذلك و فان قلنا : الخرص عبرة فضمن الساعى المالك حق المساكين تضمينا صريحا ، وقبله المالك كان لغوا ويبقى

حقهم على ما كان ، وان قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمين أم لابد من تصريح الخارص بذلك ؟ فيه طريقان « أحدهما » على وجهين « أحدهما » نفسه تضمين « والثانى » لابد من التصريح ، قال امام الحرمين : وعلى هذا فالذى أراه أنه يكفى تضمين الخارص ولا يفتقر الى قبول المالك • ( والطريق الثانى ) وهو المذهب وعليه العمل وبه قطع الجمهور أنه لابد من التصريح بالتضمين وقبول المالك ، فان لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبله المالك بقى حق المساكين كما كان ، وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص ؟ ان قلنا : لابد من التصريح لم يقم والا فوجهان (أصحهما) لا يقوم ، والله تعالى أعلم ،

(الخامسة) اذا أصابت الثمار آفة سماوية ، أو سرقت من الشجرة أو من الجرين قبل الجفاف نظر ، ان تلفت كلها فلا شيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الامكان كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء ، والمراد اذا لم يقصر المالك ، فأما اذا أمكن الدفع وأخر ووضعها في غير حرز فانه يضمن قطعا لتفريطه ، ولو تلف بعض الثمار فان كان الباقى نصابا زكاه ، وان كان دونه بنى على أن الامكان شرط الوجوب أو الضمان ، فان قلنا بالأول فلا شيء ، وان قلنا بالثانى زكى الباقى بحصته هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وذكره صاحب الحاوى ، ثم قال : ومن أصحابنا من قال : يلزمه زكاة ما بقى قولا واحدا ، وهذا شاذ ضعيف ،

(أما) اذا أتلف المالك النمرة أو أكلها ، فان كان قبل بدو الصلاح ، فقد سبق أنه لا زكاة عليه ، لكن يكره ان قصد الفرار من الزكاة ، وان فصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضا آخر فلا كراهة ، وان كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين تم له حالان ، (أحدهما) أن يكون ذلك بعد المخرص ، فان قلنا : المخرص تضمين ضمن لهم عشر التمر لأنه ثبت فى ذمته بالخرص ، وان قلنا عبرة فهل يضمن عشر الرطب أم قيمة عشره ؟ فيه وجهان بناء على أنه مثلى أم لا (والصحيح) الذى قطع به الجمهور عشر القيمة وقد سبقت المسألة قريبا ، (الحال الثاني) أن يكون الاتلاف قبل المخرص فيعزر ، والواجب ضمان الرطب ان قلنا لو جرى المخرص لكان

عبرة ( فان قلنا ) لو جرى لكان تضمينا فوجهان (أصحهما ) يضمن الرطب ( والثاني ) ضمان التمر •

وحكم الرافعي وجها أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر التمر وقيمة عشر الرطب و والحالان مفروضان في رطب يجيء منه تمسر ، وعنب يجيء منه زبيب ، فان لم يكن كذلك فالواجب في الحالين ضمان الرطب بلا خلاف •

(السادسة) تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما مبنى على أقوال التضمين والعبرة ، ان قلنا بالتضمين تصرف فى الجميع ، وان قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه فى قدر الزكاة يبنى على ان الزكاة تنعلق بالعين ؟ أم بالذمة ؟ وسبق بيانه وأما مازاد علىقدر الزكاة ، فنقل امام الحرمين والغزالى اتفاق الأصحاب على نفوذه ، قال الرافعى : ولكن الموجود فى كتب العراقيين أنه لا يجوز البيع ولا سائر التصرفات فى شىء من الثمار ، اذا لم يصر التمر فى ذمته بالخرص ، فان أرادوا تفى الاباحة دون فساد البيع فذاك ، والا فدعوى الامام الاتفاق غير مسلمة ، وكيف كان ، فالمذهب جواز التصرف فى الأعشار التسعة سواء انفردت بالتصرف ، أم تصرف فى الجميع لأنا وان قلنا بالفساد فى قدر الزكاة فلا نعديه الى الباقى على المذهب ، وقد سبق تحريم الأكل والتصرف قبل الخرص ، وأنه اذا لم يجد خارصا متوليا حكم عدلين والله تعالى أعلم •

(السابعة) اذا ادعى المالك هلاك الشرة المخروصة عليه أو بعضها نظر ان أضاف الهلاك الى سبب يكذبه الحس بأن قال : هلكت بحريق وقع في الجرين في الوقت الفلاني ، وعلمنا كذبه لم يلتفت الى كلامه بلا خلاف وصرح به صاحب الحاوى وامام الحرمين وغيرهما ، وان أضافه الى سبب خفى كالسرقة ونحوها لم يكلف بينة ، بل القول قوله بيمينه ، وهذه اليمين مستحبة أم واجبة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) مستحبة ، فلا زكاة عليه فيما يدعى هلاكه ، سواء حلف أم لا والثاني) واجبة فان حلف سقطت الزكاة ، وان نكل آخذت منه بالوجوب السابق لا بالنكول ، لأن الزكاة وجبت وادعى سقوطها ، ولم يثبت المسقط فبقى الوجوب ، وان أضاف الهلاك الى سبب ظاهر كالحريق والنهب والجراد

ونزول العسكر ونحو ذلك فان عرف وقوع ذلك السبب وعموم أثره صدق بلا يمين ، وان اتهم فى هلاك ثماره به حلف ، وهـل اليمين مستحبة أم واجبة ؟ فيه وجهان ، وان لم يعرف وقوع السبب فثلاثة أوجه الصحيح الذى قطع به المصنف والجمهور يطالب بالبينة على وجود أصل السبب لامكانها ثم القول قوله فى الهلاك به (والثانى) يقبل قوله بيمينه ، حكاه امام الحرمين عن والده (والثالث) يقبل قوله بلا يمين اذا كان ثقة حكاه الرافعى وحيث حلفناه فهى مستحبة على الأصح ، وقيل : واجبة (وأما) اذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب فقال الرافعى : المفهوم من كلام الأصحاب قبوله بيمينه ، وهو كما قال الرافعى .

(الثامنة) اذا ادعى المالك اجحافا فى الخرص، فان زعم أن الخارص عمد ذلك لم يلتفت اليه بلا خلاف، كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد ولا يقبل الا ببينة ، وان ادعى أنه أخطأ وغلط \_ فان لم يبين القدر \_ لم تسمع دعواه بلا خلاف ، صرح به الماوردى وآخرون ، وان بينه وكان يحتمل الغلط فى مثله كخمسة أوستى فى مائة قبل قوله ، وحط عنه ما ادعاه ، فان اتهمه حلفه ، وفى اليمين الوجهان السابقان .

(أما) اذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا فى الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين وأما) اذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا فى الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين كصاع من مائة ، فهل يحط ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين عن حكاية العراقيين والصيدلانى ، قال : (أصحهما) لا يقبل ، لأنا لم نتحقق النقص لاحتمال أنه وقع فى الكيل ، ولو كيل أنيا لوفى و (والثانى) يقبل ويحط عنه لأن الكيل تعيين ، والخرص تخمين ، فالاحالة عليه أولى (قلت) وهذا الثانى أقوى ، قال الامام : وصورة المسألة أن يقول المخروص عليه : حصل النقص لزلل قليل فى الخرص ، ويقول الخارص : بل لزلل فى الكيل ، ويكون بعد فوات عين المخروص و أما اذا ادعى نقصا فاحشاً لا يجويز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا ، فلا يقبل قوله فى حط جميعه بلا خلاف ، وهل يقبل فى حط المكن ؟ فيه وجهان (أصحهما) يقبل ، وبه قطع امام الحرمين ، ونقله عن الأئمة قال : وهو كما لو ادعت معتدة بالأقراء انقضاءها قبل زمن الامكان

وكذبناها ، وأصرت على الدعوى حتى جاء زمن الامكان فانا نحكم بانقضائها لأول زمن الامكان ، ولا يكون تكذيبها فى غير المحتمل موجبا لتكذيبها فى المحتمل والله تعالى أعلم •

( التاسعة ) اذا خرص عليه فأقر المالك بأن التمر زاد على المخروص ؛ قال أصحابنا : أخذت الزكاة منه للزيادة ، سواء كان ضمن أم لا ، لأن عليه زكاة جميع الثمرة •

(العاشرة) اذا خرص عليه فتلف بعض المخروص ، تلفا يسقط الزكاة وأكل بعضه وبقى بعضه ولم يعرف الساعى ما تلف ـ فان عرف المالك ما أكل ـ زكاة مع الباقى ، وان اتهمه الساعى حلفه استحبابا على الأصح ، ووجوبا على الوجه الآخر كما سبق ، وان قال : لا أعرف قدر ما أكلته ولا ما تلف ، قال الدارمى قلنا له : ان ذكرت قدرا ألزمناك به . فان اتهمناك حلفناك ، وان ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا ،

(الحادية عشرة) اذا اختلف الساعى والمالك فى جنس الثمر أو نوعه بعد تلفه تلفا مضمنا ، قال الماوردى والدارمى : القول قول المالك ، فان أقام الساعى شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضى له ، وان أقام شاهدا فلا ، لأنه لا يحلف معه .

(الثانية عشرة) قال امام الحرمين: اذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا ، قال صاحب التقريب: يتصرف المخروص عليه فى الجميع ، ويلتزم لصاحبه التمر ان قلنا الخرص تضمين كما يتصرف فى نصيب المساكين بالخرص ، وان قلنا: الخرص عبرة فلا أثر له فى حق الشركاء ، قال الامام: وهذا الذى ذكره بعيد فى حق الشركاء ، وما يجرى فى حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء فى أملاكهم المحققة ، وان ثبت ما قاله صاحب التقريب ، فمستنده خرص عبدالله بن رواحة رضى الله عنه على اليهود فانه ألزمهم التمر وكان ذلك الالزام فى حق الملاك والغانمين ، قال الامام: والذى لا بد منه من مذهب صاحب التقريب ، أن الخرص فى حق المساكين يكفى فيه الزام الخارص ، ولا يشترط التقريب ، أن الخرص فى حق المساكين يكفى فيه الزام الخارص ، ولا يشترط

رضى المخروص عليه ، وأما فى حـق الشركاء فلا بد من رضى الشركاء لا محالة .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف ، لحديث عتاب بن أسيد ( في الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرأ )) فأن أخذ الرطب وجب رده ، وأن فأت وجب رد قيمته ، ومن أصحابنا من قال : يجب رد مثله ، والمذهب الأول ، لأنه لا مثل له ، لأنه يتفاوت ، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، فأن كانت الثمار نوعا واحداً أخذ الواجب منه لقوله عز وجل (( انفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لملم من الأرض )) وأن كانت أنواعا [ قليلة ] أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ، ولا من النوع الردىء ، لأن أخذها من كل صنف [ بقسطه ] يشق فأخذ الوسط )،

(الشرح) حديث عتاب سبق فى أول الباب وقد سبق فى فصل وقت وجوب العشر أنه لا يجب الاخراج الا بعد الجفاف فى الثمار وبعد التصفية فى الحبوب، وأن مؤنة ذلك كله تكون على رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص مال المالك، وسبق هناك أنه اذا أخذ الرطب وجب رده فان فات غرمه بقيمته على المذهب، وبه قال الجمهور، وقيل بمثله، وسبق هناك أن الخلاف مبنى على أن الرطب مثلى أم لا، وهو المذهب، قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله: فان كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة، فان أخرج أعلا منه من الثمار والحبوب نوعا واحدا أخذت منه الزكاة، فان أخرج أعلا منه من جسه أجزأه، وقد زاد خيرا، وان أخرج دونه لم يجزئه لقوله تعالى « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» وان اختلفت أنواعه ولم يعسر اخراج الواجب من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة من كل نوع بالحصة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة هكذا قاله الأصحاب ونص عليه الشافعى رضى الله عنه فى الأم،

ونقل القاضى أبو الطيب فى المجرد اتفاق الأصحاب عليه واحتج له أبو على الطبرى فى الافصاح والقاضى وسائر الأصحاب بأنه لا يشق ذلك مع أنه الأصل فوجب العمل به بخلاف نظيره فى المواشى على قول ، لأن التشقيص محذور فى الحيوان دون الثمار • وذكر القاضى أبو القاسم بن كج

فى الثمار قولين كالمواشى (أحدهما) الأخذ من الأغلب (وأصحهما) الأخذ من كل نوع بقسطه، والمذهب القطع بالأخذ بالقسط من الثمار •

وأما اذا عسر الأخذ من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها ففيه طريقان حكاهما القاضى أبو الطيب فى المجرد وآخرون (أصحهما) القطع بأنه يأخذ الوسط لا الجيد ولا الردىء رعاية للجانبين ، وبهذا قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص فى المختصر ، ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه (والثانى) فيه ثلاثة أوجه حكاها أبو على الطبرى فى الافصاح والقاضى أبو الطيب فى المجرد والسرخسى فى الأمالي وآخرون (أصحها) يخرج من الوسط (والثانى) يؤخذ من كل نوع بقسطه لأنه الأصل ، (والثالث) من الأغلب وحكاه صاحب الحاوى وغيره أيضا ، فاذا قلنا بالمذهب وهو اخراج الوسط فتكلف المشقة وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ولزم الساعى قبوله ، وهذا لا خلاف فيه ، قال البندنيجي وغيره : وهو أفضل ، والله تعالى أعلم ،

(فـــرع) ذكر الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتاب الزكاة من كتابه الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعا: ستون أحمر وستون أسود •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كانت الثمرة رطبا لا يجىء منه التمر كالهلياث والسكر ، أو عنبا لا يجىء منه الزبيب أو أصاب النخل عطش فخاف عليها من ترك الثمار ففى القسمة قولان ـ أن قلنا : أن القسمة فرز النصيبين ـ جازت المقاسمة فيجعل العشر في نخلات ثم المصدق ينظر ـ فان رأى أن يفرق عليهم ـ فعل ، وأن رأى البيع وقسمة الثمن فعل ، وأن قلنا : أن القسمة بيع لم يجز لأنه يكون بيع رطب برطب وذلك ربا فعلى هذا يقبض المصدق عشرها مشاعاً بالتخلية بينه وبينها ويستقر عليه ملك المساكين ثم يبيعه ويأخذ ثمنه ويفرق عليهم وأن قطعت الثمار ـ فأن قلنا أن القسمة تمييز الحقين ـ تقاسموا كيلا أو وزنا ، وأن قلنا أنها بيع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر إلى المصدق ثم يبيعه ويفرق ثمنه وقال أبو اسحاق وأبو على أبن أبى هريرة : [ تجوز ] المقاسمة كيلا ووزنا على وقال أبو اسحاق وأبو على أبن أبى هريرة : [ تجوز ] المقاسمة كيلا ووزنا على الأرض لأنه يمكنه أن يخلص حقوق المساكين بالكيل والوزن ولا يمكن ذلك في النخل والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون على الشجر وبين أن تكون على الأدف لأنه بيع رطب برطب على هذا القول ) .

( الشرح ) هذه المسألة بفروعها سبق بيانها واضحا فى هـذا الباب ( والهلياث ) بكسر الهاء واسكان اللام وبعدها ياء مثناة تحت وآخره ثاء مثلثة ؛ والسكر بضم السين على لفظ السكر المعروف وهما نوعان من التسر معروفان ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

# باب زكاة الزروع

(وتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات وأينته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والجاورس والأرز وما أشبه ذلك ولا روى معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((فيها سقت السماء والبعل والسيل والبئر والعين العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر يحون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب فأما القتاء والبطيخ والرمان والقضي (۱) والخضر فعفو ، عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ولأن والأقوات تعظم منفعتها فهى كالأنصام في الماشسية ، وكللك تجب الزكاة في القطنية ـ وهي العدس والحمص والماش واللوبيا والباقلاء والهرطمان لأنه يصلح للاقتيات ـ ويدخر للاكل فهو كالحنطة والشعي ) .

(الشرح) حديث معاذ رواه هكذا البيهقى فى السنن الكبير الا أنه مرسل وآخره «عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورواه الترمذى مختصرا أن معاذا كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن الخضروات وهى البقول فقال : «ليس فيها شىء » قال الترمذى : ليس اسناده بصحيح ، قال : وليس يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا شىء • قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس فى الخضروات صدقة \_ يعنى عند أكثر أهل العلم \_ والا فأبو حنيفة رضى الله عنه يوجب فيها كما سبق بيانه فى باب زكاة الثمار • وقال البيهقى بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل : هذه الأحاديث كلها مراسيل الا أنها من طرق مختلفة فيؤكد بعضها بعضا ، ومعها قول الصحابة رضى الله عنهم • من طرق مختلفة فيؤكد بعضها بعضا ، ومعها قول الصحابة رضى الله عنهم • وقوله ( والجاورس ) هو ثم روى عن عمر وعلى وعائشة رضى الله عنهم • وقوله ( والجاورس ) هو

<sup>(</sup>١) الى يعض السمح والعصب (ط. ، بالمهملة .

بالجيم وفتح الواو • قيل هو حب صغار من حب الذرة ، وأصله كالقضب الا أن الذرة أكبر حبا منه •

وفى الأرزست لغات (احداها) فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاى (والثانية) كذلك الاأن الهمزة مضمومة (والثالثة) بضم الهميزة والراء وتخفيف الزاى ككتب (والرابعة) مثلها لكن ساكنة الراء (والخامسة) رنز بنون ساكنة بين الراء والزاى (والسادسة) بضم الراء وتشديد الزاى و وأما القثاء فبكسر القاف وضمها لغتان مشهورتان الكسر أشهر، وبه جاء القرآن، والبطيخ بكسر الباء، ويقال طبيخ بكسر الطاء وتقديمها لغتان، والقضب باسكان الضاد المعجمة هو الرطبة، وقوله «عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى لم يوجب فيها شيئا، لا أنه أسقط واجبا فيها، والقطنية بكسر القاف وتشديد الياء سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت، أى تخزن،

واعلم أن الدخن والأرز معدودان فى القطائية ولم يجعلها المصنف منها . بل زاد الماوردى فقال فى الحاوى : القطنية هى الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير ؛ وأما الحمص فبكسر الحاء لا غير ، وأما ميمه ففتحها أبو العباس ثعلب وغيره من الكوفيين ، وكسرها أبو العباس المبرد وغيره من البصريين ، واللوبيا قال ابن الأعرابي : هو مذكر يمد ويقصر ويقال : هو اللوبيا واللوبياء واللوبياح ، وهو معرب ليس عربيا بالأصالة ، والباقلاء يمد مخففا ويكتب بالياء لغتان ، ويقال : الفول والهرطمان بضم الهاء والطاء وهو الجلبان بضم الجيم ، ويقال له الخلر بضم الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء .

( أما أحكام الفصل ) فاتفق الأصحاب على أنه يشترط لوجوب الزكاة فى الزرع شرطان ( أحدهما ) أن يكون قوتاً ( والثانى ) من جنس ما ينبت الآدميون ، قالوا : فان فقد الأول كالأسبيوش وهو بزر القطونا أو الشانى كالعث أو كلاهما كالثفاء فلا زكاة ، قال الرافعى : وانما يحتاج الى ذكر القيدين من أطلق القيد الأول ، فأما من قيد فقال : أن يكون قوتا فى حال الاختيار فلا يحتاج الى الثانى ، اذ ليس فيما يستنبت مما يقتات اختيار ، فهذان الشرطان متفق عليهما ، ولم يشترط الخراسانيون غيرهما ، وشرط

العراقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر وييبس ، وقد ذكر المصنف أولهما هنا ولم يذكر الثانى ، ولم يذكر فى التنبيه واحدا منهما ، بل اقتصر على الشرطين الأولين المتفق عليهما • قال الرافعى : ولا حاجة الى الأخيرين لأنهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال أصحابنا : وقولنا ( مما ينبته الآدميون ) ليس المراد به أن تقصد زراعته ، وانما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه ، ليس المراد به أن تقصد زراعته ، وانما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه ، حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة ، أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة اذا بلغ نصاباً بلا خلاف ، اتفق عليه الأصحاب • وقد ذكره المصنف فى باب صدقة المواشى فى مسائل الماشية المفصوبة والله تعالى أعلم •

وأما قولهم يقتات فى حال الاختيار فهو شرط بالاتفاق كما سبق ، فما يقتات فى حال الضرورة لا زكاة فيه ، مشل الأصحاب ما يقتات فى حال الضرورة ولا تجب الزكاة فيه بالعث وبه مثله للشافعى رضى الله عنه ، قال المزنى وغيره : هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال الآخرون : هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طىء ومثلوه أيضا بحب الحنظل وسائر بزور البرارى ،

قال أصحابنا: ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبره ، قال البندنيجى: ويقال لها الكسبرة أيضا وبزر القطن وبزر الكتان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة فى شىء من ذلك عندنا بلا خلاف ، هكذا قاله الأصحاب الا ما حكاه الرافعى عن ابن كج أن حب الفجل فيه قولان الجديد: لا زكاة والقديم: الضعيف وجوبها ، قال الرافعى: ولم أر هذا النقل لغيره ، وحمكى العراقيون عن القديم وجوب الزكاة فى الترمس والجديد الصحيح لا تجب ، وما ذكرته من أن الترمس والثفاء لا يقتات أصلا هو قول جمهور أصحابنا فيما حكاه الرافعى بخلاف ما ذكره الغزالى فى الوسيط ، وأشار اليه امام الحرمين من الرافعى بخلاف ما ذكره الغزالى فى الوسيط ، وأشار اليه امام الحرمين من أنه يقتات فى حال الضرورة ، وهو خلاف فى التسمية والا فكلهم متفقون على أنه لا زكاة فيها ؛ والثفاء بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد ، وهو حب

الرشاد ، وكذا فسره الأزهرى والأصحاب ، والترمس بضم التاء والميم ، وهو معروف فى بلادنا والله أعلم •

(فسرع) قال القاضى أبو الطيب فى المجرد: قال الشافعى فى البويطى: لا زكاة فى الحلبة لأنها ليست بقوت فى حال الاختيار • قال: ولا زكاة فى السماق • قال أصحابنا: ولا تجب فى الحبوب التى تنبت فى البرية • ولا ينبته الآدميون وان كان قد يقتات لأنها ليس مما ينبته الآدمى • وهو شه كلوجوب والله تعالى أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( ولا تجب الزكاة الا في نصاب ، لما روى ابو سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيها دون خمسة اوسق من تمر او حب صدقة » ونصابه خمسة اوسق الا الأرز والعلس فان نصابهما عشرة اوسق فانهما يدخران في القشر ، ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر ، على ما ذكرناه في الثمار ، فان زاد على خمسة اوسق شيء وجب فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيسما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان ) ،

(الشرح) حديث أبى سعيد رواه البخارى ومسلم وقوله (من تمر) بتاء مثناة والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة كذا قاله المصنف فى التنبيه وسائر الأصحاب والأزهرى وغيره من أهل اللغة ، قال الأزهرى وغيره : يكون منه فى الكمام حبتان وثلاث ، قال الجوهرى وغيره : هو طعام آهل صنعاء ، وقوله : يتجزأ احتراز من الماشية .

### ( اما الاحكام ) ففيه مسألتان :

(احداهما) لا تجب زكاة الزرع الا فى نصاب ، لما ذكره المصنف ، وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء فى باب زكاة الثمار ، ونصابه خمسة أوست بعد تصفيته من التبن وغيره ، ثم قشورها ثلاثة أضرب ، (أحدها) قشر لا يدخر الحب فيه ، ولا يؤكل معه ، فلا يدخل فى النصاب (والثانى) قشر يدخر الحب فيه ، ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر فى الحساب فانه طعام ،

وان كان قد يزال كما تقشر الحنطة ، وفي دخول القشرة السفلي من الباقللي وجهان حكاهما الرافعي قال : قال صاحب العدة : المذهب لا يدخل وهذا غريب ( الثالث ) يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه ، فلا يدخل في حسباب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس ، أما العلس فقال الشافعي في الأم : يبقى بعد دياسه على كل جبتين منه كمام لا يزول الا بالرحي الخفيفة أو بمهراس ، وادخاره في تلك الكمام أصلح له ، واذا أزيل كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه ازالة ذلك الكمام عنه ، ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة ،

قال القاضى أبو الطيب فى المجرد والأصحاب: ان نحى منه القشر الأعلى اعتبر فى صافيه خمسة أوسق ، كغيره من الحبوب ، وان ترك فى القشر الأعلى اشترط بلوغه بقسره عشرة أوسق ، وأما الأرز فيدخر أيضا فى قشره ، وهو أصلح له ، ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق ، ان ترك فى قشره ، كما قلنا فى العلس ، وان أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما فى غيره ، وكما قلنا فى العلس ، وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما فى قشرهما لأنهما يدخران فيهما ، هذا الذى ذكرناه فى الأرز هو الذى نص عليه الشافعى رضى الله عنه ،

وقال المصنف والجمهور: وقال الشيخ أبو حامد: قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافى منه نصابا ، وقال صاحب الحاوى: كان ابن أبى هريرة يجعل الأرز كالعلس ، فلا يحسب قشره الأعلى ، ويقول لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره ، وقال سائر أصحابنا لا أثر لهذا القشر ، فاذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة ، لأن هذا القشر ملتصق به ، وربما طحن معه بخلاف قشر العلس ، فانه لم تجر عادة بطحنه معه ، وهذا الذى نقله صاحب الحاوى عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف والله تعالى أعلم ،

(المسألة الثانية) الواجب فى الزروع اذا بلغت نصابا ، كالواجب فى الثمار ، بلا فرق كما سبق ايضاحه ، وهو العشر فيما سقى بماء السماء ونحوه ونصف العشر فيما سقى بالنواضح ونحوها وسبق تفصيله واضحا هناك ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله تعالى أعلم .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( وتضم الاتواع من جنس واحد بعضها الى بعض ى اكمال النصاب فيضم العلس الى الحنطة لأنه صنف منها ولا يضم السلت الى الشعي . وهو حب يشبه الحنطة في الملامسة . ويشبه الشعير في طوله وبرودته . وقال ابو على الطبرى : يضم السلت الى الشعير كما يضم العلس الى الحنطة ، والمنصوص في البويطى أنه لا يضم لأنهما جنسان بخلاف العلس والحنطة ) .

على أنه لا يضم جنس من الثمار والحبوب الى جنس في اكمال النصاب، وعلى أنه يضم أنواع الجنس الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب . وهذا ضابط الفصل • قالوا : فلا يضم الشعير الى الحنطة ولا هي اليــه ولا التمر الى الزبيب ولا هو اليه ولا الحمص الى العدس: ولا الباقللي الى الهرطمان • ولا اللوبيا الى الماش • ولا غير ذلك • قالوا : ويضم أنواع التمر بعضها الى بعض . وان اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك • وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها الى بعض • وأنواع الحنطــة بعضها الى بعض • وكذا أنواع باقى الحبوب ولا خلاف فى شيء من هــــذا واتفقوا أيضا على أن العلس يضم الى الحنطة ، فاذا كان له أربعة أوست حنطة ووسقان من العلس قبل تنحية القشر ضمها الى الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ، ولو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب الا بأربعـــة أوسق علسا وعلى هذه النسبة ان كان قد ينحي العلس من قشره كان وسقه كوسق الحنطة وقد سبق هذا كله واضحا ، وأما السلت فقال المصنف وسائر العراقيين والبغوى والسرخسى وغيرهم : هو حب يشبه الحنطة في اللون والملاسة والشعير في برودة الطبع ، وعكس الصــيدلاني وآخرون هـــذا ، فقالوا : صورته صورة الشعير ، وطبعه حار كالحنطة ، والصواب ما قاله العراقيون ، وهو المعروف عند أهل اللغة وعليه جمهور الأصـحاب ، وفي حكمه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص فى الأم والبويطى ، وبه قطع القفال والصيدلاني والجمهور: أنه أصل بنفسه لا يضم الى الحنطة ولا الى الشعير، بل ان بلغ وحده نصابًا زكاه والا فلا ، ودليله ما ذكره المصنف •

( والثانى ) أنه نوع من الشعير فيضم اليه وهو قول أبى على الطبرى • قال امام الحرمين وهو الذي كان يقطع به شيخى (١) ، ورجعه صاحب الحاوى والقاضى أبو الطيب في المجرد •

(والثالث) أنه نوع من الحنطة ، فيضم اليها ، حكاه امام الحرمين وآخرون ، وعزاه السرخسى الى صاحب التقريب ، قال امام الحرمين : قال الشبيخ أبو على يعنى السنجى : ان ضممنا السلت الى الحنطة لم يجهز بيعها به متفاضلا ، وان ضممناه الى الشعير لم يجز بيعه به متفاضلا ، وان قلنا : هو جنس مستقل جاز بيعه بالحنطة وبالشعير متفاضلا ، قال الامام : ولائلك فيما قاله أبو على ، وهو كما قالاه (٢) والله تعالى أعلم ،

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في الضم

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها الى بعض ولا تضم الأجناس فلا تضم حنطة الى شعير ونحو ذلك و ولا يضم أجناس القطنية بعضها الى بعض ؛ فلا يضم الحمص الى الباقلاء والعدس ونحو ذلك، وبه قال عطاء بن أبى رباح ومكحول والأوزاعى والثورى والحسن بن صالح وشريك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأحمد فى احدى الروايتين عنه حكاه عنهم ابن المنذر وقالت طائفة تضم الحنطة الى الشعير والسلت اليهما ، وتضم القطانى كلها بعضها الى بعض ، ولكن لا تضم الى الحنطة والشعير ، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى والزهرى ضم القمح الى الشعير وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى والزهرى ضم القمح الى الشعير وحكى ابن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا ، قال : ولا أعلم أحدا قاله ـ يعنى غيرهما ان صح عنهما ـ قال : وأجمعوا على أنه لا تضم الابل الي البقر ـ ولا الى الغنم ـ ولا البقر الى الغنم ، ولا التمر الى الزبيب ، دليانا القياس على المجمع عليه ، وليس لهم دليل صحيح صريح فيما قالوه ، والله تعالى أعلم ،

<sup>(</sup>١) شيخه هو والده الشيخ أبو محمد الجويني (ط) ٠

<sup>(</sup>٢) قيما قاله أمام الحرمين والشبيخ أبو على وأقرهما النووى نظر ذلك لأن التمر يضسم الردىء الى الجيد ومع ذلك لا يجوز التفاضل بينهما فالضم غير مسوغ للتغاضل ولا مزيل لعلة المحريم فلينظر فيه والسلت نوع من الشعير تخرج منه خمرة البيرة والله أعلم ( المطيعى ) .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(فان اختلفت اوقات الزرع ، ففى ضم بعضها الى بعض أربعة اقوال احدها) أن الاعتبار بوقت الزراعة ، فكل زرعين زرعا فى فصل واحد من صيف او شتاء او ربيع او خريف ضم بعضه الى بعض ، لأن الزراعة هى الأصل والحصاد فرع ، فكان اعتبار الأصل اولى (والثانى) أن الاعتبار بوقت الحصاد ، فاذا اتفق حصادهما فى فصل ضم احدهما الى الآخر لانه حالة الوجوب فكان اعتباره أولى (والثالث) يعتبر أن تكون زراعتهما فى فصل واحد ، وحصادهما فى فصل [ واحد ] ، لأن فى زكاة المواشى والاتمان يعتبر الطرفان ، فكذلك ههنا (والرابع) يعتبر أن يكون من زراعة عام واحد ، كما قلنا فى الثمار) ،

(الشرح) هذه الأقوال مشهورة ، وقد اختصر المصنف المسألة جدا وهي مبسوطة في كتب الأصحاب ، وقد جمعها الرافعي رحمه الله تعالى ولخص متفرق كلام الأصحاب فيها ، فقال : لا يضم زرع عام الى زرع عام آخر في اكمال النصاب بلا خلاف ، واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج، كمن يبتدى الزراعة ، ويستمر فيها شهرا أو شهرين لا يقدح ، بل كله زرع واحد ، ويضم بعضه الى بعض بلا خلاف ، ثم الشيء قد يزرع في السنة مرارا كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ، ففي ضم بعضها الى بعض عشرة أقوال أكثرها منصوصة ، أصحها عند الأكثرين : ان وقع الحصادان في سنة واحدة ضم والا فلا ، وممن صححه البندنيجي ،

(والشانى) ان وقع الزرعان والحصادان فى سنة ضم والا فلا ، واجتماعهما فى سنة أن يكون بين زرع الأول وحصد الشانى أقل من اثنى عشر شهراً عربية كذا قاله امام الحرمين والبغوى (١) •

( والرابع ) ان وقع الزرعان والحصادان فى سنة أو زرع الثانى وحصد الأول فى سنة ضم والا فلا ، وهذا ضعيف عند الأصحاب .

( والخامس ) الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين ، اما الزرعين أو الحصادين .

( والسادس ) ان وقع الحصادان في فصل واحد ضم والا فلا .

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل باسفاط الثالث ويؤخذ من الرافعي أن الثالث هو أن الاعتبار بوقوع الزرمين في سنة واحدة ولا نظرة الى العصاد (ش) .

( والسابع ) ان وقع الزرعان في فصل واحد ضم والا فلا •

( والثامن ) ان وقع الزرعان والحصادان فى فصل واحد ضم والا فلا ، والمراد بالفصل أربعة أشهر •

( التاسع ) أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة .

(والعاشر) خرجه أبو اسحاق: أن ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد، قال: ولا أعنى بالسنة اثنى عشر شهرا، فان الزرع لا يبقى هذه المدة، وانما أعنى بها ستة أشهر الى ثمانية • هذا كله الزرع لا يبقى هذه المدة، وانما أعنى بها ستة أشهر الى ثمانية • هذا كله اذا كان زرع الثانى بعد اصد الأول، فلو كان زرع الثانى بعد اشتداد حب الأول ففيه طريقان (أصحهما) أنه على هذا الخلاف (والثانى) القطع بالضم لاجتماعهما فى الحصول فى الأرض • ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد، ثم أدرك أحدهما ، والآخر بعل لم ينعقد حبه فطريقان (أصحهما) القطع بالضم (والثانى) أنه على الخلاف لاختلافهما فى وقت الوجوب، بغلاف مالو تأخر بُد وش صلاح بعض الثمار، فانه يضم الى ما بدأ فيه الصلاح بلا خلاف ، لأن الثمرة الحاصلة هى متعلق الزكاة بعينها والمنتظر فيها صفة بلا خلاف ، لأن الثمرة الحاصلة هى متعلق الزكاة بعينها والمنتظر فيها صفة محض • قال الشافعى رضى الله عنه : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم محض • قال الشافعى رضى الله عنه : الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف فى بعض المواضع ، فتحصد أخرى فهو زرع واحد ، وان تأخرت حصدته (أ) الثانية •

واختلف الأصحاب فى مراده على ثلاثة أوجه: (أحدها) مراده اذا سنبل واشتدت فانتثر بعض حباتها بنفسها ، أو بنقر العصافير أو بهبوب الرياح فنبتت الحبات المنتثرة فى تلك السنة مرة أخرى وأدركت (والثانى) مراده اذا نبتت والتفت وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض وبقى المغطى أخضر تحت العالى ، فاذا حصد العالى أصابت الشمس الأخضر فأدرك (والثالث) مراده الذرة الهندية فانها تحصد سنابلها ويبقى سوقها فتخرج سنابل أخر ،

<sup>(</sup>١) حصدته : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه والتحصدة المره الواحدة ،

ثم اختلفوافالصور الثلاث بحسب اختلافهم فالمراد بالنص ، واتفق الجمهور على أن هذا النص قطع منه بالضم ، وليس تفريعاً على بعض الأقوال العشرة السابقة ، فذكروا فى الصورة الأولى طريقين : (أحدهما) القطع بالضم ، (والثانى) أنه على الأقوال فى الزرعين المختلفين فى الوقت ، ومقتضى كلام الغزانى والبغوى ترجيح هذا وفى الصورة الثانية أيضا طريقان (أصحهما) القطع بالضم (والثانى) على الخلاف ، وفى الثالثة طرق (أصحها) القطع بالضم ، والثانى القطع بعدم الضم ، والثالث على الخلاف ، هذا آخر نقل الرفعى وفد أحسن وأجاد فى تلخيصها ، فال الدارمى وغيره : اذا قال المالك : الساعى حلفه استجباباً قولا واحداً ، وهو كما قالوه لأن الأصل عدم الوجوب، والذى يدعيه ليس مخالفاً للظاهر ، فكانت اليمين مستحبة ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( ولا يجب العشر قبل أن ينعقد الحب ، فاذا انعقد الحب وجبت ، لأنه قبل أن ينعقد كالخضروات وبعد الانعقاد صار فوتا يصلح للادخار ، فان زرع النرة فادرك وحصد ثم سنبل مرة أخرى فهل يضم الثانى الى الأول ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يضم ، كما لو حملت النخلة ثمرة فجدها ثم حملت حملا آخر ( والثانى ) يضم ويخالف النخل لانه يراد للتأبيد ، فجعل لكل حمل حكم ، والزرع لا يراد للتأبيد فكان الحملان كعام واحد ) .

(الشرح) أما مسألة الذرة فسبق بيانها واضحا فى الفصل الذى قبل هذا ، والأصح الضم ، وأما المسألة الأولى فسبق بيانها أيضا فى باب زكاة الثمار ، وهذا الذى ذكره المصنف هو المذهب فيها ، وذكر هناك قولين آخرين ضعيفين والله تعالى أعلم ،

#### قال الصنف رحه الله تعالى

( ولا تؤخذ زكاة الحبوب الا بعد التصفية ، كما لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد الجفاف ) .

( الشرح ) هذه المسألة سبق بيانها فى باب زكاة الثمار ، وذكرنا أنه لا يجب الاخراج الا بعد التصفية ، وأن مؤنة التصفية والحصاد على المالك ،

ولا يحسب شيء منها من الزكاة • وهذا متفق عليه ؛ وسبق هناك نفائس تتعلق بالفصل ، والله تعالى أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

( وان كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب المشر على مالك الزرع عند الوجوب ، لأن الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كركاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان ، وأن كان على الأرض خراج وجب الخراج في وقته ، ولا يمنع وجوب احدهما وجوب الآخر ، لأن الخراج يجب للأرض والمشر يجب للزرع فلا يمنع احدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة ) .

# ( الشرح ) المتجر بفتح الميم والجيم هو الدكان .

( أما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : يجب العشر فى الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة ، أو من أرض عليها خراج ، فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذا مع الخراج فى أرض الخراج قال الرافعى والأصحاب : وتكون الأرض خراجية فى صورتين ( احداهما ) أن يفتح الامام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها، ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا ، كما فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق على ما هو الصحيح فيه ( الثانية ) أن يفتح بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئا للمسلمين ، والخراج أجرة لا يسقط باسلامهم ، وكذا اذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا : الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من المسلمين ولكن سكنوا فيها بخراج فهذا يسقط بالاسلام فانه جزية ، وأما البلاد التى فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين وثبتت فى أيديهم ، وكذا التى أسلم أهلها عليها ، والأرض التى أحياها المسلمون فكلها عشرية وأخذ الخراج منها ظلم ،

قال : واما النواحى التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف حالها في الأصل فحكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضي الله عنه آنه يستدام

الأخذ منها ، فانه يجوز أن يكون الذى فتحها صنع بها كما صنع عمر رضى الله عنه بسواد العراق والظاهر أن ما جرى طول الدهر جرى بحق فان قيل : هل يثبت حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن أقيل : يجوز أن يقال : الظاهر في الأخذ كونه حقا وفي الأيدى الملك ، فلا يترك واحدا من الظاهرين الا بيقين ، واتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر ، فان أخذه السلطان على أن يكون بدل انعشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد وفي سقوط الفرض به خلاف سبق في آخر باب الخلطة الصحيح السقوط ، وبه قطع المتولى وآخرون ، فعلى هذا ان لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي ، والله أعلم ،

# ( فرع ) في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج

مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر • وبه قال جمهـور العلماء •

قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء ، ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهرى ويحيى الأنصارى ومالك والأوزاعى والثورى والحسن بن صالح وابن أبى ليلى والليث وابن المبارك وأحمد واسحق وأبو عبيد وداوده

وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج ، واحتج بحديث يروى عن ابن مسعود مرفوع: « لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم » ، وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « منعت العراق قفيزها ودرهمها » ولما روى أن دهقان بهر الملك لما أسلم ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : سلموا اليه الأرض وخذوا منه الخراج ، فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر، ولوكان واجبا لأمر به ،ولأن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر، وهو منفعة الأرض ، ولهذا لو كانت الأرض سبخة لامنفعة لها لم يجب فيها خراج ولا عشر فلم يجز ايجابهما معا ، كما اذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة ، فانه لا يلزمه زكاتان ، ولأن الخراج يجب بسبب الشرك والعشر بسبب الاسلام فلم يجتمعا ، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « فيما سقت السماء العشر » وهو صحيح كما سبق بيانه فى باب زكاة الثمار ، وهو عام يتناول

ما فى أرض الخراج وغيره • واحتجوا بالقياس الذى ذكره المصنف وبالقياس على المعادن ، ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الآخر كما لو قتل المحرم صيداً مملوكا ، ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد •

وأما الجواب عن حديث « لا يجتمع عشر وخراج » فهو أنه حديث باطل مجمع على ضعفه انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال البيهةى رحمه الله تعالى فى معرفة السنن والآثار : هذا المذكور انما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعا • ويحيى ابن عنبسة مكشوف الأمر فى الضعف لروايته عن الثقات الموضوعات • قاله أبو أحمد بن عدى الحافظ فيها أخبرنا به آبو سعيد الماليني عنه • هذا كلام البيهقى وكلام الباقين بمعناه •

وأما حديث أبي هريرة « منعت العراق » ففيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين ( أحدهما ) معناه أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية ( والثاني ) أنه اشارة الى الفتن الكائنة في آخر الزمان حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجرزية وغيرهما ، ولو كان معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة ، وهذا لا يقول به أحد ، وأما قصة الدهقان فمعناها خذوا منه الخراج لأنه أخره فلا يسقط باسلامه ولا يلزم من ذلك سقوط العشر وانما ذكر الخراج لأنهم ربما توهموا سقوطه بالاسلام كالجزية ، وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه على كل حر مسلم فلم يحتج الى ذكره ، كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منك وكذا زكاة النقد وغيرها ، وكذا لم يذكر الزامه بالصلاة والصيام وغيرهما من أحكام الاسلام ، وأجاب صاحب الحاوى أيضاً بأنه يجوز آن يكون خطاب عمر لمتولى الخراج الذي لا ولاية له على الأعشار ، أو أنه لم يكن وقت أخذ الغير ، أو أنه لم يكن له ما يجب فيه عشر ، وأما قولهم يجب العشر بالمعنى يجب به الخراج فليس كذلك لأن العشر يجب في نفس الزرع والخراج يبعب بسبب عن الأرض ، سواء زرعها أم أهملها ، وأما قولهم : الخراج يجب بسبب

الشرك فليس كذلك وانما تجب أجرة الأرض سدواء كان فى يد مسلم أو كافر ، ولأن هذا فاسد على مذهبهم فان عندهم يجب العشر على الذمى ، والله تعالى أعلم •

(فسرع) اذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها وعليه العشر فباعها الذمى فمذهبنا أنه ليس على الذمى فيها خراج ولا عشر قال العبدرى: وقال أبو حنيفة: عليه المخراج: وقال أبو يوسف: عليه عشران وقال محمد: عشر واحد • وقال مالك: لا يصح البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراج دليلنا أنها أرض لا خراج عليها فلا يتجدد عليها خراج ، كما لو باعها لمسلم ، وينتقض مذهب مالك بما اذا باع الماشية لذمى ، والله أعلم •

(فرع) واذا أجر أرضه ، فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يجب على صاحب الأرض ، ولو استعار أرضا فزرعها فعشر الزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة ، وعند أبى حنيفة روايتان أشهرهما هكذا ، والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه على المعير ، وهذا عجب .

### ( فرع ) في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع

(احداها) لا يجب العشر عندنا فى ثمار الذمى والمسكاتب وزرعهما وأوجبه أبو حنيفة فى زرع الذمى وثمره لعموم الحديث «فيما سقت السماء العشر» ولأنه حق يجب لمنفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر فيه كالخراج، واحتج أصحابنا أن العشر زكاة للحديث السابق فى السكرم، يخرص كمسا يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زيباً، كما تؤدى زكاة النخل تمسراً، واذا كان زكاة فلا يجب على الذمى كسائر الزكوات، أو يقال حق يصرف الى أهل الزكوات، فلم يجب على الذمى كسائر الزكوات، وأما الحديث فمخصوص بما ذكرناه، وأما القياس المذكور فليس كما قالوه، بل حق العشر متعلق بالزرع على سبيل الطهرة للمزكى و

(الثانية) قال أصحابنا: اذا وجب العشر فى الزروع والشمار لم يجب فيها بعد ذلك شىء • وان بقيت فى يد مالكها سنين • هذا مذهبنا • قال للاوردى وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن البصرى ، فقال على مالكها العشر

فى كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير ، قال الماوردى : وهذا خلاف الاجماع ، ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده ، والحصاد لا يتكرر ، فلم يتكرر العشر ، ولأن الزكاة انما تتكرر فى الأموال النامية ، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد ، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث والماشية فانها مرصدة للنماء والله تعالى أعلم ،

(الثالثة) قال صاحب الحاوى: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن جذاذ الليل» وهو صرام النخل ليلا • فيستحب أن يسكون الصرام نهارا ليسأله الناس من ثمرها فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته وفيما لا زكاة فيه أيضا ، قال : وحكى عن مجاهد والنخعى أيضا أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه لا يجب ذلك لأن الأصل عدم الوجوب ، والآية المذكورة المراد بها الزكاة والله أعلم •

( فسرع ) روينا فى سنن أبى داود فى أواخر كتاب الزكاة عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق فى المسجد » وفى اسناده محمد بن اسحاق وهو مدلس، وقد قال : ( عن ) فيكون ضعيفا قال الخطابى : معنى جاذ عشرة أوسق أى ما يجذ منه عشرة أوسق . والقنو الغصن بما عليه من الرطب أو البسر ليأكله المساكين ، قال : وهذا من صدقة التطوع وليس بواجب •

(الرابعة) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: اذا أراد الساعى أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ، ثم يأخذ الساعى العاشر ، فان كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعى واحد فان كان ثلاثة أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثون ، وللساعى ثلاثة ، وانما بدأ للمالك لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المساكين ، قال الشافعي في الأم والأصحاب : ولا يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح لأن ذلك يختلف ، بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ والله تعالى أعلم .

( الخامسة ) ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين ان كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى

والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها ، هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي رضى الله عنه وبه قطع الأصحاب ، وقد سبقت هذه المسألة في جميع الطرق ، وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : يجب فيها العشر ، وهذا النقل غريب وقد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة المواشي وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر قال : هذا النص غير معروف عند الأصحاب ، وان كانت موقوفة على انسان معين أو جماعة معينين ، أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر بلا خلاف لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكا تاما ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف ، قال أصحابنا : فان بلغ نصيب كل انسان نصاباوجب عشره بلا خلاف وان نقص وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة بني على صحة الخلطة في الثمار والزروع (الصحيح) صحتها وثبوت حكمها، فيجب العشر (والثاني) لا تصح ولا عشر ، والله تعالى أعلم ،

(السادس) قد سبق فى باب زكاة الثمار أن مؤنة الحصاد والحراثة والدياس والتصفية وجذاذ الثمار وتجفيفها وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع يجب على رب المال فى خالص ماله ، ولا يحسب من أصل المال الزكوى ، بل يجب عشر الجميع ، وسبقت هناك فروع فيه ، قال الدارمى : فلو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان ، وسق للعشر يصرف الى أهل الزكوات ، ووسق للخراج يصرف فى مصارف الخراج ، قال : لأن ما أداه فى الخراج حصل مالا له ، وقد صرفه فى حق عليه فهو كما أوفاه فى دين فوجب عشر الجميع ،

(السابعة) اذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور أن الخراج على مالك الأرض ، ولا شيء على المستأجر ، هذا هو المذهب المعروف في كتب الأصحاب ، وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه : (أحدها) أنه على مالك الأرض فلو شرطه على الزارع فسد العقد (والثاني) أنه على الزارع فلو شرطه على المؤخر بطل العقد (والثالث) على ما يشترطان ، وهذا الذي نقله شاذ مردود .

(الثامنة) قد سبق فى باب الخلطة خلاف فى ثبوتها فى الزرع والثمار وحاصله ثلاثة أقوال (أصحها) تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجوار جميعا

﴿ وَالثَّانِي ﴾ لا تثبتان ﴿ وَالثَّالَثُ ﴾ تثبت خلطة الشيوع دون الجوار • قال أصحابنا: فان قلنا: لا تثبتان ، لم يكمل ملك انسان بملك غيره في اتمام النصاب وان أثبتناهما كمل بملك الشريك والجار ، ولو مات انسان وخلف نخيلا مثمرة أو غير مثمرة ، وبدا الصلاح في الحالين في ملك الورثة ، فان قلنا لا تثبت الخلطة فحكم كل واحد معتبر على انفراده ، منقطع عن شركائه ، فمسن بلغ نصيبه نصاباً زكاه ومن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا زكاة عليه ، وسواء اقتسموا أم لا ، وان قلنا : تثبت الخلطة ، قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ان اقتسموا قبل بدو الصلاح زكوا زكاة الانفراد ، فمن بلغ نصيبه نصاباً زكاه ، ومن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا زكاة ، قال أصحابنا هذا اذا لم تثبت خلطة الجـوار أو أثبتنـاها وكانت متباعدة أو فقد بعض شروطها ، فاما اذا كانت مجاورة ووجدت الشروط وأثبتنا خلطة الجوار فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة • قال الشـــافعي رضى الله عنه: وان اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب وعليه اعتراضـان ( أحــدهماً ) اعترض به المزني في المختصرُ فقال : القسمة بيع وبيع الربوى بعضه ببعض جزافا لا يجوز عند الشافعي بحال ، وأجاب الأصحاب عن اعتراضه فقالوا : قد احترز الشافعي رضي الله عنه عن هذا الاعتراض ، فقال في الأم وفي الجامع الكبير : ( ان اقتسموا قسمة صحيحة ) قال امام الحرمين : قال الأصحاب : نبه الشافعي بهذا النص على أن المراد أن يتفاضلا مفاضلة صحيحة • قال الأصحاب : ويتصور ذلك من وجوه ذكر امام الحرمين منها وجهين . وذكر صاحب الحاوى والرافعي وآخرون ستة وبعضهم خمسة • وذكر الدارمي في الاستذكار عن الأصحاب أربعة عشر وجها لتصويرها ومختصر ما ذكره الدارمي في مجموع كلامهـــم مع تداخله أن يقال يتصور من أربعة عشر وجها كما ذكره الدارمي .

(أحدها) أن الشافعي رضي الله عنه فرعه على قوله: القسمة افراز لا على أنها بيع وحينئذ لا حجر في القسمة .

(الثانى) اذا قلنا: القسمة بيع، فصورته أن يكون بعض النخل مثمرا وبعضها غير مثمر فجعل هذا سهما وذاك سهما و يقسمه قسمة تعديل فيكون بيع نخل ورطب بنخل متمحض وذلك جائز بالاتفاق .

- (الثالث) أن تكون التركة نخلتين والورثة شخصين اشترى أحدهما تصيب صاحبه من احدى النخلتين أصلها وثمرها بدينار وباع نصيبه من الأخرى لصاحبه بدينار وتقاصا قال الرافعى: قال الأصحاب: ولا يحتاج الى شرط القطع، وان كان قبل بدو الصلاح لأن المبيع جزء شائع من الثمرة، والشجرة معا، فصار كما لو باعها كلها بثمرتها صفقة واحدة، وانما يحتاج الى شرط القطع اذا أفرد الثمرة بالبيع •
- (والرابع) أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرة احدى النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فيجوز بعد الصلاح ولا يكون ربا ولا يجوز قبله الا بشرط لأنه بيع ثمرة يكون للمشترى على جذع البائع .
- (الخامس) أن يكون بعض التركة ، نخلا ، وبعضها عروضا ، فيبيع أحدهما حصته من النخل والثمر ، بحصة صاحبه من العروض ، فيصير لأحدهما جميع النخل وللآخر جميع العروض ، قال صاحب الحاوى : وهذه الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها بيع جنس بغيره ، وليس قسمة جنس واحد ، ولكن ذكرها أصحابنا فذكرناها .
- (السادس) جواب لبعض الأصحاب قال: قسمة الثمار بالخرص تجوز على أحد القولين، ونص الشافعى رضى الله عنه مفرع عليه، وهذا الجواب ذكره الدارمى وغيره، قال الشافعى فى الصرف: على جواز فسمة الرطب على النخل بالخرص، قال الرافعى رحمه الله تعالى: وهذا يدفع اشكال بيع الجزاف، ولا يدفع اشكال بيع الرطب بالرطب،

« قلت » نصه على جوازه يدل على المسامحة بهذا النوع من البيع ، ولنا وجه معروف فى جواز بيع الرطب بالرطب على رءوس النخل للأجانب فهو فى حق المتقاسمين أولى بالجواز •

(السابع) ذكره الدارمي، قال: حكى أبو حامد جواز قسمة النخل المثمر، ولا حكم للثمر، لأنه تابع، ثم ذكر الدارمي بقية الأربعة عشر، وفي بعضها نظر وتداخل والله تعالى أعلم (الاعتراض الثاني) قال أصحابنا العراقيون: جواز القسمة قبل اخراج الزكاة هو بناء على وجوبها في الذمة،

فأما ان قلنا : ان الزكاة تتعلق بالعين ، فلا تصح القسمة ، قال الرافعى ويمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول العين ، بأن يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك ، وأيضا فانا قدمنا فى صحة البيع قولين تفريعا على التعليق بالعين ، فكذا القسمة ان قلنا : انها بيسع ، وان قلنا : افراز فلا منع ، هذا كله اذا لم يكن على الميت دين ، فان مات وعليه دين وله نخيل مثمرة فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل بيعها ، فالمذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة على الورثة لأنها ملكهم ما لم تبع فى الدين بناء على المذهب ، والمنصوص أن الدين لا يمنع انتقال الملك بالارث ، وقيل فى وجوب الزكاة قولان (أصحهما) هذا (والثاني) لا زكاة لعدم استقرار الملك فى الحال ، قال الرافعى : ويمكن بناء على الخلاف على أن الدين هل يمنع الحال ، قال الرافعى : ويمكن بناء على الخلاف على أن الدين هل يمنع الارث أم لا ؟ فعلى المذهب حكمهم فى كونهم يزكون زكاة خلطة أم انفراد ؟ على ما سبق اذا لم يكن دين ، ثم ان كانوا موسرين أخذت الزكاة منهم وصرفت النخيل والثمار الى ديون الغرماء ، وان كانوا معسرين فطريقان :

(أحدهما) أنه على المخلاف فى أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة ؟ ان قلنا بالذمة والمال مرهون بها خرج على الأقوال الثلاثة فى اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمى • فان سوينا وزعنا المال على الزكاة وحق الغرماء • وان قدمنا قدمنا ما يقال بتقديمه • وان قلنا : تتعلق بالعين آخذت سواء قلنا تتعلق تعلق الأرش أو تعلق الشركة •

(والطريق الثانى) وهو الأصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها بالمال، ثم اذا أخنت من العين ولم يف الباقى بالدين غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت اذا أيسروا ، لأن الزكاة انما وجبت عليهم ، وبسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء • قال البغوى : هذا اذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة ، فان قلنا بالعين لم يغرموا كما قلنا فى الرهن • أما اذا أطلعت النخل بعد موته فالشمرة متمحضة للورثة لا يصرف الى دين الغرماء منها شىء الا اذا قلنا بالضعيف ، وهو قول الاصطخرى : ان الدين يمنع الارث فحكمها كما لو حدثت قبل موته والله أعلم •

(المسألة التاسعة) قال القاضى حسين فى الفتاوى فى كتاب النذر: لو قال ان شفى الله تعالى مريضى فلله على أن أتصدق بخمس ما يحصل لى من المعشرات، فشفى الله تعالى المريض يجب التصدق بالخمس، ثم بعد الخمس يجب عشر الباقى للزكاة ان كان نصابا ولا عشر فى ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين وقال فلو قال: لله على أن أتصدق بخمس مالى يجب اخراج العشر زكاة أولا ثم ما بقى بعده يتصدق بخمسة والله تعالى أعلم والله تعالى أعلى الم

(العاشرة) لا يجب فى الزرع حق غير الزكاة • وهى المراد بقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (١) هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء • وقال الشعبى والنخعى فى رواية عنه يجب فيه حق سوى الزكاة • وهو أن يخرج شيئا الى المساكين يوم حصاده ثم يزكيه يوم التصفية • وقال مجاهد اذا حصد الزرع ألقى لهم من السنابل واذا جذ النخل ألقى لهم من الشماريخ ثم يزكيهما اذا كالهما • دليلنا قوله فى الحديث الصحيح فى الزكاة: «هل على غيرها ؟ قال لا الا أن تطوع » •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

# باب زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة في الذهب والفضة ، لقوله عز وجل ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب اليم (٢)) ولان الذهب والفضة معد للنماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا تجب فيها سهواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان ، لأن ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصهاب من الذهب والفضهة ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ولا [ يجب ] في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء )) ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أذا بلغ مال احدكم خمس اواق : مائتي درهم ففيه خمسة دراهم )) والاعتبار بالمثقال الذي كان بمكة ، ودراهم الاسلام التي [ كل عشرة بوزن سبعة مثاقيل (٢) ] لأن النبي صلى الله

<sup>(1)</sup> الآية 1£1 من سورة الأنعام -

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) في ش و ق ( ودراهم الاسلام الدي كل عشرة وزن سبع مثاقيل ) وهو ما أقره الشارح ورجحه (ط) .

عليه وسلم قال: ((اليزانميزان اهل مكة والكيال مكيال اهل المدينة)) ولا يضم احدهما الى الآخر في اكمال النصاب لأنهما جنسان فلم يضم احدهما الى الآخر كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب كالابل والبقر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الله عليه وسلم في كتاب الصدقات ((في الرقة ربع العشر)) وروى عاصم بن جمرة عن على رضى الله عنه أنه قال ((ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء) وفي عشرين نصف دينار) ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه لانه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد بحسابه ، ويجب في الجيد الجيد وفي الردىء الردىء كان كانت انواعا قليلة وجب في كل نوع بقسطه وان كثرت الأنواع أخرج من الوسط كما قلنا في الثمار وان كان له ذهب مفشوش أو فضه مفشوشة — فان كان الذهب والفضة فيه قدر الزكاة وجبت الزكاة ، وان لم تبلغ لم تجب ، وان لم يعرف قدر ما فيه من الذهب والفضة فهو بالخيار ، ان شاء شبك ليعرف الواجب فيخرجه ، من الذهب والفضة فهو بالخيار ، ان شاء شبك ليعرف الواجب فيخرجه ،

(الشمرح) أما حديث (في الرقة ربع العشر) فصحيح رواه البخارى من رواية أنس وسبق بيانه بطوله في أول باب صدقة الابل والرقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل الفضة وقيل الدراهم خاصة وأما قول صاحب البيان قال أصحابنا الرقة هي الذهب والفضة فغلط فاحش ولم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة ولا غيرهم: ان الرقة تطلق على الذهب، بل هي الورق وفيه الخلاف الذي ذكرته ، وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة من الوزن وأما حديث « الميزان ميزان أهل مكة » الى آخره ، فرواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخارى ومسلم من رواية أبن عباس رضي الله عنهما وقال أبو داود: وروى من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وقاد في كتاب البيوع ، والنسائي في الزكاة و

وأما حديث عاصم عن على رضى الله عنه فرواه أبو داود وغيره باسناد حسن أو صحيح عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم وينكر على المصنف كونه وققه على على وهو مرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم • وأما حديث عمرو بن شعيب وابن عمر فغريبان ويغنى عنهما الاجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما • وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الور وصدقة »

وفى مسلم مثله من رواية جابر ، والأوقية الحجازية الشرعية أربعون بالنصوص المشهورة واجماع المسلمين ، وفى الصحيحين عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب ذَهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى الله بين العباد فيرى سبيله الما الى الجنة واما الى النار » .

(اما الفاظ الفصل) فاللؤلؤ فيه أربع لغات قرى، بهن فى السبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همز، وبهمز أوله دون ثانية وعكسه و قال جمهور أهل اللغة: اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار، وقيل عكسه وقوله «ودراهم الاسلام التي كل وزن عشرة سبعة مثاقيل » هكذا وقع فى بعض النسخ وهو الصواب وكذا ذكره المصنف فى كتاب الاقرار وسائر الأصحاب وسائر العلماء من جميع الطوائف ولا خلاف فيه ووقع فى أكثر نسخ المهذب هنا كل أوقيه سبعة مثاقيل ، وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفى مشكلات المهذب عن المهذب وهو غلط صريح والصواب الأول ، ولعله صحف فى نسخة وشاعت والله تعالى أعلم و وقوله « لأنه يتجزأ من غير ضرر » احتراز من الماشية و وقوله « فى الردىء الردىء » هو مهموز و

### ( اما الاحكام ) ففيها مسائل :

(أحداها) تجب الزكاة فى الذهب والفضة بالاجماع ودليل المسألة النصوص والاجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسبائك وغيرها من جنسها ، الا الحلى المباح على أصح القولين ، كما سنوضحه ان شاء الله تعالى .

(الثانية) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر ، كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج ، وان حسنت صنعها وكثرت قيمتها ، ولا زكاة أيضا فى المسك والعنبر قال الشافعي رضى الله عنه فى المختصر : ولا فى حلية بحر ، قال أصحابنا : معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ، ولا خلاف فى شىء من

هذا عندنا ، وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم • وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز والزهرى وأبى يوسف واسحاق ابن راهوية أنهم قالوا: يجب الخمس فى العنبر ، قال الزهرى أنه قال : يجب اللؤلؤ ، وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه قال : يجب الخمس فى كل ما يخرج من البحر سوى السمك •

وحكى العنبرى وغيره عن أحمد روايتين (احداهما) كمذهب الجماهير (والثانية) أنه أوجب الزكاة فى كل ما ذكرنا اذ بلغت قيمته نصابا حتى فى المسك والسمك ودليلنا الأصل أن لا زكاة الا فيما ثبت الشرع فيه ، وصحعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ليس فى العنبر زكاة انما هو شىء دسره البحر ، وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أى قذفه ودفعه ، فهذا الذى ذكرناه هو المعتمد فى دليل المسألة وأما الحديث المروى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا زكاة فى حجر » فضعيف جدا ، رواه البيهقى وبين ضعفه ،

(الثالثة) لا زكاة فى الذهب حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون(١) مقالا ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهى خمس أواق بوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم يختلف فى جاهلية ولا اسلام وقدره معروف ، والدراهم المراد بها دراهم الاسلام وهى التى كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وسأفرد بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى فصلا تفيسا أذكر فيه أقاويل العلماء فى حال الدينار والدرهم وقدرهما وما يتعلق بتحقيقيهما .

قال أصحابنا: فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا ، وان راج رواج الوازنة وزاد عليه لجودة نوعه ، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال مالك: ان نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة ، وعن أحمد نحوه ، وعنه ان نقصت دانقا أو دانقين وجبت الزكاة وعن مالك رواية أنها

اذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة ، واحتج لهما بأنها كالمائتين فى المعاملة واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق فى الباب « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » والأوقية أربعون درهما ، وهذا دون ذلك حقيقة ، وانما يسامح به صاحبه اذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك ووجب دفعها اليه والله أعلم •

- ( فرع ) لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة ونحوها فى بعض الموازين ، وكان تاما فى بعضها فوجهان حكاهما امام الحرمين والرافعى ( أصحهما ) وبه قطع المحاملي والماوردي والبندنيجي وآخرون : لا تجب للشك فى بلوغ النصاب ، والأصل عدم الوجوب وعدم النصاب ( والثاني ) تجب ، وهو قول الصيدلاني ، حكاه عنه امام الحرمين ، وغلطه فيه وشنع عليه ، وبالغ فى الشناعة وقال : الصواب لا تجب للشك فى النصاب .
- (الرابعة) لا يضم الذهب الى الفضة ، ولا هى اليه فى اتمام النصاب بلا خلاف كما لا يضم التمر الى الزبيب ويكمل النوع من أحدهما بالنوع الآخر ، والجيد بالردىء والمراد بالجيودة النعومة ، والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة ، والتفتت عند الضرب ونحوهما ، والله تعالى أعلم .
- (الخامسة) واجب الذهب والفضة ربع العشر، سواء كان نصابا فقط، أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة، ودليله في الكتاب .
- (السادسة) يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولا كاملا بلا خلاف، فلو ملك عشرين مثقالا معظم السنة، ثم نقصت ولو نقصانا يسيرا، ثم تمت بعد ساعة انقطع الحول الأول، ولا زكاة حتى يمضى عليها حول كامل، من حين تمت نصابا، وهذا لا خلاف فيه، نص عليه الشافعي رضى الله عنه، واتفق عليه الأصحاب، وقد أخل المصنف بذكر اشتراط الحول هنا، وان كان قد ذكره في التنبيه •

(السابعة) اذا كان الذهب أو الفضة الذى وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيداً منه ، أو من غيره ، فان أخرج دونه معيبا أو رديئا أو مغشوشا لم يجزئه، هكذا قطع به الأصحاب فى كل الطرق ، وحكى الرافعى عن الصيدلانى أنه يجوز قال : وهو غلط ، وحكاه عنه امام الحرمين فيما اذا كان البعض جيدا

والبعض رديئًا فأخرج عن الجميع رديئًا ، قال الصيدلاني : يجزيه مع الكراهة ، قال الامام : وهذا عندى خطأ محض صريح اذا اختلفت القيمة فالصواب ما سبق أنه لا يجـزيه بلا خلاف ، وهـل له استرجاع المعيب والردىء والمغشوش ؟ فيه وجهان أو قولان مشهوران ، محكيان في الحاوى والشامل والمستظهري والبيان وغيرهم عن ابن سريج ( أحدهما ) ليس له الرجوع ؛ ويكون متطوعا لأنه أخرج المعيب في حق الله تعالى ، فلم يكن له استرجاعه ، كما لو لزمه عتق رقبة سليمة فأعتق معيبة ، فانها تعتق ولا تجزیه ؛ ولا رجوع له بلا خلاف ( والثانی ) له الرجـوع وهو الصحیح باتفاق الأصحاب لأنه لم يجزئه عن الزكاة فجاز له الرجوع كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول ، قال صاحب الشامل : وهذا ينبغى أن يكون اذا بين عند الدفع كونها زكاة هذا المال بعينه ، فان أطلق لم يتوجه الرجوع ، وجزم صاحب المستظهري بهذا الوجه الذي ذكره صاحب الشامل ، فان قلنا بالصحيح: ان له استرجاعها فان كانت باقية أخذها ، فان استهلكها المساكين أخرج التفاوت • قال ابن سريج : وكيفية معرفة ذلك أن يقوم المخرج بجنس [آخر ، فيعرف التفاوت ، مثاله معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة ، فقومنا الخمسة الجيدة بذهب ، فساوت نصف دينار وساوت المعيبة خمسى دينار ، فعلمنا أنه بقى عليه درهم جيد .

هذا كله اذا كان كل ماله جيدا ، فان كان كله رديئا كفاه الاخراج من نفسه أو من ردىء مثله ، وهذا لا خلاف فيه ، وان تبرع فأخرج أجود منه أجزأه وكان خيرا وأفضل ، وان كانت الفضة أو الذهب أنواعا بعضها جبد وبعضها ردىء أو بعضها أجود من بعض فان قلت الأنواع وجب من كل نوع بقسطه وان كثرت وشق اعتبار الجميع أخرج من أوسطها لا من الأجود ولا من الأردأ ، كما سبق فى الثمار ، ويجوز اخراج الصحيح عن المكسور وقد زاد خيرا ، ولا يجوز عكسه ، بل اذا لزمه دينار جمع المستحقين وسلمه اليهم كلهم بأن يسلمه الى واحد باذن الباقين وان وجب نصف دينار وسلم اليهم دينارا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له معهم أمانة فاذا تسلموه برئت دينارا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له معهم أمانة فاذا تسلموه برئت دينارا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى له معهم أمانة فاذا تسلموه برئت دمته من الزكاة ثم يتفاصل هو وهم فى الدينار بأن يبيعوه لأجنبى ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصيبه أو يشترى نصيبهم لكن يكره له شرى صدقته

ممن تصدق عليه ، سواء الزكاة وصدقة التطوع • كما سنوضحه فى آخر اقسم الصدقات ان شاء الله تعالى ، وهذا الذى ذكرناه من أنه لا يجزىء المكسر عن الصحيح هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب • قال الرافعى : وحكى ( وجه ثان ) أنه يجوز أن يصرف الى كل مسكين حصته مكسرا ( ووجه ثالث ) أنه يجوز ذلك لكن مع التفاوت بين الصحيح والمكسر ( ووجه رابع ) أنه يجوز اذا لم يكن بين الصحيح والمكسر فرق فى المعاملة والصواب الأول •

(الثامنة) اذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة ، فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ، هكذا نص عليه الشافعي رضى الله عنه والمصنف وجميع الأصحاب في كل الطرق الا السرخسي ، فقال في الأمالي : لا تجب الزكاة في مائتين من الفضة المغشوشة ومتى تجب ؟ فيه وجهان (أصحهما) اذا بلغت قدراً تكون الفضة الخالصة فيها مائتين ، ولا تجب فيما دون ذلك (والثاني) اذا بلغت قدراً لو ضمت اليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصابا تجب، وهذا الوجه الذي انفرد به السرخسي غلط مردود بقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة » والله أعلم .

ولو كان معه ألف درهم مغشوشة ، فأخرج عنها خمسة وعشرين خالصة قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: أجزأه وقد زاد خيراً، وهو متطوع بالزيادة، ولو أخرج على مائتين خالصة خمسة مغشوشة فقد سبق فى المسألة السابعة أنه لا يجزيه وأن له استردادها على الصحيح، ولو أخرج عن الألف المغشوشة مغشوشة يعلم أن فيها من الفضة ربع العشر أجزأه، بأن كان الغش فيها سواء، فأخرج منها خمسة وعشرين، فان جهل قدر الفضة فيها مع علمه ببلوغها نصابا، فهو بالخيار بين أن يسبكها ويخرج ربع عشر خالصها، وبين أن يحتاط ويخرج ما يتيقن أنه فيه ربع عشر خالصها، فان سبكها ففي مؤنة السبك وجهان حكاهما صاحب الحاوى والمستظهرى سبكها ففي مؤنة السبك وجهان حكاهما صاحب الحاوى والمستظهري (الصحيح) منهما أنها على المالك، لأنها للتمكن من الأداء، فكانت على المالك كمؤنة الحصاد (والثاني) تكون من المسبوك لأنه لتخليص المشترك.

قال أصحابنا : ومتى ادعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش كذا

وكذا فالقول قوله ، فان اتهمه الساعى حلفه استحبابا بلا خلاف ، لأن قوله لا يخالف الظاهر ، قال البندنيجى : فان قال رب المال : لا أعلم قدر الفضة علما لكنى اجتهدت فأدى اجتهادى الى كذا لم يكن للساعى أن يقبل منه حتى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك .

(فسوع) لو كان له اناء من ذهب وفضة وزنة ألف ، من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما الذهب ، قال أصحابنا : ان احتاط فزكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة أجزأه ، فان لم يحتط فطريقه أن يميزه بالنار ، قال أصحابنا الخراسانيون : ويقوم مقام النار الامتحان بالماء يميزه بالنار ، قال أصحابنا الخراسانيون : ويقوم مقام النار الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص فى ماء ويعلم على الموضع الذى يرتفع اليه الماء ، ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ، ويعلم على موضع الارتفاع ، وهذا يقع فوق الأولى لأن أجزاء الذهب أكثر اكتنازا ، ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع الماء به ، أهو الى علامة الذهب أقرب ؟ أم الى علامة الفضة ، ويزكى كذلك ولو غلب على ظنه الأكثر منهما ، قال الشيخ أبو حامد والعراقيون : ان كان يخرج الزكاة بنفسه فله اعتماد ظنه وان دفعه الى الساعى لم يقبل ظنه ، بل يلزمه الاحتياط أو التمييز ، وقال امام الحرمين : الذى قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد ظنه ، قال : ويحتمل أن يجوز الأخذ مما شاء من التقديرين لأن اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه ، وجعل الغزالى فى الوسيط هذا الاحتمال وجها ،

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يكره للامام ضرب الله المغشوشة، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من غشنا فليس منا » رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ، ولأن فيه افسادا للنقود واضراراً بذوي الحقوق وغلاء الأسعار ، وانقطاع الأجلاب ، وغير ذلك من المفاسد ، قال أصحابنا : ويكره لغير الامام ضرب المغشوش لما ذكرنا في الامام ، ولأن فيه افتئاتا على الامام ، ولأنه يخفى فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام ، قال القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من الأصحاب : قال أصحابنا : ويكره أيضا لغير الامام ضرب الدراهم من الأصحاب : قال أصحابنا : ويكره أيضا لغير الامام ضرب الدراهم

والدنانير (۱) ان كانت خالصة لأنه من شان الامام ، ولأنه لا يؤمن فيه الغش والافساد قال القاضى أبو الطيب : قال أصحابنا : ومن ملك دراهم مغشوشة كره له امساكها [ بل يسبكها ويصفيها قال القاضى : الا اذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره امساكها ] وقد نص الشافعى رضى الله عنه على كراهة امساك المغشوش واتفق الأصحاب عليه لأنه يغر به ورثته اذا مات وغيرهم فى الحياة ، كذا علله الشافعى وغيره والله تعالى أعلم .

(١) يقول محمد نجيب الطبعى محققه وصاحب تكلمته:

هذا بالنسبية للنقود الحقيقية اعنى التى تقوم بوزنها ، اما النقود فى عصرنا هذا النها درمزية حيث اصبحت النقود نظاما معقدا اختلف حول مناهجه الباحثون فى علوم الاقتصاد وبها لاختلاف النظم الاقتصادية والسياسية بين أمم الارض . اذ تتوقف النظرة الى النقود على راى كل باحث فى المشكلات الاقتصادية ووسائل علاجها ، ثم ينتقل الباحث بشىء من الاسهاب الى المقابضة واهتداء الناس الى وسيط مقبول فى المبادلات ومن هنا اهتدوا الى النقود وما يقوم بدلها ولذلك يقول الاقتصاديون:

- ١ ـ النقود ادوات معتمدة لقياس المقيم واستيداعها وللوفاء بالالتزاهات .
- ٢ ــ النفود هي الأشياء التي لا تطلب لذاتها وانما تطلب لما تقدر على انجازه .
  - ٣ النقود ادوات لتحريك الموارد والطاقات .
- إ النقود هي كل ما يستعمل مقياسا للقيم وواسطة للتبادل واداة ادخار ، فأى شيء يؤدى
   هده الوظيفة يسمى نقدا دون اعتبار للمادة التي صنع منها .

وبجب أن نفرق بين الأموال والنقود فالأموال أعم والنقود أخص فالأموال يقال لها في عصرنا المحاضر الشروة ، أو رأس المال أو كل شيء ملموس له قبعة اقتصادية سواء أكان هذا الشيء ثابتا أم منقولا قصير الأجل كالطعام أم معتدا كالدار .

وكان التعامل قديما يعتمد على المقايضة بتنازل مالك السلعة عنها مقابل تنازل مالك آخر لسلعة اخرى ولا يتسنى هذا الا اذا اتفق الطرفان على حاجة كل منهما لما عند الآخر واستفنائه الى حد ما عما فى يده وقد تضمنت طريقة المقايضة هذه متاعب كثيرة مثل:

١ ــ توقفها على توافق الرغبات .

٢ ـ تفاوت القيمة بين السلمتين مع استحالة تجزئة الكبيرة منها لتساوى بديلها كالفرق بين البقرة والشاة .

٢ - صعوبة تقدير المقيم بالنسبة للسبلع لتسوع الحاجات واختلاف المقبادير المستخرجة والمنتجات المصنعة .

٤ عدم تحقق فكرة الادخار عن طريق المقايضة ، لان الاساس الذي يقوم عليه تحقيق هذا الغرض أن يبقى الشيء المدخر بحيث لا تضيع قيمته أو تنقص مع مضى الايام ، ولما كانت المسلمة قابلة للتلف كانت فكرة ادخارها صعبة أو مستحيلة ، ولمثل هذه الصعوبات أباح النبرع الحنيف التفاضل بين ما اختلفت أجناسه حتى لا تعطل مصالح الناس وحرم النفاضل في المثلى . لاجل هذا اعتدى الناس الى نظام النقود التى يجب أن بتوفر لها كوسيط أو وسيلة لقضاء المحاجات ما ياتى :

وأما المعاملة بالدراهم المغشوشة ، فان كان الغش فيها مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة كالدراهم المطلية بزرنيخ ونحوه صحت المعاملة عليها بالاتفاق لأن وجود هذا الغش كالعدم ، وان لم يكن مستهلكا

١ – أن يكون مقبولا عند أفراد المجتمع قبولا عاما .

٢ - أن يكون متين التركيب بحيث يتصف بالاحتمال كما يتصف أيضا بامكان تجزئته .

٣ ــ أن يكون قابلا للحفظ حتى لا يشق نقله ولا يؤود الناس حفظه .

} ـ أن يتصف بالندرة النسبية ، وهده النقود قد مرت أول الأمر بدور مختلف باختهالاف الاماكن والازمان فقديما كانت بعض البلاد تنعامل بالبقر أو الفنم ولانزال بقاياها الى الهوم في السبودان وقبائل افريقيا وكانت في التبت ( الشاي ) وفي الهند الغربية ( السكر ) وفي امريكا ( ألصدف ) ثم المتمس الناس مادة أخرى تكون أنوى على البقاء وتحقيق منفعة ثابتة فكانت النقود بمعناها الحقيقى وهي الممادن ، فقد اتخذوها لسهولة نقلها وحفظها وتجزئتها ، وكانت أول الأمر على شكل قضبان وصفائح وحلقات وقد استخدم الحديد أولا ثم أمكن أستخدام السبائك من النحاس والبرونز في صنع قطع نقدية فتداولها الناس بضمان أصحابها لانها كانت تحمل أسماءهم أو توسم بعلامات وسمات تدل عليها ولذلك كانت النقود دولة بين الاغنياء والصيارفة ثم انتشرت التجارة واتسعت معاملات الناس ومبادلاتهم فظهرت المعادن التنفيسة تقوم بها الكمينات الضخمة وكانت الفضة أكثر أنواع المنقود استخداما أما ما كان مصنوعا من النحاس والبرونز فكان لتبادل الاشسياء الصغيرة ، وكان اللهب نادر الاستعمال لا يكاد يستعمل الا في المعاوضات الكبرى وكانت النقود المرومية مصنوعة على اشكل أقراص مسطحة ثم صنعت فقود ألعرب على شكل سميك مستدير ، وكان خالد بن الوليد على ماحقهنا ذلك في كتاب، « تاريخ المقود الاستلامية » وكتابنا « خالد والدعوة المحمدية » هو أول من صرب الدرهم ونقش عليه ( أبو سليمان ) بالرومية ثم تلاه عبد الله ابن الزبير نوضع على أحد وجهى الدرهم « محمد رسول الله » وعلى الوجه الآخر « أمر الله بالوفاء والعدل » .

وكان سبب أصطلاح الناس جميعا واصطفافهم على استعمال اللهب والغضة ما أودعه الله تباوك وتعالى من خصائص في هذين المعدنين نجملها نيما ياتي :

ا سـ ثباتهما وعدم تغيرهما بملامسة الماء أو الهواء لما فيهما من خواص تكسمهما مناعة ضسمه
 التآكل والصدا واتطفاء البريق وقلة الجودة كالمعادن الاخرى .

٢ ــ ثبات القيمة نسبيا لأن النقد اذا كان متقلبا غير مستقر فانه يؤثر على الرخاء للحسام
 وعلى الحياة الاقتصادية فلا يكون معيارا دفيقا ثابتا تقدر به الأشياء .

٣ ـ تجانسهما فى كل أنحاء العالم اذ لا يستطيع الانسان بالغا ما بلغ حدته أن يعيو بين اللهب الذى يستخرج من قارة استراليا والذى يستخرج من نيجيريا أو غيرها ولذا كان السعر واحدا فى جميع أسواق العالم .

إ الحكان تجزئتهما مع بقاء قيمتهما .

ه ـ التنزين بهما وامكان صنعهما على أشكال ونقواش يتزين بها النساء .

 ٦ - صعوبة الغش فيهما بسهولة تمييز الزائف بمجرد الرؤية وسسماع الرئين ثم صنعت الدول سندات تنوب عن هدين المنقدين وهي قراطيس تنميز بنقوش أو صور وعبارات تحدد قيمة التعامل بهذه القراطيس وهي سندات يقابلها في العادة رصيد معدني من اللهب والفضة ، وصارت ' كالمغشوش بنجاس ورصاص ونحوهما ، فان كانت الفضه فيها معلومة لا تختلف صحت المعاملة على عينها الحاضرة وفى الذمة أيضا ، وهذا متفق عليه ، صرح به الماوردي وغيره من العراقيين ، وامام الحرمين وغيره من الغراسانين وان كانت الفضة التي فيها مجهولة ففي صحة المعاملة بها معينة وفي الذمة أربعة أوجه (أصحها) الجواز فيها لأن المقصود رواجها ولا يضر اختلاطها بالنحاس كما يجوز بيع المعجونات بالاتفاق ، وان كانت أفرادها مجهولة المقدار .

( والثانى ) لا يصح لأن المقصود الفضة وهى مجهولة ، كما نص الشافعى والأصحاب أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهى مجهولة ، كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب .

(والثالث) تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها فى الذمة، كما لا يصح بيع الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير معيبة ولا يصح السلم فيها ولا قرضها .

( والرابع ) ان كان الغش فيها غالبا لم يجز والا فيجوز ، قال أصحابنا : فان قلنا بالأصح فباعه بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد ، وان قلنا بالآخرين لم يصح هكذا ذكر الخراسانيون وغيرهم المسألة ، قال الصيمرى وصاحبه صاحب الحاوى : اذا كان قدر الفضة فى المغشوشة مجهولا فله حالان ( أحدهما ) أن يكون الغش بشىء مقصود له قيمة كالنحاس ، وهذا له صورتان ( احداهما ) أن تكون الفضة غير ممازجة للغش ، كالفضة على النحاس فلا تصح المعاملة بها لا فى الذمة ولا بعينه ، لأن المقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهد فلا تصح المعاملة بها ، كالفضة المطلية بذهب ( الثانية ) أن تكون الفضة ممازجة للنحاس ، فلا تجوز المعاملة المطلية بذهب ( الثانية ) أن تكون الفضة ممازجة للنحاس ، فلا تجوز المعاملة

كتمهد بدنع قدر محدد من اللهب أو الفضة وتنحصر النقود الورقية في اللائة انواع : نائبة ووثيقة والرامية .

ولكل نوع من هذه الانواع شرح ليس هذا مكانه ، والمهم هنا أن نسوق ماسقناه ليتبين لنا أصل النقدين وسنزيد البحث أضافة أخرى في الجزء العاشر أن شاء ألك تعالى في بحث أبواب الربا هدانا ألله سواء السبيل .

بها فى الذمة للجهل بها ، كما لا يجوز السلم فى المعجونات ، وفى جوازها على أعيانها وجهان (أصحهما) وبه قال أبو سعيد الاصطخرى وأبو على ابن أبى هريرة: يصح كما يصح بيع حنطة مخلوطة بشعير، وكالمعجونات وان لم يجز السلم بخلاف تراب المعادن ، لأن التراب غير مقصود .

(الحال الثانى) أن يكون الغش بشىء مستهلك لا قيمة له حينئة كالزئبق والزرنيخ ، فان كانا ممتزجين لم تجز المعاملة بها فى الذمة ولا مغينة ، لأن المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدن وان لم يكونا ممتزجين بل كانت الفضة على ظاهر الزرنيخ والزئبق صارت المعاملة بأعيانها ، لأن المقصود مشاهد ولا يجوز فى الذمة لأن المقصود مجهول • هذا كله لفظ صاحب الحاوى قال صاحب الحاوى وغيره : والحكم فى الدنانير المغشوشة كهو فى الدراهم المغشوشة كما سبق ، ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بالدنانير الخاصة ، وكذا لا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمغشوشة ولا بخالصة وستأتى المسألة واضحة فى باب الربا ان شاء الله تعالى • قال صاحب الحاوى : ولو أتلف الدراهم المغشوشة انسان لزمه قيمتها ذهبا لأنه لا مثل لها : هذا كلامه وهو تقريع على طريقته ، والا فالأصح ثبوتها فى الذمة ، وحينئذ تكون مضبوطة فيجب مثلها ، والله تعالى أعلم •

(فرع) جرت عادة أصحابنا فى هذا الموضع بتفسير الكنز المذكور فى قوله تبارك وتعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (١) وجاء الوعيد على الكنز فى الأحاديث الصحيحة ، قال أصحابنا وجمهور العلماء : المراد بالكنز المال الذى لا تؤدى زكاته ، سواء كان مدفونا أم ظاهراً ، فأما ما أديت زكاته فليس بكنز ، سواء كان مدفونا أم بارزا ، وممن قال به من أعلام المحدثين البخارى فقال فى صحيحه : ما أديت زكاته فليس بكنز لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أوراق صدقة » ثم روى البخارى فى صحيحه أن أعرابيا قال لابن عمر رضى الله عنهما (الذين يكنزون الذهب والفضة)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سورة التوبة .

فقال ابن عمر: « من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، انما كان هذا فبــل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال » وهذا الحديث فى صحيح البخارى مسند متصل الاسناد .

وقد غلط بعض المصنفين في أحكام الحديث في قوله : ذكره البخاري تعليقا وسبب غلطه أن البخاري قال : قال أحمد بن شبيب ، وذكر اسناده ، وأحمد بن شبيب أحد شيوخ البخارى المشهورين ، وقد علم أهل العناية بصيغة الحديث أن مثل هذه الصيغة اذا استعملها البخارى في شيخه كان الحديث متصلا ، وانما المعلق ما أسقط في أول اسناده واحد فأكثر • وكل هذا موضع في علوم الحديث (١) ، وعن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » رواه مالك في الموطأ باسناده الصحيح • وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » الآية ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على المسلمين ، فقيال عمر رضى الله عنه : أنا أفرج عنكم : فانطلقوا فقالوا : يا نبى الله انه كبر على أصحابك هذه الآية ، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم ، وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر رضى الله عنه ثم قال : ألا أخبركم بخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته ، واذا أمرها أطاعتــه ، واذا غاب عنهــا حفظته » رواه أبو داود في أواخر كتاب الزكاة من سننه باسناد صحيح على شرط مسلم .

وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت «كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو ۴ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز » رواه أبو داود فى أول كتاب الزكاة باسناد حسن • قال صاحب الحاوى: قال الشافعى: الكنز ما لم تؤد زكاته وان كان ظاهراً ، وما أديت زكاته فليس

 <sup>(</sup>۱) وقد اسهبنا في كتابنا ( تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية ) في هذا الباب ومثله ما تقربه أعين المحدثين ( ط ) .

بكنز وان كان مدفونا • قال : واعترض عليه ابن جرير وابن داود ، فقال ابن داود : الكنز فى اللغة المال المدفون ، سواء أديت زكاته أم لا ، وزعم أنه المراد بالآية • وقال ابن جرير : الكنز المحرم فى الآية هو ما لم تنفق منه فى سبيل الله فى الغزو ، قال : وكل من الاعتراضين غلط ، والصواب قول الشافعى يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، والله أعلم •

# ( فصل ) في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الاسلام وضبط مقدارهما

قال الامام أبو سليمان الخطابى فى معالم السنن فى أول كتاب البيع فى باب المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مسكة وقال عمنى الحديث أن الوزن الذى يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة ، وهى دراهم الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل ، لأن الدراهم مختلفة الأوزان فى البلدان ، فمنها البغلى وهو ثمانية دوانيق ، والطبرى أربعة دوانيق ، ومنها الخوارزمى وغيرها من الأنواع ، ودراهم الاسلام فى جميع البلدان ستة دوانيق وهو وزن أهل مكة الجارى بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدداً وقت قدوم النبى صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول عائشة رضى الله عنها فى قصة شراها بريرة « ان شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت »تريد الدراهم ، فأرشدهم النبى صلى الله عليه وسلم الى الوزن ، فعلت »تريد الدراهم ، فأرشدهم النبى صلى الله عليه وسلم الى الوزن ،

قال: واختلفوا فى حال الدراهم فقال بعضهم: لم تزل الدراهم على هذا العيار فى الجاهلية والاسلام، وانما غيروا السكك ونقشوها بسكة الاسلام، والأوقية أربعون درهما، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وهى مائتا درهم » قال: وهذا قول أبى العباس بن سريج، وقال أبو عبيد: حدثنى رجل من أهل العلم والعناية بأمر الناس ممن يعنى بهذا الشأن أن الدراهم كانت فى الجاهلية ضربين البغلية السوداء ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة وكانوا يستعملونها

مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية ، فكان فى المائتين منها خمسة دراهم زكاة ، فلما كان زمن بنى أمية قالوا : ان ضربنا البغلية ظن الناس أنها التى تعتبر فيها الزكاة فيضر الفقراء ، وان ضربنا الطبرية ضر أرباب الأموال فجمعوا الدرهم البغلى والطبرى وجعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق ، وأما الدينار فكان يحمل اليهم من بلاد الروم ، فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية ، فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا الاحبة بالشامى ، وأن عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها كذلك ، هذا آخر كلام الخطابى .

وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية: استقر فى الاسلام وزن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل و واختلف فى سبب استقرارها على هذا الوزن ، فقيل: كانت فى الفرس ثلاثة أوزان ، منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا ، ودرهم اثنا عشر ، ودرهم عشرة ، فلما احتيج فى الاسلام الى تقديره أخذ الوسط مسن جميع الأوزان الثلاثة وهو اثنان وأربعون قيراطا ، فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال ، وقيل: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى الدراهم مختلفة ، منها البغلى ثمانية دوانيق ، والطبرى أربعة ، والمغربي ثلاثة دوانيق ، واليمنى دانق واحد ، دوانيق ، والطبرى أربعة ، والمغربي ثلاثة دوانيق ، واليمنى دانق واحد ، فقال: انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها ، فكان البغلى فافل والطبرى ، فجمعهما فكانا اثنى عشر دانقا فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق فجعله دراهم الاسلام ،

قال: واختلف فى أول من ضربها فى الاسلام فحكى عن سعيد بن المسيب أن أول من ضربها فى الاسلام عبد الملك بن مروان ، قال أبو الزناد: أمر عبد الملك بضربها فى العراق سنة أربع وسبعين ، وقال المدائنى: بل ضربها فى آخر سنة خمس وسبعين ، ثم أمر بضربها فى النواحى سنة ست وسبعين ، قال : وقيل : أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ثم غيرها الصجاح ، هذا آخر كلام الماوردى ،

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: لا يصبح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة

فى أعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة وقال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة الى زمسن عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأى العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ، ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ، وانما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الاسلام وعلى صهة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم ، وصغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ، ويمنية ومغربية ، فرأوا صرفها الى ضرب الاسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحداً لا يختلف وأحيانا يستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم وقال القاضى : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة ، والا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى فى الزكاة وغيرها وحقوق العباد ؟ وهذا كما كانت الأوقية معلومة أربعين درهما و هذا كلام القاضى .

وقال الرافعى وغيره من أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن، وهو أن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال فى الجاهلية ولا الاسلام • هذا ما ذكره العلماء فى ذلك، والصحيح الذى يتعين اعتماده أن الدراهم المطلقة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار، وهى السابقة الى الأفهام عند الاطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية، ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر، فاطلاق النبى صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم عند الاطلاق، وهو كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل • وأجمع أهل العصر وهو كل درهم الى يومنا على هذا، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف الأول فمن بعدهم الى يومنا على هذا، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والله تعالى أعلم •

وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى فى كتابه الأحكام: قال أبو محمد على

ابن أحمد \_ يعنى ابن حزم \_ بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشمعير وعشر عشر حبة فالرطل مائة درهم وثمانيسة وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي وهو غريب ضعيف .

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى نصاب الذهب والفضة ، وضم أحدهما الى الآخر وغير ذلك ، وفيه مسائل :

(احداها) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه خمسة دراهم ، واختلفوا فيما زاد على المائتين ، فقال الجمهور: يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر ، قلّت الزيادة أم كثرت ، ممن قال به على ابن أبى طالب وابن عمر النخعى ومالك وابن أبى ليلى والثورى والشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد قال: وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصرى والشعبى ومكحول وعمرو بن دينار والزهرى وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم قال ابن المنذر: وبالأول أقول ، ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله صلى الله عليه وسلم: «في الرقة ربع العشر» وهو صحيح كما سبق ،

وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا ويجب فيما زاد بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أم كثرت ، وبه قال الجمهور من السلف والخلف وقال ابن المنفذر: أجمعه واعلى أن الذهب اذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ، الا ما اختلف فيه عن الحسن ، فروى عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوى مائتى درهم (١) وفى دون عشرين اذا ساوى مائتى درهم ، فقال كثير منهم : لا زكاة فيما دون عشرين ، وان بلغت مائتى درهم ، وتجب فى عشرين وان لم تبلغها ، ممن قال به على بن أبى طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعروة والنخمى والحكم ومالك والثورى والأوزاعى والليث والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، قال طاوس وعطاء والزهرى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعل الصواب واختلفوا في دون عشرين الخ ،

وأيوب وسليمان بن حرب: يجب ربع العشر فى الذهب اذا بلغت قيمته مائتى درهم ، وان كان دون عشرين مثقالا فلا شىء فى الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانيره وأما اذا كانت الفضة تنقص عن مائتى درهم والذهب ينقص عن عشرين مثقالا نقصاً يسيراً جداً بحيث يروج رواج الوازنة ، فقد ذكرنا عن مذهبنا أنه لا زكاة ، وبه قال اسحاق وابن المنذر والجمهور ، وقال مالك: تجب .

(المسألة الثانية) مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين الا درهما وعشرين مثقالا الا نصفا أو غيره ، فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلي والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد ، قال ابن المنذر : وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي : يضم أحدهما الى الآخر ، واختلفوا في كيفيه الخيم فقال الأوزاعي يخرج ربع عشر كل واحد فاذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير ، أخرج ربع عشر كل واحد منهما ، وقال الثوري : يضم القليل الى الكثير ونقل العبدري عن أبي حنيفة يضم الذهب الى الفضة بالقيمة ، فاذا كانت له مائة درهم وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال وقال مالك وأبو يوسف وأحمد : يضم أحدهما الى الآخر بالأجزاء فاذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ، فو كان له أو خمسون درهماً وخمسة عشر ديناراً ضم أحدهما الى الآخر ، ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم ، دليلنا قوله صلى الله مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ،

(الثالثة) مذهبنا ومذهب لعلماء كافة أن الاعتبار فى نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد وحكى صاحب الحاوى وغيره من أصحابنا عن المنقرى وبشر المريسى المعتزلى أن الاعتبار بمائتى درهم عدداً لا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عدداً وزنها مائتان فلا شيء فيها ، وان كانت مائتان عدداً وزنها مائة وجبت الزكاة ، قال أصحابنا : وهذا غلط منهما لمخالفت النصوص والاجماع فهو مردود .

(الرابعة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة فى المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : ان كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ المخالص نصابا ، وان كان أقل وجبت الزكاة اذا بلغ بغشه نصابا ، بناء على أصله أن الغش اذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة ، والباقى غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقترض بها ، ولو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة ، قال تجزيه قال الماوردى : فساد هذا القول ظاهر والاحتجاج عليه تكلف ويكفى فى رده قوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ،

(الخامسة) مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط فى المال الذى تجب الزكاة فى عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب فى جميع الحول • فان نقص النصاب فى لحظة من الحسول انقطع الحول ، فان كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب فى أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها فى أثناء الحسول الا درهما ، أو أربعون شاة فتلفت فى أثناء الحول الا شاة ثم ملك فى آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع والله تعالى أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

(وان كان له دين نظرت فان كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمسه زكاته لان ملكه غير تام عليه ، فإن العبد يقسدر ان يستقطه ، وان كان لازما نظرت \_ فان كان على مقر ملىء \_ لزمه زكاته ، لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديمة ، وأن كان على ملىء جاحد ، أو مقر معسر فهو كالمال المفصوب وفيه قولان ، وقد بيناه في زكاة الماشية ، وأن كان له دين مؤجل ، ففيه وجهان قال أبو اسحاق : هو كالدين الحال على فقير أو ملىء جاحد فيكون على قولين وقال أبو على أبن أبى هريرة : لا تجب فيه الزكاة فاذا قبضه استقبل به الحول لائه لا يستحقه ، ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا ، والأول أصح ، لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه أبراؤه ، وأن كان له مال غائب \_ فان كان مقدورا على قبضه \_ وجبت فيه الزكاة ألا أنه لا يلزمه أخراجها حتى يرجع اليه وأن لم يقدر عليه فهو كالمفصوب ) .

### (الشرح) قال أصحابنا: الدَّيْنُ ثلاثة أقسام:

(أحدها) غير لازم كمال الـكتابة ، فلا زكاة فيــه بلا خلاف لما ذكره المصنف .

( الثانى ) أن يكون لازما وهو ماشية بأن كان له فى ذمة انسان أربعون شاة سلما أو قرضا ، فلا زكاة فيها أيضا بلا خلاف ، لأن شرط زكاة الماشية السوم ، ولا توصف التى فى الذمة بأنها سائمة .

( الثالث ) أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارة ، وهو مستقر ، فهيه قولان مشهوران « القديم » لا تجب الزكاة في الدين بحال لأنه غير معين « والجديد » الصحيح بأتفاق الأصحاب وحوب الزكاة في الدين على الجملة وتفصيله أنه ان تعذر استيفاؤه لاعسار من عليه أو جحوده ولا بينة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وفي وجوب الزكاة فيه طرق تقدمت في باب زكاة الماشية ، والصحيح وجوبها • وقيل : تجب في الممطول • والدين على ملىء غائب بلا خلاف • وانما الخلاف فيما سواهما وبهذا الطريق قطع صاحب الحاوى وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف • فان قلنا بالصحيح وهو الوجوب لم يجب الاخراج قبل حصوله بلا خلاف ولكن (١) في يده أخرج عن المدة الماضية . هذا معنى الخلاف . وأما اذا لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليء باذل أو جاحد عليه بينة أو كان القاضي يعلمه \_ وقلنا : القاضي يقضي بعلمه فان كان حالا \_ وجبت الزكاة بلا شك ووجب اخراجها في الحال ، وان كان مؤجلا فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف والأصحاب أنه على القولين في المغصوب (أصحهما) تجب الزكاة (والثاني) لا تجب وهذه طريقة أبي اسحاق المروزي ٠

( والطريق الثانى ) طريقة ابن أبى هــريرة لا زكاة فيــه قولا واحدا ، كالمال الغائب الذى يسهل احضاره ، فان قلنا بوجوب الزكاة ، فهل يجب اخراجها فى الحال ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون ( أصحهما )

<sup>(1)</sup> كدا في الأصل ولعل الصواب ولكن اذا حصل اللخ (ط) -

لا يجب ، وبه قطع الجمهور كالمغصوب • قال امام الحرمين : ولأن الخمسة نقدا تساوى ستة مؤجلة ، ويستحيل أن يسلم أربعة نقدا تساوى خمسة مؤجلة ، فوجب تأخير الاخراج الي القبض ، قال : ولا شك أنه لو أراد أن يبرى و فقيرا عن دين له عليه ، ليوقعه عن الزكاة لم يقع عنها لأن شرط أداء الزكاة أن يتضمن تمليكا محققا ، والله تعالى اعلم •

وأما المال الغائب فان لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فهو كالمفصوب، هكذا قال المصنف والجمهور وقيل تجب الزكاة قطعا لأن تصرفه فيه نافذ بخلاف المفصوب ولا خلاف أنه لا يجب الاخراج عنه قبل عوده وقبضه، وان كان مقدورا على قبضه وجبت الزكاة منه بلا خلاف ووجب اخراجها فى الحال بلا خلاف ويخرجها فى بلد المال، فان أخرجها فى غيره ففيه خلاف نقل الزكاة مهذا اذا كان المال مستقرا فان كان سائرا غير مستقر لم يجب اخراج زكاته قبل أن يصل اليه فاذا وصل أخرج عن الماضى بلا خلاف، هذا هو الصواب فى مسألة الغائب، وما وجدته خلافه فى بعض الكتب فنز له عليه، ومما يظن مخالفا قول المصنف ( فان كان مقدورا على الكتب فنز له عليه ، ومما يظن مخالفا قول المصنف ( فان كان مقدورا على قبضه وجبت فيه الزكاة ، الا أنه لا يلزمه اخراجها حتى يرجع اليه ) وهكذا قاله ابن الصباغ ، وكلامهما محمول على ما ذكرنا اذا كان سائرا غير مستقر ، هكذا صرح به أبو المكارم فى العدة وغيره ، وجزم الشيخ أبو حامد بأنه يخرجها فى الحال ، وهو محمول على ما اذا كان المال مستقرا فى بلد ، والله يخرجها فى الحال ، وهو محمول على ما اذا كان المال مستقرا فى بلد ، والله يخرجها فى الحال ، وهو محمول على ما اذا كان المال مستقرا فى بلد ، والله يغلم .

قال أصحابنا : كل دين وجب اخراج زكاته قبل قبضه ، وجب ضمه الى ما معه من جنسه لاكمال النصاب ، ويلزمه اخراج زكاتهما فى الحال ، وكل دين لا يجب اخراج زكاته قبل قبضه ، ويجب بعد قبضه . فان كان معه من جنسه مالا يبلغ وحده نصابا ، ويبلغ بالدين نصابا . فوجهان مشهوران ( أحدهما ) وبه قطع صاحب البيان : لا يلزمه زكاة ما معه فى الحال ، فاذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضى ( وأصحهما ) عند الرافعى وغيره يجب اخراج قسط ما معه ، قالوا : وهما مبنيان على أن التمكن

شرط فى الوجوب أو فى الضمان ان قلنا بالأول لا يلزمه لاحتمال أن لا يحصل الدين وان قلنا بالثانى لزمه • والله تعالى أعلم •

وكل دين لا زكاة فيه فى الحال ولا بعد عوده عن الماضى ، بل يستأنف له الحول اذا قبض ، فهذا لا يتم به نصاب ما معه ، واذا قبضه لا يزكيها عن الماضى بلا خلاف ، بل يستأنف لهما الحول ، والله تعالى أعلم ، أما اذا كان له مائة درهم حاضرة ومائة غائبة ، فان كانت الغائبة مقدورا عليها لزمه زكاة الحاضر فى الحال فى موضعها وان لم يكن مقدورا عليه \_ فان قلنا لا زكاة فيه اذا عاد \_ فلا زكاة فى الحاضر لنقصه عن النصاب وان قلنا يجب زكاته فهل يلزمه زكاة الحاضر فى الحال ؟ فيه الوجهان السابقان فى الدين بناء على أن التمكن شرط فى الوجوب أم الضمان ، فان لم نوجبها فى الحال أوجبناها فيه ، وفى الغائب ان عاد والا فلا ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

(وان كان معه اجرة [ دار ] لم يستوف المستاجر منفعتها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لانه يملكها ملكا تاما . وفي وجوب الاخراج قولان . قال في البويطي : يجب لانه يملكها ملكا تاما فاشبه مهر المرأة ، وقال في الأم : لا يجب لأن ملكه قبل استيفاء المنفعة غير مستقر ، لانه قد تنهدم الدار فتسقط الأجرة فلم تجب الزكاة فيسه كدين الكتابة ، والأول اصبح لأن هسذا يبطل بالصداق قبل الدخول ، فانه يجوز أن يسقط بالردة ، ويسقط نصفه بالطلاق ثم يجب اخراج زكاته ) .

(الشرح) اتفقت نصوص الشافعى رضى الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق اذا حال عليه الحول ، ويلزمها الاخراج عن جميعه فى آخر الحول بلا خلاف وان كان قبل الدخول ، ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق ، وأما اذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وفى كيفية اخراجها قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ،

( مثاله ) آجرها أربع سنين بمائة وستين دينارا ، كل سنة بأربعين (أحد القولين ) يلزمه عند تمام السنة الأولى من حين ملك المائة وقبضها زكاة جميع المائة وهذا نصه في البويطي • قاله صاحب الحاوى وغيره وهو الأصــح عند ابن سريج والمصنف وابن الصباغ . ( والثاني ) لا يلزمه عند تمام كل سنة الا اخراج زكاة القدر الذي استقر ملكه عليه • وهذا هو الصحيح وهو نصه في الأم ومختصر المزنى • قال صاحب الحاوى : هو نصه في الأم وفي غيره • وصححه جمهور الأصحاب • ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع وصاحب الحاوي والبغوي وخلائق ، ونقل السرخسي في الأمالي والرافعي أنه الأصح عند جمهور الأصحاب ، فعلى هذا يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة حصة السنة وهو دينار عن أربعين ، فاذا مضت السنة الثانية فقد استقر ملكه على ثمانين سنتين ، فعليه زكاتها السنتين وهي أربعة دنانير ، لكل سنة ديناران ، وقد أخرج فى السنة الأولى دينارا فيسقط عنه . ويخرج الباقي وهو ثلاثة دنانير ، فاذا مضت السنة الثالثة فقد استقر ملكه على مائة وعشرين ثلاث سنين وواجبها تسعة دنانير لكل سنة ، وقد أخرج منها فى السنتين السابقتين أربعة فيخرج الباقى وهو خمسة دنانير فاذا مضت السنة الرابعة فقد استقر ملكه على مائة وستين دينارا فى السنين الماضية وفيها تسعة دنانير ، فيجب اخراج الباقي وهو سبعة دنانير .

قال أصحابنا : هذا اذا أخرج من غير الأجرة ، فان أخرج منها واجب السنة الأولى فعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة الأربعين الأولى سوى ما أخرج منها فى السنة الأولى وزكاة الأربعين الثانية لسنتين ، وعند السنة الثالثة والرابعة يقاس بما ذكرناه ، أما اذا قلنا بالقول الأول فانه يخرج عند تمام السنة الأولى زكاة المائة والستين ، وكذا فى كل سنة يخرج أربعة دنانير ان أخرج من غيرها ، فإن أخرج منها زكى كل سنة ما بقى ، واعلم أن الشيخ أبا حامد والمصنف والجمهور قالوا : تجب الزكاة فى الجميع بعد انقضاء السنة قولا واحدا ، وانما القولان فى كيفية الاخراج كما ذكرناه ، وقال القاضى أبو الطيب وطائفة قليلة : القولان فى نفس الوجوب ، والاخراج مبنى عليهما ان قلنا بالوجوب وجب الاخراج والا فلا ، هذا كله اذا كانت

الأجرة متساوية فى كل السنين كما مثلناه أولا ، فان تفاوتت زاد القدر المستقر فى بعض الستين على أربع ، ونقص فى بعضها •

قال الرافعي رحمه الله تعالى: فان قيل: هل صورة المسألة ما اذا كانت الأجرة في الذمة ثم نقدها ؟ أو كانت معينة ؟ أم لا فرق ؟ فالجواب أن كلام نقلة المذهب يشمل الصورتين ، ولم أر فيها نصا وتفصيلا الا في فتاوى القاضي حسين فانه قال: في الحالة الأولى الظاهر أنه تجب زكاة كل المائة اذا حال الحول لأن ملكه مستقر على ما أخذ ، حتى لو انهدمت لا يلزمه رد المقبوض بعينه ، بل له رد مثله وفي الحالة الثانية قال: حكم الزكاة حكمها في المبيع قبل القبض لأنه معرض لأن يعود الى المستأجر بانفساخ الاجارة ، وبالجملة الصورة الثانية أحق بالخلاف من الأولى وما ذكره القاضي اختيارا منه للوجوب في الحالتين جميعا ، هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله تعالى ،

وقال صاحب الحاوى • لا خلاف في المذهب أنه ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قولان ، نص في البويطي وغيره أنه ملكها ملكا مستقرا كثمن المبيع وكالصداق ، لأنه جائز التصرف فيها بحيث لو كانت الأحرة أمة جاز له وطؤها فدل على أن ملكه مستقر ، ونص في الأم وغره وهو الأظهر أنه ملكها بالعقد ملكا موقوفا ، فاذا مضى زمان من المدة استقر ملكه على ما قابله من الأجرة لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وملك المستأجر غير مستقر على المنافع لأنها لو فاتت بالانهدام رجع بما قابلها من الأجرة ، ولو استقر ملكه لم يرجع بما قابلها ، كما لا يرجع المشترى اذا استقر ملكه بالقبض • والفرق بين الأجرة والصداق من وجهين (أحدهما) أن ملك الزوج على الصداق مستقر لأن ملك الزوج لبضعها مستقر بخلاف الأجرة ولهذا لو ماتت لم يرجع بشيء من صداقها ، ولو انهدمت الدار رجع بقسط ما بقى من الأجرة ( والثاني ) أن رجوع الزوج بالصداق اذا عرض فسخ ، أو بنصفه اذا عرض طلاق قبل الدخول انما هو ابتداء جلب ملك فلا يمنع استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل الفراق ، وأما رجوع المستأجر بقسط الأجرة اذا انهدمت الدار ، فانما هو بالعقد السابق • والله تعالى أعلم •

(فرع) لو انهدمت الدار فى أثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقى ولا ينفسخ فى الماضى على المذهب، وبينا استقرار ملكه على قسط الماضى والحكم فى الزكاة كما سبق وقال صاحب الحاوى والأصحاب: فلو كان أخرج زكاة الجميع قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع قسط ما بقى ولأن ذلك حق لزمه فى ملكه وفلم يكن له الرجوع به على غيره و

(فسرع) قال صاحب الحاوى: لو أجر الدار أربع سنين مثلا بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الدار حتى مضت المدة بطلت الاجارة ، ولزمه رد الأجرة قال: وأما زكاتها \_ فان قلنا بنصه فى الأم: ان ملكه غير مستقر الا بمضى المدة فلا زكاة لأنه كل ما مضى من مدة قبل التسليم زال ملكه عما يقابله ، فلا يلزمه زكاته وان قلنا بنصه فى البويطى: ان ملكه مستقر فحكمه عكس ما سبق ، فاذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار ، وزال عن خمسة وعشرين فيزكى الباقى ، وهكذا فى كل سنة بحصتها ، فاذا مضت السنة الرابعة زال ملكه عما بقى من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قبل ذلك ، لأنه حق لزمه فى ملكه فلم يكن له الرجوع به •

( فرع ) اذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ، ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن فى يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقدقبل تسليم المبيع؟ قال أصحابنا : فيه القولان فى الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر وقال صاحب الحاوى وهل يلزم المشترى له اذا كان شراء السلعة للتجارة لخراج الزكاة عنها قبل قبضها ؟ فيه القولان ، ان قلنا : ان ملك الأجرة مستقر ، ولا ينظر الى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتها وان احتمل الفسخ ، وان قلنا : ان الملك فى الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة ، قال أصحابنا : ولوأسلم نصابا فى ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها ، وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فان قلنا : ان تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد ، وانما يوجب الخيار وجبت على المسلم اليه زكاة النصاب ينفسخ العقد ،

ففى وجوب زكاته القولان كالأجرة ، فأما المسلم فلا تلزمه زكاة الشرة المسلم فيها قولا واحدا وان كانت للتجارة ، قال صاحب الحاوى وغيره : لأن تأجيل الشمر يمنع وجوب زكاته ، فاذا قبضه استقبل به الحول والله أعلم .

( هرع) اذا أوصى لانسان بنصاب ، ومات الموصى ، ومضى حول من حين موته قبل القبول ، قال أصحابنا : ان قلنا : الملك يحصل فى الوصية بالموت فعلى الموصى له الزكاة ، ولا يضر كونه يبطل بردة ، وان قلنا : يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ، ثم ان أبقيناه على ملك الموصى فلا زكاة على بأحد ، لأن الميت ليس مكلفا بزكاة ولا غيرها ، وان قلنا انه للوارث فهل يلزمه الزكاة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم ، لأنه ملكه ( وأصحهما ) لا ، لضعفه بتسلط الموصى له عليه ، وان قلنا : انه موقوف فقبل ، بكان أنه ملك بالموت ، ولا زكاة عليه فى أصح الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثانى يجب لوجود الملك .

( هرع ) اذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة اذا تم حولها من يوم الاصداق سواء دخل بها أم لا ، وسواء قبضتها أم لا ، هذا هو المذهب ، وقد سبقت الاشارة اليها ، وقد صرح به المصنف فى قياسه ، وفيه قول مخرج من الأجرة أنه اذا لم يدخل بها فهو كالأجرة على ما سبق ، وحكى وجه أنه ما لم يتقشيضها لا زكاة عليها ولا على الزوج ، تقريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد ، فيكون على الخلاف فى المبيع قبل القبض ، وبهذا قال أبو حنيفة والمذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور القطع بالوجوب عليها مطلقا ، ولو طلقها قبل الدخول نظر \_ ان طلقها قبل الحول \_ عاد نصف الماشية الى الزوج ، فان لم يميز فهما خليطان فعليها عند تمام الحول من يوم الاصداق \_ نصف شاة ، وان طلق بعد تمام الحول فلها ثلاثة أحوال ،

(أحدها) أن تكون قد أخرجت الزكاة من نفس الماشية ففيما يرجع به الزوج ثلاثة أقوال (أحدها) نصف الجملة فان تساوت قبمة الغنم أخذ

منها عشرين ، وان اختلفت أخذ النصف بالقيمة وهذا نصه في المختصر ، والثاني ) نصف الغنم الباقية ، ونصف قيمة الشاة المخرجة ، وهو نصه في كتاب الزكاة من الأم وهو الأصح ، قال ابن الصباغ : هو الأقيس لأن حقه يتعلق بنصف عين الصداق ، وقد ذهب بعض العين ، فيرجع في نصف ما بقي ( والثالث ) أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني ، وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة ، وهو نصه في كتاب الصداق ، هذا اذا كان المخرج من جنس مال الصداق فلو كان من غير جنسه بأن أصدقها خمسا من الابل ، فحال الحول فباعت بعيرا ، واشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة \_ فنقل السرخسي عن الأصحاب أنه ان قلنا : اذا كان الواجب من جنسه \_ ينصرف المخرج الى حصتها ويرجع الزوج بعشرين شاة فهنا أولى ، والا فقولان المخرج الى حصتها ويرجع الزوج بعشرين شاة فهنا أولى ، والا فقولان ( أحدهما ) الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة ( والثاني ) أنه ينصرف هنا الى نصيبها وان لم ينصرف هناك فيرجع الزوج بعشرين كاملة لأنها باختيارها صرفت اللخرج كي هذه الجهة ، فوجب اختصاصه بها .

(الحال الثانى) أن تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر فالمذهب وبه قطع العراقيون وغيرهم ، يأخذ نصف الأربعين ، وقال الصيدلانى وجماعة : فيه وجهان أحدهما : هذا ، والثانى : يرجع الى نصف القيمة .

(الحال الثالث) أن لا تخرج الزكاة أصلا ، فالمذهب أن نصف الأربعين تعود الى الزوج شائعا ، فاذا جاء الساعى وأخذ من عينها شاة رجع الزوج عليها بنصف قيمتها • قال صاحب الحاوى : فلو اقتسماها قبل اخراج زكاتها ففى صحة القسمة وجهان مخرجان من القولين فى تعلق الزكاة بالعين أو الذمة ، ان قلنا تتعلق بالعين فالقسمة باطلة وان قلنا بالذمة فصحيحة ، فعلى هذا لهما عند مطالبة الساعى بالزكاة أربعة أحوال (أحدها) أن يكون نصيب كل واحد منهما باقيا فى يده ، فيأخذ الساعى الزكاة مما فى يدها دون ما فى يد الزوج ، لأن الزكاة انما وجبت عليها ، فاذا أخذها منها استقر ملك الزوج على ما فى يده •

إ الثانى ) أن يكون نصيباهما تالفين ، فأيهما يطالب بالزكاة ؟ وجهان أحدهما : الزوجة لأن الوجوب عليها ، والثانى : للساعى مطالبة من شاء

منهما ، لأن الزكاة وجيت فيما كان بأيديهما ، فان طالب الزوجة لم يرجع على الزوج ، وان طالبه وأخذ منه رجع على الزوجة • ( الثالث ) أن يكون ما فى يدها باقيا دون ما فى يده فيأخذ الساعى منها ولا رجوع لها •

( الرابع ) أن يكون ما فى يد الزوج باقيا ، دون ما فى يدها ، فيأخذ الساعى الزكاة مما فى يد الزوج ، لأن الزكاة تعلقت بما فى يده ، فاذا أخذها ففى بطلان القسمة وجهان ؛ أحدهما : تبطل لأنه أخذها بسبب متقدم ، فصار قدر الزكاة كالمستحق حال القسمة .

فعلى هذا بطلان القسمة يكون لوجود بعض الصداق للزوج دون بعضه ، فيكون على الأقوال الثلاثة ، والوجه الثانى لا تبطل القسمة ، لأن الوجوب في ذمتها وأخذ الساعى كان بعد صحة القسمة فلم يبطلها ، كما لو أتلفت المرأة شيئا مما في يد الزوج بقسمة ، فعلى هذا للزوج أن يرجع على الزوجة بقيمة الشاة المأخوذة وان كانت مثل ما وجب عليها ، فان أخذ الساعى منه زيادة لم يرجع بالزيادة لأن الساعى ظلمه بها فلا يجوز رجوعه على غيره ، هذا آخر كلام صاحب الحاوى قال القاضى أبو الطيب في المجرد والأصحاب في هذين الوجهين الأخيرين : الصحيح أنه لا تبطل القسمة ، وقال السرخسى : اذا طلقها بعد الحول وقبل اخراج الزكاة فتقاسما قبل فرع الشافعي رضى الله عنه وعليه فرع الشافعي رضى الله عنه وعليه فرع الشافعي رضى الله عنه ، لكن قال أصحابنا : ان قلنا القسمة افراز صحت كما نص عليه ، فان قلنا : انها يبع فحكمه ما سبق في يبع مال صحت كما نص عليه ، فان قلنا : انها يبع فحكمه ما سبق في يبع مال الزكاة ، فان قلنا : بصحة القسمة فجاء الساعي لأخذ الزكاة فان وجد في ملك المراج ، ثم يرجع الزوج عليها بقيمة المأخوذ ،

قال القاضى أبو الطيب وغيره: وهذا الحكم فى كل صداق تجب الزكاة فى عينه قال الشافعى فى الأم والأصحاب: ولو أصدقها أربعين شاة فى الذمة فلا زكاة ، وان مضت أحوال ، وهذا لا خلاف فيه ، لأن الحيوان يشترط فى زكاته السوم ولا يتصور ذلك فيما فى الذَّمة ، وقد تقدمت هذه المسألة ، وكذا لو أسلم اليه فى أربعين شاة فلا زكاة فيها بلا خلاف لما ذكرناه • والله تعالى أعلم •

#### قال المصنف رحه الله تعالى.

( ومن ملك مصوغاً من الذهب والفضة ، فان كان معداً للقنية وجبت فيه الزكاة لأنه مرصد للنماء فهو كفير المصوغ، وأن كان معهداً للاستعمال نظرت \_ فان كان لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب ، أو ما يحلى به المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف أو كان مكروها كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه الزكاة لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح ، فسقط حكم فعله وبقى على حكم الإصل ، وإن كان لاستعمال مباح كحلى النساء وما أعِد لهن وخاتم الفضية للرُجالَ ففيه قولان ( احدهما ) لا تجب فيه الزكاة ١٤ روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ليس في الحلي زكاة )) ولأنه معد لاستعمال مياح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الابل والبقر ( والثاني ) تجب فيه الزكاة ، واستخار الله فيه الشافعي واختاره لما روى أن امرأة من اليمن جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنتها في يدها مسكتان غليظتان من الذهب ، فقال لها رسول الله صلى أله عليه وسلم أتعطن زكاة هذا ؟ فقالت : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟ فخلمتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله » ولأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدناني ، وفيما لطخ به اللَّجَامُ وجِهَانَ . قَالَ أَبُو الطَّيْبِ بن سلَّمَة : هُو مُباح كَالذَّي حلَّى به النَّطْفَة والسيف فيكون على قولين ، وقال أبو اسحاق : لا يحل وهو المنصوص لأن هُنا حَلِية لَلنَّابَة بِخُلافُ ٱلسيفُ وَالمُنطَّقة ، فان ذلك حلَّية في الحرب فحل . وان كان للمراة حلى فانكسر بحيث لا يمكن لبسه الا انه يمكن إصلاحه للبس ففيه قولان ( أحدهما ) تجب فيه الزكاة لأنه لا يمكن لبسه فوجبت فيه الزكاة كما لو تفتت ( والثاني ) لا تجب لأنه للاصلاح واللبس أقرب ، وأن كان لها حلى معد للاجارة ففيه طريقان ( احدهما ) انه تجب فيه الزكاة قولا واحدا لأنه معد لطلب النماء فأشبه اذا اشتراه للتجارة (والثاني) انه على قولين لان النماء المقصود قد فقد لأن ما يحصل من الأجرة قليسل فلم يؤثر في ايجساب الزكاة كأجرة العوامل من الإبل والبقر . واذا وجبت الزكاة في حلى تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه ويسلمه اليهم بتسليم مثله ليستقر ملكهم عليه كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر . وقال أبو العباس: يخرج زكاته بالقيمة لأنه يشق تسليم بعضه ، والأول أظهر ) .

(الشرح) أما الأحادث والآثار الواردة في زكاة الحلي وعدمها ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا • قال : أيسرك أن سبورك الله بهما بوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله » رواه أبو داود وغيره عن أبي كامل الجحدري عن خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكرنا • وهذا اسناد حسن • ورواه الترمذي من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن امرأتين ، فذكره بنحوه • ثم قال الترمذي : هذا رواه المثني بن صباح عن عمرو بن شعيب ، والمثني وابن لهيعة ضعيفان • قال : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء • هذا آخر كلام الترمذي • وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناء على انفراد ابن لهيعة والمثنى بن الصباح به ، وليس هو مفردا بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم كما ذكرنا عن عمرو (١) بن شعيب وحسين ثقة بلا خلاف ؛ روى له البخاري ومسلم • ورواه النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعا كما سبق ، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلا ، ثم قال : خالد بن الحارث آثبت عندنا من معتمر وحــدیث معتمــر أولی بالصواب ، والله تعالى أعلم •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من و رق فقال: ما هـذا يا عائشة ؟ فقلت: صغتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال: أتؤدين زكاتهن ؟ قلت: لا أو ما شاء الله ، قال: هو حسبك من النار » وعن أم سلمة قالت: « كنت ألبس

<sup>(</sup>۱) قال في عون المعبود : وأخرجه الترملي بنحوه وقال : لا يصبح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأخرجه النسائي مستدا ومرسلا وذكر أن المرسل أولى بالصواب ا هـ قال الله عليه وسلم أي المناده لا مقال فيه قان أبا داود رواه عن أبي كامل الححدري وحميد بن مسعد وهما من الثقات واحتف بهما مسلم وخالد أبن الحارث أمام فقيه احتج به المخاري ومسلم وكذلك حسسين بن ذكوان المعلم احتجابيه في الصحيح ودثقه أبن المديني وأبن معين وأبو حاتم (ط) .

أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو ۴ فقال: ما بلغ أن يؤدي وكاته فز كرّى فليس بكنز » رواه أبو داود باسناد حسن ، وقد سبق ذكره في هذا الباب عن نافع ، وهذا اسناد صحيح وروى مالك في الموطأ أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه عن عائشة رضى الله عنها: «أنها كانت تحلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة » وهذا اسناد صحيح ، وروى الدارقطنى باسناده عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها: «أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا » .

وروى الشافعى رضى الله عنه هذه الأحاديث والآثار فى الأم ، ورواها عنه البيهةى فى معرفة السنن والآثار • ثم روى البيهةى باسناده الصحيح عن الشافعى قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : «سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه زكاة ؛ فقال جابر : لا فقال : وان كان يبلغ ألف دينار ؛ فقال جابر : كثير » قال الشافعى ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدرى أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس فى الحلى زكاة ؛ قال الشافعى : ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص أن فى الحلى زكاة • قال البيهقى : قد رويناه عنهما وعن ابن مسعود • قال : وحكاه ابن المنذر عنهم • وعن ابن عباس قال الشافعى : وهذا مما أستخير الله تعالى فيه •

قال الشافعى فى القديم: وقال بعض الناس: فى الحلى زكاة وروى فيه شيئا ضعيفا • قال البيهقى: وكأنه أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ثم رواه البيهقى من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب كما سبق ، ورواه أيضا من رواية الحجاج بن أرطاة ببعضه قال البيهقى: حسين أوثق من الحجاج غير أن الشافعى كان كالمتوقف فى روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اذا لم ينضم اليها ما يؤكدها لأنه قيل: ان رواياته عن أبيه عن جده أنها صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو (١) • قال البيهقى: وقد

<sup>(</sup>۱) المصواب الذي انتهى اليه بحثنا أن اسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعد من أعلا الاسانيد فهو من أسائيد أصح الصحيح أن شاء ألله ( ط ) .

ذكرنا فى كتاب الحج وغيره ما يدل على صحة سماع عمرو من أبيه ، ويسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو ، قال : وقد انضم الى حديثه هذا حديث أم سلمة وحديث عائشة فى الفتخات قال البيهقى : من قال : لا زكاة فى الحلى زعم أن الأحاديث والآثار الواردة فى وجوب زكاته كانت حين كان التحلى بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته قال البيهقى ، وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة ان كان ذكر الورق فيه محفوظا ؟ فيرأن رواية القاسم وابن أبى مليكة عن عائشة فى تركها اخراج زكاة الحلى مع ما ثبت من مذهبها من اخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ربية فى هذه الرواية المرفوعة ، فهن لا تخالف النبى صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه الا فيما علمته منسوخا ، قال البيهقى : ومن العلماء من قال: زكاة الحلى عاريته ، روى هذا عن ابن عمر وسعيد بن المسيب ،

قال البيهقى: والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم: « ليس فى الحلى زكاة » لا أصل له انما روى عن جابر من قوله غير مرفوع ؛ والذى يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن آبى الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا كان مغرراً بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله ، هذا آخر كلام البيهقى ، فهذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الباب ، وحصل فى ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف ، وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث جابر ، والله تعالى أعلم ،

(اما أحكام الفصل) فمقصوده بيان ما يجوز لبسه من الحلى للرجال والنساء ، وما يجوز للرجال خاصة أو للنساء خاصة ، وما تجب فيه الزكاة منه قد سبق بيان جمل منه فى باب ما يكره لبسه ، وانما ذكر الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى ما يحل من الحلى ويحرم فى هذا الباب ليعلم حكم الزكاة فيه ، قال الشافعى والأصحاب: فكل متخذ من الذهب والفضة من حلى وغيره اذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة بلا خلاف ، ونقلوا فيه اجماع المسلمين ،

وان كان استعماله مباحاً كحلى النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك مما سنوضحه ان شاء الله تعالى ففى وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران (أصحهما) عند الأصحاب: لا ، كما لا تجب فى ثياب البدن والأثاث وعوامل الابل والبقر ، وهذا مع الآثار السابقة عن الصحابة رضى الله عنهم ، وهذا نصه فى البويطى والقديم ، وقال السرخسى وغيره : وبه قال أكثر أهل العلم ، وممن صححه من أصحابنا المزنى وابن القاص فى المفتاح والبندنيجى والماوردى والمحاملى والقاضى أبو الطيب فى المجرد والدارمى فى الاستذكار ، والغزالى فى الخلاصة ، والرافعى فى كتابيه وآخرون لا يحصون ، وبه قطع جماعات منهم المحاملى فى المقنع وسليم الرازى فى الكفاية ، والمصنف فى عيدون المسائل والجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة ، والشيخ نصر المقدسى فى الكافى وآخرون .

وأما قول الفورانى: ان القديم وجوب الزكاة والجديد لا تجب، فعلط صريح مخالف لما قاله الأصحاب، بل الصواب المشهور نصه فى القديم: لا تجب وفى الجديد قولان نص عليهما فى الأم، ونص فى البويطى أنه لا تجب كما نص فى القديم، والمذهب لا تجب كما ذكرنا، هذا اذا كان معدا لاستعمال كما نص فى القديم، والمذهب لا تجب كما ذكرنا، هذا اذا كان معدا لاستعمال مبرما مباح كما سبق، قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما الذى قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه، قال الرافعى: ومنهم من حكى فيه خلافا، ولو اتخذ حليا مباحا فى عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء، أو اتخذ ليؤجره في فان قلنا: تجب الزكاة فى الحلى المتخذ للاستعمال المباح فى فها أولى، والا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه ، كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والشانى تجب قدولا واحدا، لأنه معد للنماء، قال الماوردى: وهذا قول أبى عبد الله الزبيرى، وصححه الجرجانى فى التحرير لكن المذهب أنه على القولين، والأصب لا زكاة فيه صححه الماوردى والرافعى وآخرون، وقطع القاضى أبو الطيب فى المجرد وآخرون بأن المتخذ للاجارة مباح وفى زكاته القولان.

( فرع ) ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة ان كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا ، وان كان مباحا فلا زكاة فى الأصبح ، قال أصحابنا : المحرم نوعان محرم لعينه كالأوانى والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة ، ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلى النساء الذى يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلى الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء ، أو أعد الرجل حلى الرجال لنسائه وجواريه ، أو أعدت المرأة حلى النساء لزوجها وغلمانها ، فكله حرام بلا خلاف ، وتجب الزكاة فيه بالاتفاق .

ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا ، بل قصد كنزه واقتناءه أو ايجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا ، قال أصحابنا : وحكم القصد الطارىء بعد الصياغة فى جميع ما ذكرنا حكم المقارن ، فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول اذا قلنا لا زكاة فى الحلى ، فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول ، وكذا لو قصد الاستعمال ، ثم قصد كنزه ابتدأ الحول ، وكذا الطائره ، ولو اتخذ الرجل حلى النساء والمرأة حلى الرجال بلا قصد ، وقلنا إلا زكاة فى الحلى فقد سبق قريبا أنه لا زكاة فيه فى أصح الوجهين ، واحتج البغوى بأن الاتخاذ مباح فلا يجوز ايجاب الزكاة بالشك .

( فسرع ) اذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة فى الحلى فانكسر فله أحسوال أحدها ) أن ينكسر بحيث إيمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف ، ويبقى فى زكاته القولان ( والثانى ) ينكسر بحيث يمتنع الاستعمال ، ويحوج الى سبك وصوغ فتجب الزكاة وأول الحسول وقت الانكسار ، هدا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى البندنيجي فيه طريقين .

(أحدهما) هذا (والثانى) أنه على التفصيل الذى سنذكره فى العال الثالث ان شاء الله تعالى (والثالث) ينكسر بحيث يمنع الاستعمال، ولكن لا يحتاج الى صوغ، ويقبل الاصلاح بالالحام، فان قصد جعله تبرأ أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار، وان قصد اصلاحه فوجهان مشهوران أصحهما لا زكاة وان تمادت عليه أحوال لدوام صورة

الحلى ، وقصد الاصلاح ، وبهذا قطع صاحب الحاوى ، وان لم يقصد ذا ولا ذاك ففيه خلاف ، قيل وجهان وقيل قولان (أصحهما) الوجوب والله تعالى أعلم •

(فصل) فيما يحل ويحرم من الحلى ، فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال ، وعلى الاباحة للنساء ، ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان (أحدهما) يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب ، وان أمكنه لتخاذه من فضة ، وفي معنى الأنف السن والأنملة ، فيجوز اتخاذهما ذهب بلا خلاف ، ولا يجوز لمن قطعت رجله أو يده في أصح الوجهين ، وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولى ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية ، وباب ما يكره لبسه ،

(الموضع الثانى) تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل ، ان كان يحصل منه شيء بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف ، والا فطريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون التحريم (والثانى) حكاه الخراسانيون فيه وجهان (أحدهما) التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير «هذان حرام على ذكور أمتى » وقد سبق بيان هذا الحديث وأشباهه فى باب ما يكره لبسه ، (والثانى) الاباحة لأنه مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ، ونقله الرافعى عن الأصحاب كلهم ، وقال امام الحرمين : لا يبعد تشبيهه بالضبة الصغيرة فى الاناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور ،

وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها • وهل له ما سوى الخاتم من حلى الفضة ؟ كالدملج والسوار والطوق والتاج ؟ فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولى والغزالى فى فتاويه : يجوز لأنه لم يثبت فى الفضة الا تحريم الأوانى وتحريم الحلى على وجه يتضمن التشبه بالنساء • ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف لما فيه من ارعاب العدو واظهار القوة ، وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والجوشن والخف والرانين وغيرها مما فى معناها • وفى تحلية السرج واللجام والثفر للدابة بالفضة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب وأحدهما ) وبه قال أبو الطيب بن سلمة : مباح كحلية السيف والمنطقة

(وأصحهما) عند الأصحاب التحسريم ، وبه قال ابن سريج وأبو اسحاق المروزى ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضى الله عنه ، وقد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي والربيع وموسى بن أبي الجارود ، لأن هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة .

قال آصحابنا: ويجرى الوجهان فى الركاب وبرة الناقة من الفضة ، والأصح التحريم ثم قال القاضى أبو الطيب: ويجريان فى تحلية أطراف السيور ، والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة ، وبه قطع كثيرون ، ولا يجوز للنساء تحلية شىء من هذه المذكورات بالذهب ، وكذا بالفضة بلا خلاف ، لأن فى استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام عليهن ، هكذا قاله الأصحاب ، واعترض عليهم الشاشى فى المعتمد ، وقال : آلات الحرب اما أن يقال : يجوز للنساء لبسها واستعمالها فى غير الحرب ، واما ان يقال لا يجوز ، والقول بالتحريم باطل ، لأن كونه من ملابس الرجل انسا يقتضى الكراهة دون التحريم ألا يرى أن الشافعى رضى الله عنه قال فى الأم : يحرم زى النساء لا للتحريم أ فلم يحرم زى النساء على الرجل ، وانما كرهه وكذا عكسه ،

قال الشاشى: ولأن المحاربة جائزة للنساء فى الجملة ، وفى جوازها جواز لبس آلاتها ، واذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية ، لأن التحلى للنساء آولى بالجواز من الرجال ، قال الرافعى: هذا الذى قاله الشاشى والرافعى ، هو الحق ان شاء الله تعالى (قلت) وليس الحكم كما قاله الشاشى والرافعى ، بل الصواب ما قاله الأصحاب أن تشبه الرجال بالنساء حرام وعكسه كذلك ، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال » واللعن لا يكون على مكروه ، وأما نصه فى الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زى النساء والله تعالى أعلم ،

( فسرع) أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلى من الفضة والذهب جميعاً • كالطوق والعقد والخاتم والسـوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق • • وكل ما يتخـذ فى العنق وغيره •

وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا ، وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان (أحدهما) وبه قطع صاحب الحاوى التحريم ، لما فيه من السرف الظاهر والخيلاء وأصحهما عند الرافعي وغيره الاباحة كسائر الملبوسات وأما التاج فقال صاحب الحاوى والأصحاب: ان جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه والا فحرام لأنه لباس عظماء الفرس وقال الرافعي : وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه ، وحيث لم تجر لا يجوز لأنه تشبه بالرجال وفي جواز لبس الدراهم والدنانير التي تجعل في القلادة للمرأة وجهان وقال الرافعي (أصحهما) التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوى وغيره قال الرافعي وغيره (أصحهما) الاباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي (والشاني) التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء وقال الرافعي . وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة وقال الرافعي : ان تكن تفريعا عليه والا فاذا جاز الثوب المنسوج فالزر أولي و والله أعلم والعله فرعه على والا فاذا جاز الثوب المنسوج فالزر أولي و والله أعلم والله أماد المناذ المن المنسوجة بها (قلت)

( فسرع قال أصحابنا : كل حلى أبيح للنساء فانما يباح اذا لم يكن فية سرف ظاهر • فان كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذى قطع به معظم العراقيين تحريمه ، كذا نقله الرافعي وقال : فيه وجه أنه مباح •

( فرع) لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره ( المذهب ) القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة ( والثاني ) فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر •

( فرع) جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا ؛ فأما غير اللبس فمنه أوانى الذهب والفضة وهى حرام على الرجال والنساء جميعا ، فيحسرم استعمالها ، وكذا اتخاذها على الأصح ، كما سبق فى باب الآنية ، وسسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين المهنة وسسكين

المقلمة والمقراض والدواة والمسرآة ونحسوها فحسرام على الرجال بالذهب بلا خلاف وفى الفضة وجهان مشهوران أصسحهما التحسريم، وبه قطع البندنيجي وقال الرافعي: والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة وقيل: هي كالرجل فيكون فيها الوجهان الا المرأة فهي في حقها وحق الرجل سواء، والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها عليهما جميعا اذا حليت بذهب و

(فسرع) لو اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو حرام على الرجال والنساء ، وكذا ظرف الغالية (١) اللطيف حرام أيضا • هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا ، وسبق في باب الآنية وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها ، ولا خلاف في تحريمه من الذهب ، ولا خلاف في استواء المرأة والرجل في هذا • قال صاحب البيان وغيره: ولا يجوز لها تحلية ربعها (٢) بذهب ولا فضة قطعا •

(فسرع) قال صاحب الحاوى: لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته الا أن يستعمل على وجه التداوى لجلاء عينه فيكون مباحا كاستعمال الذهب فى ربط سنه، ويكون فى زكاته القولان فى الحلى المباح، وممن جزم بتحريم الميل البندنيجى •

( فرع ) فى تحلية المصحف بالفضة وجهان أو قولان أصحهما وأشهرهما الجواز وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردى وجماهير العراقيين، وهو نصه فى القديم والأم وحرملة ، ونص فى سير (٦) الواقدى وهو أحد كتب الأم على التحريم وقد أشار صاحب الكتاب الى القطع بهذا ، فانه جزم بوجوب الزكاة فيه ، وهذا شذوذ منه فليعرف ، وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه ، قال الرافعي (أصحها ) عند الأكثرين ان كان لامرأة جاز ، وان كان لرجل فحرام (والثانى) يحل مطلقا وصححه صاحب الحاوى تعظيما

<sup>(</sup>١) الغالبة أخلاط من الطيب يقال : تغليت بالفالية اذا تطيبت ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) الربع صندوق أجزاء المصحف هكذا أفاده في القاموس (ط) .

<sup>(</sup>٣) فى ش و ق سنن وهو خطأ) ط ( ٠

للقرآن (والثالث) يحرم مطلقا (والرابع) يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه وقال الرافعي: وهذا ضعيف وأما تحلية غلافه بالذهب فحرام بلا خلاف ونص عليه الشافعي وصرح به أبو على الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد والماوردي والدارمي لأنه ليس حلية للمصحف وأما تحلية باقي الكتب غير القرآن فحرام باتفاق الأصحاب، وممن نقل الاتفاق عليه الرافعي \_ قال : وأشار الغزالي الى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا والمعروف في المذهب ما سبق و

وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) التحريم و وبه قال أبو اسحاق المروزى وآخرون من المتقدمين و ينقله الماوردى عن كثير مسن أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضى أبو الطيب والبغوى وآخرون واستدلوا له بأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد » وفى رواية لهما « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » و

(والوجه الثانى) الجواز تعظيما للكعبة والمساجد واعظاما للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير وقال أصحابنا فان قلنا حرام وجبت زكاته بلا خلاف والا فعلى القولين فى الحلى المباح وهذا اذا كان التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فان كانت وقفا عليه اما من غلبة واما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين وهكذا قطع به الأصحاب وفى صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمها نظر فليتأمل وقال أصحابنا: واذا أراد الفاعل اخراج زكاته أخرجها بالاستظهار ان لم يعلم مقداره والا فليميزه بالنار ، فان كان لو ميز لم يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه وقال صاحب الشامل: وذكر الشيخ أبو حامد والله أكان لا يجتمع منه شيء وصار مستهلكا فلا يحسرم استدامته والله أعلم و

وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف ، نص عليه الشافعي رضى الله عنه وصرح به الأصحاب ، ونقل القاضى أبو الطيب في المجرد وغيره الاتفاق عليه قالوا : ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد لأن ذلك الوجه لاعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف ، حيث جوزناه دون سائر الكتب ، قال البندنيجي : فان كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة ، والا حرمت ووجبت زكاته ان بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له ،

- ( فرع) لو وقف حليا على قوم يلبسونه لبسا مباحا ، أو ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين •
- ( فسرع ) لو حلى شاة أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف ، وقال الدارمي : لأن ذلك محرم وهو كما قال ٠
- ( فرع) حاصل المنقول فى تحلية ولى الصبيان الصبيان بالذهبوالفضة ثلاثة أوجه كما سبق فى الباسهم الحرير فى باب ما يكره لبسه ، وقد جهزم المصنف بالجواز ، ذكره فى باب صلاة العيد ، وكذا جهزم به البغوى وآخرون ، وسبق فى باب ما يكره لبسه دليل الأوجه ( وأصحها ) جهواز تحليتهم ماداموا صبيانا ، ونقله البغوى والأصحاب عن نص الشافعى رضى الله عنه ( والثانى ) تحريمه ( والثالث ) يجوز قبل سبع سنين ،

(فروع) الخنثى المشكل يحرم عليه لبس حلى الرجال ، ويحرم عليه أيضا لبس حلى النساء ، لأنه انما أبيح لهن لكونهن مرصدات للتزين للأزواج والسادة ، هكذا قطع بتحريمه القاضى أبو الفتوح والبغوى وصاحب البيان وآخرون ، وهو مباح له فى صغره ولم يتحقق تحريمه ، والصواب الأول لأنه انما أبيح له فى الصغر لعدم التكليف ، وقد زاد ذلك بالبلوغ .

فاذا قلنا بالمذهب وهو تحريب ففى زكاته طريقان حكاهما البغوى (أصحهما) وبه قطع القاضى أبو الفتوح وصاحب البيان ، ورجح الرافعى وجوبها بلا خلاف لأنه حلى محرم (والثانى) فى وجوبها القولان فى الجلى

المباح لأنا لا نتيقن تحريمه فى نفس الأمر لاحتمال أنه مباح له ، وانما حرمناه للاحتياط ، والله أعلم •

( فرع ) قال أصحابنا : أوانى الذهب والفضة المعدة للاستعمال يجب فيها الزكاة قولا واحداً ، لأنها محرمة ، وأما المتخذة لا للاستعمال فقد سبق فى باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال ، وفى وجه أو قول أنه يجوز ،

قال أصحابنا: ويجب الزكاة فيه بلا خلاف، وسواء جوزنا اتخاذه أم لا، لأنه وان جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سبق أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة .

هكذا ذكر المسألة الأصحاب فى جميع طرقهم ، الا صاحب الحاوى فقال : اذا جوزنا اتخاذه ففى زكاته القولان كالحلى ، وهذا غلط مردود لا يعهد وجها ، وانما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وليس كالحلى لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأوانى ، فالصواب الجهزم بوجوب زكاته ، سواء جوزنا اتخاذه أم لا ، وانما يظهر فائدة الخلاف فى جواز اتخاذه فى ثبوت الأجرة لصانعه والأرش على كاسره ، وكما سبق فى باب الآنية واضحا ، ويظهر فى كيفية اخراج زكاته كما سنوضحه فى الفرع الآتى ان شاء الله تعالى .

زفرع اذا أوجبنا الزكاة فى الحلى المباح ، فاختلفت قيمته ووزنه ، بأن كان لها خلاخل ، وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة ، أو فرض مثله فى المناطق المحلاة للرجال ، قال أصحابنا : المالك بالخيار ان شاء أخرج ربع عشر الحلى متاعا ، بأن سلمه كله الى الساعى أو المساكين أو نائبهم ، فاذا تسلمه برئت ذمته من الزكاة ، ثم يبيع الساعى نصيب المساكين اما للمالك وأما لغيره ، أو يبيعونه هم ان قبضوه هم أو وكيلهم وان شاء أخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما ، وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف ، ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من تفس المكسور ، ولا يجوز للساعى ولا للمساكين طلب ذلك ، لأن فيه اضرارا به وبهم ، ولو أخرج عنه خمسة وقيمته

دراهم جيدة ، لجودة سكتها ولينها ، بحيث تساوى سبعة ونصفا أجزأه لأنه يقدر الواجب عليه بقيمته ولو أخرج عنه ذهبا يساوى سبعة دراهم ونصفا لم يجز على الصحيح ، وبه قطع جمهور أصحابنا ، وجوزه ابن سريج للحاجة ، حكاه المصنف عنه والأصحاب ، والمذهب الأول وتندفع الحاجب بما ذكرنا .

قال أصحابنا: ولو كان له اناء وزنه مائتان ، ويساوى ثلاثمائة ، فان جوزنا اتخاذ الاناء فالزكاة واجبة قولا واحداً ، كما سبق فى الفرع ، وكيفية اخراجها كما سبق فى الحلى ، وان حرمناه ـ وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا ـ فله اخراج خمسة دراهم من غيره وان لم تكن نفيسة ، وله كسره واخراج خمسة منه ، وله اخراج ربع عشره مشاعا ، ولا يجوز اخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف ، لعدم الحاجة ، قال أصحابنا : وكل حلى حرمناه على بدلا عنه بلا خلاف ، لعدم صنعة الاناء ، وفى وجوب ضمانها على كاسرها وجهان ، بناء على جواز اتخاذ الاناء ان جوزنا وجب ، والا فلا وهو الأصح،

وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء وعكسه يجب على كاسره ضمان صنعته بلا خلاف ، قال أصحابنا : وأما الضبة التي على الاناء اذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام فى وجوب الزكاة بلا خلاف ، وقال البغوى احتمالا لنفسه : ينبغى أن يكون كالمباح واذا حكمنا باباحتها وانها غير مكروهة ففى وجوب زكاتها القولان فى الحلى المباح والله تعالى أعلم •

(فسرع) ذكر الصيمرى ثم الماوردى ومتابعوهما هنا أن الأفضل اذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكرى الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان: (أحدهما) بطلانه حذراً من الربا والصحيح الجواز كسائر الاجارات، قال الماوردى: وقول الأول باطل لأن عقد الاجارة لا يدخله الربا، ولهذا يجوز اجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة باجماع المسلمين، ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا و

( فسرع ) اذا اتخذ أنها أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق أنه حلال بلا خلاف ، قال الماوردى : وأما زكاته فان ثبت فيه العضو وتراكب عليه ، صار مستهلكا . ولا زكاة فيه قولا واحداً . والا فعلى القولين في الحلى المباح .

(فرع) فى مذاهب العلماء فى زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وعائشة وأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهم ، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح ومجاهد والشعبى ومحمد بن على والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهرى ومالك وأحمد واسحق وأبو تور وأبو عبيد وابن المنذر وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسعيان الثورى وأبو حنيفة وداود: يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عسن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهرى ، واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة فى أول الفصل والآثار ، وروى البيهقى عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلى عاريت والله تعالى أعلم ،

( تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس ان شاء الله تعالى وأوله ) :

باب زكاة التجارة

## فهارس الجــزء الخامس من المجمــوع شرح المهذب

أولا: الآيات القسر آنية

ثانياً : الأحاديث والأخبار والآثار

ثالثاً : الأشعار الاستشهادية

خامساً: الأحصلا

# اولا: الآيات القرآنية

| T1 - 1.      | • •  | • •   | • •    |        |                 |        | كافة    | السلم      | خلوا فی          | اد۔      |
|--------------|------|-------|--------|--------|-----------------|--------|---------|------------|------------------|----------|
| 1.41         |      | ۔ یکم | وايد   | نو هکم | لوا و ج         | فاغسا  | صلاة    | الى الْ    | قمتم             | اذا      |
|              | ليكم | ماءع  | السي   | رسل    | رآ ، ي          | ن غفار | انه کار | ربكم       | تففروا           | اسہ      |
|              | جعل  | ک وی  | جنان   | لكم    | يجعل            | نین و  | ال وب   | م بأمو     | ويمدد            | درارآ    |
| 14_71_71_3P  |      | ٠.    |        |        |                 |        |         |            | اراً ٠٠٠         | ئے اُنھا |
| <b>٧٦ ٢٣</b> |      | ٠.    |        |        |                 |        |         | ساعة       | ۔<br>تربت ال     | اقت      |
| ٩٦           |      |       |        |        |                 |        |         |            | ر.<br>رض الميا   |          |
| ١.٨          | • •  |       |        |        |                 |        |         | فسن        | فسي بالن         | الن      |
| ٧٢           | • •  |       |        |        |                 |        | ِن بھا  | ىمشو       | م ارجل           | أله      |
| 141          |      | ٠. (  | م فلهـ | أسأة   | م وان           | 'نفسك  | لنتم لا | ۔<br>م أحس | أحسنت            | ان       |
| 1            |      |       |        |        |                 |        |         |            | الأبرار          |          |
| 9.5          |      |       |        |        |                 |        |         |            | أرسلنا           |          |
| 77           | • •  |       |        |        |                 |        |         |            | أرسلنا           |          |
| 797          |      |       |        |        |                 |        |         |            | الصلاة           |          |
| ٤٦٦          | رض   |       |        |        |                 |        |         |            | قوا من م         |          |
| ٩٨           |      |       |        |        |                 |        |         |            | ر<br>ایوفی ا     |          |
| 1.4          |      |       |        |        |                 |        |         |            | ر<br>ارانی       |          |
| ٧٨           |      |       |        |        |                 |        |         |            | ، أعلنت<br>أعلنت |          |
| T07_TEA_TEV_ | -٤٢  |       |        |        |                 |        |         |            | م الله ا         |          |
| 14           |      |       |        |        |                 |        |         |            | '<br>هو ما ا     |          |
| ٣٠١          |      |       |        |        |                 |        |         |            | . من امو         |          |
| ٧٢           |      | - •   |        |        |                 |        | . بن    | ساجد       | تهم ل <i>ی</i>   | ر1،      |
| 74           |      |       |        |        |                 |        |         |            | یح اسم           |          |
| 194          | جيم  | ن الر | شيطاه  | ئ الا  | با <b>لله</b> م | متعذ   | ن فأس   | ألقرآ      | ا قرات           | فاذ      |
| ٣٧.          |      |       |        |        |                 |        |         |            | ۱. قضية          |          |
| 1            |      |       |        |        |                 |        |         | •          | ا من أو          |          |
| 1            |      |       |        |        |                 |        |         |            | یامن مک          |          |
| 791          | • •  | • •   |        |        |                 |        |         |            | ما آسفو          |          |
| ٦٤           |      |       |        |        |                 |        |         |            | ۔<br>با تجلی     |          |
| 1.61         |      |       |        |        |                 |        |         |            | <br>تحليما       |          |

|                            | لمناه | نا وء   | ن عند | ىمة م | ناه رح           | ا آتيا | عبدآ من عبادن    | فوجدا     |      |
|----------------------------|-------|---------|-------|-------|------------------|--------|------------------|-----------|------|
| 777                        |       |         |       |       | • •              | • •    | t                | الدناعلم  | من   |
| ۹۳                         | • •   |         | • •   |       |                  | ونا    | بذا عارض ممط     | قالواه    |      |
| 401                        |       | • •     |       | • •   | مانكم            | طة أي  | ض الله لكم تـــ  | قد فر     |      |
| 1.8                        | • •   |         | • •   | • •   |                  | ٠.     | ذ برب الفلق      | قل أعو    |      |
| 1 - 8                      |       |         |       |       |                  |        | ذ برب الناس      |           |      |
| 1.8                        |       |         |       |       |                  |        | الله أحد         |           |      |
| 97                         |       |         |       |       |                  |        | به بلدة ميتا     | _         |      |
| 409                        | خری   | ارة 1-  | جکم ت | نخر.  | ومنها            | يدكم   | لفناكم وفيها نع  | منها خا   |      |
| ٨١                         |       |         |       |       |                  |        | رءوستهم          |           |      |
| ٨١                         |       |         |       |       |                  |        | ه في الخلق       |           |      |
| ۲۳                         |       |         |       |       |                  |        | ك حديث الفاء     | -         |      |
| ****                       |       |         |       |       |                  |        | حقه يوم حصــ     |           |      |
| ۱۸ ــ۳۶                    |       |         |       |       |                  |        | ا الرياح لواقح   |           |      |
| ۹۳                         |       |         |       |       |                  |        | ا الرياح مبشرا   |           |      |
| 9.4                        |       |         |       |       |                  | ,      | ا عليهم الريح ا  |           |      |
| W.9_W.W_Y97_               |       |         |       |       |                  | _      |                  |           |      |
|                            |       |         |       |       |                  |        | يكنزون الذهب     |           |      |
| <b>Y</b> \3_\\\$_\psi      |       |         |       |       |                  |        |                  |           | الله |
|                            |       |         |       |       |                  | -      | اوتی کتــابه     | -         |      |
| ۹۳                         | • •   |         | • • • | نذرين | طر ا <b>ل</b> ما | ساء م  | عليهم مطرآ ف     | وامطرنا   |      |
| 1                          |       |         |       |       |                  | ,      | جار لفی جحیہ     |           |      |
|                            | ىرى   |         |       |       |                  |        | س للانسان الا    |           |      |
| <b>Y</b> {                 | • •   |         |       |       |                  |        | جــزاء الأوفى    |           | ثم   |
| 798                        | • •   |         |       |       |                  |        | لم الا واردها    |           |      |
| 1.7                        | • •   |         |       |       |                  |        | بالعهد أن ألمه   |           |      |
| TI - 1.                    |       |         |       |       |                  |        | المشركين كافة    |           |      |
| 77                         |       |         |       |       |                  |        | فلك يسبحون       |           |      |
| 77 <u>~</u> 77 <u>~</u> 73 |       |         |       |       |                  |        | العدة ولتكبر     |           |      |
| ۳۱- ۱۰                     |       |         |       |       |                  |        | لمناك الاكافة لا |           |      |
| 777                        | • •   | • •     | • •   | • •   | خلد              | ىك 11  | خا لبشر من قبا   | وما حعا   |      |
| ٨٨                         |       |         |       |       |                  |        | ن السماء ما      |           |      |
|                            | •     | _       |       | -     |                  | _      | ى يرسل الريار    |           |      |
|                            |       |         |       |       |                  |        |                  |           |      |
|                            |       |         |       |       |                  | _      | وازرة وزر اخ     |           |      |
|                            |       |         |       |       |                  |        | ل على أحد من     |           |      |
| 3 7 7                      |       | اء الله | ن ىشى | וע וי | ك غدا            | ىل دا  | ن لشيء ائي فاء   | والاتقوار |      |

| <b>YA7_AA7</b> _FF3 | • •      |            |                 | ن …               | ننفق و           | ىنە ت          | بث ہ           | الخب           | ۱ تیمموا          | و!       |
|---------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| 18-XY-XX-38         |          |            | 1               | أنهار             | ل لكم            | ج              | ت وي           | جنان           | جعل لكم           | وي       |
| 79                  |          |            |                 |                   | ••               |                |                | لاعنون         | لعنهم الم         | وي       |
| 1                   | <br>دنیا | <br>ياة ال | رن ··<br>في الح | لكا فر .<br>لثابت | لقوم ۱<br>لقول ۱ | الا ا<br>الا ا | ، الله<br>آمنو | ن دوح<br>الذين | يياس م<br>بت الله | لا<br>يث |
| 7.77                | ••       |            | •               | · ·               |                  | • •            |                | • •            | خـرة              | وفى الآ  |
| 3.5                 |          |            | • •             |                   |                  | ••             | (              | عباده          | نوف الله          | _        |
| ٨٨                  |          |            | ىيفتە           | من خ              | للائكة           | ه والم         | مسد            | ىد بح          | سبح الرء          | يس       |
| 1                   |          |            | • • •           |                   | وجوه             | سود            | ه و تس         | وجوا           | م تبيض            | نو       |

# ثانية : الأحاديث والأخبار والآثار

|             | أتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | اشتكيت ؟ قال : نعم قال : باسم الله أرقيك من كل شيء       |
|             | يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم           |
| 1.8         | الله ارقیك                                               |
|             | أتى النبى صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى بأطول           |
| 76 2        | قيام وركوع وسنجود رأيته يفعله في صلاته ٠٠٠٠٠٠            |
|             | اتت امراة الى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى لها          |
|             | فقالت : يا رسول الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة فقال :  |
|             | دفنت ثلاثة ؟ فقالت : نعم فقال : لقد احتظرت بحظار شديد    |
| <b>४</b> ९१ | من النار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|             | أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله        |
|             | أن أبا سلمة قد مات قال: قولى: اللهم اغفسر لى وله         |
|             | واعقبني منه عقبي حسينة فاعقبني الله من هو خير منه        |
| 111         | محملة صلى الله عليه وسلم ١٠١٠، ١٠١٠ .٠                   |
|             | أتيت أهل هذا البيت فرحمت اليهم ميتهم قال: لعلك           |
|             | بلفت معهم الكُدَى ؟ قالت : مماذ الله أن اكون بلفتها وقد  |
|             | سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال : لو بلفتها ما رأيت       |
| ٠,          | الجنة حتى براها جد ابيك 🕟 🔻 🔻 🔻                          |
|             | أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وأصــحابه كأنما على        |
|             | رءوسهم الطير فسلمت ثم تعدت فجاء الأعراب من ههنا          |
|             | وههنا فقالوا: يا رسول الله نتداوى ؟ فقال تداووا فان الله |
| 1969.       | لم يضع داء الا وضع له دواء غيرالهوم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨          |
|             | أتى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ان عمك         |
|             | أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:       |
| 771         |                                                          |
| ۲٤,         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
|             | اتتولى بعرض ثياب خميص او لبيس في الصدقة مكان             |
|             | الشىعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله     |
| ١.          | علي <mark>ه وسلم بالمدينة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢</mark>  |

|            | أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | رضى الله عنهما فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر                 |
| 14         | سبيل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                               |
| ٤٠٤        | خذ من كل حالم دينارا أو عدله مفافر ١٠٠٠٠٠                            |
|            | ادى سويد بن غفلة صدقته الى مصدق رسلول الله                           |
| 177        | صلی الله علیه وسلم ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                              |
|            | أَنُودين زكاتهن ؟ قالت : لا أو ما شاء الله قال : حسبك                |
| 110        | من النار ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                  |
|            | اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع                           |
|            | على سفك الابمن وقل:اللهم اسلمت نفسىاليك والجأت ظهري                  |
|            | اليك و فوضت امرى اليك رغبة ورهبة اليك ، لا ملجأ ولا                  |
|            | منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي                 |
| <b>707</b> | ارسلت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                          |
| 484        | اذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة                                  |
| 199        | اذا ادبت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك                                  |
| ٦٩         | اذا بخس الكيال حبس القطر ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                 |
|            | اذا بلغ مال احدكم خمس أواق مائتى درهم ففيه                           |
| ٧٨٤        | خمسة دراهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| 1006108    | اذا جمرتُم الميت فجمروه ثلاثًا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|            | اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكة                   |
| 111        | رۇمنىون على ما تقولون ، ، ،، ،، ،، ،، ،،                             |
|            | اذا خرج صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والاضحى                         |
| 17 4 10    | الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة                                   |
|            | اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث                     |
| ٤٦.        | فدعوا الربع ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                  |
|            | اذا دخلت على مريض فمره فليدع لك فان دعاءه كدعاء                      |
| 1.7        | اللائكة                                                              |
|            | اذا دخل صلى الله عليه وسلم على من يعوده قال :                        |
| 1.8        | لا بأس طهور ان شاء الله ٢٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠                              |
|            | اذًا دفنتموني فسنوا على التراث سنا ثم اقيموا حول                     |
|            | فبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم                     |
| 177        | راعلم ماذا أراجع رسل ربی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       |
|            | أذا رأى صلى الله عليه وسلم المطر قال : اللهم صيباً                   |
| Γ٨         | هنيئاً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                    |

|             | اذا رایتم ذلك فصلوا وادعوا حتى تنجلي 🕳 فادعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 6 01     | وكبروا وصلوا وتصدقوا ١٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | اذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم أنا نسبالك من خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | هذه الربح وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الربح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 6 91     | وشر ما فیها وشر ما أمرت به ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 740         | اذا رفعتم نعشمها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه .٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | اذا سمعتم به ( أي الطاعون ) بأرض فلا تقدموا عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797         | واذا وقع بارض وانتم بهـا فلا تخرجوا فرارا منــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7         | اذا اشتدت الربح يقول: اللهم لقما لا عقيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.         | اذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TP1         | اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | اذا عصفت الريح فال صلى الله عليه وسلم اللهم اني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17- 11      | من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | اذا غطی رأسه بها بدت رجلاه واذا غطی بها رجلاه بدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.6101     | رجليه شيئاً من الاذخر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | اذا اغمضت الميت فقل باسم الله وعلى ملة رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.         | واذا حملته فقل باسم الله ثم تسبح مادمت تحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | اذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70717071077 | لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣0          | اذا فاتته صلاة العيد يصليها اربعاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | اذا قعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا اله الا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى (يشبت الله الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 797         | آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) الذا كان في من السلط الله ما |
|             | اذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77.8        | لا تأخذ من راضع لبن ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٥.         | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | اذا كان في آخر غسيلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | منه شيئاً من الكافور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101         | اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | اذا مات أحد اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377         | أحدكم على رأس قبره ثم ليقل الحديث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 737        | اذا مت فلا تصـحبني نار ولا نائحة 🕠 🕠 😶                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | اذا مات عرض عليه مقعده بالفداة والعشي ان كان من                |
|            | اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من أهل النار فمن               |
| 79.4       | اهل النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة           |
|            | اذا مت فلا تؤذنوا بي احداً اني اخاف أن يكون نُمياً ،           |
| 1444144    | فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النعي           |
|            | اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر                |
| 17         | المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك و ومن                 |
| 418        | اذا استهل السقط غسل وصلى عليسه وورث وورث                       |
|            | اذا وضع العبد في قبره وتولى أصحابه حتى انه ليسمع               |
|            | فرع نمالهم أتاه ملكان فيقمدانه فيقولان له ما كنت تقول في       |
|            | هذا الرجل فاما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله          |
|            | فيقال له: انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا       |
|            | في الجنة فيراهما جميعا ، قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح         |
|            | له في قبره سبعون ذراعا واما المنافق أو الكافر فيقول:           |
|            | لا ادرى كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال : لا دريت             |
|            | ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذئيه                 |
| ********** | فيصيح صيحة يسمعها من يليسه الا الثقلين ٠٠٠٠٠٠                  |
|            | اذا وقعت كبيرة أو هاجت ربح عظيمة فعليكم بالتكبير               |
| 9.4        | فانه يجلى العجاج الأسود ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|            | استاذن عمر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها أن                 |
| 437        | يدفن مع صاحبيه ن ن ن ن ن ن ن ن ن                               |
| ۲.         | اذن ابن الزبير في العيد وأقام ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                  |
| 177        | الایدان بالمیت من نعی الجاهلیة                                 |
| 707        | اذا انزلتموني في اللحد فافضوا بخدى الى الأرض                   |
| 707        | اذا نام أحدكم فليتوسد يمينه                                    |
|            | ارسلت احدى بنات النبى صلى الله عليه وآله وسلم                  |
|            | اليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال            |
|            | الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ارجع اليها فأخبرها أن           |
|            | لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها            |
| 444        | فلتصبر ولتحتسب ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                               |
| ٨٠         | فأرسل السيماء علينا مدرارا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|            | ارسل مروان الى ابن عباس يساله عن سنة الاستسقاء                 |
|            | فقال: سنة الاستسقاء في العيدين الا أن رسول الله صلى            |
|            | الله عليه وآله وسلم قلب رداءه فجعل يمينه يساره ويساره          |
|            | بمينسه وصلى ركعتين كبرنى الأولى سسبع تكبيرات وقرأ              |

|    |      | بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية بهل أتاك حديث                          |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | ٧٥   | الفاشية وكبر خمس تكبيرات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|    |      | أصابنا مطر في يوم عيد فصلي بنا رسول الله صلى الله                          |
|    | ٧    | عليه وآله وسلم في المسجد ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                 |
|    |      | أسابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله                            |
|    |      | وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى                            |
|    |      | أصابه المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ فقال :                       |
|    | ۲۸   | انه حدیث عهد بربه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                    |
|    |      | الا أريك امراة من اهل الجنة ؟ قلت : بلى قال : هذه                          |
|    |      | المراة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني                     |
|    |      | أصرع واني أتكشف فقال: أن شئت صبرت وأن شئت                                  |
|    | 17   | دعوت الله لك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
|    |      | الا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال :                       |
|    |      | بلى قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف انت الشافي                          |
|    | 1.8  | ولا شافي الا أنت شفاء لا يفادر سقماً ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|    |      | اللهم أتنا في الدنيا حسينة وفي الآخرة حسينة وقنا                           |
|    | ۸۳   | عذاب النار ، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                                       |
|    |      | اللهم أنا نسألك من خبر هذه الربح وخير ما فيها وخير                         |
|    |      | ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الرَّيح وشر ما فيها وشر                      |
| 78 | 4 11 | ما أمرت به ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                         |
|    |      | اللهم أنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ، وأنا نتوسل                       |
| ٩٤ | 4 Y. | اليك اليوم بعم نبينا فاسقنا فيسقون ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|    |      | اللهم أنا نتوســـل اليك بخيرنا وأفضـــلنا ، اللهـــم أنا                   |
|    |      | نستنسقى اليك بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك الى الله                    |
|    |      | تمالى فرفع يديه ورفع الناس أيدبهم فثارت سحابة من                           |
|    | ٧.   | المفرب كأنها ترس وهبت بها ربيع فسنقوا ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                           |
|    |      | اللهم أسلمت نفسي اليك وألجأت ظهرى اليك وفوضت                               |
|    |      | أمرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك                    |
|    | ۷۵   | آمنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت · · · ·                           |
|    |      | اللهم أنت ربها وأنت خلقتهما وأنت مدينها للاسملام                           |
|    |      | وانت قبضت روحهما وأنت أعلم بسرها وعلانيتهما جئنا                           |
|    | 197  | شفعاء فاغفر له ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|    |      | اللهــم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحل جوارك فقـــه                          |
|    |      | فتئة القبر وعداب النار - وانت أهل الوفاء والحمد -                          |
|    | 117  | فاغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم ٠٠٠٠٠٠                               |

|                | اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها الا                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 111            | آجره الله في مصيبته واخلف خيرا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                | اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً . اللهم أجعلها                  |
| 9 5            | رياحا ولا تجعلها ريحاً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                         |
|                | اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهـم على الآكام والظراب                 |
| ٩.             | وبطون الاودية ومنابت الشبجر فانقطعت وخرجنا نمشى                     |
| 1.8            | اللهم رب الناس مذهب البأس اشف وأنت الشافي ٠٠                        |
|                | اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واحمل موتى في بلد                       |
| 1.7            | رسولك فقلت: أنى هذا ؟ فقال: يأتيني به الله أذا شاء                  |
|                | االلهم اسقنا غيثأ مغيشا هنيئا مريعا غدقة مجللا                      |
| <b>VA + AV</b> | طَبِقاً سحاً عاماً دائماً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                         |
|                | اللهم اسقنا الفيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم أن                 |
|                | بالمماد من اللأواء والجهد والضنك مالا نشكو الا اليك •               |
|                | اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات                 |
|                | الأرض ، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف                    |
|                | عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ، اللهم أنا نستففرك أنك              |
| ۸۸             | كنت غفارا فأرسل السماء علبنا مدراراً ، ، ، ، ،                      |
|                | اللهم اسقنا غبثاً مفيثاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل              |
|                | اللهم اسمق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك                      |
|                | الميت ، اللهم أنت الله لا أله ألا أنت الفنى ونحن الفقراء .          |
| ۸۲             | أنزل علينا الفيث وأجعل ما أنزل لنا قوة وبلاغاً الى حين              |
|                | اللهم أشدف سعداً 6 اللهم أشف سعداً 6 اللهم أشف                      |
| 1.8            | سعداً ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                       |
| 7A + VV        | اللهم صبباً هنيئاً وطيباً نافعاً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|                | اللهـــم أغثنا قال أنس والله وما نرى في الســـماء من                |
|                | سحاب حتى رأينا سحابة مثل النرس ثم أمطرت فوالله                      |
|                | ما راينا الشمس سبتا فدخل رجل من ذلك الباب في                        |
|                | الجمعة المقبلة فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع                |
| ٩.             | الله أن يمسكها عنا الخ                                              |
| <b>ን</b> ለን    | اللهـم أغفر الأهل بقيع الغرقد                                       |
|                | اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين                        |
|                | واخلفه في عقبه في الفابرين واغفر لنا وله بارب العالمين ،            |
| 11.41.7        |                                                                     |
|                | اللهم اغفر لحينا وميتنا وصفيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا              |
|                | و تساهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ،         |
| 197-190        | ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                     |

| ٠٦. | اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت 🕟                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ،                |
|     | ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا            |
|     | كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من              |
|     | داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله              |
|     | الجنة وأعذه من عداب القبر ومن عداب النار قال عوف                  |
|     | ابن مالك : حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت للعاء رسول             |
| 197 | الله صلى الله عليه وسلم ١٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠                          |
|     | اللهم هذا عبدك وابن عبديك خسرج من روح الدئيسا                     |
|     | وسعتها ومحبوبه وأحبائه الى ظلمة القبر وما هو لاقيه ،              |
|     | كان يشهد أن لا اله الا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك                 |
|     | وانت أعلم به ، اللهم نزل بك وانت خير منزول به ، وأصبح             |
|     | فقيراً الى رحمتك وأنت غنى عن عـــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|     | راغبين اليك شفعاء له اللهم فان كان محسنا فزد في احد انه           |
|     | رأن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته ولقه برحمتك الأمن                 |
| 190 | من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا أرحم الراحمين                      |
|     | وأما المنافق أو الكافر فيقول : لا أدرى كنت أقول                   |
|     | ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب                 |
|     | بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها                   |
| 144 | من يليه الا الثقلين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|     | أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضى الله                   |
|     | عنه أن يفسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن                 |
| 117 | ابی ابن سلول ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                             |
|     | اما انه لم یکذب ولکنه نسی او اخطأ انما مر رسول                    |
|     | الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية يبكى عليها فقال:          |
| ۲۸۲ | انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها                            |
|     | أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ معاذ في                 |
|     | الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية فقال : خلا من كل                 |
| [+[ | حالم ديناراً أو عداله مفافر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|     | أمرنى صلى الله عليه وآله وسلم أن آخذ من كل أربعين                 |
| ۲۸۳ | بقرة بقرة ومن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة                           |
|     | أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها ودعا له                  |
| ٣٩٩ | بالبرگة ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                   |
|     | أمرنا رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم باتباع                   |
|     | الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وأجابة الداعي                 |
| 444 | ونصر المظلوم من من من من من من                                    |

|             | امرنا أن نتبع أبصاركا الكواكب أذا أنقض وأن نقول            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ٦٣          | عند ذلك ما شاء الله لا قوة الا بالله                       |
| 1 -         | امرنا رسول الله ان نتطيب باجمود ما نجد في العيم            |
|             | أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلي أحد بدفنهم       |
| 7776778677. | بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يفسلوا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|             | امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل جاذ عشرة           |
| 7.4.3       | اوسق من النمر بقنو يعلق في المسجد                          |
|             | أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع            |
| 7           | فبرأ مشرفاً الاسويته ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام لمن مرت          |
|             | به جنازة حتى تخلفه أو توضع أمر من تبعها أن لا يقعد         |
| 137         | عند القبر حتى توضع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|             | امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الجنائز     |
| 1.1         | وعيادة المريض ١٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|             | امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا        |
| 1.7         | عن سبع فذكر منها اتباع الجنازة وعيادة المريض               |
|             | امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتلي أحد          |
| 771         | ان ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم     |
| 777         | فمرها فلتصبر ولتحتسب وسيروس والمحتسب                       |
|             | فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسسوله ،             |
|             | فيقال له: انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به         |
| 7.7.7       | مقعداً في الجنة فيراهما جميعاً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠              |
|             | واما الكافر أو قال المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول         |
|             | ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب          |
|             | بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها            |
| ۸۸۲         | من يليه الا الثقلين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|             | ان احدكم اذا بكى استعبر له صويحبه فياعباد الله             |
| 777         | لا تعذبوا اخوانكم                                          |
|             | الا ارقبك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم          |
|             | قال: بلى قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف                |
|             | وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك ولا شافي الا أنت شفاء        |
| 1.8         | لايفادر سقما ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|             | الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمسسد لله كثيرا    |
|             | وسبحان الله بكرة وأصميلا لا اله الا الله ولا نعب الا اياه  |
|             |                                                            |

|                   | صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>٤٦، ٣٧، ٣٦</b> | والله أكبر ١٠٠٠٠ والله أكبر                                              |
| 1.9               | الآن بردت جل <b>دته</b>                                                  |
|                   | انا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ،                                 |
| 77                | ومن أحب أن يذهب فليذهب ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                    |
| <b>የ</b> ٦٩٠٢٦٨   | انا اقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠                        |
|                   | ان ابا سلمة قد مات فقال صلى الله عليه وسلم قولي                          |
|                   | اللهم أجرنى في مصيبتى وأعقبني منه عقبي حسنة فأعقبني                      |
| 111               | الله من هو خير منه محمداً صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠٠                       |
| 1                 | انا عند ظن عبدی بی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                   |
| <b>૧૧</b> ٤٩٨ · · | ان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير الهرم · ·                         |
|                   | ان الله ليزيد ألميت عذابا ببكاء أهله وقالت حسبكم                         |
| 1 A 7             | القرآن : ولا تزر وازرة وزر أخرى فما قال ابن عمر شيئ                      |
|                   | ان امراة جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم                          |
|                   | فقالت: يا رسول الله أدع الله أن يشفيني فقال: أن شئت                      |
|                   | دعوت الله فشفاك وان شئت فاصبرى ولا حساب عليك                             |
| <b>ጎ</b> ለሩ ጎሃ    | قالت: أصبر ولا حساب على ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|                   | ان أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت                                |
|                   | أفينفعها الله تصدقت عنها ؟ قال نعم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                   | ان امراة سموداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده                             |
|                   | النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا: مات فقال:                      |
| ۲.٦               | أفلا آذنتموني به ، داوني على قبره فداوه فصلى عليه                        |
| £V4179417A41      | ان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ١٠ ١٠٠                                   |
|                   | أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله ، ليزيد الكافر عذابا ببكاء               |
|                   | اهله وقالت : حسبكم القرآن ( ولا تزر وازرة وزر اخرى )                     |
| 7.1.1             | قما قال ابن عمر شيئاً ١٠٠٠ ٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                             |
|                   | ان بطن أخي قد استطلق فقال اسقه عسلا فأتاه نقال                           |
|                   | قد سقيته فلم يزد الا استطلاقا فقال في الثالثة أو الرابعة :               |
| 99                | صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|                   | ان بنى شبابة بطن من فهم كالوا يؤدون الى رسول الله                        |
|                   | صلى الله عليه وآله وسلم من نخل كان عندهم العشر من                        |
| 773               | عشر قوب قريبة العالم المالية المالية                                     |
|                   | أنا ندع لكم الرُّبيءُ والماخض وذات اللحم وفحل الفنم                      |
| <i>۲۹۸</i>        | ونأخذ الجذع والثنى وذلك وسط بيننا وبينكم في المال                        |
|                   | أن أحياء ليلة العيد أن يصلى العشباء في جماعة ويعزم                       |
| 0.                | أن بصلى الصبح في جماعة ٢٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                 |

|            | ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | عن الاسلام فقال: خمس صلوات كتبهن الله على عباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥          | فقال : هل على غيرها ؟ قال لا ألا أن تطوّع ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ان رجلا قال للنبي صلى الله عليهوسلم : أن أمي افتلتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها ان تصدقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 795        | عنها ؟ قال : نعم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ان رجلا كان منزله بعيداً عن المستجد وكان يمشى اليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | فال : يا رسول الله اني اريد ان يكتب لي ممشياي الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | المسجد ورجوعي اذا رجعت الى أهلى فقال رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10         | صلى الله عليه وآله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ان ركب جاء الى النبى صلى الله عليمه وآله وسملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | بشهدون أنهم راوا الهلال بالامس فأمرهم أن يقطروا واذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44         | اصبحوا يفدوا الى مصلاهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ان الروح اذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | فقال : لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.41.4    | على ما تفولون ثم قال: اللهم أغفر لابي سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٣         | ان السيول ستعظم في آخر الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| o          | ان شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ان الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 106 786 0. | ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموهما فقوموا وصلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ان العين لتدمع والقلب يحيزن ولا نقول الآما يرضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797        | رينا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون المناهد المالية |
|            | ولكنهما آيتان من آيات الله وانه اذا تجلى لشيء من خلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46         | خشــــع له ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2        | ان الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينخسفان لموت احد ولكن يخوف بهما عباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37         | ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19         | رآله وسلم فبعث منادياً: الصلاة جامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ان في المال حقا سوى الركاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ان عمك الضال قد مات فقال: اذهب فواره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121        | ان فى الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا واياه فارجوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M44.       | فان المصاب من حسرم الثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740        | ان في الحداد : كاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥١٧        | ان في الحملي زكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             | ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه انه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | لسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا فيأتيم ملكان فيقعدانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | شهد أنه عبد الله ورسوله فيقال: أنظر ألى مقعدك في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7946797     | قد ابدلك الله به مقعدا في الحنة فيراهما جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144         | انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १९९५१९४     | نعالى طهراً للأموال ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191619.     | انما جهرت بها ليعلموا انها هكذا ٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177         | انما سألته ليكون كفنى قال سهل : فكانت كفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | انما سمى الخضر لأنه جلس على فروة فاذا هي تهتز من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777         | خلفه خضراء ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ان مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى رسول الله صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 - 8       | عليه وآله وسلم من الفد على قبرها ٢٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | انما مر وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>የ</b> ለየ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | أن امراة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | وهى حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | فأقمه على فدعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم وليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | نقال: أحسن اليها فاذا وضعت فاتنى بها ففعل فأمر بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | النبى صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7         | بها فرجمت ثم صلى عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ان المفيرة بن شعبة رضى الله عنهما طرح خاتمه في قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خاتمى ففتح موضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779677A     | منه فأخذه وكان يقول: أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الله عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع |
| 147         | ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1741        | ان المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه ۱۰ مسلم نزلوا ان نفرآ من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم نزلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | على حى من أحياء العدرب فلدغ سيدهم فجعل بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١.٤         | الصحابة يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفسل فبرأ الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | انها تخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £4164£.     | تۇدى زكاة النخل تمرآ ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | رودى و درود مورد<br>د انها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | انها رحمـة ثم أتبعها بأخرى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | انها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكسه نحبوا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 017         | خمسين الف ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
|             | انها كانت تأتينا زمن خديجة ( العجوز التي دخلت على              |
| ۹٧          | النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحياها) ٠٠٠٠٠٠                   |
| 100         | ان هذا خلق قال ابو بكر : الحي احق بالجديد من الميت             |
| 178         | انه يبعث يوم القيامة ملبيا ١٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|             | انه بفســح له في قبره ســبعون ذراعا ويملى عليــه               |
|             | خصراً الى يوم يبعثون وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا          |
|             | أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت ولا             |
| ****        | صيحة يسممها من يليه الا الثقلين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                 |
| ٦٤          | انه اذا تجلى لشيء من خلقه خشيع له ٠٠٠٠٠٠                       |
| ٨٦٠         | انه حدیث عهد بربه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
|             | انه یفسح له فی قبره سبعون ذراعاً ویملی علیه خضرا               |
| **********  | الى يوم يبعثون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| 777         | انه يقتل رجلا ثم يحيا 🕟 🕟 🔐 🔐                                  |
|             | انهم رأوا هلال شوال فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله            |
| ٣٣          | وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الفد ألى المصلى                   |
|             | ان يكن خيراً يعجل اليه وأن يكن شرا فبعدا الأصحاب               |
| 740         | <b>الثار</b>                                                   |
|             | انى والله ما سألته لالبسه انما سألته ليكون كفني ،              |
| 771         | قال سهل : فكانت كغنه ١٠٠٠٠٠ .٠ .٠ .٠ .٠                        |
|             | أني رأيت الملائكة تفسله فقالوا : جامع فسمع الهيعة              |
| 774677.     | فخرج للقتال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ۲.          | أول من أذن في العيد زياد ٢٠٠٠٠ من من من                        |
|             | أول من حمل على هذا النعش من المسلمات زينت                      |
| 7.74        | ام المؤمنين رضي الله عنها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 79.8        | اياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم                        |
|             | أيما رجل التقل عن مخلاف عشيرته الى مخلاف آخر                   |
| <b>{.</b> { | فمشره وصدقته في مخلاف عشميرته                                  |
| F.A.        | بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي                 |
|             | فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين           |
|             | التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها        |
|             | فليعطها ومن ســئل فوقها فلا يعط : في كل خمس ذود                |
|             | شاة فاذا بلفت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها                |
|             | بِنت مخاض أنثي فاذا بلفت ستا وثلاثين الى خمس واربعين           |

|                                        | ففيها بنت لبون أنثى فاذا بلفت ستة وأربعين ألى ستين                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ففيها حقة طروقة الفحل فاذا بلفت واحدة وسستين الى                                 |
|                                        | خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى                                   |
|                                        | السمين ففيها بنتا لبون فاذا بلفت احدى وتسعين الى                                 |
|                                        | مشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين                                  |
| <b>M37, P37, 707</b>                   | حقة الغ الله الله الله الله الله الله الله                                       |
| 707,700,707                            |                                                                                  |
| ************************************** |                                                                                  |
| £.٣٠٤.٢                                |                                                                                  |
| **1***1                                |                                                                                  |
| ١.                                     | بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس                                      |
| 1 - 8                                  | او عين حاسد الله يشمعيك باسم الله أرقيك                                          |
|                                        | ابتداء وقت تكبير الأضحى من ظهر يوم النحر الى صبح                                 |
| 13                                     | آخر التشريق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| 2427 24                                | ابتداء وقت تكبير الأضحى من صبح يوم عرفة الى                                      |
| {Y6 {1                                 | العصر من آخر التشريق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 44.5                                   | ابتداء وقت تكبير الأضحى من ظهر يوم عرفة الى آخر                                  |
| 17                                     | التشريق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠                                                     |
| 1876178                                | ابداوا بميامنها ومواضع الوضوء منها نسمنه                                         |
|                                        | أبصر صلى الله عليه وآله وسلم جماعة يحفرون قبرأ                                   |
|                                        | فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال: اخواني لمثل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٩٦                                     | فاعملوا المستعدد المستعدد المستعدد                                               |
|                                        | بعث صلى الله عليه وآله وسلم معاذا الى اليمن لأخذ                                 |
|                                        | زكاتهم وغيرها فقال لهم : ائتوني بعرض ثياب خميص أو                                |
|                                        | لبيس في الصدقة مكان الشمير والذرة أهون عليكم وخير                                |
| ٤٠٢                                    | ي و النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة                                          |
| • •                                    | بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذاوأبا موسى                                 |
|                                        | الأشعرى الى اليمن وقال لهما: « لا تأخذا في الصدقة الا                            |
| <b>{ **</b>                            | من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب »                           |
|                                        | بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهم عبد الله بن                              |
|                                        | رواحة رضى الله عنه يخرص النخل فكان خرص النخل                                     |
|                                        | معروفا عندهم فلما فتح صلى الله عليه وآله وسلم الطائف                             |
|                                        | وبها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف                                   |
| £ # 1                                  |                                                                                  |
| 211                                    | عندهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
|                                        | بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى اليمن                                |
| AU 1 AU                                | وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقــرة ومن كل ثلاثين                             |
| 77.7                                   | تيوا او تيعة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |

بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لى ماله فلم أحد فيله الا بنت مخاض فقلت له: أد بنت مخاض فانها صدقتك فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله تعالى من مالى ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها ، قلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به ، وهــذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب فان أحببت ان تعرض عليه ما عرضت على فافعل فان قبله منك قبلته فخسرج معى وخسرج بالنسساقة حتى قدمنسسا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك عليك فان تطوعت بخير آجرك الله فیه وقبلنساه ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ 499 بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفيان بن عبد الله الثقفي الصحابي مصدقا ، وكان يعد عليهم السخل فقالوا : تعد علينا السخل ولا تأخذ منها شيئًا فلما قدم على عمر رضى الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضى الله عنه نعم نعد عليهم السنخلة يحملها الراعى ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الفنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ٠٠٠٠٠٠ **٣**٩٩**٤**٣٩٨ بعد مائة عام لا يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها اليوم ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ابتفوا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة ٢٠١٠٣٠٠ والمات سل أنا واراساه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۱۲۱ ابنوا لعبدى بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد 111 بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فأوقصته أو قال فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخيطوه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة مليبا ١٤٧٠١٢٩٠١٢٨١١٢ بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر فاذا رجل يمشى في القسور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتتين وبحك الق سبتتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلمهما ٠٠٠٠٠٠ تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنازة ابن الدحداح رضى الله عنه ماشياً ورجع على فرس ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٣٩

| 1046107    | يتتبع بالطيب مساجده ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رأس عثمان                                                           |
|            | ابن مظعون صخرة وقال نعلم على قبر أخى لأدفن اليه من                                                        |
| ********   | مات ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۶۳                                                                                    |
| ۸۱٥        | تركت عائشة رضى الله عنها اخراج زكاة الحلى \cdots                                                          |
| 99         | التلبينة مجمة فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن                                                                 |
|            | ثلاث خلال كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                         |
|            | تركها الناس احداها التسليم على الجنازة مثل التسليم                                                        |
| 194        | في الصلاة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                         |
|            | ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                                                        |
|            | عن الصلاة فيها وأن نقب فيها موتانا وذكر وقت طلوع                                                          |
| 777        | الشمس واســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              |
| ,          | ثلاث لا تؤخروهن الصلاة والجنازة ، والأبهم أذا وجدت                                                        |
| 1-%        | گفــوءاً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                             |
|            | ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل                                                        |
| <b>Y</b> • | والمظلوم                                                                                                  |
| ٧.         | ثلاثة لا ترد دعوثهم الصائم والوالد والمسافر · · ·                                                         |
|            | ثم ادخل النساء وصلين عليه صلى الله عليه وسلم ثم                                                           |
|            | ادخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه                                                         |
| AFI        |                                                                                                           |
|            | ثلاث خلال كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                         |
|            | تركها الناس أحداها التسليم على الجنازة مثل التسليم                                                        |
| 11%        | ق الصلاة ١٠٠٠ أن أن ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                   |
|            | ثم حول الى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو                                                               |
| ٨٨         | رافع يديه ثم أقبل على الناس وئزل فصلى ركعتين ·····<br>أثنتان في النـــاس همالهــم كفر : الطفــن في النسـب |
| 7.7.7      | والنياحة على الميت                                                                                        |
| 1241       | رسيد على المياب الى النبى صلى الله عليه وآله<br>جاء رجل من الأعراب الى النبى صلى الله عليه وآله           |
|            | جاء رجل من الاعراب الى النبي صلى الله عليه واله<br>وسلم فآمن به واتبعه وصلى عليه ألنبي صلى الله عليه وآله |
| 777        | وسلم عندما استشهد                                                                                         |
| , , ,      | جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله                                                       |
|            | ابن ثابت فوجده قد غلب فصاح السوة وبكين فجعل ابن                                                           |
|            | بين دبت توجيعات عاد صب تستاح المسوء وبعين عبس بن<br>عتيك يسكتهن فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعهن        |
|            | فاذا أوجب فلا تبكين باكبة ، قالوا : وما الوجوب يارسول                                                     |
|            | 11 * 112' P &1                                                                                            |

|         | جاءت امراة من اليمن الى رســول الله صلى الله عليـــه                |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | وآله وسلم معها أبنتها في يدها مسكتان غليظتمان من                    |
|         | الذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين                 |
|         | زكاة هــــذا ؟ فقالت : لا فقال رســـول الله صلى الله عليـــه        |
|         | وسلم : ايسرك ان يسمورك الله بهمما سموارين ممن نار                   |
|         | فخلعتهما والقتهما الى النبى صلى الله عليم وسلم                      |
| 0176010 | وقالت: هما لله ولرسوله ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|         | جاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم                        |
|         | فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني فقال: أن شئت                 |
|         | دعوت الله فشفاك وان شئت فاصبرى ولا حساب عليك                        |
| 114 17  | قالت : اصبر ولا حساب على ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| 94      | جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر                    |
|         | وابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن وأنا                    |
|         | انظر من شق الباب فأتاه رجل فقال : أن نساء جعفر وذكر                 |
| 777     | بكاءهن فأمسره أن ينهاهن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|         | نجرد النبي صلى الله عليه وآله وسملم لتفسميله كما                    |
| 177     | نجرد موتانا أن من من من موتانا أن                                   |
|         | جرى الوادى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :                     |
|         | أخرجوا بنا الى هذا اللى سماه الله طهورا حتى نتوضأ                   |
| ۲۸      | منه ونحمد الله عليه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|         | جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان                  |
|         | قال له عبد الرحمن : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا أبن               |
|         | عوف انها رحمة ثم اتبعها باخرى نقال: أن ألعين لتدمع                  |
| 773     | جعل عمر رضي الله عنه في الزيت العشر                                 |
|         | فحمل ابن عتيك يسكتهن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :                    |
|         | دعهــن فاذا أوجب فلا تبكين باكيــة قالوا : وما الوجوب               |
| ۲۸.     | يا رسـول الله ؟ قال: المـوت: ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                        |
|         | جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة                      |
|         | حمراء قال شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله                   |
|         | وسلم : كرهت أن يلبســها أحد بعد رســول الله صلى الله                |
| 709     | عليــه وسلم ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                 |
|         | جعل الرجال مما يلى الامام وجعل النسساء مما يلى                      |
| 17.1    | القبلة                                                              |
| 781     | احلسوا خالفوهم ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠                                       |

| 100     | جمروا كفن الميت ثلاثا ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 774677. | جامع فسمع الهيعة فخرج الى القتال ٠٠٠٠٠٠                               |
|         | جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخسوف                      |
| ٥٢      | بقراءته                                                               |
|         | استحب ابن عمر رضى الله عنهما قراءة أول البقرة                         |
| 177     | وآخرها عند القبر                                                      |
| ٨٨      | أحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي ٠٠٠٠٠٠                                 |
|         | حثى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثلاث حثيات                     |
| 70V6707 | من التراب وهو قائم على قبر عشمان بن مظمون ٠٠٠٠٠٠                      |
|         | حثى النبى صلى الله عليه وآله وسلم من قبل راسه                         |
| Y0Y     | ثلاث حثيات                                                            |
| ,       | حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى فما قال                           |
| 17.7    | ابن عمر شیئا                                                          |
| 017     | حسبك من النار ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ١٠                                       |
|         | فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصابه                      |
|         | المطر فقلناً: يا رسول الله لم صنعت هذا فقال : انه حديث                |
| ۲۸      | عهد بریه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                          |
| 797     | بحشر الناس حفاة عراة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| Yo.     | أحفروا واوسعوا واعمقوا بنسبب بسيد                                     |
| 1.4     | الحمد الله الذي انقذه من النار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ·       | حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ                         |
| 7476741 | رضى الله عنه بين العمودين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|         | حنظلة بن الراهب قتل فقــال النبي صلى الله عليــه                      |
|         | وسلم : ما شَأَن حَنظَلَة فَانَّى رأيت الملائكة تَفْسَلُه ؟ فقالوا :   |
| 444644. | جامع فسمع الهيمة فخرج الى القتال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | حول صلى الله عليه وآله وسلم رداءه وقلبه ظهرآ لبطن                     |
| ٧٨      | وحول النياس معيه ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                 |
|         | حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سال عن                       |
|         | البراء بن معرور فقالوا : توفى وأوصى بثلته لك يا رسول                  |
|         | الله وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر فقال صلى الله ا               |
|         | عليه واله وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده                    |
|         | ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله                    |
| 1.7     | <b>جنتك وقد فعلت 🕟 🕟 🔐 من من</b>                                      |
|         | استحيوا من الله حق الحياء قالوا: أنا نستحيى يا نبى                    |
|         | الله والحمد لله قال : ليس كذلك ولكن من استحيا من الله                 |
|         | حق الحياء فليحفظ الرأى وما وعى وليحفظ البطن وما                       |

|                | حوى وليذكر الموت والبلي ومن أراد الآخرة ترك زينة                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 70             | الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء                      |
| 100            | الحي أحقّ بالجديد من الميت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                               |
|                | اخبر عمر رضى الله عنه أن الاستغفار هو المجاديح                       |
| ۸۱             | الحقيقية التي يستنزل بها القطر لا الانواء ٠٠٠٠٠٠٠                    |
| <b>{.</b> {    | خَذَ مَن كُلُّ حَالَمٌ دَيِنَارًا أَوْ عَدَلُهُ مَفَا فَرْ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                | خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى المصلى                     |
|                | يستسقى فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن                    |
| 1847447.474    | على الأيسر والأيسر على الايمن ٢٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ٠٠                         |
|                | خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقى                         |
| ٧.             | وصلى بنا ركمتين بلا أذأن ولا أقامة ثم خطبنا                          |
|                | خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى فصلي                         |
| <b>ጓዩ</b> ፉ ጓል | ركعتين جهر فيهما بالقراءة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                             |
| •              | خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما غربت                    |
| 79.4           | الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها                            |
|                | خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقى                         |
|                | متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما                         |
| 186 Y.         | يصلى فى الميد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
|                | اخرجوا بنا الى هملة الذي سماه الله طهورا حتى                         |
| ٢٨             | •                                                                    |
| 986 Y.         | يصلى في العيــد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
|                | خرج رســول الله صلى الله وآله وسلم فاذا نســوة                       |
|                | جلوس قال : ما تجلسن ؟ قلن : لنتظر الجنازة قال : هل                   |
|                | تفسلن ؟ قلن : لا ، قال : هل تحملن ؟ قلن : لا ، قال : هل              |
|                | تدلين فيمن يدلى ؟ قلن : لا قال : فارجمين مأزورات غير                 |
| 777            | مأجورات ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ماجورات                           |
|                | خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألى البقيع وحده                    |
|                | ورجع في وقته ، ولم يكن معه أحد الا عائشة رضي الله عنها               |
| 3.47           | كانتُ تنظره من بعيد ، ولا يعلم أنها تنظوه ٠٠٠٠٠٠٠                    |
|                | خرج معى وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله                         |
|                | صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :                |
|                | ذاك عليك فان تطوعت بخبر آجرك الله فيه وقبلناه منك                    |
|                | قال: فهاهبي ذه فخذها فأمر رسول الله صلى الله عليـــه                 |
| 799            | وسلم بقبضها ودعا له بالبركة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                              |
|                | خرج صلى الله عليه وآله وسلم فصلى على قتلى أحد                        |
| 777            | صلاته على الميت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |

| ,              | خرج سلیمان یستسقی فرای نملة تستسقی فقال :                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Y1- Y.         | ارجعوا فان الله تعالى سقاكم بغيركم بيرين                    |
| •              | خرج يوما الوليد بن عقبة على عبد الله وحديفة                 |
|                | والاشعرى وقال: أن هذا العيد غداً فكيف التكبير أ فقال        |
|                | عبد الله بن مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلى على النبي            |
|                | صلَّى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال         |
| 17             | الاشعرى وحذيفة : صدق ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠                    |
|                | اخرج فرّاشي ورحلي يصيبه المطر فقيل له : لم تَفْعَلُ         |
|                | هذا ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله ( ونزلنا من السماء ماء        |
| ٨٨             | مبارکا ) فاحب أن تصيب المبركة فراشي ورحلي ٠٠٠٠٠٠            |
|                | خرج عمر رضى الله عنه يستسبقى فصعد المنبر فقال:              |
|                | استغفروا ربكم انه كان غفارا ، يرمىل السماء عليكم مدرارا     |
|                | ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم             |
|                | انهاراً ؛ استففروا ربكم انه كان غفاراً ، ثم نزل ، فقيل له : |
|                | يا أمير المؤمنين لو استسقيت ؟ فقال : طلبت بمجاديج           |
| ۸۰، ۸۷         | السماء التي يستنزل بها القطر ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                 |
| 777            | اخرجته فجعلته في قبر على حَــدة من منه منه                  |
|                | يخرص النخل فكان خرص النخسل مفروفأ عنذهم                     |
| •              | فلما فتح النبى صلى الله عليه وسلم الطائف وبها الفنب         |
| <b>ETTEET.</b> | الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم                   |
|                | خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على اليهود               |
| \$70           | فانه الزمهم التمر وكان ذلك الالزام فى حق الملاك والفائمين   |
|                | خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد             |
| 77             | علی راحلتیه به سه سه در سه سه سه                            |
|                | خطب صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنئ علية           |
|                | وقال: أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته         |
|                | ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فاذا رأيتموهما فقوموا      |
| 706 786 o.     | وصلوا                                                       |
|                | خطب رسيول الله صلى الله عليه وسيلم يوم                      |
| يار ئو         | العيد فراى انه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن          |
|                | وْأُمْوِهِنْ بِالصَّدَقَةُ ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠          |
| 17961.9        | الخليطان مأ اجتمعا على الفحل والرعى والحوض                  |
|                | استخلف على رضي الله عنه أبا مسعود الانصاري رضي              |
| ٧              | ألله عنه ليصلي بضيعفة الناس في المسيحد                      |

۲٦. الدباغ طهسور 🕠 دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، قال أنس : والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قرعة ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه الا سحابة مثل التوس فلما توسطت السماء انتشرت نم امطرت فلا والله ما رابنا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأودية والآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشبيجر فانقطعت وخرجنا نمشي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فراى في يدى فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة فقلت صفتهن أتزين لك با رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن الله الله الله الله المواد قلت: لا أو ما شاء الله قال: حسبك من النار ١٠٠٠٠٠ ١٦٥ أدخل الرحل فصلوا عليه صلى ألله عليه وسلم بغير امام ارسالا حتى فرغوا ثم ادخل النساء وصلين عليه ثم ادخل الصبيان فصلوا عليه ثم ادخل المبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ١٦٨ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فراى في لدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صفتهن اتزين لك يا رسيبول الله قال : اتودين زكاتهن ؟ قلت : لا أو ما شياء الله قال : حسبك من نار ١٦٠٠ ١٥ دخل علينا رسول الله صلى الله عليسه وسلم ونحسن نفسل ابنته فقال: اغسلنها للاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسيدر واجعلن في الآخيرة كافورا أو شهيئا من كافسور فاذا فرغتسن فآنشي فلما فرغنا آذناه فألقى الينا حقوه وقال: أشمعونها آياه ١٣٥٠١٢٩٠١٢٨ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي

سلمة فأغمض بصره ثم قال: أن الروح أذا قيض تبعية

|        | البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على انفسكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.41.4 | الا بخير فان الملائكة يؤمنون ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | دخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم قبرأ ليلا فأسرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777    | له سراج ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ודרידו | أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777    | دخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم القبر معترضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | دخلنا مع رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ابي سيف القين وكان ظئراً لابراهيم أي زوج مرضعته فاخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابراهيم فقبله وشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ثم دخلنا عليه بعد ذلك وأبراهيم يجود بنفسه فجعلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدرقان فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779    | له عبد الرحمن : وأنت يا رسول الله فقال : يا ابن عوف النام المرابع الله عوف النام المرابع الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 141    | انها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال: أن العين لتدمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | دخل القاسم بن محمد على عائشة فقال: اكشفى لى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 774    | عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه في فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ·· ·· ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | ادع الله أن يشنفيني فقال: أن شئت دعوت الله فشنفاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | وان شئت فاصبری ولا حساب علیك ، قالت : اصبر ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 186 18 | حساب علی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | ادع الله يغثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | يديه ثم قال: وما نرى في السسماء من سسحاب ولا قزعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | حتى رأينا سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت<br>ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً ثم دخل رجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | م السرك عروب عالي المعلم المعلم الله على الله عليه من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | وآله وسلم قائم يخطب فقال : با رسول الله هلكت الأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال : اللهم حوالينا ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | علينا اللهم على الاكام والظـراب وبطون الاوديــة ومنابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩.     | الشجر فانقطعت وخرجنا تمشى الشمس ٢٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧.     | دعوة الصائم لا ترد ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777    | دعـوه يظله عمـله ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | دعهن فاذا أوجب فلا تبكين باكيــــة ، قالوا : وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸.    | الوجوب يا رسول الله ؟ قال : الوجوب الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 116 11 | تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير الهرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            | دفن جابر بن عبد الله أباه يوم أحد مع رجل آخر في                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | قبر قال : ثم لم تطب نفسی ان اترکهمع آخر فاستخرجته                                                    |
| ۲۷۲        | بعد ستة أشهر فاذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه .٠٠                                                    |
|            | دفنت عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة رضي الله                                                        |
| 777        | عنهم ليلا فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة ٠٠٠٠٠٠                                                         |
|            | دنن طلحة بن عبيد الله فراته بنته عائشة بعد دفنه                                                      |
|            | بثلاثين سنة في المنام فشكا اليها النز فأمرت به فاستخرج                                               |
|            | طريا فدفن في داره بالبصرة كأتى أنظر الى الكافور في عينيه                                             |
|            | لم يتغير الا عقيصته فمالت عن موضعها واخضر شقه                                                        |
| 774        | الذي يلي النز ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| 177        | تدفن کما هی بلا تیمم ولا غسل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                   |
|            | دفن عمر رضى الله عنه نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة                                                  |
| <b>A37</b> | ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
|            | دفن النبيء صلى الله عليسه وآله وسلم على والعبساس                                                     |
| 707        | واسامة رضى الله عنهــم                                                                               |
|            | دفن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجرة عائشة                                                      |
| 737        | رضى الله عنها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| 7.7        | دلونی علی قبره ، فداوه علیه فصلی علیه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                          |
|            | دلنى على عمل اذا عملته أدخل الجنة ، قال : تعبد                                                       |
|            | الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم                                                |
|            | رمضان ، قال : والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا                                                       |
|            | فلما أدبر قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة                                                  |
| ۳.٥        | فلینظر الی هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     |
| . 4.4      | دین الله احتق آن تقضی ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰                                                                 |
|            | ذاك عليك فان تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال: فها هي ذه فخذها فأمر رسول الله صلى الله عليه |
| 799        | وآله وسلم بقبضها ودعا له بالبركة من من من من                                                         |
|            |                                                                                                      |
| 777        | · · · · · ·                                                                                          |
|            | اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله                                                 |
|            | ذلك عدل بين غذاء المال وخياره                                                                        |
| 737        | اذهب فواره ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                      |
|            | ارى ثلاث خلال كان رسمول الله صلى الله عليمه واله                                                     |
|            | وسلم يفعلهن تركها الناس احداها التسليم على الجنازة                                                   |
| 19.8       | مثل التسليم في الصيلاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |

| ٤٩      | رأيت الأثمــة يكبرون أيام التشريق بعد الصـــلاة ثلاثا                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | رای عامر بن ربیعة النبی صلی الله علیه وسلم حثی                                                              |
|         | بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم على قبر عثمان                                                            |
| 707:707 | اين مظعون ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                        |
|         | رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدراهم مختلفة                                                               |
| h       | منها البغلى ثمانية دوانيق ، واليمنى دانق والطبرى اربعة                                                      |
|         | والمفربي ثلاثة فقال : انظروا اغلب ما يتمامل الناس به من                                                     |
|         | أعلاها وادناها فكان البفلى والطبرى فجمعهما فكانا اتني عشر                                                   |
| 0.1     | دانقا ، فأخذنصفها فكان ستة دوائيق فجعله دراهم الاسلام                                                       |
|         | رای عمر رضی الله عنه مظلة علی قبر فامر برفعها                                                               |
| 777     | وقال : دعوه يظله عمله ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                     |
| 470     | رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستنمأ                                                               |
|         | راته بنته عائشة بمد دفنه ـ طلحة بن عبيــد الله ــ                                                           |
|         | بثلاثين سنة في المنام فشكا اليها النز فامرت به فاستخرج                                                      |
|         | طريا فدفن في داره بالبصرة كأني أنظر الى الكافور في عينيه                                                    |
| 777     | لم يتفير الاعقيصته فمالت عن موضعها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
|         | رأى على ناساً قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار                                                          |
|         | اليهم بدرة معه أوسوط أن أجلسوا فان رسول الله صلى                                                            |
| 137     | الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم ٢٠٠٠٠٠٠                                                               |
|         | راي ناس نارا في المقبرة فاتوها فاذا رسول الله صلى                                                           |
|         | الله عليــه وآله وسلم في القــبر واذا هو يقــول: ناولوني                                                    |
|         | صاحبكم ، واذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر                                                            |
|         | رجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من البقيع                                                             |
|         | فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول: واراساه فقال: بل أنا                                                           |
|         | يا عائشة وارأساه ثم قال : وما ضرك لو مت قبلى لفسلتك                                                         |
| 111     | وكفنتك وصليت عليك ودفنتك سنستسبب سنست                                                                       |
| 777     | ارجعسن مأزورات غير مأجسورات                                                                                 |
|         | رحم الله عمر والله ما حسدت رسسول الله صلى الله                                                              |
|         | عليه وآله وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن                                                    |
|         | رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن الله ليزيد الكافر                                                      |
|         | عذابًا ببكاء أهله وقالت : حسبكم القرآن : ولا تزر وازرة                                                      |
| 177     |                                                                                                             |
|         | ارسلت احدى بنات النبى صلى الله عليه وسلم اليه                                                               |
|         | تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت فقال ارجع اليها .<br>فأخبرها أن الله ما أخذ وله ما أعطر وكل شيء عنده بأحل |
|         | فاحسرها ان لله ما احد وله ما اعظر ولا، شمء عنده باحوا.                                                      |

| 777                                    | سمى فمرها فلتصبر ولتحتسب المسادات المساد                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | رش النبي صلى الله عليــه وآله وسلم على قبر أبنــه                                                     |
| 77.7                                   | ار اهم عليه السلام الماء                                                                              |
|                                        | رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالفران                                                    |
| 347                                    | اماما فان منكرا ونكرا ياخذ كل واحد منهما بيد صاحبه                                                    |
| 110                                    | انطلق بنا ما نقعه عند من لقن حجته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                               |
| ۹.، ۸۲                                 | رفع النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء                                                        |
| X1                                     | يديه رفماً بليفاً ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ د د د د د د                                              |
|                                        | رفع النبي صلى الله عليه واله وسنم يديه ثم فان اللهم أغثنا ( ثلاثا ) ثم قال أنس : وما نرى في السماء من |
|                                        | سحاب ولا قزعة حتى رأينا سلحابة مثل الترس فلما                                                         |
| ٩.                                     | توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت نسب نسب                                                                  |
|                                        | رفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سلحابة من                                                            |
|                                        | الفرب كأنها ترس وهبت بها ريح فسقوا حتى كاد الناس                                                      |
| ۸۸، ۲۰                                 | ان لا يبلغوا منازلهم ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،                                                          |
|                                        | الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل                                                        |
| 717                                    | يصلى عليــه ٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مليــه                                                                     |
|                                        | ركب أبو طلحة رضى الله عنه البحر فمات فلم يجدوا له                                                     |
| 70.                                    | جزيرة الا بعد سبعة ايام فدفنوه فيها ولم يتغير ٠٠٠٠٠٠                                                  |
| ۲۰۲                                    | رفع القلم عـن ثلاثة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
|                                        | رمى رجل بسهم في صدره أو في خلقه فمات فأدرج                                                            |
| 377                                    | في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                  |
| #                                      | الريح من روح الله تعالى تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب                                                    |
| ,<br>•                                 | فاذا رأيتموها فلا تسبوها واسالوا الله خيرها واستعينوا                                                 |
| . 9.7                                  | بالله من شرها ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                  |
| 177                                    | زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل                                                     |
| 111                                    | حتى يصلى عليه الا أن يضلطر انسسان الى ذلك ٠٠٠٠٠٠                                                      |
| ,                                      | زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من البكاء                                                     |
| 7,77                                   | على أبيها وقال: أن أحدكم أذا بكى أستعبر له صويحبه ،<br>فياعباد الله لا تعــذبوا أخوائكم               |
|                                        |                                                                                                       |
|                                        | زكاة الحلى عاربته من من الحلى عاربته ولا تهتموا بازالتها عنهم                                         |
| ************************************** |                                                                                                       |
| . 144 1 1 3                            | فانهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى        |
|                                        | رار رسول الله صلى الله لليه و - و م                                                                   |

|               | وأبكي من حوله ثم قال . استاديث ربي أن استقفر لأمي              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
|               | فلم یاذن لی واستأذنته آن ازور قبرها فأذن لی فزوروا             |
| 774.          | القبسور فانها تذكر الموت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|               | أزال الله عن أصحاب الفار بسؤال كل واحد ثلثاً من                |
| ٧٣            | الصــخرة وخرجوا يمشــون ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|               | أتزين لك يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت :              |
| 017           | لا ، أو ما شباء الله قال: حسبك من النار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
|               | سأل صلى الله عليه وسلم عن المرأة السوداء أو الرجل              |
|               | كان يقم المسجد فقالوا : مات فقال : افلا آذنتموني به ،          |
| 7.7           | دلونی علی قبر• فداوه فصلی علیــه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                   |
|               | سال صلى الله عليه وآله وسلم عن البراء بن معرور                 |
|               | فقالوا توفى وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه          |
|               | الى القبلة لما احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله         |
|               | وسلم : أصاب الفطرة وأقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب              |
|               | فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك               |
| 1.7           | وقسد فعلت ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                 |
|               | سال ابن عمر رضي الله عنهما عن الكنز ما هو فقال :               |
| 199           | هو المال الذي لا تؤدي منـه الزكاة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|               | سال سعید بن العاص آبا موسی وحذیفة کیف کان                      |
|               | رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضــحى والفطر           |
|               | فقال أبو موسى : كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز فقال        |
| 40            | حديفة: صدق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
|               | سأل محمل بن أبي بكر أنس بن مالك وهما غاديان                    |
|               | من منى الى عرفات كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع               |
|               | رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يهلل المهلل _        |
| ٤١            | منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ٠٠٠٠٠٠            |
|               | سألنا رسول الله صلى الله عليسه وسسلم عن السسير                 |
|               | بالجنازة فقال : دون الجنب فان يكن خيراً يعجل اليه وان          |
| 740           | يكن شرآ فبعدآ الأصحاب النار أن أن أن أن الماريكن               |
|               | سبحان من يسبح الرعد بحمده واللائكة من خيفته                    |
| 7A <b>_YA</b> | ئلاثا عوفى من ذلك فقلنها فعوفينها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|               | سبجان الله بكرة وأصيلاً ، لا اله الا الله ، ولا نعيد           |
|               |                                                                |
|               | وحده ، صدق وعبده ، ونصر عبيده ، وهزم الأحزاب                   |
|               | آياه مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون ، لا اله الا الله       |

| 57° 47° 47 | وُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ستر النبي صلى الله عليه وسلم قبر سبعد بن معاذ                                        |
| 704.401    | رضى الله عنسه بشوب لما دفنسه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ۱۰۸        | سمجى النبى صلى الله عليمه وآله وسلم بثوب حبرة                                        |
|            | أسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه ،                                  |
| 740        | وان تكن سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم                                                |
|            | سطح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر ابنه ابراهيم                                   |
| 774        | رضى الله عنه ووضع عليه حصباء من حصباء العرصـة                                        |
| 70         | استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة                                          |
| 79         | والدعاء ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                        |
| ۹٤، ۸۷     | استسفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على المنبر من غير صلاة الاستسقاء |
| ALC AV     | العجمعة على المبر المن عير صبحه الاستسفاء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
|            | فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأمن على الاسر                                  |
| ٧٨         | والأيسر على الأيمن                                                                   |
|            | استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه                                       |
|            | خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ باستفلها فيجعله اعلاها                                  |
| ٧٨         | فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه                                                       |
|            | استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس وقال: اللهم أنا                                      |
|            | كنا اذا قحطنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل                                  |
| 986 4.     | اليك بعم نبينا فاستقنا فيستقون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ۲۸         | استسقى عمر بالدعاء من غير صلاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ٨٣         | استسقى عمر فكان أكثر دعائه الاستففار                                                 |
|            | استسقى معاوية بيزيد بن الأسود فقسال: اللهم انا                                       |
|            | نستسقى اليك بخيرنا وأفضلنا ، اللهم أنا نستسقى أليك                                   |
|            | بيزيد بن الأسود ، يا يزيد أرفع يديك الي الله تعالى فرفع                              |
|            | بديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المفرب كانها                                   |
|            | ترس وهبت بها ربح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا                                    |
| ٧.         | منازلهم ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                       |
|            | اسقه العسل فقال: سقيته يا رسول الله ولم يزد الا                                      |
| •          | استطلاقاً فقال: اسقه عسلا فقال في الثالثة: صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا          |
| 19         | ولدب بطن الحيك الله عليه وآله وسلم من قبل راسه                                       |
| <b></b>    | ملا الماني فيل والله                                                                 |

|            | سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: أنا لله وأنا أليه راجمون            |
|            | اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها الا آجره الله          |
|            | فى مصيبته وأخلف له خيراً منها قالت : فلما توفى أبو سلمة          |
|            | قلت كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخلف            |
| 111        | الله تعالى لى خيراً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم             |
|            | سمع عمرو بن دينار رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن                  |
|            | الحلى أفيه زكاة فقال جابر: لا فقال: وأن كان يبلغ الف             |
| 017        | دینار فقال جابر: کثیر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                       |
|            | السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى           |
| 111        | بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة .            |
| १९८ ४५     | سنة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا         |
|            | سويد بن غفلة اصغر من النبى صلى الله عليه وآله                    |
| 770        | وسلم بسنتين ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                 |
|            | شق قبر النبي صلى الله عليــه وآله وســـلم لاصــق                 |
| 777        | بالجدار ولحده تحت الجدار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|            | شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                  |
|            | قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلي ووعد الناس                 |
|            | يوماً يخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليــه وآله             |
|            | وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وذكرت                    |
|            | الخطبة والدعاء وأنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه             |
|            | فلم يــزل يرفــع حتى بدا بياض ابطيــه ثم حـــول الى              |
|            | الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل               |
| ٨٨         | على الناس ونزل فصلى ركعتين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|            | شكا عثمان بن أبي العاص الى رسول الله صلى الله عليه               |
| AF >AA >3P | قحوط المطر فأمر بمنبر وضع له في المصلي ٠٠٠٠٠٠                    |
|            | شكا طلحة بن عبيد الله الى بنته النز فأمرت به فاستخرج             |
|            | طريا فدفن في داره بالبصرة كأني أنظر الى السكافور في              |
|            | عينيه لم يتفير الا عقيصته فمالت عن موضعها واخضر                  |
| 777        | شقه الذي يلى النز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|            | شكا عثمان بن أبي العاص الى رسول الله صلى الله عليه               |
|            | وآله وسلم وجعاً بجده في جسده فقال له رسول الله                   |
|            | صلى الله عليه وسلم: ضع بدك على الذي يألم من جسدك                 |
|            | وقل: بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته             |

| 1.8    | من شر ما أجد وأحاذر ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | شهدت أبا أمامة رضى الله عنه وهو في النزع فقال: أذا                   |
|        | مت فاصنعوا بي كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم                 |
|        | مت فاصلوه بي حد من اخوانكم فليقم احدكم على رأس                       |
|        | قيره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة فانه يستمعه ولا يجيب ثم               |
|        | يقول كذلك فيستوى قاعداً فليقل : اذكر ما خرجت عليه                    |
|        | من الدنيا شهادة أن لا أله ألا ألله وأن محمداً عبده ورسوله            |
|        | وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا                       |
| 377    | وبالقرآن اماما الحديث ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|        | شهدت جنازة ام كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلى                       |
|        | الامام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدرى                |
| 141    | وابو قتادة وابو هريرة فقالوا: هذه السنة                              |
| ,      | شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                      |
|        | ومع أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكلهم صلى قبل                  |
| 196 18 | الخطبة بفير اذان ولا اقامة                                           |
|        | شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى                         |
| ۲Y     | فلما قضی خطبته نزل عن منبره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| , ,    | شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد فلما                     |
|        | فضى الصلاة قال: أنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة                      |
| 77     | فليجلس ومن احب أن يذهب فليذهب من من معتب                             |
| . ,    |                                                                      |
|        | شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                          |
|        | ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فقال:                   |
| 4 . w  | منكم رجل لم يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا قال : فانزل           |
| 704    | فنزل في قبرها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|        | أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر الى مقعدك                    |
|        | من النار قد أبدلك الله به مقعداً في الجنة فيراهما جميعاً             |
| V V C  | قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا                 |
| 377    | ويملى عليه خضراً الى يوم يبعثون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| c      | استشهد مصعب بن عمير رضى الله عنه فلم يوجد ما يكفن فيه الا بردة       |
| 377    |                                                                      |
|        | استشهد حمزة رضى الله عنه يوم أحد فلم يوجد                            |
| 377    | ما يكفن فيه الا بردة                                                 |
|        | اشمار النبى صلى الله عليمه وسلم بظهور كفيمه الى                      |
| λ Υ    | السيماء في الاستسقاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                               |

|         | اصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمسن بى كافر بالكوكب وأما                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 916 9.  | مُن قَالَ : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ٠٠                                                                                                                                  |
| 114 14  | فاصبری ولاحساب علیك ، قالت : أصبر ولاحساب علیك ، مالت : ماسبری ولاحساب علیك ، مالت : ماسبر ولاحساب علی                                                                                   |
| 99      | صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا.                                                                                                                                                        |
| 777     | صدقة الفنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاة                                                                                                                                |
| 7.3     | صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                              |
| 71      | صلى على رضى الله عنه في زلزلة جماعة ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                               |
| 116 1.  | صلى بنا صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على اتر سماء كانت فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : اصبح من عبادى مؤمن بى كافر بالكوكب |
|         | صلى بنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم في كسوف                                                                                                                                            |
| 70      | لانسمع له صوتا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                      |
| ٦٥      | فصلوا حتی تنجلی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                           |
| ٦٥      | فصلوا حتى يفرج عنكم · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                        |
| ۲۳.     | صلوا خلف کل بر و فاجر ، و صلوا علی کل بر و فاجر ، رجاهدوا مع کل بر و فاجر ،                                                                                                              |
| YFI     | صلوا خلف مـن قال: لا اله الا الله وعلى مـن قال:<br>لا اله الا الله                                                                                                                       |
| T T.    | صلوا کما رایتمونی اصلی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                 |
| 777770  | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد<br>عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى سبعين صلاة                                                                                           |
| 178     | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل ابن<br>بيضاء في المسجد                                                                                                                        |
| 171     | صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنى ببضاء فى المسجد سهيل واخيه · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
| 1417174 | صلوا على صاحبكم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                     |
|         | صلى أنس رضى الله عنه على رجل فقام عند رأسه وعلى أمرأة فقام عند عجم تها فقال له العلاء بن زياد:                                                                                           |

| 171     | هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
|         | صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند عجيزتها                |
| 174     | وعلى الرجل عند رأسه ؟ قال : نعم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
|         | صلی ابن عمر رضی الله عنهما علی تسع جنائز رجال                     |
|         | ونساء فجعل الرجال مما يلى الامام والنسساء مما يلى                 |
| 171     | القبيلة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                         |
|         | صلى سعيد بن العاص على زيد بن عمر بن الخطاب                        |
|         | وامه ام كلثوم بنت على " رضى الله عنهم فجعمل زيدا مما              |
|         | ىلىيە ، وأمه مما يلى القبلة وفى القوم الحسن والحسمين وأبو         |
|         | هريرة وابن عمر ونحو من ثمانين من اصحاب محمد صلى                   |
| 174     | الله عليه وآله وسلم ٢٠٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠٠ ٢٠                            |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء                    |
| 18      | رکعتین ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰                              |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من                   |
|         | دعائه وهــو يقــول: اللهــم أغفــر له وأرحمــه وعافــه            |
|         | واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج               |
|         | والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس             |
|         | وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا                 |
|         | خيراً من زوجه وأدخله الجنــة                                      |
|         | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن                 |
| 170     | ابى ابن سلول قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين                  |
| •       | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الكسوف                     |
| ٣٥      | ركعتين فى كل ركعة أربعة ركوعات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
|         | صلى النبى صلاة الكسوف ركمة بينفى كل ركعة ثلاثة                    |
| ٥٣      | رکوعا <i>ت ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ </i>            |
|         | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الكسوف                     |
| 01      | ف المسيجد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
|         | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي                     |
| 1444144 | فسكير آربعا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                  |
|         | صلى النبي صلى الله عليــه وآله وسلم على جنــازة                   |
| 189     | فوضيع يسده اليمني على اليسرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسهلم على جنازة                      |
|         | فسممته يقول: اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا              |
|         | وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ، اللهــم من أحييتــه منا          |

|         | فأحيه على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الاسلام                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190     | والايمان ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                    |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سعد بن                                                                                   |
| 7.7     | عبادة رضي الله عنههما بعد ما دفنت بشهر سن الله عنههما                                                                             |
| 7.7     | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر منبوذ                                                                                   |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرجومة                                                                                    |
| ۲٣.     | في الزكا ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠                                                                                                  |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز بعد                                                                                    |
| KE.     | ان رجمه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                             |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال :                                                                                     |
|         | اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا                                                                            |
|         | وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام                                                                             |
| 976190  | ومن توفيته منا فتوقه على الايمان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                     |
|         | صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم على جنازة فلما                                                                                  |
| ۲۳۸     | انصرف اتی بفرس معروری فرکبه ۲۰۰۰ می در در ۲۰۰۰                                                                                    |
|         | صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الاستسقاء                                                                                  |
| ٧٥      | في الصـــحراء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                   |
|         | صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من                                                                                      |
| 777     | الأعراب آمن به واتبعه عندما استشمهد نو نو نو                                                                                      |
|         | صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة                                                                                       |
|         | السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على                                                                                 |
| ۲.      | لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم و قد خاب من افترى                                                                              |
| <b></b> | صلت الصحابة رضى الله عنهم على يد عبد الرحمن بن                                                                                    |
| 717     | عتاب بن أسيد القاه نسر بملكة من وقعة الجمل                                                                                        |
|         | صلى الرجال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم                                                                                      |
|         | ارسالا بفير امام حتى فرغوا ثم أدخل النساء وصلين عليه                                                                              |
| AFI     | ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل المبيد فصلوا عليه السالا إلى دوم على المدار الله على الله عليه المدار الله                     |
| 1 47    | ارسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد<br>صليت خلف ابن عياس على جنازة فقراً فاتحة الكتاب                            |
|         | وسورة يجهر فيها حتى سمعنا فلما الصرف اخذت                                                                                         |
| 195     | وسوره يبهر يبهر على مستعدد على المسرك العاد المسرك العاد التوبه فسألته عن ذلك فقال: سنة وحق · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| • • •   | صلیت وراء النبی صلی الله علیه وآله وسلم علی امرأة                                                                                 |
| ۱۸۳     | ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                              |
| 7771    | صلى عبد الله بن يزيد الخطمى الانصارى الصحابي على                                                                                  |
|         | صلی عبد الله بن یزید العظمی الانصاری الصعابی سی                                                                                   |

|                 | جنازة ، ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 177             | السينة أن ين ين ين ين ين ين                                              |
| Y               | صلى عمر وعثمان رضي الله عنهما في المسجد في المطر                         |
| 10              | صلاة عمر للاستسقاء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|                 | صلى ابن عباس على جنازة فكبر ثم قرأ بام القسرآن                           |
|                 | معهر بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما                        |
| 191619.         | انصرف قال : انما جهرت بها لتعلموا انها هكذا ٠٠٠٠٠٠                       |
| 717             | صلى عمر رضى الله عنه على عظام بالشام ٠٠٠٠٠٠                              |
| 777             | صلى أبو عبيدة رضى الله عنه على رءوس ٠٠٠٠٠٠                               |
|                 | صلى ابن عمر رضى الله عنهسما على السسقط وان لم                            |
| *1*             | يستهل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                               |
| 707:707         | اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم                        |
| 104-101         | انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                 | ضفرنا شعر زينب رضى الله عنها بنت رسول الله صلى                           |
| 4 5 5 11        | الله عليه وآله وسلم ثلاثة أئلاث قرئيها وناصيتها فألقيناها                |
| 1886188         | خلفها                                                                    |
| • •             | اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيسوش واقامة                          |
| 91              | الصللة وتزول الفيث ١٠ ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                             |
| ۸۰، ۸۷          | طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر ٠٠٠٠٠٠                         |
|                 | طرح المفيرة بن شعبة رضي الله عنه خاتمه في قبر رسول                       |
|                 | الله صلى الله عليه وسلم فقال: خاتمي ففتح موضع فيه                        |
| <b>244,244</b>  | فأخذه ، وكان يقول : أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى .                    |
| <b>۲٦</b> ٩٤٢٦٨ | الله عليه وآله وسلم                                                      |
| 401             | طروقة الفحل وطروقة الجمل · · · · · · · · · · ·                           |
|                 | استطلق بطن اخي فقال صلى الله عليه وآله وسلم :                            |
|                 | اسقه عسلا فأتاه فقال: قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا                     |
|                 | فقال: اسقه عسلا فقال صلى الله عليه واله وسلم في                          |
|                 | الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك ، اسقه                         |
| 11              | ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                            |
|                 | انطلق بنا ما نقمد عنه من لقن حجته فقهال رجل:                             |
|                 | يا رسول الله فان لم تُعرف أمه قال: فينسسبه ألى أمه                       |
| 347             | حـواء يا فلان ابن حـواء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
|                 | تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى                        |

| ۳.0                                | الزكاة وتصوم رمضان قال: والذى بعثك بالحق لا أزيد على هذا فلما أدبر قال: من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የገ</b> የሩዮ፪ የሩዮዮ <mark>ል</mark> | اعتد عليهم السخلة يحملها الراعى ولا تأخذها ولا تاخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الفنم الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>***</b>                         | عد الصعار من الحبار على تعد علينا السخل ولا تأخذ منها شيئاً فلما قدم على عمر رضى الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضى الله عنه : نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعى ولا نأخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الربيء ولا الماخض ولا فحل الفنم وناخذ الجذعة |
| <b>٣</b> 11'41X                    | والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                  |
| 17                                 | العجـوز التي دخلت على النبي صلى الله عليـه وآله وسلم فحياها وقال: انها كانت تأتينا زمن خديجة                                                                                                                                                 |
|                                    | أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله بن                                                                                                                                                                                           |
| 101                                | أبي ابن سلول قميصاً ليجعله في كفن أبيه                                                                                                                                                                                                       |
| 99                                 | عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام ـ يريد به الموت                                                                                                                                                                   |
| 733—433—473<br>PV3—143             | عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضر                                                                                                                                                                |
| ٧٧                                 | عن على فى عدد ركوع الكسوف خمسة ركوعات فى كل ركعة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                       |
| 1.8                                | عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهـم اشف سعدا اللهم اشف سعداً ، اللهم اشف                                                                                                                                                        |
| 1.8                                | عادنی النبی صلی الله علیه وآله وسلم من وجع کان<br>بعینی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                     |
| 118                                | غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر حين توفى فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: أنى صائمة وأن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل فقالوا: لا · · · · ·                                                                                                 |
| ١.                                 | اغتسل سلمة بن الأكوع للعيد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                             |
|                                    | غسل الجمعــة واجب على كل محتــلم ·· ·· ··                                                                                                                                                                                                    |
| • •                                | , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                              |

|               | غسل على رضي الله عنه النبي صلى الله عليسه وسلم                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371           | وبيديه خرقة يتتبع بها تخت القميص ٠٠٠٠٠٠٠                                                             |
|               | غسل على رضى الله عنه أباه أبا طالب فأموه ألنبي صلى                                                   |
| 186           | الله عليه وآله وسلم أن يغتسل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                          |
|               | غسل الفضل بن العباس ابراهيم ونزل في قبره هو                                                          |
| <b></b>       | واسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على                                                      |
| 4٧٠           | شفير القبر ورش على قبره ماء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
|               | أغسلنها وترآ ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك أن رأيتن                                                  |
|               | ذلك بماء وسدر وأجعلن في الآخرة كافورا أو شيئاً من                                                    |
| 14061146114   | كافور ، فأذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فالقي الينا حقوه وقال: أشمرنها أياه                     |
|               | الينا حقوه وقال . السنطرية الله عليه وآله وسلم وعليسه غسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليسه |
| 371           | تميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه ٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
|               | اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنونى فيها قالت                                                       |
|               | عائشة: أن هذا خلق قال: الحي أحق بالجديد من ألميت                                                     |
| 100           | انما هو للمهلة ١٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                             |
|               | غسلوا عمر وعثمان وعليا رضى ألله عنهم وصلى عليهم                                                      |
| 440           | بالاتفاق واتفقوا على أنهم شهداء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
|               | اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخيطوه ولا                                                      |
|               | تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فان الله تصالى يبعثه يوم                                                  |
| 1584124414841 | القيامة مليا ١٠٠٠٠٠٠٠١٠١١                                                                            |
|               | اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه اللذين مات فيهما                                                    |
| 371           | ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ٠٠٠٠٠٠                                                   |
| 17.6101       | غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه شيئًا من الأذخر                                                      |
|               | اغمى على عبد الله بن رواحــة فجعلت اختــه تبــكى                                                     |
|               | وأجبلاه وأكذا واكذا عليه فقال حين أفاق : ما قلت شيئًا                                                |
| 7.47          | الا قیل لی: انت كذا ؟! فلما مات لم تبك علیه                                                          |
|               | فرض النبى صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء                                                         |
|               | والانهار والعياون أو كان بعلا ــ وروى عشريا ـ العشر                                                  |
| 1116117       | و فيما سقى بالنضح نصف العشر ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                           |
| 446           | فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة                                                           |
| 797           | الفطيس النام المكام الماكام الماكام                                                                  |
|               | فرغ النبي صلى الله عليسه وآله وسلم من الكسوف                                                         |
| •             | فقام فخطب النماس فحمله الله واثنى عليمه وقال: ان                                                     |

|                                       | الشمس والقمر لا يكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 706 786 0.                            | آيتان من آيات الله تعالى فاذا رأيتموهما فقوموا وصلوا      |
|                                       | الفضل بن العباس غسل ابراهيم ونزل في قبسره هو              |
|                                       | واسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم          |
|                                       | جالس على شفير القبر ورش على قبره ماء وهو اول قبر          |
| ۲۸۰                                   | رش عليه الماء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ٢٣٦                                   | افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ٠٠٠٠٠٠        |
|                                       | فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم                |
| ٣٣                                    | يوم تعرفون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| ۲۳                                    | الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس               |
|                                       | فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى            |
| <b>٣9</b> ٣                           | صلاة الا تعوذ من عبداب القبير نبي من من                   |
|                                       | في خمس وعشرين من الابل خمس شياه فاذا بلفت                 |
| 470                                   | ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                     |
|                                       | في خمس مِن البقر شـاة وفي عشر شـاتان وفي خمس              |
| <b>የ</b> ለየ                           | عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه ٠٠٠٠٠٠                 |
| 411                                   | في الخيل السائمة في كل فرس دينار ١٠٠٠٠٠                   |
| 0.46844                               | في الرقة ربع العشر ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                  |
| <b>٤</b> ٣٢                           | في الزيتـــون الزكاة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ***                                   | ا في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين فيها صدقة      |
|                                       | في الكرم أنها تخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته             |
| <b>१</b> ४१ <i>६</i> ४.               | زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمرآ بر من من                  |
| <b>የ</b> እዩ                           | فى كل ثلاثين بقرة تبيع وفى كل اربعين بقرة مسنة            |
|                                       | فيما سقت السماء والبعل والسيل وما كان عثريا وما           |
| <b>£</b> \$\$\$\$\$\$                 | سقى بالنضج نصف المشر ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                    |
| <b>{{}</b> }                          | فيما سقت السماء العشر ١٠٠٠٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠                      |
|                                       | فيما سقت السماء والبعل والسسيح والبش والعين               |
|                                       | المشر وقيما سقى بالنضح نصف العشر يكون ذلك في الثمر        |
|                                       | والحنطة والحبوب ، فاما القثاء والبطيخ والرمان والقضب      |
| <b>٤٧</b> ٩ <i>٤٤٦</i> ٩ <i>٤٤٦</i> ٨ | والخضر فعفو عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم         |
| 1A3                                   |                                                           |
|                                       | فيها خمس شياه فاذا صارت ستا وعشرين ففيها بنت              |
| . 470                                 | مخــاض ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                            |

|            | قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم فيقول : قبضتم                 |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            | ثم ة فؤاده ؟ فيقولون : نعب فيقول فماذا قال عبدى ؟            |
|            | فيقولون : حمدك واسترجع فيقول الله تعالى : أبنوا لعبدى        |
| 111        | بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                |
|            | اقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : هل                  |
|            | تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : قال :     |
|            | أصبح من عبادي مؤمــن بي وكافر فأما من قال : مطــرنا          |
| 116 1.     | بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠               |
| 10         | قد جمع جمع الله لك ذلك كله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 7.47       | قاتل الله اليهود الخذوا قبور أنبيائهم مساجد                  |
| 7.8        | قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة …              |
| 75         | قتل الحسمين بن على رضي آله عنه يوم عاشـــوراء ··             |
|            | قتل مصعب بن عمر يوم احد ولم يكن له الا نمرة                  |
|            | فكان اذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وأذا غطى بها رجلاه           |
|            | ردت راسه فقال صلى الله عليسه وسسلم غطوا بها رأسسه            |
| 17.6101    | واجعلوا على رجليه شـــيـئـا من الاذخر ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠            |
| ,          | قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال: اسقه عسلا               |
|            | فقال صلى الله عليه وسلم في التالثة: صدق الله وكذب            |
| 99         | بطن أخيك أستقه عسسلا ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠                           |
|            | قدم عمسرو بن عوف الانصساري مع النبي صلى الله                 |
| 4.1        | عليه وآله وسلم المدينة واول مشاهده الخندق ٠٠٠٠٠٠             |
| •          | قدم النـــاس ابا بكر رضى الله عنـــه حين ذهب ألنبي           |
| <i>P</i> A | صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف            |
| •          | وقدموا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر               |
| •          | النبي صلى الله عليمه وآله وسلم لحاجتمه وكان ذلك في           |
| ٨٩         | الصلاة المكتوبة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                      |
|            | اقراني سالم نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه                |
| •          | وآله وسلم وفيه: فاذا كان احدى وتسمين ففيها حقتان             |
| <b></b> .  | حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا كانت احدى وعشرين ومائة             |
| 147        | ففيها ثلاث بنات لبون ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                 |
| سر ن       | قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد          |
| 77         | بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الفاشية .                  |
| 1.1        | اقروءا على موتاكم ــ يعنى يس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|            | قرأ الحسين بن على رضي الله عنهما الفاتحة في صلاة             |

| 1.                     | الجنازة تلات مراك ١٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ،٠٠ ١٠                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                        | قصة اصحاب الفار الذين اووا المبيت الى غار فأطبقت              |
|                        | عليهم صخرة فتوسل كل واحد بصالح عمله فازال الله عنهم           |
| ٧٣                     | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|                        | قلب صلى الله عليه وآله وسلم زداءه فجعل يمينه                  |
|                        | يساره ويساره يمينه وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع              |
|                        | تكبيرات وقرأ بسبح اسم ربك الاعلى وقرأ في الثانية هل           |
| ٧٥                     | أتاك حديث الفائسية وكبر خمس تكبيرات                           |
|                        | يقال له: انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به             |
|                        | مقعداً في الجنة فيراهما جميعاً قال أقتادة : وذكر لنا أنه      |
|                        | يفسح له في أقبره سبعون ذراعاً ويملي عليه قصراً آلي يوم -      |
|                        | يبمثون ، وأما المنافق أو الكافر فيقــول : لا أدرى كنت         |
|                        | اقول ما يقلول الناس فيقلل : لا دريت ولا تليت ثم               |
|                        | بضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصميح صميحة                    |
| ۲۸۸                    | يسمعها من يليم الاالثقلين                                     |
|                        | قال صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثية أو الرابعية           |
| 11                     | صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|                        | قالت : فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرني رسسول                 |
|                        | الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله تعــالى لى خيرا منــه      |
| 111                    | رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم ٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠              |
| 797                    | يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة                    |
|                        | قال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد سبحان من                   |
|                        | يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفى من ذلك         |
| <b>XY</b> 4 <b>X</b> 7 | فعوفیتا ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                            |
|                        | قل : بسم الله ( ثلاثاً ) وقل ( سبع مرات ) : أعوذ بالله        |
| 1.1                    | وقدرته من شر ما أجــد وأحاذر ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                  |
|                        | قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصغا : الله اكبر .          |
|                        | الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة  |
|                        | وأصيلاً لا اله الا الله ولا نعبــد الا آياه مخلصــين له الدين |
|                        | ولو كره الكافرون ، لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر         |
|                        | عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ، لا اله الا الله والله      |
| {7' YY' Y7             | اکبر ۱۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                      |
|                        | قال ابن عباس لفلامه و قد مطرت السيماء : اخرج فراشي            |
|                        | ورحلي بصبيه المطر فقيل له: لم تفعل هذا ؟ قال: أما             |

|                 | تقرأ كتاب الله ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) فأحب أن                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₩               | تصبيب السبركة فراشي ورحلي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
|                 | قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم : احفروا وأوسعوا                                                            |
| ۲0.             | واعمقوآ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                                                                       |
|                 | قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسيح له في قبره سسبعون                                                            |
|                 | ذراعا ويملى عليه خضرا الى يوم يبعثون وأما المنسافق                                                          |
|                 | او قال الكافر فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس                                                         |
|                 | فيه فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد                                                          |
|                 | ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يستمعها من يليه الا                                                               |
| *****           | الثقلين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                 |
|                 | قال أعرابي لابن عمر رضي الله عنهما ( الذين يكنزون                                                           |
|                 | الذهب والفضة ) فقال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها                                                       |
|                 | فويل له انما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها                                                     |
| <b>፤</b> ٩٩٠٤٩٨ | الله تعــالى طهراً للأمــوال ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                 |
|                 | قل لقومك : انا ندع لكم الر'بئي والماخض وذات اللحم                                                           |
|                 | وفحل الفنم وناخذ الجذع والثنى وذلك وسط بيننا وبينكم                                                         |
| APT.            | نی المال ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                                                    |
|                 | قيل لعائشة أن أبن عمر يقول: الميت يعذب ببكاء الحي                                                           |
|                 | فقالت : يففر الله لابي عبد الرحمن أما أنه لم يكلب ولكنه                                                     |
|                 | سى او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليسه وسسلم                                                           |
|                 | على يهودية يبكى عليها فقال : انهسم ليبكون عليها وانهسا                                                      |
| 7.4.7           | لتعذب في قبرها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
|                 | قال أنس لثابت : الا أرقيك برقية رسول الله صلى                                                               |
|                 | الله عليه وآله وسلم ؟ قال : بلى قال : اللهم وب الناس                                                        |
| 1.8             | مذهب الباس اشف انت الشافي ولا شافي الا أنت شفاء لا                                                          |
| 1+4             | بفادر سقماً                                                                                                 |
| 1               | قال صلى الله عليه وآله وسلم لما ضمن الدين عن الميت :                                                        |
| 1.1             | الآن بردت جلدته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                       |
|                 | قلت لابي هريرة: مات لي أبنان فما أنت محدثي عن                                                               |
|                 | رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيب انفسنا عن موتانا                                                          |
|                 | قال : نعم صغارهم دعامیص الجنة بتلقی احدهم آباه أو<br>قال : آبوه فیاخذ بثوبه أو قال بیده فلا بتناهی أو قال : |
| 198             | نان . آبوه فیاحد بنوانه آق قان بیده قد پساهی آو قان .<br>بنتهی حتی یدخله آلله وآباه الجنة                   |
| 1 1             |                                                                                                             |
|                 | قال أن مسعود وعائشية رضي الله عنهيما في موت                                                                 |

.

| 791        | الفجاءة هو راحة للمؤمن وأخلة أسف للمنافق ٠٠٠٠٠٠                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | قال صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام :                  |
| 19         | لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى ٠٠٠٠٠٠                  |
|            | قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                     |
|            | ورضى الله عنها: ضعى فراشى هاهنا واستقبلي بي القبلة                   |
|            | ثُم قامت فاغتسلت كأحسن ما يغتسل ولبست ثياباً                         |
|            | جددا ثم قالت: تعلمين اني مقبوضة الآن ثم استقبلت القبلة               |
| 1 - 1      | وتوسيدت بمينها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|            | قال ابن عباس والبراء بن عازب في تفسير قول الحق                       |
|            | تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) اللاعنــون كل شيء من حيوان                |
| ٧١         | وجماد الا الجن والانس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| ,          | قام على رجل عند راسه وقام على امرأة عند عجيزتها                      |
|            | فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى                 |
|            | الله عليه وسلم على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند                  |
| 7.7.1      | رأسه ؟ قال : نعم ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|            | قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد                      |
|            | الظهر انهم رأوا هلال شوآل فأمرهم النبي صلى الله عليه                 |
| ٣٣         | وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من ألفد إلى المصلى ٠٠٠٠٠٠                  |
|            | قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الجنائز                     |
|            | حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم                        |
| 781678.    | بالقعود ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                              |
| <b>FA7</b> | . القيام عنه القهر ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                              |
|            | اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها                         |
| 177        | حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراجع رسل ربى ٠٠٠٠٠٠                       |
| ٦٤         | قام مسرعا يخشى أن تكون الساعة                                        |
|            | قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكسوف فلم                      |
|            | يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يستجد ثم                     |
|            | سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم                      |
| 70         | يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى شل ذلك ﴿                            |
| 77         | كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهـم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|            | كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الميت أربعا                    |
| 177        | وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن 🕟 🕟 😶                            |
|            | كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد                      |

| . 77                                    | اربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰، ۲۰                                  | بكبر في الفطر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الصلاة                                                                                                                                                                       |
|                                         | يكبر يوم عرفة من صلاة الفداة الى صلاة العصر آخر المام التشريق                                                                                                                                                                           |
|                                         | يكبر في صلاة الجنازة ثلاثاً في قول ابن عباس رضي الله                                                                                                                                                                                    |
| 184                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184                                     | يكبر في صلاة الجنازة ستا في قول على رضى الله عنه                                                                                                                                                                                        |
| 1891                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧                                      | تكبير الأضحى من صبح عرفة الى ظهر يوم النحر في قول ابن مسعود رضى الله عنه                                                                                                                                                                |
| £.Y                                     | تكبير الأضحى من ظهر يوم النحر الى صبح آخر التشريق التشريق                                                                                                                                                                               |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تحبير ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً وأجل ، الله أكبر ولله الحمد ،                                                                                                                                     |
| 199                                     | كبر عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما أنصرف قلنا له: فقال: أنى لأزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع |
| ,                                       | تكبير ابن عمر: الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله<br>وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء                                                                                                                       |
| £A4 £Y                                  | قدیر $\dots$                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                       | كبر عمر وعلى وابن مستعود وابن عباس من صبح عرفة الى عصر آخر التشريق من من من من                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | التكبير من صبح عرفة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                               |
|                                         | كتب النبى صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عماله به أنه بدل معمد حتى قبض عاد في معمد حتى قبض عاد في معمد حتى الله الله الله الله الله الله الله الل                                 |

|                                                     | خمس من الأبل شاه وفي عشر شكالان وفي حمس عسره                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                     | ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت                  |
|                                                     | مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت فجدعة الى خمس                      |
|                                                     | وسبعين فاذا زادت ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت             |
|                                                     | ففيها حقتان الى عشرين ومائة فاذا زادت على عشرين ومائة             |
|                                                     | ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون وفي الشياه                |
|                                                     | في كل اربعين شاة الى عشرين ومائة فاذا زادت فشاتان                 |
| •                                                   | الى مائتين فاذا زادت فثلاث شياه الى ثلاثمائة فاذا زادت            |
|                                                     | على ثلاثمائة ففي كل شاة شاة ثم ليس فيها شيء وحتى                  |
|                                                     | تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة             |
| <b>***</b> *********************************        | الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان                          |
| <b>{.</b> 74 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** |                                                                   |
| ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |                                                                   |
|                                                     | كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم أن                   |
| ٧٤٦                                                 | يقدم الأضحى ويؤخر الفطر                                           |
|                                                     | كتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه الى بني خفاش                      |
| 1773                                                | أن أدوا زكاة اللرة والورس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|                                                     | كتب معاذ الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم                    |
| ٨٢3                                                 | يساله عن الخضروات وهي البقول فقال: ليس فيها شيء                   |
|                                                     |                                                                   |
| 17                                                  | اكثروا مــن ذكر هاذم اللذات ــ يعنى الموت ٠٠٠٠٠٠                  |
|                                                     | الكرم يخرص كما يخرص النخل وتؤدى زكاته زبيبا                       |
| £77 <i>4</i> £09                                    | كما يؤدي زكاة النخيل تميراً ١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 407                                                 | كره ابن عباس ان يجعل تحت الميت توب في قبره ٠٠                     |
|                                                     | كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه                    |
| 709                                                 | وآله وسلم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                   |
| 779                                                 | کسر عظم المیت ککسرہ حیا                                           |
| 111                                                 | لسر عظم الميت تعسره حيا                                           |
|                                                     | كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله                    |
|                                                     | وسلم فخرج قزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى              |
|                                                     | ركمتين فأطال فيهما القيام ئم انصرف وانجلت فقال:                   |
|                                                     | الما هذه الآيات يخوف بها فاذا رأيتموها فصلوا كأحدث                |
| VF                                                  | صلاة صليتموها من المكتوبة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|                                                     | كسفت الشمس في عهد رمسول الله صلى الله عليسه                       |
| 19                                                  | وسلم نودی بالصلاة جامعة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠٠                           |
|                                                     |                                                                   |
|                                                     | كينفت الثمالة ما عمليد بالأله منا الأمالة                         |

| 01      | وآله وسلم فأمر رجلا أن ينادى : الصلاة جامعــة                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|
|         | كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه                     |
| ۲۵      | وآله وسلم فقام فصلى فقمت الى جانبه فلم أسمع له قراءة           |
|         | كسفت الشسمس فصلى النبي صلى الله عليه وآله                      |
|         | وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة           |
|         | ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون             |
|         | القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول          |
| 70      | ثم سجد والصرف وقد تجلت الشمس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|         | كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله                 |
| •       | وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى           |
|         | ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال:                |
|         | انما هذه الآيات يخوف الله بها فاذا رايتموها فصلوا كأحدث        |
| 786 07  | صلاة صليتموها من المكتوبة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | كسفت الشمس يوم توفى ابراهيم بن رسول الله صلى                   |
| ٦٣      | الله عليه وسلم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| 74      | كسفت الشمس يوم قتل الحسين رضى الله عنه                         |
|         | كسا عبد الله بن أبي أبن سلول العباس رضي الله عنه               |
|         | عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوباً حين أسر يوم         |
|         | بدر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسهلم ثوبا             |
| 701     | له لئلا يبقى لىكافر عنده يد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة                 |
| 101     | أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ٠٠٠٠٠٠                |
|         | كفن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد بعض                  |
| 10.     | القتلى بنمرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ,       | كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا                |
| 178     | فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                     |
|         | كل أربعين سائمة من الابل بنت لبون من أعطاها                    |
| 444.4.0 | مؤتجراً فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله ٠٠             |
| 401     | كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم                  |
| 070     | كل بدعة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| 99      | الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين                               |
|         | كيف أقول يا رسول الله يعنى أذا زرت القبور قال:                 |
|         | قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ،            |

|            | ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وأنا أن شاء الله                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>   | بــكم لاحقون ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                            |
|            | كيف كنتم تصنعون في هــذا اليـوم مع رسـول الله                                |
|            | صلى الله عليه وسلم فقال: كان يهلل المهلل منا ويكبر                           |
| <b>ξ</b> 1 | المكبر فلا ينكر عليه أن الله الله الله الله الله الله الله الل               |
|            | كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في                                 |
|            | الأضحى والفطر فقال أبو موسى : كان يكبر أربعة تكبيرات                         |
| 40         | على الجنائز فقال حذيفة : صدق ٠٠ ٠٠ ٠٠                                        |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب:                                  |
|            | لا اله الا الله العظيم الحليم ، لا اله الا الله رب العرش                     |
|            | العظيم ، لا اله الا الله رب السيموات ورب الأرض ورب                           |
| ۸۳         | انعرش الكريم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر في المكتوبات بسم                            |
|            | الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر                         |
|            | يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر                                |
| 13         | يوم را التشريق ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                           |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في العيدين رافعا                            |
|            | صوته بالتهليل والتكبير لأنه اذا رفع صوته سمع من لم                           |
| ٣٧         | يكـــبر فيكبر ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                        |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في العيدين مع                               |
|            | الفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وعلى وجعفر                                 |
|            | والحسن والحسين واسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن                             |
| •          | أبن ام أيمن رافعاً صوته بالتهليل وبالتكبير ويأخذ طريق                        |
|            | الحدادين حتى يأتي المصلى وأول وقت تكبير الفطر اذا غابت                       |
| 47         | الشممس من ليلة الفطر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من طريق ويرجع                               |
| 17         | من آخر ١٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                           |
|            | كان صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ماشيا                                  |
| 18         | ويرجع ماشياً ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|            | كان صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور                             |
|            | والحيض في العيد فاما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن                          |
| 1 7        | الخير ودعوة المسلمين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                    |
| •          | العمير ودعود المستعمين<br>کان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى  |
| ٩          | ناکل تعرات ویاکلهن وتراً ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰              |
| •          | يان المراك ويا تلهن والراب كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى |
|            | کان صلی الله علیه و آنه وستم د یکر ج پر م اسکر کی                            |

|            | •                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩          | ويطعم ويوم النحسر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته                                                         |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الى المصلى في                                                             |
| ٧          | العيدين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                              |
| :          | كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الى البقيع فيقول                                                          |
| _          | السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأنَّا أن شَاء الله بكم لاحقون                                               |
| λξ         | اللهم اغفر الأهل بقيع الفرقد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
|            | كان صلى الله عليسه وآله وسلم اذا خرج يوم الفطس                                                             |
| 174 10     | والأضحى الى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلة ٠٠٠٠٠٠                                                           |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا رأى المطر قال:                                                             |
| ٨٦         | اللهم صيبا هنيئاً ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ اللهم                                                                        |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم أذا أشتدت الربح يقول :                                                         |
| • 97       | اللهم لقما لاعقيما ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠٠                                                                      |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى على الجنازة                                                            |
| 19.        | رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا عصفت الربح                                                                 |
|            | قال: اللهم أنى أسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت                                                      |
| 376 31     | به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به                                                            |
|            | کان مصعب بن عمیر رضی الله عنبه من قتلی احد                                                                 |
|            | ولم يكن له الا نمرة اذا غطى بها راسه بدت رجلاه ، واذا                                                      |
| 17.6101    | غطى بها رجلاه بدت راسه فقال صلى الله عليه وآله وسلم<br>غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه شيئاً من الاذخر ··· |
| , ( , 0 ,  | كان صلى الله عليه وآله وسلم أذا فرغ من دفن الرجل                                                           |
|            | يقف عليه ويقول: استففروا لأخيبكم واسبألوا الله له                                                          |
| 7072707207 | التثبيت فائه الآن يسأل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان يوم العيد                                                              |
| 71         | خالف الطريق ٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                          |
|            | كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في دبر كل صلاة                                                            |
|            | الصبح يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من آخر ايام                                                           |
| 47         | التشريق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                              |
|            | كان صلى الله عليه وسلم عليه بردة فطلبهـــا رجل منه                                                         |
|            | فأعطاه اياها فقال له الصحابة: ما أحسنت سألته وعلمت                                                         |
|            | أنه لا يرد قال: انى والله ما سألته لألبسه انها سألته                                                       |
| 177        | نیکون کفنی قال سهل: فکانت کفنه                                                                             |
|            | كان صلى الله عليه وسلم أذا دخل على من يعهوده                                                               |

| 1.8       | قال: لا بأس طهور أن شاء الله ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الجنازة حتى                           |
|           | توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال : هـ كذا نفعـل                       |
|           | فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال :                             |
| 137       | اجلسوا خالفوهم ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠                                       |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا ادخل الميت                           |
| 707       | الفبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم                     |
| 737       | كان صلى الله عليه وآله وسلم يدفن الموتى بالبقيع                           |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم بمشى بين يد الجنازة                           |
| 777       | وأبو بكر وعمر وعشمان ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
|           | كان صلى الله عليه وسلم يفتسل يوم الفطر ويوم                               |
| ١.        | الأضجى ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                               |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في صلاة الجنازة                          |
| 144       | خمساً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالسا فأتاه                           |
|           | رجل فقال : يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : الاسلام أن                     |
|           | تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة ،                       |
|           | وتؤدى الزكاة المفروضة وتصبوم شهر رمضان ثم أدبر                            |
|           | الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ردوا على الرجل فلم                          |
|           | يروا شيئًا فقال صلى الله عليه وسلم : هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 797       | ليعلم الناس دينهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|           | كان صلى الله عليــه وسلم لا يرفع يديــه في شيء من                         |
|           | الدعاء الا عند الاستسقاء فانه كان يرفع بديه حتى يرى                       |
| VI. AY    | بياض ابطيه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ بياض                                      |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في رفعه من كل                            |
|           | ركوع من صلاة الكسوف: سمع الله لمن حمده ربنا لك                            |
| ٥٧        | الحمد الحمد                                                               |
|           | كان صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة صلاة الكسوف                           |
|           | بحث على التوبة من المعاصى وعلى فعل الخير والصدقة                          |
|           | والعتاقة ويحذرهم الففلة والاغترار ويأمرهم باكثار الدعاء                   |
| ۸ه        | والاستففار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| <b></b> . | كان صلى الله عليه وسلم بمنى مسافراً يوم النحر فلم                         |
| ۳۱        | يصل العيد ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ العيد                                               |
|           | كان صلى الله عليه وسلم يفتسل يوم الفطر قبل أن                             |
| ١.        | نفسلو ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                                          |

|         | كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتسسل من الجنابه            |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 331     | ويوم الجمعــة ومن الحجامة وغســل الميت                   |
| 14      | كان صلى الله عليــه وسلم يلبس في العيــد برد حبرة        |
|         | كان صلى الله عليه وآله وسلم ينفث على نفسه في             |
| 1.8     | المرض الذي توفي فيه بالمعوذات من من من من                |
|         | كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفطر والأضحى        |
| 22      | ب ( ق ) و ( اقترب <b>ت</b> ) ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰     |
|         | كان صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان         |
| 77      | يصلون العيدين قبل الخطبة بن بي بي بي                     |
|         | كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر في العيدين المؤذن       |
| 19      | فيقول: الصلاة جامعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | كانت اسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما تحلى بناتها        |
| 017     | الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين الفا ٠٠ ٠٠٠٠٠٠             |
|         | كان غلام يهودي يخــدم النبي صلى الله عليـــه وآله        |
|         | وسلم فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد      |
|         | عند راسه فقال له: اسلم فنظر الى أبيه وهو عنده            |
|         | فقال له : اطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله       |
| 1-4     | عليه وسلم وهو يقول: الحمــد لله الذي انقـــذه من النار   |
|         | كان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلى الله             |
|         | عليه وآله وسلم الطائف وبها العنب الكثير أمر بخرصــه      |
| £716£7. | كخرص النخــل الممروف عندهم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                   |
|         | كان أبو برزة الأسلمي وأنس والحسن وجابر بن زيد            |
| 17      | يصلون العيد قبل خروج الامام ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|         | كان ابن عباس عند احتضار عمر بن الخطابرضي الله            |
|         | عنهم يطمعه في رحمة الله تعالى ويحثه على تحسين ظنه بربه   |
|         | سبحانه وتعالى وأن يذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء     |
| 1 - 1   | وينشطه لذلك ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                         |
|         | كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند         |
|         | احتضار أبيه يطمعه في رحمة الله تعالى ويحثه على تحسين     |
| 1.1     | ظنه بربه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                      |
| 177     | كان ابن عمر يكفن في خمسة اثواب ٢٠٠٠٠٠                    |
|         | كان عبد الله بن الزبير اذا سمع الرعد ترك الحديث          |
|         | وقال : سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من          |
| ٨٨      | خيفته ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                            |

| , •           | ن على وابن عمر يقتسمن للقيدين                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 781           | كان أبو مسعود البدرى رضى الله عنه يقسوم للجنازة                                                        |
|               | كان عمر رضى الله عنه يرفع يديه على الجنازة في كل                                                       |
| 77.1          | تكبيرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
|               | كان على رضى الله عنه يقول: يستحب الجهر في كسوف                                                         |
| ٥٧            | الشمس بين بين بين بين بين                                                                              |
|               | كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال وعند الجنائز وعند         |
| <b>۲</b> ۹1   | الله كو                                                                                                |
|               | کان عند علی مسك فأوصى أن بحنط به وقال: هو من                                                           |
| 109           | فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠٠٠٠٠٠                                                      |
|               | كان ابن عمر رضي الله عنهما يكفن اهله في خمسة اثواب                                                     |
| 101           | فيها قميص وعمامة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| ٥.            | كان ابن عمر يحيى ليلة النحر ٢٠٠٠٠٠                                                                     |
|               | كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه ويكبر الكبر فلا ينكر                                                 |
| <b>{1</b>     | عليه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                              |
| Y16 Y.        | كان عمر رضى الله عنه ير فع يديه في كل تكبيرة في العيد                                                  |
| ٥١٧           | كانت عائشة رضى الله عنها تحلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة                  |
|               | كانوا أربعة على والفضل وقثم بن العباس وشقران                                                           |
|               | مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل معهــــم                                                   |
| 404           | خامس وكانوا خمسة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                     |
| / 1 T / P 1 - | كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا                                                          |
| (1747A)       | هجرآن نا                                                           |
| 17489         | كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله اكنز هو ؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكى فليس بكنز         |
|               | كنت فيمن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                          |
|               | فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا                                                  |
|               | لم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس |
| 171           | عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوباً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                     |
|               | كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فنادى منادى النبي                                                     |
|               | صلى الله عليه وسلم فقال: أن رسول الله صلى الله عليه                                                    |

| ۲۷۴          | وآله وسلم يامركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | كنا نعد الاجتماع الى أهل ألميت وصنيعة الطعام بعد                                                               |
| ۲٩.          | دفنه من النياحة الله النياحة الله النياحة الله النياحة الله النياحة الله النياحة الله الله الله الله الله الله |
|              | كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غداة                                                               |
| 13           | عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر ٠٠٠٠٠٠                                                             |
| <b>ፖ</b> ለ   | كنا تؤمر باخسراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ٠٠٠٠٠٠                                                                  |
|              | كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأصابنا                                                               |
|              | رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد                                                              |
| 144 114      | سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا                                                             |
| ለሃ፣ ለጓ       | عوفى من ذلك فقلنا فعوفينا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
|              | كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال : لا دريت ولا                                                                 |
| (944444      | تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح                                                               |
|              | صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                 |
| <b>7 A Y</b> | لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص                                                                   |
| Y0.          | الى جلده خــير له من أن يجلس على قبر ٢٠٠٠٠٠                                                                    |
| 10.          | اللحد لنا والشق لغير ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                         |
| ۲0.          | الحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبًا كما صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 10+          | برسول الله صلى الله عليه واله وسلم العلك بلفت معهم الكندى ؟ قالت : معاذ الله أن أكون                           |
|              | بلفتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر ، فقال : لو بلفتها                                                        |
| 777          | معهم ما رأیت الجنة حتی براها جـد أیك                                                                           |
|              | لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد                                                                 |
| 147,047      | والسرج ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
|              | لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات                                                                |
| 077          | من النساء بالرجال ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                         |
|              | لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم                                                             |
| የለጓ          | مساجد _ يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| 1.1          | لقنوا موتاكم لا اله الا الله ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                       |
| 31           | ولكن يخوف الله بهما عباده                                                                                      |
|              | لكل داء دواء فاذا أصاب دواء الداء برىء باذن الله                                                               |
| • 99         | عــز <b>وج</b> ــل ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰                                                                     |
|              | لما أرادت كفار قريش قتل خبيب بن عدى اســـتعار                                                                  |
| 797          | موسی یستحد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                |
|              | لما أسلم دهقان بهر الملك قال عمر بن الخطاب رضي الله                                                            |

| ٤٧٩             | عنه: سلموا اليه الأرض وخذوا منه الخراج ٠٠٠٠٠٠                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بتغشماه             |
|                 | الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها : واكرب أبتاه جنة             |
| •               | الفردوس ماواه يا أبتاه الى جبريل ننعاه ، فلما دفن             |
|                 | قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت انفسكم أن تحثو على            |
| 777             | رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                 | لما حضر الموت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دعا                |
| <i>t-</i>       | بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله             |
| 221             | عليه وآله وسلم يقول: يبعث في ثيابه التي يموت فيها             |
|                 | لما غسلنا زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله              |
| 1876148         | وسلم قال لنا: أبداوا بميامنها ومواضع الوضوء ٠٠٠٠٠٠            |
|                 | لما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف وبها العنب الكثير           |
| <b>ETT'48T.</b> | امر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم ومسود                      |
|                 | لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي               |
|                 | صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد             |
| ዮሊን             | جاءهم أمر يشملهم عنه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|                 | لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه                 |
| 19              | وسلم نودي بالصلاة جامعة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                 | لما مات ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وآله                |
|                 | وسلم فقلت: يا رسول الله ان أبا سلمة قد مات قال:               |
|                 | قولى: اللهم اغفر لى وله وأعقبني منه عقبي حسنة ،               |
| 311             | فأعقبني الله من هو خبر منه محمداً صلى الله عليه وسلم          |
|                 | لما مات عمر ذكرت لعائشة أن الميت ليعانب بسكاء                 |
|                 | أهله عليه فقالت : رحم الله عمر والله ماحدث رسول الله          |
|                 | صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب الميت ببكاء أهله ولكنه       |
|                 | صلى الله عليه وسلم قال: أن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء      |
|                 | اهله وقالت : حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى              |
|                 | عما قال ابن عمر شيئًا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|                 | لا مات معاوية بن معاوية في تبوك أخبر جبريل النبي              |
|                 | صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وأنه نزل عليه سيمون           |
|                 | الف ملك يصلون عليه فطويت الأرض للنبي صلى الله عليه            |
| 711             | وسلم حتی ذهب فصلی علیه ثم رجع ، ، ، ، ، ، ، ، ،               |
|                 | لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق                |
|                 | يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها ثم وجهه            |
|                 | قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا            |

| PAT     | فبور انبيائهم مساجد _ يحذر ما صنعوا ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | لما وضع أبو أمامة رضي الله عنه أم كلثوم بنت رسول                     |
|         | الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر قال صلى الله عليه              |
|         | وآله وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم                    |
| 4 09    | تارة <b>اخرى</b> ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                |
|         | لما توفی ابراهیم رضی الله عنه قال صلی الله علیه وآله                 |
| 171     | وسلم : ان له مرضعاً في الجنبة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
|         | لم يدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل قبر الا                  |
| 737     | واحداً أن أن أن أن الله الله الله الله الله                          |
|         | لم صنعت هــذا يا رســول الله ؟ قال : انه حديث                        |
| ΓΛ      | عهد بربه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                               |
|         | لم يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل                         |
| ۲۳.     | نتل نفسه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                        |
|         | لم يصـل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنــه                     |
| 78.4717 | ابراهیم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰                                |
| پ پ     | لم يصل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز بعد                    |
| 74-     | ان رجمه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        |
| 17      | لم يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة                        |
| 1 4     | العيد ولا بعدها ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                              |
| 711     | لم يصل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على حاضر<br>في البلد الا يحضرته |
| 111     | ی ابیند ۱۱ بحصرت<br>لم یکد یرکع ثم رکع فلم یکد یرفع ثم یکد یسیجد ثم  |
|         | سجد فلم یکد برفع ثم رفع فلم یکد یسجد ثم سجد فلم                      |
| 07      | يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك                             |
|         | لم يكن لمصعب بن عمير الانمرة فكان اذا غطى بها راسه                   |
| `       | ىدت رَجُّلاه واذا غطى بها رجلاه بدت راسه فقال صلى الله               |
|         | عليه وآله وسلم : غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه                     |
| 17.4101 | شيئًا من الاذخير ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| •       | لم تفعل هذا ؟ قال : أما تقرأ قوله تعالى ( ونزلنا                     |
|         | من السماء ماء مباركا ) فأحب أن تصيب البركة فراشي                     |
| ٨٨      | ورحلی ۱۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰                               |
| 19      | لم يكن ابن عباس وجابر يؤذنان يوم الفطر والأضحى                       |
|         | لم یکن یؤذان للنبی صلی الله علیه وسلم ولا ابی بکر ولا                |
|         | عمر ولا عثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام                  |

| 11                  | وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليهـــا ٢٠٠٠٠٠                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                     | لم يتوف أبو بسكر رضى الله عنه حتى أمسى من ليسلة                     |
| 7 <b>٧</b> 7        | الثلاثاء ودفن قبــل أن يصــبح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                     | لو أدرك رسول الله صـــلى الله عليـــه وسلم ما أحدث                  |
| 1 8                 | النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل ٠٠٠٠٠٠٠                     |
|                     | لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه                   |
| <b>747</b> ,364,764 | وآله وسلم لڤائلتهم عليه                                             |
| 798                 | لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر                  |
|                     | لولا صبيان رضع وبهائم رتع وعباد لله ركع لصب عليكم                   |
| V16 V.              | العذاب صبا العذاب                                                   |
| ٣١.                 | ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة                                |
| 7.8                 | ليس في المال حق سوى الزكاة                                          |
| 440                 | ليس في العوامل صــدقة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                     | لیس فی اقل من عشرین دینارا شیء ، وفی عشرین نصف                      |
| ለለያ                 | دينار ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ دينار                                    |
| 0114010             | ليس في الحلى زكاة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ٤٩٠                 | ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دسره البحر ٠٠٠٠٠٠٠                   |
|                     | ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وهي مائتا                       |
| 0.060.86068         | درهم ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۸۸۱۴۱۴۱۹۱۴۶۹۸۶                                     |
| <b>KY33.3331V3</b>  | ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة                                |
| 173                 | ليس فيما دون خمسة اوسق من الحب صدقة                                 |
| <b>A</b> F7         | ليس لعــرق ظالم حق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                |
|                     | ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى                         |
| ۲۸.                 | الجاهلية ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٠٠                                       |
| ۲                   | ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا                                    |
| 9                   | ما تجلسن ؟ قلن : ننتظر الجنازة قال : هل تفسلن                       |
| of .                | قلن : لا ، قال : هل تحملن ؟ قلن : لا قال : هل تدلين                 |
|                     | فيمسن بدلي أ قلن : لا ، قال : فارجعسن مازورات غير                   |
| 744.                | مأجورات ، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، .، .،                                |
| •                   | ما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله                    |
|                     | ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن قال: أن الله ليزيد                |
|                     | الكافر عذاباً ببكاء أهله وقالت : حسبكم القرآن ( ولا تزر             |
| 177                 | وازرة وزر آخری ) فما قال ابن عمر شیئا                               |

|         | ما اخرجك من بيتك ؟ قالت : اتيت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | فرحت اليهم ميتهم قال: لملك بلغت معهم الكدى ؟ قالت:                  |
|         | معاد الله أن أكون بلفتها وقد سمعتك تذكر في ذلك                      |
|         | ما تذكر فقال : لو بلفتها معهم ما رايت الجنة حتى براها               |
| .747    | جد ابیگ ۱۰۰ می ۱۰۰ می ۱۰۰ می ۱۰۰ می                                 |
| 0146899 | ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكى فليس بكنز ١٠٠٠٠٠٠                         |
| 77X4 18 | ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة                    |
|         | ما شأن حنظلة ؟ فاني رايت الملائكة تفسله فقالوا :                    |
| 777677. | جامع فسمع الهيعة فخرج للقتال ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
| •       | ما ضرك لو مت قبلي لفسسلتك وكفنتك وصليت عليك                         |
| 111     | ودفنتك ما ما ما ما ما ما ما ما                                      |
|         | ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يجب أن يدفن                     |
| 410     | فیه فادفنوه فی موضیع فراشه ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                          |
|         | ما كذب عمر ولكنه اخطأ ونسى انما مر رسول الله                        |
| 7.51    | صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية ماتت أبنتها ٠٠٠٠٠٠               |
|         | ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قبضت صفية من أهل الدنيا                    |
| 111     | ثم احتسبه الا الجنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|         | ما الاسلام ؟ قال : الاسلامان تعبد اللهولا تشرك بهشيئا               |
|         | وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم                   |
|         | شهر رمضان ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم                     |
|         | ردوا على الرجل فلم يروا شيئًا فقال صلى الله عليه وسلم :             |
| 717     | هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                       |
|         | ما من ساعة من ليل ولا نهار الا والسماء تمطر. فيها                   |
| 9.4     | يصرفه الله حيث بشاء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|         | ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا                        |
|         | اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها                |
|         | فی نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلما بردت                   |
|         | اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى                   |
| 17/3    | الله بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار             |
|         | ما من عبد تصيبه مصميبه فيقول: أنا لله وأنا اليمه                    |
|         | راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها الا                |
|         | آجره الله فى مصيبته واخلف له خيراً منهـــا قالت : فلما              |
|         | توفى أبو سلمة أقلت كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله           |
|         | وسلم فأخلف الله تعالى لى خيرًا من أبي سلمة رسول الله                |
| 111     | صلى الله عليه وسيلم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                               |

| •            | ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقسول: وأجبلاه                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ፕ <u>አ</u> ፕ | وااسداه او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه اهكذا انت؟              |
|              | ما منكن من امراة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لهـــا               |
|              | حجابا من النار ، فقالت امرأة وأثنين فقال صلى الله عليه              |
| 398          | وسلم: واثنين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|              | ما من رجل مسلم يقوم على جنازته اربعون لا يشركون                     |
|              | بالله شيئًا الا شفعهم الله فيه وكان مالك اذا استقل أهل              |
| 171          | الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|              | ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلفوا                   |
| 198          | الخنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم أن الم                  |
|              | ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الا وقاه                  |
| 198          | الله فتنة القبر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|              | ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صهوف من                            |
| 177          | المسلمين الا وجب                                                    |
|              | ما منعكم أن تعلموني ؟ في انسان مات ليلا وكان يقم                    |
| ۱۷۳          | المسجد ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، المسجد                                 |
|              | ما من ميت يصلي عليه امة من السلمين يبلغون مائة                      |
|              | كلهم يشفعون له الا شهعوا فيه ما هذا يا عائشة ؟                      |
|              | فقلت : فتخات أتزين لك يا رســول الله قال : أتؤدين                   |
| 110          | زكاتهن ؟ قلت : لا ، أو ماشاء الله 'قال : حسبك من الناد              |
|              | مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبر دفن ليلا                      |
|              | فقال: متى دفن هذا ؟ فقالوا: البارحة قال: أفلا                       |
|              | آذنتمونى ؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن توقظك ،             |
| 441          | فصلی علیه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                   |
|              | مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند                    |
| 7,77         | قبر فقال : اتق الله واصبری ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| 108          | المسك من أطيب الطيب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|              | مضت السينة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر                          |
|              | زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر                  |
| ٤٣٣          | وفيما سقى برش الناضح نصف العشر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|              | من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر                         |
| 710          | الی هذا ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                     |
|              | من بلفت صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت                               |
|              | لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين              |

|                | قان لم یکن عنده بنت محاص علی وجهها وعنده ابن لبون                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                | فائه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن بلفت عنده من الابل               |
|                | صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل                  |
|                | منه الحقة ويجعل معها شاتين استيسرتا له أو عشرين                   |
|                | درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده                  |
|                | بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معهها                      |
| 789            | عشرين درهما أو شاتين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|                | من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ، وان شهد                       |
| 777            | دفنها فله قيراطان ، القيراط أعظم من أحد                           |
|                | مــن أحب أن يجلس فليجلس ومــن أحب أن يذهب                         |
| 77             | فليله م ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                           |
| ه۲۵            | من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد                                |
| ٤٩.            | من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب                   |
| 18             | من السنة أن يخرج الى العيد ماشيا                                  |
|                | من السنة أن يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات                     |
| 47             | والثانية بسبع ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                             |
| 77             | من شهد معنا الصلاة فلا يبرح حتى يشسهد الخطبة                      |
| <b>Y</b> 3     | من صبح عرفة الى عصر يوم النحر                                     |
| <b>Y</b> 3     | من صلى العيد منفردا لا يكبر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱٧٠            | من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ٠٠٠٠٠                       |
| 17.            | من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه                           |
|                | من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى توضع                     |
| 78.6778        | في القبر فقيراطان ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠٠٠                          |
| <b>EX.4EY9</b> | منعت العسراق قفسيزها ودرهمها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| 440            | من عزى مصاباً فله مثل أجره                                        |
| 440            | منعزی ثکلی کسی بردا فی الجنة                                      |
| 070            | من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد                                 |
|                | من عاد مريضاً لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات                    |
|                | أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشهفيك ، عافاه                |
| 1.1            | الله من ذلك المرض ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| , 180          | من غسل ميتاً لا غسل عليه ( ابن عباس وابن عمر )                    |
| 150            | من غسل ميتا يغتسل (على وأبو هريرة)                                |
|                | من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعهن مرة                     |

| 1886184                  | من غسل ميتا فليفتسل ومن حمله فليتوضب فليما                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 193                      | من غشنا فليس منا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
|                          | منكم رجل لم يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة رضى الله                        |
| 707                      | عنه: أنا قال: فأنزل فنزل في قبرها ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠                      |
|                          | من قام لیلتی العیدین محتسباً لله تعالی لم یمت قلبه                       |
| ٤٩                       | حين تموت القلوب ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠                                     |
|                          | من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد                               |
| <b>۸۷</b> 4 <b>۸</b> 7   | بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عونى من ذلك فقلنا فعوفينا                 |
|                          | من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، انما كان هذا قبل                       |
| <b>٤٩٩</b> ٤٤ <b>٩</b> ٨ | إن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال                   |
| 1 - 1                    | من كان آخر كلامه لا اله الا الله وجبت له الجنة                           |
|                          | من منع الزكاة فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات                         |
| ۲. ٤                     | ربنا ليس لآل محمد فيها شيء ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                          | من وجب عليه جذعة فأن لم تكن عنده دفع حقـــة                              |
| ٤٠٣                      | وشاتين أو عشرين درهما 🕟 😳 😳 نو                                           |
|                          | من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين فاذا دفع اليه                          |
|                          | ماله أخبره بما عليه من الزكاة ، فان شاء زكى وأن شاء                      |
| ٣٠١                      | قوله بنا به                                   |
| 737                      | منی مناخ من سیق ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰                                         |
|                          | مهلا عن الله مهلا فانه لولا شباب خشع وبهائم رتع ،                        |
| YY4 Y1                   | وشيوخ ركع واطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا                                |
|                          | مات النبى صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه                              |
| ٨٦١                      | الناس فوجاً فوجاً ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                                   |
|                          | مات ابن لعبد الله بن عصر فكفنه في خمسية اثواب                            |
| 104                      | قميص وعمامة وثلاث لفائف ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|                          | مأتت نصرانية وفى جوفها مسلم فأمر بدفنها في مقابر                         |
| <b>737</b>               | المسلمين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
|                          | مات مولى أنس بن مالك فقال رضى الله عنه: ضعوا                             |
| 1.8                      | على بطنه حديدة الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
|                          | موت الفجياءة اختذة أسف و الفجياءة اختذة أسف                              |
| 791                      | الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                          | المت يعذب ببكاء الحي عليه فقالت : يغفر الله لأبي                         |
|                          | عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ أنما مر                     |
|                          | رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودية يبكى                        |

| ۲۸۲            | عليها فقال : انهم ليبكون عليها وانها تعذب في قبرها                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177            | الميت يعذب في قبره بما نيح عليه                                                                       |
| ٤٨٨            | الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مسكيال اهل المدينسة                                                    |
| , ,            | ناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عطية رضي                                                        |
| ,              | الله عنها في كفن ابنته أم كلثوم ازاراً ودرعاً وخماراً وتوبين                                          |
| ,171           | ملاء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ملاء                                                                              |
|                | ناولوني صــاحبكم واذا هو الرجــل الذي كان يرفع                                                        |
| <b>TY1</b>     | صوته بالذكر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| ,              | نزلت في عذاب القبر ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول                                                     |
| 797            | الثابت) ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                         |
| 707:707        | انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب                                                                    |
| 94             | نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                               |
|                | انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها                                                      |
|                | فكان البفلى والطبرى فجمعهما فكانا اثنى عشر دانقا فأخذ                                                 |
| 0.1            | نصفها فكان ستة دوانيق فجعله دراهم الاسلام                                                             |
|                | انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك به مقعدا في الجنة                                                    |
| 4              | فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسع له في قبره                                                  |
| 447            | سبعون ذراعاً                                                                                          |
|                | نعم نعبد عليهم السبخلة بحملها الراعي ولا ناخبذ                                                        |
|                | الأكولة ولا الربى ولا الماحض ولا فحل الفنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غداء المال وخياره        |
| <b>*11</b> 441 |                                                                                                       |
| ۰.<br>سرور     | نعی النبی صلی الله علیه وآله وسسلم جعفر بن ابی<br>طالب وزید بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضی الله عنهم |
| 111            | نعى النبى صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي لاصحابه                                                     |
|                | وهو بالمدينة وصلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على                                                   |
|                | النجاشي وهو بالمدينية وصلوا خلفية                                                                     |
|                | نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النحاشم الأصحابه                                                    |
|                | في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلي وصلي بهم                                                    |
| ۱۷۳            | عليه ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ عليه                                                                         |
| 1.4            | نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي                                                                       |
| ţ              | نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضلاة                                                     |
| * *            | فيها وأن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس                                                         |
|                | واستوائها وغروبها ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                             |

|                 | نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأخذ       |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ኧ፪ሩዮኧ. | من راضع لبن وانما حقنا في الجذعة والثنية               |
| 173             | نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جــذاذ الليل      |
|                 | نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر        |
| 775             | وان يبنى عليه او يعقب او يكتب عليبه وان يوطأ           |
|                 | نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى اليه         |
|                 | وقال : لا تتخذوا قبرى وثناً فانما هلكت بنو اسرائيــل   |
| ላለን             | لانهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد                       |
| · 777           | نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ٠٠٠٠٠٠           |
| 011             | هذان حرام على ذكور أمتى حل لاناثهم                     |
| 727             | هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة                   |
|                 | هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقمدا في الجنة     |
| 7986798         | فيراهما ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                           |
| 797             | عدد الصدقة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|                 | هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم       |
|                 | صلى على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأســـه أ     |
| 7.7.1           | قبلي على الله الله الله الله الله الله الله ال         |
| ٧٣              | وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ٢٠٠٠٠٠                 |
| ξVA             | هل على على على على الأفال الأفان تطوع ١٠٠٠٠٠٠          |
|                 | هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع        |
|                 | رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال : اللهم  |
|                 | اغتنا ، اللهم اغتنا قال انس والله وما نرى في السماء من |
|                 | سحاب ولا قزعة ولا سحابة حتى جاءت سحابة مثل الترس       |
|                 | فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا   |
|                 | الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة القبلة    |
| ٩.              | ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب                |
| 0176010         | هما لله ولرسوله ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰             |
| 797             | هو راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر                        |
|                 | واراساه فقسال النبي صلى الله عليسه وسلم: بل أنا        |
| 117             | واراساه ۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰             |
|                 | واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة في       |
| ٨               | الصحراء في العيدين                                     |
| <b>77 7</b>     | تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠              |
|                 |                                                        |

|             | وجد عمر رضى الله عنه جبة من استبرق تباع فقال :               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
|             | يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال            |
| 17          | صلى الله عليه وسلم: انما هذه لباس من لا خلاق له ٠٠٠          |
|             | واكرب ابتاه جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل             |
|             | ينعاه فلما دفن قالت فاطمة رضى الله عنها: اطابت انفسكم        |
| ۲۸۲         | أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب             |
| 18.         | ورث عبد الله بن عبد الرحمن عمته عائشة رضى الله عنها          |
| ۲0.         | اوسع من قبل رأسه واوسع من قبل رجليه ٠٠٠٠٠٠                   |
| <b>٤</b> ٣٨ | الوسق ستون صاعاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| 111         | اوصى أبو بكر رضى الله عنه اسماء بنت عميس لتفسله              |
|             | أوصى أبو بكر رضى الله عنه أن يصلى عليه عمر رضى               |
| 179         | الله عنه قصلی ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                        |
|             | اوصى ابن عمر رضى الله عنهما أن يعمق القبر قدر قامة           |
| 70.         | وبسطة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
|             | أوصى أبو موسى رضى الله عنه لا تتبعوني بصارخة ولا             |
| 737         | بمجمرة ولا تجعلوا بينى وبين الأرض شيئًا ٠٠٠٠٠٠٠              |
|             | أوصت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم             |
| 377         | ان يتخذ لها نعش ففعلوا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | اوصت عائشة رضى الله عنها أن يصلى عليها أبو هريرة             |
| ۱۷۹         | فصلی می در               |
| ۱۷۹         | أوصى عمر دضى الله عنه أن يصلى عليه صهيب ٠٠٠٠٠٠               |
|             | ضعى فراشى هاهنا واستنقبلي بي القبيلة ثم قامت                 |
|             | فاغتسلت كأحسن ما يغتسل ولبست ثياباً جدداً ثم قالت            |
| 1.1         | تعلمين أنى مقبوضة الآن ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها       |
|             | ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا             |
| 1 - 8       | وقل سبع مرات: اعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر          |
|             | توفى ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم            |
| 444         | وله سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً ٠٠٠٠٠٠                |
|             | توفى أبرأهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم            |
| 75          | يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة           |
|             | توفى عبد الله بن عبد الرحمن ففسله ابن عمر فنفضه              |
| 177         | نفضاً شديداً وعصره عصراً شديداً ثم غسله ٠٠٠٠٠٠               |
| ٤V          | وقت تكبير الأضحى من صبح عرفة الى ظهر يوم النحر               |

|                    | وليت الصدقات في زمن معاويه فأحدث من دلك الرجل                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799                | ثلاتين حقة لالف وخمسمائة بعير نسسب نسب                                                                         |
|                    | ولى دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة على                                                                |
|                    | والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه                                                              |
| 707                | وسلم                                                                                                           |
|                    | ويحك يا صاحب السبتتين الق سسنتيك فنظر الرجل                                                                    |
| 7.7.7              | ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما ٠٠٠٠٠                                                             |
| 140                | لا يُوم الرجل في سلطانه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
|                    | لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة :                                                                |
| <b>ጀ</b> ፖሊ        | الشممير والحنطة والتمر والزبيب فللمستعير                                                                       |
|                    | لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فان كان لابد                                                                |
|                    | مسمنيا فليقل: اللهم أحيني مادامت الحياة خيراً لي وتوفني                                                        |
| ٨٨                 | اذا كانت ألوفاة خيراً لي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| 673                | لا يجمــع بين متفرق ولا يفرق بين مجتــمع                                                                       |
| ٤٨٠٠٤٧٩            | لا يجتمع عشر وخراج في ارض مسلم 🕠 😶 😶                                                                           |
| 707                | لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا                                                                                |
| ۸۸۲                | لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
| 3.7                | لا ينخسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده                                                                  |
|                    | لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيباً فان الله تعالى يبعثه                                                            |
| 184612461446       |                                                                                                                |
|                    | لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقة من حدید ضربة                                                                   |
| ****************** | بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين ٠٠                                                             |
|                    | لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان                                                              |
| 408                | ابن عفان القبر أن الله المالية |
|                    | لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على                                                           |
|                    | ما تقولون ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في                                                         |
|                    | المهربين واخلفه في عقبه في الفابرين واغفر ننا وله يارب                                                         |
| 11.61.4            | المالمين وأنسلح له في قبره ونور له فيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| 7A' 1Y             | لا يذبحن أحد حتى يصلى ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                       |
| <b>የየአ</b> ትዮየላ    | لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ٢٠٠٠٠٠                                                                      |
| 173                | لا تسموا العنب الكرم فان الكرم المسلم                                                                          |
|                    | لا تسميوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم                                                              |
| _                  | انا نسألك من خير هذه الربح وخير ما فيها وخير ما أموت                                                           |
| 9.5                | به ونعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما فيها وشر ما أموت به                                                         |

| 171     | لاصلاة بحضرة الطعام                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 79.     | لا عقر في الاسلام ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                              |
| 108     | لا تفالوا في الكفن فانه يسلب سيلبا سريعا                          |
|         | لا تفسلوهم فان كل جرح او دم يفوح مسكا يوم القيامة                 |
| 777     | (ولم يصل عليه) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| 371     | لا بفسيل موتاكم الا المأمونون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|         | لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية                         |
| ٨٠٤٠٢٤  | الصدقة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠                                       |
| 171     | لا يقبل الله صــُـلاة بغير طهــور ١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 43      | لا يكبر الا أن يكبر أمامه                                         |
| 371     | لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القبامة ملبيا                        |
| 881     | لا تقولوا الكرم ولكن قولوا المنب والحيلة ٠٠٠٠٠                    |
|         | لا تسكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله                     |
| 99      | ىطعمهم ويسقيهم                                                    |
| 146 14  | لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات                      |
|         | لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار               |
| 448     | الا تحلة القسم                                                    |
| 49      | لا يموتن أحدكم ألا وهو يحسن الظن بالله تعالى                      |
| 1406148 | لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت                                        |
| ۲۸۶     | لا يجب في أقل من عشرين مثقــالا مــن اللهب شيء                    |
|         | يا ابراهيم انا لا نغنى عنك من الله شيئًا ، ثم ذرفت                |
|         | عيناه فقال عبد الرحن بن عوف : يا رسول الله اتبكى أولم             |
| ۲۸.     | تنه عن البكاء ؟ قال : لا ولكن نهيت عن النوح                       |
|         | يا أبتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله             |
|         | عنها أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى               |
| 7.7.7   | الله عليه وآله وسلم ؟ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|         | يا ابن عوف انها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال: ان                     |
|         | العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا            |
| 444     | بغراقك يا ابراهيم لمخزونون                                        |
|         | يا أمير المؤمنين لر استسقيت فقال: طلبت بمجاديح                    |
| 1.4 VA  | السماء التي يستنزل بها القطر                                      |
|         | يا رسول الله أن أبا سلمة قد مات قال: قولى: اللهم                  |
|         | اغفر لى وله واعقبنى منه عقبى حسنة فأعقبنى الله من هو              |
| 111     | لى خير منه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم                         |

|             | يا رسول الله فان لم يعرف أمه قال: فينسبه إلى أمه             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 377         | حواء يا فلان بن حواء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|             | يا رسول الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة فقال: دفنت          |
|             | ثلاثة ؟ قالت : نعم قال : لقد احتظرت بحظار شديد من            |
| 397         | النار ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                       |
|             | یا رسول الله ادع الله أن یشفینی فقال: أن شئت                 |
|             | دعوت الله فشفاك ، وأن شئت فاصبرى ولا حساب عليك ،             |
| <b>1</b>    | قالت: اصبر ولا حسباب على ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | يا رسول الله اصبت حدا فأقمــه على فدعا نبى الله              |
|             | صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: أحسن أليها فاذا          |
|             | وضعت فأتنى بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله        |
| 1.7         | وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها         |
|             | يا رسول الله لم صنعت هــذا ؟ فقــال : انه حديث               |
| ۲۸          | عهد بربه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰               |
|             | يا صاحب السبننين ويحك ألق سبتتيك فنظر الرجل                  |
| . ۲۸۸       | فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلمهما            |
|             | يا فلان ابن فلانة فانه يقول: ارشدنا رحمك الله ولكن           |
|             | لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدئيا شهادة           |
|             | ان لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله وانك رضيت          |
|             | بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما فان      |
|             | منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول            |
|             | انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فقال رجل: يا رسول          |
|             | الله فان لم تُعرف أمه قال: فينسبه الى أمه حواء يا فلان       |
| <b>3Y</b> 7 | ابن حواء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|             | يا محمد أشتكيت ؟ قال : نعم قال : باسم الله أرقيك             |
|             | من كل شر يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله                 |
| ١.٤         | يشفيك باسم الله أرقيك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |

## ثالثاً: الأشعار الاستشهادية

۲۸۲ اذا مت فاتعیکنی بمسا آنا آهسسله وشسقی علی الجیب یا ابنسة معبسه طرفة بن معبد

## \* \* \*

۳۵۱ وابن اللبــون اذا ما لزَّ فى قـُـرَن لم يستطع صـولة البرَل القناعيس جرير

## \* \* \*

| آبان بن عثمان ( هو ابن عثمان الأموى ابو سـميد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبراهيم ( خليل الرحمن ــ الخليل ) عليه الصلاة والسلام ٢٧٦ ، ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابراهيم رضي الله عنه أبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٦٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸. ۲۲۷۹ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۱۲ ۲۸۰ ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبراهيم بن خالد الامام أبو ثور _ أبو ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابراهیم بن سفیان ( صاحب مسلم ) ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابراهيم بن محمد شيخ الشافعي ( ابن ابي يحيى واسمه سمعان الاسلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولاهم أبو اسحاد المدني) ١٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابراهیم المروروذی ( الشبیخ ابراهیم المروذی ) ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأبهرى ( أبو حقص )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو بكر الصديق رضي الله عنه ١٨ . ١٩ ، ٢٧ ، ٢٧ . ١١٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 7V1 6 780 6 788 6 78 789 6 1V9 6 1V. 6 17A 6 100 6 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.7 3 0.7 3 4.7 4 77 4 77 4 77 4 77 4 77 4 78 4 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣٣ ، ٢٣٩ ، ١٩٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٤ ، ٣٦٩ ، ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبي بن كعب (رضى الله عنه) ۲۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۰ ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأثرم (أحمد بن محمد أبو العباس) ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أحمد بن الحسين بن على البيهقى = البيهقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أحمد بن حنبل رضي الله عنه ٦٠٩، ١٨، ٢٥، ٢٦، ٢٥، ٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (110 (118 - 1, 7 ( 90 ( V) ( 7) - 7) : 00 ( 0) ( 0) ( 0) ( 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " 11 0 771 0 771 0 371 0 771 0 771 0 771 0 181 0 731 0 031 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 147 6 147 6 141 6 14. 6 177 6 177 6 100 6 10. 6 18A 6 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| < 7. 7 6 197 6 197 6 19. 6 189 6 187 6 187 6 181 6 189 6 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 74. 6 779 6 778 6 777 6 779 6 719 6 718 6 71 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 771 6 77. 6 702 6 705 6 70. 6 787 - 78. 6 77V 6 778 6 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · 7A0 · 7A. · 7V9 · 7V. · 779 · 777 · 777 · 770 · 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (A) + 644 + 641 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + 644 + |
| ( ETV ( E.V ( E.T ( T99 ( TVO ( TTV - TTT ( TT. ( T09 ( TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 079 6 0.0 6 0.8 6 0.8 6 £9. 6 £A1 6 £V3 6 £V8 6 £0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احمد بن شبیب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أبو أحمد عبد الله بن عدى = ابن عدى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احمد بن محمد بن زياد $=$ ابن الأعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                   | احمد بن محمد الجرجاني $=$ الجرج                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ΥΥξ</b>                                        | الأزدى _ سعيد بن عبد الله ٠٠٠                         |
| هر ۱۲ ، ۸۰ ، ۱۰۸ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ،                    | الأزهري _ أبو منصور صاحب الزأه                        |
| <b>{V{ ( { { { { { { { { { { { { }} } } } } }</b> | 11 ( 401 ( 170 ( 194 ( 17. ( 104                      |
| 7A. : 7VV : 70T : 707 : 77                        | أسامة بن زيد رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠                      |
| 11                                                | اسامة بن شري <b>ك</b> · · · · ·                       |
|                                                   | ابو اسحاق الشيرازى _ الشيرازى                         |
| YA                                                | ابن استحاق ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| •• •• •• •• •• ••                                 | ابن اسحاق ـ ثعلب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 600 607 6 84 6 84 6 87 6 80                       | اسحاق بن ابراهيم بن راهوية ٢٥٠                        |
| 6 177 6 184 6 180 6 181 6 149                     | 1 6 178 6 177 6 90 6 70 6 77 6 04                     |
|                                                   | T < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               |
| 4 791 4 778 4 78 74V 4 74                         | E - 771 6 770 6 714 6 71. 6 7.8                       |
| 079 ( { 479 ( { 60 } ( { 479 } ( { 5 } )          | V ( TV ) ( TTT ( TTT ( T.9 ( T.T                      |
| •                                                 | الاسفرايني _ أبو حامد الشبيخ                          |
| عنهما ۰۰ ۲۶۲ ، ۱۷۰ ، ۲۹۰                          |                                                       |
| 7A9 ( ) ) \$ ( ) ) # ( ) ) #                      | اسماء بیت ابی بدر الصدیق رضی الله                     |
| 7A9 (118 (117 (117                                | اسماء بنت عميس رضي الله عنها                          |
| 107 (101                                          | اسماعیل بن ابراهیم ابن علیه                           |
| YTY                                               | اسماعيل بن سليمان الازرف                              |
|                                                   | اسماعيل بن احمد بن محمد صاحب                          |
| 140 . 144 . 17                                    | الأسود بن يزيد النخمى 🕟 🗠                             |
| ۲٦. ٤٦٤ ··· ·· ·· ·· ·· ··                        | اشعث الحداني ٠٠٠٠٠٠                                   |
| 11V ·· ·· ·· ·· ·· ··                             | الأشهلي (أبو أبراهيم) ٠٠٠٠٠                           |
| <b>1</b>                                          | الأصبهاني (أبو نعيم)                                  |
| احمد ٥ ، ٦ ، ٥٥٥ ، ٢٥٦ ، ٣٧٧ ،                    | الاصطخرى ( أبو سبعيد ) الحسن بن                       |
|                                                   | <b>٤٩)</b> ( ٤٨٦ ( ٤٦. ( ٣٨٢                          |
|                                                   | الأصفهائي أبو موسى ٢٠٠٠٠                              |
| TOX 6 X1 6 17                                     | الأصمعي (عبد الله بن قريب ) ٠٠٠                       |
| (2) (3)                                           | ابن الاعرابي ( احمد بن محمد بن زيا                    |
|                                                   | الأعمش ( سليمان بن مهران )                            |
| Y7                                                | الألهاني (على بن يزيد) ٠٠٠٠٠                          |
| 6 777 6 7.0 6 7.8 6 198 6 191                     | ابو امامة بن سهل ۱۸ ، ۹۹ ، ۵۰ -                       |
|                                                   | TVE : T7. : T09                                       |
| لك بن الشيخ أبي محمد الجويني )                    |                                                       |
|                                                   | 77 - 00 - 80 ( 79 ( 7. ( 7 7 ( 1)                     |
|                                                   | 171 3 771 3 771 3 871 3 831 3                         |

الأموى (أحمد بن عمر بن عبد الله أبو الطاهر) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١١٧ ابن الأنباري ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٧٩ أنحشة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٧٩

الأنماطى \_ أبو القاسم عثمان بن سعيد بن يسار ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٩٣

۵۲۹ ، ۸۸۸ ، ۷۱۵ ، ۲۲۵

البخارى = أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة بن بردزبه الجعفى ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٧ ، 6 7A 6 70 6 78 6 09 6 0A 6 0V 6 07 6 01 6 81 6 TA 6 T. < 111 ( 1. A ( 1. T ( 1. E ( 1. T ( 1. T ( 1. 1 ( 99 ( 9A ( 9V ( 9E 6 100 6 107 6 101 6 18V 6 188 6 188 6 18. 6 189 6 18 6 187 6 187 4 197 ( 191 ( 1AV ( 1A7 ( 1AF ( 1A) ( 1VF ( 1VF ( 17A ( 17. « TVI « T70 « T7. « TOV « T11 « T1. « T.T « T.T « T.1 « 19V · TAA · TAT · TAT · TA1 · TA. · TV9 · TVV · TV7 · TVY · ٣-٩ · ٣-٨ · ٣-٥ · ٣-٤ · ٢٩٦ · ٢٩٤ · ٢٩٢ · ٢٩١ · ٢٨٩ · { - T · T?? · T?Y · T?{ · TAX · TAT · TOT · T{? · TTT · T]. F. 3 . 173 . 773 . 773 . 773 . 173 . 7.43 . 274 . 373 . 4.73 . 070 6 017 6 899 البراء بن عازب رضى الله عنه ٥٧ ، ٧١ ، ٩٦ ، ١٠١ ، ١٠٦ ، ١٠١ ، 797 · 779 · 707 · 777 · 1A9 ابو بردة بن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه .. .. ١٦ ١٨٠ ا ابن بريدة = عبد الله بن بريدة بريدة بن الحصيب رضى الله عنه ٠٠٠ ٠٠٠ ٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٨٥ بشیر بن معبد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۸۸ البغوى = الحسين بن مسعود صاحب التهذيب ٧ ، ٨ ، ١١ ، ٢٩ ، ( 117 ( 1.7 ( 9. ( 9. ( A7 ( VV ( VO ( VE ( VT ( OV ( EE ( T9 6 18. 6 189 6 187 6 187 6 188 6 181 6 119 6 11A 6 11V 6 110 6 174 6 17 6 174 6 107 6 100 6 107 6 10. 6 189 6 187 6 187 4 198 6 198 6 188 6 187 6 180 6 188 6 181 6 188 6 189 7.7 > 0.7 > A.7 ( TIY > AIY > TYY > YYY > YOX > A07 > A07 > · TVI · TTA · TTI · TTA · TTT · TTO · TTT · TT. · T.V · T.. " TRE " TR. " TAA " TAO " TAE " TAI " TVR " TVE " TVT " TVT 007 ) 773 ) 733 ) 033 ) 303 ) 703 ) 773 ) 0.73 ) 773 ) 0.0 . 70 . 070 . 070 . 070 ابو بکر الرازی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰۹ ۲۰۱۶ ۲۰۲۶

أبو بكر الصديق رضي الله عنه مضى لشرفه أبو بكر بن محمد (المروروذي) ن أبو بكرة (نفيع بن الحارث رضي الله عنه ) ١٠٠٠٠٠ ١٥ ، ٦٤ ، ٢٣٥ ٢٣٥ أبو بكر الصبغى ٠٠٠٠٠٠ ابو بكر الشاشي = الشاشي ابو بكر بن ابي شيبة = ابن أبي شيبة یک بن عبد الله المزنی ۰۰ 189 .. .. .. .. البندنيجي ( الشيخ أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت ) ١٠٠٠ ٢٧٢ البندنيجي \_ ابو على الحسن بن عبد الله ( عبيد الله ) القاضي ٧ ، ٨ ، 4 7. 4 0V 4 87 4 87 4 87 4 81 4 79 4 78 4 78 4 79 4 78 4 11 4 18. 6 18. 6 187 6 180 6 119 6 11A 6 117 6 118 6 AO 6 VV 6 V8 4 194 ( 140 + 179 ( 177 ( 109 ( 107 ( 10) ( 10. ( 184 ( 18) · 787 • 787 • 778 • 777 • 718 • 710 • 717 • 7.9 • 7.8 • 7.1 · ٣٦٣ · ٢٥٨ · ٣٤ · ٢٢٤ · ٣٢١ · ٢٩٦ · ٢٧٨ · ٢٧١ · ٢٥٣ · ٢٥١ 077 6 070 6 077 6 019 6 018 6 0.9 بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة رضي الله عنه القشيري ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، **418 ' 414 ' 4.4** البويطي 🕳 ابو يعقوب يوسف بن يحيى ١٠ ، ١١ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ٣٨ ، 4 107 4 187 4 1.7 4 AE 4 77 4 70 6 77 6 00 4 00 4 00 6 08 4 \$7 6 79 017 ( 019 ( 011 ( 01. ( {YY ( {Y1 ( {1. ابن البيع = الحاكم أبو عبد الله البيهقي \_ أحمد بن الحسين بن على ٧ ، ١٠ ، ١٦ ، ١٦ ، ٢٥ ، 4 1.7 4 99 4 V9 4 V1 4 V. 4 77 4 07 4 89 4 88 4 87 4 81 4 77 4 100 ( 101 ( 188 ( 188 ( 170 ( 17. ( 110 ( 118 ( 11. ( 1.A 4 19A 4 19Y 4 191 4 1AY 4 1AZ 4 1AY 4 1YY 4 1Y1 4 1ZA 4 109 . TTE . TTT . TT. . TTT . TT. . TIV . TIE . TIT . T.O . 199 4 707 ( 707 ( 707 ( 70. ( 788 ( 787 ( 787 ( 781 ( 779 ( 770 4 4.1 ( 14) ( 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. ( 14. ) 14. 4 TAR 4 TAE 4 TAT 4 TOR 4 TOA 4 TOA 4 TOA 4 TO 4 TO 4 TO 5 01A - 01V ( Eq. ( EA. ( ETA ( ET. ( EEE ( TET ( E.q التاج (تاج الدين السبكي ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣٠ الترمذی = أبو عیسی محمد بن عیسی ۹ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۳۳ ، ۳۳ ، · 1. A · 1. 1 · 99 · 97 · 97 · 98 · 97 · 71 · 7. · 7. · 00 · 07

111 2 731 2 331 2 AFT 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2

```
· 177 · 107 · 10. · 127 · 121 · 179 · 170 · 117 · 112 · 1.0
• TAR • TAE • TAT • TA. • TVO • TVY • TVY • TTE • TTE
· {.7 · TA7 · TA0 · TAT · TO. · T.0 · T.. · T9 { · T9 · T9.
                      01V ( { 99 ( { 7 A ( { 7 A ( { 7 T ( { 7 T ( { 7 T ) }
ثعلب = ابو العياس ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٩٦
الثعلبي _ أبو اسحاق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٧٦
أبو ثور = ابرأهيم بن خالد الامام أحد رواة القديم ٢٥ ، ٣٥ ، ٥ ،
· { TY · { . A · TY0 · T77 · T11 · T1. · T.9 · T.T · TT1
                                     019 6 0.8 6 8 18
الثورى _ سفيان بن سعيد الثورى ١٨ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٥ ،
VF - 08 > 771 > 471 > 471 > 471 > 171 > 131 > 131 > 731 > 771 >
· TTY · TTT · TTO · T.E · T.T · 19. · 189 · 187 · 181 · 187
· {. A · {. T · TYO · TTT · TII · T. 9 · T. T · TY9 · TTO · T{.
                                               { TY
جابر الجعفي ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ۲٬۶۱۰ جابر الجعفي
جابر بن زید = ابو الشعثاء ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۲۲ ، ۲۱۷ ، ۳۰۳ ، ۹۲۹
جابر بن سمرة رضي الله عنهما ··· ·· ·۱۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۹ ۲۳۹
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٤٦ ،
4 117 (100 (108 (107 (1.. (99 (9) (9) (0) (0) (0) (0)
774 · 014 · 010 · 010 · 619 · 619
جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري رضي الله عنه ٠٠ ٢٨٠ ٠٠ ٢٨٠
                   ابن ابی المجارود 🕳 موسی بن ابی الجارود 👚
جبير بن نفير ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ۴٩٨
الجحدري = أبو كامل الجحدري ٢٠٠٠٠٠ ، ١٦٠٠٠ ٥١٦،
ابن جدعان عبد الله رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٦٠ ٢٦٠
الحرجاني = القاضي أبو العباس أحمد بن محمد ٣٩ ، ١٠٥ ، ١١٣ ،
6 7. V 6 1VV 6 1V. 6 170 6 18A 6 18V 6 18. 6 177 6 170 6 171
       ابن جریج بے عبد العزیز بن عبد الملك ۲۰۰۰۰۰۰۰۱۸ ۹۷٬۱۸
ابن جریر الطبری = محمد بن جریر ۰۰۰۰۰ ۱۸۱ ، ۲۸۳ ، ۰۰۰
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠ ، ٢٩٠ ، ٣٥١
الجريري _ المعافى بن زكريا ١٠٠٠٠٠ ١٠١٠ ١٠٠ ٢٦٠
```

الجوينى ( الوالد الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ) ١٣ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢١١ ، ١١٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

الجوينى ( الابن = امام الحرمين أبو المعالى عبد الله بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن يوسف )

أبو حاتم المرازى وأبنه ابن أبي حاتم ٧٦ ، ١٩٥ ، ٢٣٧ ، ٣٠٤ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ٢٠٠٠ ، ١٦٥

| الحجاج بن أرطاة ٠٠٠٠٠٠٠٠١١ ١٩٢١ ، ١٧١ ، ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن حجر ( الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على المسقلاني )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابن الحداد ( أبو بكر محمد بن أحمد القاضى صاحب الفروع ) ٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحداني = أشعث الحداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ١٨ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ١٤٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 184 ( 184 ( 184 ( 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حرملة (بن يحيى التجيبي) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهرى صاحب المحلى والاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفصل ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابو حسان ( الأعرج مسلم بن عبد الله ) ١٠ ١٠٠ ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحسن بن أحمد _ الاصطخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابو الحسن الزعفراني 🚅 الزعفراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحسين البصري التابعي ١٦ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٥٥ ، ٤٧ ، ٦٤ ، ١٢٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 1 0 3 1 3 1 3 0 V 1 3 V 1 3 TAL 3 TAL 3 TAL 3 TAL 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.8 6 0.8 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحسن بن صالح ۱۷۲ ، ۱۹۰ ، ۳۰۳ ، ۳۸۲ ، ۲۲۷ ، ۶۷۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ora 6 o.8 6 EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحسن بن زياد اللؤلؤي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحسن بن على رضى الله عنهما ١٠ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ، ٢٤٠ ، ٣٠١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰٬ ما ۱۷ ما ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحسين بن ذكوان المعلم ١٦٥ ١٧١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحسين بن على رضى الله عنهما ١٠٠٠٠٠ ٣٠ ، ١٨٢ ، ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القاضي حسين بن محمد بن احمد المروروذي }} ، ٥٠ ، ٧٢ ، ٧٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 108 (10. (189 (187 (189 (188 (119 (119 (119 (119 (119 (119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠١٥٨ ١٩٤ ١٩٣ ١٨٨ ١٨٤ ١٨٣ ١٨٣ ١٦٩ ١٦٩ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . TXI . TT TYE . TYY . TYI . TY TTO . TTT . TOQ . TE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01. ( {AY ( {٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحسين بن محمد بن عبد الله الطبرى = الحناطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حقصة (أم المؤمنين) رضى الله عنها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو حفص الأبهري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحكم بن الحارث رضى الله عنه ١٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٦ ١٨٦ ٢٨١ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحكم بن عتيبة ١٨٠ / ٢١٧ ، ٣٤٩ ، ٣٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| حماد بن زید بن درهم ۱۸، ۱۸، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱،   |
|------------------------------------------------------------------|
| ξΛ: <b>ć ٣٧</b> ο                                                |
| حماد بن سلمة بن دينار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| حماد بن ابی سلیمان ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۳                    |
| حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ٢٢٤ ، ٢٢٥ . |
| Y.TV                                                             |
| حميد بن أبي حميد الطويل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| حنظلة بن الراهب ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ٢٢٠ ٢٢٣ ، ٢٢٣                         |
| الحناطي _ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الطبرى ٧٠٤     |
| ابو حنيفة = النعمان بن ثابت الامام ٢ ، ٧ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ١٥ ،   |
| 6 177 : 117 - 1.7 : 90 - 98 : VO : 77 : 01 : 8A : 8Y : 87        |
| · 10. · 187 · 187 · 181 · 174 · 171 · 177 · 170 · 178 · 177      |
| ( 1A. ( 1YA ( 1Y0 ( 1YF ( 1Y7 ( 1Y. ( 177 ( 177 ( 107 ( 107      |
| ( TII ( TI. ( T.O ( T.E ( T.W ( T.I ( IAR ( IAE ( IAE ( IAI      |
| · ٢٦٩ · ٢٦٨ · ٢٦٦ · ٢٦٥ · ٢٦٢ · ٢٦١ · ٢١٤ · ٢١٢                  |
| · TII · T.7 · T.X · T.8 · T.T · T.1 · T.7 · T.X · TY? · TY.      |
| ( 177 · 137 · 707 · 707 · 707 · 717 · 718 · 711 · 771            |
| 6 017 6 0.0 6 0.8 6 0.7 6 8A1 6 8A. 6 8Y9 6 8Y8 6 87A 6 801      |
| P70                                                              |
| أبو الحويرث رضى الله عنه ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٧                        |
| خالد بن الحارث ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                  |
| خالد بن عبد الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| خالد بن الوليد رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| خباب بن الارت رضی الله عنه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۰ ۱۲۰                   |
|                                                                  |
| خبیب بن عدی رضی الله عنه ۲۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| خبیب بن عدی رضی الله عنه ۲۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| خبیب بن عدی رضی الله عنه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| خبیب بن عدی رضی الله عنه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| خبيب بن عدى رضى الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| خبيب بن عدى رضى الله عنه                                         |
| خبيب بن عدى رضى الله عنها                                        |
| خبيب بن عدى رضى الله عنها                                        |
| خبيب بن عدى رضى الله عنها                                        |

```
الخليل بن أحمد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢١
الخوارزمي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠
ابو خيثمة زهير بن معاوية ٢١١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠ ٢١١
ابن خيران أبو على الحسن ٢٦٠ ، ٣٦٤ ، ٣٨٧ ، ٣٩١ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣
                                        113
الدارقطني = أبو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن ٩ ، ٧٥ ،
       017 ( 8.9 ( 470 ) 77. ( 777 ) 77. ( 17. ( 17. ( 17.
الداركي 🚅 أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيزُ
                       Y7X ( 198 ( 191 ( 19. ( E)
الدارمي المحدث ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن داود صاحب
ابن داود (سليمان بن داود بن على الأصبهائي) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ٨ ، ١٣ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ،
6 188 6 177 6 170 6 178 6 17. 6 111 6 1.8 6 1.7 6 1.1 6 99
31 : 000 : 171 : 171 : 171 : 171 : 171 : 171 : 171 : 171 : 171
· 10. · 127 · 127 · 121 · 177 · 177 · 177 · 177 · 177 · 170
707 ) 707 ) 707 ) 707 ) 777 ) 357 ) 757 ) 777 )
· TOT · TO. · TTT · T. E · TTI · TT. · TAT · TAK · TAE · T.A
01V 6017 6899 68AX 68AY 687. 688
داود بن على الأصبهاني ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٣ ، ٢٦ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ٩٥ ،
089 6 EX1
داود بن أبي هند .. .. .. .. .. داود بن أبي
أبو الدرداء رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠٠٠ ٥٠ ٩٧ ، ٩٨ ، ٣٣٧
ابن درید ... .. .. .. .. .. ۲۲ ... ۲۲ ... ۲۲ ...
دهقان بهر الملك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الذهبي _ الحافظ شمس الدين ١٠٠٠٠٠٠ ٢٥٩ ، ٢٣٧ ، ٢٥٩
الرازى أبو زرعة = أبو زرعة الرازى
                    الرازی ابو بکر ہے ابو بکر الرازی
```

رافع بن خدیج رضی الله عنمه ۲۰۰۰ من منابع بن خدیج رضی الله عنمه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١٤ ، ١٠٣ ، ١٤٥ ، 779 الرافعي (عبد الكريم بن محمد صاحب فتح العزيز والمحرر ) ١٢ ، ٢٢ ، · ٧٦ · ٧٤ · ٧٣ · ٥٧ · ٥١ · ٤٤ · ٤٣ · ٣٩ · ٣٤ · ٣٢ · ٢٨ · ٢٤ · ٤٣ · 170 · 171 · 119 · 110 · 117 · 117 · 118 · 1.7 · A0 · AT · YY · 188 < 188 < 187 < 18. < 189 < 188 < 187 < 188 < 187 < 187 · TVA · TYE · TTR · TTV · TOO · TOI · TEA · TEV · TTT · TTT · TTI · TT. · TT9 · TT7 · TT0 · TT1 · TT. · T10 · T.V · T. · TA9 « TA0 · TAT : TA1 · TA. · TV1 · TTA · TTT · TOT · TEV < 119 ( 117 ( 1.7 ) 1.8 ( T97 ( T90 ( T91 ( T97 ( T91 ( T9. · \$\$0 · \${\$7 · \${\$7 · \${\$1 · {\$2. · \$74 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 · {\$77 \cdot {\$77 \cdot {\$77 \cdot {\$10 \cdot {\$10 \cdot {\$10 \cdot {\$10 \cdot {\$10 \cdot {10} \cdot {10} \cdot {10} \cdot {\$10} \cdot {\$10} \cdot {10} \cdot {\$10} \cdot · 0.9 · 0.7 · 697 · 691 · 687 · 680 · 686 · 688 · 688 · 689 · 680 077 4 070 4 078 4 077 4 077 4 019 4 019 الربيع بن خيثم ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٧٣ ابن راهویه \_ اسحاق بن ابراهیم الربيع بن سليمان المرادى ٠٠٠٠٠٠ ١١٨ ، ١٥٨ ، ٢٢٥ ربيعة (بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى شيخ مالك) ١٨١٠ الربيع الوقس ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥٨ رقية رضى الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٢٥٤ الركبي ابن بطال الشافعي صاحب الطراز المذهب ١٣٩٠٠٠٠٠ ابن رواحة (عبد الله بن رواحة ) رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ٢٧٩ الروباني \_ اسماعيل بن احمد بن محمد صاحب بحر المذهب ٧ ، ١١ ، 6 198 6 198 6 191 6 188 6 179 6 18. 6 177 6 118 6 78 6 78 6 87 2. 4 777 4 777 4 777 4 787 4 777 4 777 4 787 الرياشي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٥٣ الزبيري ( الحسين بن المبارك ) . ٧١ الزبير بن بكار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢ ، ٢٧٩

| ابن الزبير عبد الله بن الزبير ١٠٠٠٠٠ ٢٥ ، ٣١، ٣٠٣ ، ٣٠٣               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| الزبيري (أبو عبد الله الزبيري) ٠٠٠٠٠٠ ١٢١ ، ٢٨٣ ، ١٩٥                 |
| ابو الزبير ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٨٥٥                            |
| الزبير ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۹۷ ، ، ، ،                       |
| ابو زرعة الرازى · · · · · · · · · · · · · · · · ۳۰٤ ، ٣٠٤             |
| الزعفراني ( ابو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني )         |
| 7A7                                                                   |
| زفر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰۲ ۲۳۹                          |
| أم رُقَى ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠                                   |
| الزمخشري ( محمود بن عمر ) ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۱ ۸۱                        |
| أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان) ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠٥              |
| الزهری ( أبو بکر محمد بن مسلم بن شهاب ) ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۵ ،           |
| · TT. · T. E · 190 · 19. · 187 · 181 · 188 · 180 · 177 · Y0 · EY      |
|                                                                       |
| 019 6 0.8                                                             |
| الزهرى أبو عبد الله من قدماء أصحابنا الشافعية ١٩٨٠٠٠٠٠                |
| زيد بن ثابت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٨٩ ١٨٩                              |
| الزیادی آبو طاهر الزیادی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۱۹ ۱۱۹                          |
| زید بن ارتم رضی الله عنه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷ ، ۱۰۵ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹                |
| زید بن جدعان هو علی بن زید بن عبد الله بن زهیر ابی ملیکة بن جدعان     |
| ابو الحسن القرشي التميمي البصري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| زید بن حارثة رضی الله عنه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۱ ۳۲ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹                  |
| زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| زید بن علی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹۶                             |
| زيد بن عمر بن الخطاب ١٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| أبو زيد الأنصاري ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٩٩                              |
| أبو زيد النحوى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ابو زید المروذی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳                            |
| زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠٠٠٠٠٠ ١٢٩١ ، ١٣٣٢             |
| زينب بنت جحش (أم المؤمنين رضى الله عنها) ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٤                  |
| الساجى ( المؤتمن بن أحمد ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| سالم بن عبد الله بن عمر ١٨ ، ٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ٢٤٠ ، ٣٧٦         |
| 7.77 7.77                                                             |
| السبكي ( تقى الدين أبو الفتح ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥ ٢٠ ٣٣٤                     |
| السبكي تاج الدين بن السبكي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| السجستاني ( أبو داود ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |

| سحنون صاحب مالك ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السختياني ـ (ابوب دراني تميمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ان بريد ( أنه العباس أحمد بن عمر ) ٣٨ (١١) ، ٥٧ (٥٧ / ١٦١ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " TT1 + TIT + T TY TT3 + TTT + TT IAA + ITE + ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * EIV . EIT . EIT . TAT . TAT . TYA . TEO . TE TTT . TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 010 6 0.9 6 899 6 897 6 87. 6 887 6 878 6 871 6 87. 6 81A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السرخسي عبد الرحمن بن أحمد بن محمد صاحب التعليقة والاملاء ٨٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٤١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 770 6 787 6 774 6 7.7 6 198 6 198 6 178 6 179 6 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " {YT ( {7Y ( {7) ( {70} ( {71} ( {70} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71} ( {71 |
| 019 (01) (27) (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سعد بن ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سعد بن ابراهیم بن سعد بن ابی و حص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سعد بن ابی العصاری ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سعد بن عبادة رضى الله عنه من من من من من ٢٠٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سعد القرظ رضى الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سعد الفرف رضى الله عنه ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سفد بن مفاد رضی اساعت مداد در ۱۳۱۰ (۲۳۱ (۲۳۱ (۲۳۱ (۲۳۱ (۲۳۱ (۲۳۱ (۲۳۱ (۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ١٠٤ ، ١٧١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٥٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Γογ · γογ · Λ. 3 · ρ. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو سمید الاصطخری ه ، ۲ ، ۳۵۵ ، ۳۵۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۰۶ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TA3 > AP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سميد بن جبير ٧٤ ، ٨٨ ، ١٤١ ، ١٤٦ ، ٢٠٣ ، ٢٠٦ ، ٢١٢ ، ٢١٧ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 079 6 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابو سعید الخدری رضی الله عنه ۸ ، ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1 3.1 6 TOT 6 TO |
| 387 3 YT3 3 AT3 3 ET3 3 EY3 3 AA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سميد بن زيد رضي الله عنهما ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • سميد بن العاص ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سمید الکزیری ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو سميد الماليني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سميد بن المسيب ٢٥ ، ١٤٨ ، ١٣٣ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤٨ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 019 (01) (0.7 (0.1 (87) (87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سفيان بن الحسين بن حسن السلمى ٠٠٠٠٠٠ ٣٤٩ ، ٣٨٦ ، ٣٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سفيان التمار ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

سفيان الثوري ١٨ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٩٥ ، 171 3 771 3 171 3 771 3 771 3 131 3 731 3 731 3 771 3 771 3 · 18. · 177 · 177 · 170 · 1.8 · 1.7 · 19. · 189 · 187 · 181 017 سفيان بن عبد الله بن ابى ربيعة بن الحارث بن مالك بن مطيط الثقفي رضي الله عنه ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٦٢ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ سفیان بن عیینة ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۳ ۱۷۱۵ ابن السكيت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٥٧ سلمة بن الأكوع رضى الله عنه .. .. .. ١٠٠ ٩٢ ، ١٠٠ أبو سلمة بن عبد الرحمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩١، ٢٩١ ابو سلمة رضي الله عنه ٠٠٠٠٠ ١٠٠١٠ ١٠٠١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ سليمان بن حرب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سلیمان بن کثیر ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۳ سلیمان بن موسی ۱۳۷، ۲۲۵، ۲۲۵، ۳۷۱ سليمان بن مهران ( الأعمش ) 🚤 الأعمش سلیمان بن یسار ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۲۲ ۱۲۲ سليم الرازي ۲۹ ، ۵۰ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۸۷ ، ۸۷ ، ۱۰۵ ، ۱۳۸ ، ۱۰۵ ، 019 6 709 6 781 6 194 أم سلمة ( أم المؤمنين رضي الله عنها ) ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١٧٩ ، 01X 6 017 6 899 أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٢٩ ، ١٢٩ ، ابن سلمة ابو الطيب = ابو الطيب سمرة بن جندب رضي الله عنه ١٨٣٠٠٠٠٠٠ ٥٢ ، ٥٢ ، ١٨٣ السنجي ( أبو علي ) ٠٠٠ ٠٠ ٢٧ ، ١٦٢ ، ٢٠٠ ، ٣٢٩ ، ٤٧٤ 94 .. .. .. .. .. .. .. .. ابن السنى ٠٠ سهل بن حشمة رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ سهل بن سعد ۱۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸ ۱۹۳۰ آبو سهل الصعلوکی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹۲۰ [۵] ، سهيل ابن بيضاء رضي الله عنه ٠٠٠٠٠ ١٦١ ، ١٦١ ، ١٧١ ، ١٧١ سويد بن غفلة أبو أمية سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن حارث بن مالك بن ادد بن جعض بن سعد العشيرة التابعي المخضرم ١٧٥ ، 770 6 778 6 77.

6 044 6 014 6 010 6 018 6 0.4 6 0.4 0 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4 6 0.4

| 70 ) 770                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| شداد بن الهادی ۲۶۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۲۰ ۰                                     |
| شريح القاضي ٢٤٠ ' ' '                                                    |
| شعبة بن الحجاج العتكى ٠٠٠٠٠٠ ١٥ ، ٢٦ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩                         |
| الشبعبي ( عامر بن شراحيل ) ١٥ ، ١٨ ، ٥٥ ، ٧٩ ، ١٥٠ ، ١٦٧ ،               |
| · EAV · TII · T.9 · TII · TET · TTV · T.T · IAI · IAI · IA.              |
| 019 - 0.1                                                                |
| شفران مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ن مولی رسول الله علیه            |
| شقيق بن سلمة الاسدى الكوفى (أبو وائل) ١٠٠ ٠٠٠ ٢٩ ، ٧١                    |
| ابو الشعثاء ہے جابر بن زید                                               |
| شهر بن حوشب ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۳                                     |
| الشوكاني ٢١                                                              |
| ابن ابی شیبة ابو بکر ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۱۱                             |
| الشيرازي أبو اسحاق ٧ ، ٨٢ ، ٩٠ ، ١١٩ ، ١١٦ ، ١١٦ ، ١٢٦ ،                 |
| 6 7. A 6 7. 7 6 199 6 197 6 197 6 171 6 107 6 187 6 18. 6 177            |
| 4 TT 4 T. A 4 T. V 6 TT 4 TV 1 C TO 4 TT 4 TIA 6 TIT                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| صالح مولى رسول الله ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥٣                                |
| صالح مولى التوأمة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٧١ ١٠١ ١٧١                             |
| ابن الصباغ ابو نصر عبد السيد بن محمد صاحب الشامل ٧ ، ١١ ، ٢٣ ،           |
| ( 1. T ( AA ( VV ( VO ( VE ( VT ( ET ( E. ( TT ( TT ( TT                 |
| • 18A • 181 • 18. • 17A • 17Y • 17Y • 171 • 17. • 118 • 117              |
| 4 199 4 188 4 188 4 188 4 189 4 189 4 189 4 189 4 189                    |
| ( TO) ( TER ( TER ( TER ( TET ( TIX ( TIT ( T.T ( T.)                    |
| TTI    TTE    TTI    TTT                                                 |
|                                                                          |
| 070 ( 014 ( 0.4 ( 0.7 ( 505 ( 554                                        |
| صفية بنت عبد المطلب بي ما عبد المطلب                                     |
| ابن الصلاح أبو عمرو الشهرزوري ٢٧٠٠٠٠ ٥٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦                      |
| صهیب الرومی بن سنان رضی الله عنه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| الصيدلاني القاسم بن الفضــل أبو المظفر ٧ ، ٨ ، ٢٣ ، ٤١ ، ١٧٣ ،           |
| * \$73 * TA3 * TY7 * T73 * T75 * T07 * T77 * T77 * TA7 * TA7 * TA7 * TA7 |
| 014 ( 544 ( 541 ( 544 ( 544 ( 545 ( 502 ( 554 ( 544                      |
| الصيمرى عبد الواحد بن الحسين بن محمد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٦٦                       |
| صاحب الابانة _ الفوراني                                                  |
| 11.141                                                                   |

| صاحب النتمة ہے المتولى                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| صاحب التقريب = القاسم بن محمد الشاشي ٥٥ ، ٦٦ ، ١٥٩ ، ١٥١ ،            |
|                                                                       |
| 373                                                                   |
| صاحب التلخيص امام الحرمين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| صاحب التنبيه _ الشبيخ ابو اسحاق الشيرازي                              |
| صاحب التهذيب = البغوى                                                 |
| صاحب جوامع الجوامع ۳۹ ، ۷۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷                                |
| صاحب العدة = الطبرى                                                   |
| صاحب العدة _ ابو الكارم                                               |
| صاحب عون الممبود شرح سنن ابي داود = ابو الطيب محمد بن أمير            |
| الشهير بشمس الحق العظيم آبادي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠              |
| صاحب الفروع ١٠٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٢                            |
| صاحب المستظهري = الشاشي                                               |
| صاحب مطالع الأنوار ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤                          |
| صاحب المعتمد ـ البندنيجي                                              |
| الضحاك بن مزاحم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ابن طاهر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        |
| طاوس بن کیسان ۲۶ ، ۱۱۲ ، ۱۶۸ ، ۱۲۱ ، ۳۰۳ ، ۳۱۳ ، ۷۷۶ ،                |
| 0.8                                                                   |
| الطائفي سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي أبو عمرو ٢٠٠٠٠٠٠        |
| الطبرى أبو عبد الله الحسين بن على صاحب العدة ١٠٩ ، ٢٦٩ ، ٥٠٠          |
| الطبرى أبو الطيب = أبو الطيب                                          |
| الطبراني ( أبو القاسم الطبراتي صاحب المعاجم الثلاثة ) ٢٧٤ ٠٠٠٠        |
| الطحاوى ( أبو جعفر صاحب أبي حنيفة ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٠ ٥٩                    |
| طرفة بن معبد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۸۲                                       |
| أبو الطفيل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| طلحة بن عبد الله بن عون ١٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| أبو الطيب ( القاضي طاهر بن عبد الله القاضي أبو الطيب بن سلمة الطبري ) |
| ( 1                                                                   |
|                                                                       |
| 4 170 6 178 6 108 6 10. 6 18A 6 181 6 18A 6 18Y 6 187 6 180           |
| 4 71. 4 7. 7 4 199 4 197 4 191 4 19. 4 19A 4 197 4 199 4 179          |
| - / VMW / VM - / V - A / V - A / VCA / VYC / VYW / Y19 / Y18 / Y18    |

| · 1 14 · 104 · 104 · 1.4 · 144 · 144 · 144 · 14. · 14. · 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 { PO 6 { TA 6 { IT 6 { 11 6 { 2.0 6 { 2.1 6 PO 6 PO 6 PO 6 PA 6 CPA 6 PO 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · {Y\$ · {YY · {Y} · {TY · {TY · {T} · {T} · {T} · {TO} · { |
| ٥٢٦ ، ٥٢٥ ، ٥٢٢ ، ١١٩ ، ١٥١٥ ، ١١٤ ، ١٩٠ ، ١٩١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أبه الطبب المتنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ال عاصم السندم ال حصم المستحد   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عاصم بن کلیب بن شهاب ۱۰ ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عافية بن ايوب ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن عامر ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضى الله عنهما ١٣ ، ١٩ ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07 3 77 3 10 3 70 3 70 3 70 3 77 3 77 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (101 (188 (18. (188 (188 (110 (118 (1.4 (1.8 (99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : Y1. ( 194 ( 149 ( 14) ( 14. ( 17) ( 17) ( 17) ( 100 ( 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710 > 110 > 10 > 070 > 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبادة بن الصامت رضي الله عنه ١٩٢٠ ، ١٩١٠ ، ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عباد بن تميم ۱۲۶۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عباد بن عبد الله بن الزبير ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عباد بن العوام ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤٩ ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن عباد رضی آللهٔ عنه ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن عبد رحمی الله عنه عنه عنه عنه على الله عليه وصلم ٧٠ الله عليه وصلم ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العباس بن عبد المصب رضي الله عنه حتى الله على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو العباس المبرد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عَبْدُ الأُعلَى بن عَامَرِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الله بن أبي ابن سلول ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١ ١١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبد الله بن احمد بن حنبل الشيبائي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الله بن انس بن مالك الانصاري ١٠١٠٠٠٠٠٠ ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه ١٠٠٠ ١٨ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ۲۲۲ ، ۹۰ ۱۳ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبد الله بن ثابت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن جعفر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن حازم الواسطى (أبو محمد) ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد الله بن حارم الواسطى ( ابو محمد ) ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبدالله در حدقه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

عبد الله بن دينار \* \$70 \ \$71 \ \ 7X7 \ 173 \ \ 073 \ عبد الله بن رواحه 0.1 ( £97 ( YY. ( AA عبد الله بن زید بن عاصب الانصاری المازنی رضی الله عنه ۸۲، ۷۸، 98 4 88 - 79 عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ١٠ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٣٠ ، 4 1.8 4 1.1 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 4 9.4 111 : A71 : 171 : 031 : 135 : 371 : 171 : A71 : 174 : 174 4 Y. E 4 Y. F 4 190 4 198 4 198 4 191 4 19. 4 189 4 187 4 187 4 T. 1 4 TA - TAE 4 TAI 4 TYO 4 TYT - TYI 4 TAT 4 TAI 4 TOP ۵۲۹ ، ۵۱۷ ، ۲۹۹ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶ ، ۲۹۸ ، ۳۹۸ ، ۳۲۸ عبد الله بن عبد العزيز ١٠٠٠٠٠ عبد الله بن عبد الله بن ابي ابن سلول رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ٠٠٠٠٠٠ ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٣٠ عبد الله أبو أحمد بن عدى ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٨٦ ٢٨٦ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، 4 017 4 017 4 69. 4 6AY 4 6TT - T.1 4 798 4 TTY 4 1.1 4 9T 011 عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ١٠ ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، 11 . 11 . 01 . 14 . 14 . 13 . 13 . 14 . 10 . 14 . 10 . 14 . 17 \* 174 . 174 . 177 . 101 . 101 . 101 . 171 . 171 . 171 . 171 · ٣.1 - ٢٩٣ · ٢٨٦ : ٢٨٢ · ٢٨١ · ٢٦١ · ٢٥٦ - ٢٤. · ٢٣٩ · ٢٣٧ T.3 3 YT3 3 T33.3 YA3 4 AA3 3 AP3 3 T.6 3 A16 3 P76 عبد الله بن المبارك خ ابن المبارك بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ٣٦ ، ٤٩ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ١٥ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، 

1

s.

| 1.7 > 177 > 777 > 747 > 347 > 743 - 143 > 110 > 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن عبدان أبو الفضل ( عبد الله بن عبدان بن محمد ) ۲۵۰ ، ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن عبد البر النمرى الحافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الحق أبو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبد ربه بن سعد ۱۰۲ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الرحمن بن سابط ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۶ ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢١٢ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الرحمن بن القاسم ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ۸۹ ، ۲۵۳ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ۲۹۲ ، ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الرحمن بن مسعود بن بيان ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبد الرحمن بن مهدى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبد الرازق بن همام الصنعاني ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العبدري (على بن سعيد بن عبد الرحمن ) ٢٥ ، ٣٥ ، ٤٧ ، ٨٨ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| op > 711 > A71 > 131 > 731 > A31 > 741 > 741 > 741 > 741 > 3.7 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · TAA · TAO · TV. · TTA · TOT · TTV · TTA · TTY · TIV · TIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٠٤ ، ٨٠١ ، ٢٠١ ، ٣٥٩ ، ٣٢٨ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الفيان في عبيد الملك الواقع حو فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠٠٠ - المستريخ به المستحد المستحد المستحد المستحدد المستح |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد الفزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ١٠ ٢٥٠ ٧٥ ٢٨٤ عبد الفاقر الفارسي ١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠ ٠٠ ٢٥٠ ٢٨٤ ٢٨٤ عبد الفاقر الفارسي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٨٤ عبد الكريم بن محمد ـ الرافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

عثمان البتي (عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري الفقيه) ٣٠٩ عثمان بن سعید القرشی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹۰ عثمان بن أبي العاتكة الأزدى أبو حفص الدمشقي القاص ٠٠٠٠٠٠ عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ١٠٤ ١٠٤، ٩٢ ، ٣٩٨ ، ١٠٤ عثمان بن عفان رضي الله عنه ٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١٦٦ ، ١٨٦ ، · 177 · 170 · 171 · 107 · 107 · 108 · 18. · 179 · 171 · 170 **\*\*\*** \* **\*\*\*** عثمان بن مظمون رضي الله عنه ٢٦٦ ، ٢٤٤ ، ٢٦٣ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ العراقي الحافظ زين الدين مخرج احادث الاحياء ١٠٠٠٠٠ ٢٥ ابن العربي القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المالكي . . . . ٦٤ عروة بن الزبير بن العوام ٠٠٠٠٠٠ ١٨ ، ١٠ ١٠ ١٨ ، ١٠ ٨٤ ، ٨٤ عطاء بن آبی رباح ۲۱ ، ۲۷ ، ۹۰ ، ۹۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، \$ 141 \$ 161 \$ 161 \$ 161 \$ 161 \$ 161 \$ 161 \$ 161 \$ 161 \$ 079 (0.7 ( { > { ( { 0 . } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } ( { 1 ) } عطاء بن السائب ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ أم عطية (نسيبة بنت كعب الانصارية رضى الله عنها) ٩ ، ١٢ ، ١٣ ، 4 777 6 171 6 187 6 18# 6 18# 6 18. 6 189 6 18A 6 18Y 6 TA 247 عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ٩٩ ، ٢٢٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٢ الفَّكِسُرَى ( مَحمد بن محمد بن محمد بن احمد ) ٠٠٠٠٠٠ ٣٤١ عكرمة ( مولى ابن عباس ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨١ ، ١٨١ الملاء بن زياد ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٨٢١ علقمة بن قيس النخمى ٠٠٠ ١٨ ، ١٧٧ ، ١٢٢ ، ١٧٣ ، ١٧٥ ، ٨٨ أبو على بن خيران ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٦٠ ٣٦٤ ، على بن زيد بن جدعان ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٦٠ ، ٢٦٠ على بن أبي طالب أمير المؤمنين كرم الله وجهه ورضى الله عنه ٧ ، ١٠ ، 6 177 6 100 6 108 6 180 6 188 6 180 6 188 6 18. 6 18. 6 18. 6 7V TYT > 3XY > XF3 > XA3 > Y.6

```
أبو على الطبري ١١٨ ، ١٢١ ، ١٨١ ، ١٨٣ ، ٢٦٣ ، ٢٦٥ ، ٢٦٧ ،
            ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· oto ( {V} ( {VT
على بن عيسى الحداد ( السيد الشريف ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣٥٨
017 6 491 6 184 6 10
                            على بن المديني ( ابن المديني )
على أبو الحسن بن مسلم بن محمد بن على بن الفتح بن على السلمي الدمشيقي
                                           446 . 444
ابن علية = اسماعيل بن ابراهيم بن علية ٠٠٠٠٠٠ ١٥١ ، ١٥٢
علی بن مطرف .. .. .. .. .. ۱۸۳۰ ۲۰۰۱ ممار بن آبی عمار ۱۸۳ ۵۰۰۰ ۱۸۳ کا ۱۸۳
همارة بن عمرو بن حزم .. .. .. .. به ۲۹۹
عمار بن ياسر رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٠٤
عمران بن الحصين رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
العمراني أبو الخير ٩ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٥٩ ، ٨٢ ، ١١٥ ،
< 107 ( 107 ( 10. ( 180 ( 187 ( 188 ( 188 ( 187 ( 180 ( 188
• TIX • TIT • TIT • T.T • T.T • 199 • 19A • 18A • 19A • 109
377 3 737 3 767 3 767 3 767 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3
6 0 17 6 0 7 6 6 0 . V 6 8 9 7 6 8 7 8 6 9 7 6 9 7 7 0 9
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٣٧ ،
4 18 4 AA 4 AT 4 AT 4 YT 4 YA 4 YT 4 Y 4 6 T 4 6 T 4 6 T 4 6 T
· ٢٦٦ · ٢٥٦ · ٢٥٢ · ٢٥. · ٢٤٨ · 7٤٣ · ٢٤. · ٢٣٩ · ٢٢٥ · ٢١٢
· ٣٦٢ · ٣٤٢ · ٣٤. · ٣٣٩ · ٣٣٨ · ٣١١ · ٣٠٣ · ٣٠١ · ٢٨٢ · ٢٨١
6 079 6 01V 6 0.1 6 89. 6 8A.
عمرو بن دينار ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٨٤ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ١٥٥ ، ١٥٥
ابو عمرو الزاهد ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٣٠
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٠ ، ٢١ ، ٢٥ ،
          ( 01A ( 01V ( 017 ( E1. ( EAA ( EAV ( ETT ( T.)
عمروین شیمر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹ ۲۹ ۲۲ ۲۲
عمرو بن العاص رضي الله عنه ٢٠٠٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٧٥
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ٧٧ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٩٥ ، ١٩٠ ، ٢٣١
                      0. T ( {1. ( {V1 ( {TV ( T70 ( T0T
```

| عمرو بن عوف البدري الأنصاري رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ٢١، ٢٩، ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عوف بن مالك رضي الله عنه ١٩٧ ٠ ٠٠٠٠٠ ١٩٧ ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عياض اليحصبي القاضي عياض المالكي الأندلسي ٢٨٣ ، ٢٨١ ، ٥٠١ ، ٥٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عيسى ابن مريم عليه السلام ١٠٠٠٠٠٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن غنیکننه بے سفیان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۶ ۲۰۹ ۳۰۳ ، ۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عیسی بن یونس ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۱ ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الملقب بحجة الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 188 6 181 6 119 6 117 6 118 6 1.7 6 AO 6 78 . OV 6 OO 6 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 177 4 109 - 108 4 10. 4. 18.4 - 18. 4 149 4 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 7.9 4 7. A 4 7. Y 4 7. T 4 7. T 6 198 6 198 6 198 6 199 6 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 3 17 4 77 4 107 3 017 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 |
| ٠ ١٤٠ ، ١٩٥ ، ١٨١ - ٢٧٣ ، ٢٦٨ ، ٢٦٦ ، ٣٦٣ ، ٢٤٥ ، ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 070 : 071 - 019 . 0.7 . {9{ : {VV - {V. : {77 : 00}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفنوى أبو مرتد رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ٢٨٩ ، ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غورك الحضرمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| این فارس ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۱ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، ۳۱۲ ، ۴۱۱ ، ۴۱۱ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفارسي أبو على = أبو على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفارقي (ابن الازرق) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فاطمة الزهراء رضي الله عنها ١٠١ ، ١٠٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فاطمة أخت رقية رضي الله عنهما ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فاطمــة بنت قيس رضي الله عنهــا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفاكه بن سعد رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو الفتح (صاحب شرح التنبيه ) ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٦٠ ٢٠٠ ٣٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبو الفتوح ( القاضي أبو الفتوح ) ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفضل بن العباس رضى الله عنهما ١٠٠٠٠٠ ٣٦ ، ٢٥٣ ، ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قليَّج بن سليمان أبو المفيرة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفوراني ( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني ) ١١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171 ) PFI ) AVI ) 3PI ) ( 1.1 ) 0.7 ) A.7 ) 3F7 ) .VY )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 019 ( 798 ( 771 ( 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو القاسم القشيري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أبو القاسم بن كج 😑 ابن كج أبو القاسم الكرخى - ٣٠٩ ، ٣١٨ - ٣٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القاسم أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدمشقى مولى معاوية ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق القرشي التيمي المدني ١١٢ - ١٢٧ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · 01 · 01 · 70 · 77 · 77 · 77 · 77 · 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 0 7 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ابن القاص أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١١٠               |
|------------------------------------------------------------------------|
| قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| أبو قبيل ( المعافري ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| قتادة بن دعامة السدوسي ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۲۰۲ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ،             |
| 0.86 7.96 7.4                                                          |
| أبو قتادة (الحارث بن ربعي رضي الله عنه) ١٠٦ ، ١٠٩ ، ١٨٣ ، ١٨٦ ،        |
| 78. ( 197 ( 190                                                        |
| قتیبة بن سعید (شیخ البخاری ) ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲8                        |
| ابن قتيبة الدينوري ٠٠٠٠٠٠ ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٣٦٤                  |
| قشم بن العباس رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ابن قدامة المقدسي ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٣٥                              |
| القشيري = أبو القاسم                                                   |
| ابن القطان أبو الحسين ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٨٥                             |
| القفال ( محمد بن أحمد ) ١١٩ ، ١٢١ ، ١٤٦ ، ١٥٨ ، ١٨٨ ، ٢٣٨ ،            |
| 844 ( 884 ( 844 ( A. C 4A)                                             |
| أبو قلابة (عبد الله بن زيد الانصاري الجرمي رضي الله عنه) ١٢٣           |
| القلعي ( محمد بن علي بن أبي علي ) ٠٠٠ ٥٣ ، ٥٩ ، ٣٥٦ ، ٣٦٥ ، ١٦٤        |
| قیس بن ابی حازم ۱۹۰                                                    |
| قیس بن عباد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹۰                                      |
| ابن القيم شمس الدين الزرعى المعروف بابن قيم الجوزية ٠٠٠ ٧٤             |
| كثير بن عبد الله ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ابن كج (أبو القاسم يوسف بن احمد بن يوسف الدينوري) ٦٠ ، ١٢٥ ،           |
| . X74 , L64 , A64 , A13 , L43 , 133 , A33 , 033 , 03 , L23 ,           |
| {Y. ' {\mathred{7}}                                                    |
| الكرخي أبو القاسم 🕳 أبو القاسم                                         |
| الكسائي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٣٥١                                       |
| كعب الأحبار ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٨ ، ٩٣                                  |
| ام كلثوم بنت على بن أبي طالب ١٠٠ ٠٠ ١٦١ ، ١٨٢ ، ٥٩٣                    |
| کلیب بن شهاپ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                          |
| الليث بن سعد الفهمي ٢٥ ، ٨٨ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ٢٢٥ ، ٢٨٨ ، ٣١١ ،            |
| 01A 4 0.T 4 EVY 4 EVY 4 E.V                                            |
| این آبی لیلی ۱۸ ، ۲۲ ، ۸۸ ، ۱۸۰ ، ۲۲۰ ، ۳۰۳ ، ۳۷۹ ، ۲۷۹ ،              |
| o.{ · o.*                                                              |
| أبو ليلى النابغة الجمدى = النابغة                                      |
| 4 9 Y 4 AV 4 V 1 4 7 Y 4 5 9 7 Y V 14 YA 21 15 6 1 1 / 9 Amila 1. 1    |

77 3 47 3 77 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1 3 7.1

مارية القبطية رضى الله عنها ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٧٢ ، ٢٢٧ ، ٢٢٥ ١٠ ٢٢٠ ٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٢٢ ، ٢٢٢ ، ١٢٤ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ١٤٥ ، ٢١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

الماليئي (أبو سعد الماليني) أحمد بن محمد ١٠٠٠٠٠ ٨٤ 6 ٨٠ ٤٨ الماوردي (على بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري صاحب الحاوي والأحكام السلطانية وغيرها ) ٩، ١١ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٣٠ ، ٢٤ ، ٣٤ ، 4 1.9 ( 1.0 ( 1.7 ( 37 ( A7 ( VV ( V7 ( V0 ( VE ( V7 ( 08 ( 88 - 6 18. 6 148 6 141 6 140 6 148 6 141 6 140 6 141 6 14. 6 111 4 177 6 170 6 178 6 178 6 109 6 108 6 108 6 108 6 188 6 181 6 198 ( 198 ( 188 ( 188 ( 181 ( 189 ( 188 ( 188 ( 188 ( 188 )))))) 4 778 6 709 6 700 6 708 6 788 6 788 6 778 6 777 6 777 4 774 4 778 4 707 4 707 4 78. 4 719 4 710 4 7.8 4 7.7 4 798 4 8. T 4 TYO 4 TYE 4 TY 1 4 TY 4 4 TY 4 TY 5 TY 4 TY 5 TY 7 TY 1 3.3 3 0.5 3 473 3 773 3 773 3 773 3 773 3 773 3 773 3 4 \$70 ( \$75 ( \$77 ( \$77 ( \$71 ( \$7. ( \$0A ( \$0. ( \$\$A ( \$6Y) 6 0.4 6 0.7 6 0.0 6 0.8 6 0.1 6 899 6 89X 6 89Y 6 89Y « 070 6 078 6 077 6 071 6 019 6 018 6 017 6 017 6 011 6 01.

OTA 6 OTY

```
المتولى ( أبو سعد عبد الرحمين بن مأمون النيسيابوري صاحب التتمة )
 6 171 6 11V 6 11T 6 117 6 1.. 6 VT 68 7 6 80 6 88 6 79 6 7. 6 11
  4 IVA 4 IV7 4 IV. 4 ITT 4 107 4 107 4 10. 4 177 4 177 4 177
  ( TIT ( T.9 ( T.T ( T.) ( T9Y ( 198 ( 1AA ( 1A0 ( 1A8 ( 1A.
  4 TYE 4 TYY 4 TY. 4 TYR 4 T
                              · ٤٣٩ · ٣٨٢ · ٣٧٤ · ٣٧٣ · ٣٧١ · ٣٦٢ · ٣٢٦ · ٣.٢ · ٢٧٨
 المثنى بن الصباح ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥
 مجاهد بن جبر ۱۸ ، ۳۸ ، ۶۵ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۹۱ ، ۱۱۸ ، ۲۰۳ ، ۳۰۳ ،
                                                                                                                                                      7 A 3 4 VA 3 4 PYO
 المحاملي (احمد بن محمد بن احمد بن القاسم صاحب المجموع) ١١٠
 41.4 41.0 4 AA 4 A7 4 A0 4 A7 4 YY 4 YE 4 YY 4 Y9 4 Y9 4 Y0
 4 189 4 18A 4 181 4 18. 4 18A 4 188 4 18. 4 187 4 11A 4 117
 · 1AT · 177 · 170 · 17. · 177 · 170 · 177 · 177 · 109 · 10.
< TIX 6 TIT 6 TIO 6 TIT 6 TI. 6 T.9 6 T.X 6 199 6 197 6 1X0
 4 TVA 4 TVI 4 TV. 4 TTA 4 TOE 4 TOI 4 TET 4 TEI 4 TTO 4 TTT
 · { { } } · { } { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { } · { 
                                                                                       019 ( 0.9 ( 19) ( 11) ( 179 ( 177
                                                                                      محمد بن ادريس الشافعي ـ الشافعي
 محمد بن اسحاق ۲۲۰ ۱۲۱، ۱۲۲ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۲۵ ۲۲۲ ۳۲۲
 محمد بن أبي بكر الثقفي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠
                             محمد بن جرير الطبرى المفسر والمؤرخ ... ابن جرير الطبرى
 محمد ابن الحنفية = محمد بن على بن أبي طالب ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٨٩ ، ٢٦١
                                                                                                                                                                                             277
محمد بن سيرين _ ابن سيرين ٢٦ ، ٣٥ ، ٥٥ ، ٧٧ ، ٥٠ ، ٩٥ ، ١٢٧ ،
4 ETV 4 E.Y 4 TOQ 4 TEQ 4 TEL T.Q 4 T.T 4 TTL 4 TYA 4 TIQ
                                                                                                                                143 , 143 , 2.0 , 610
Y7 6 Y0
                                             محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف
محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٠ ، ٢٥ ، ٩٣ ، ٣٠١ ، ٣٣٤ ، ٨٧٤ ،
                                                                                                                                01X 601Y 6017 6 89.
                                                                                            محمد بن على _ محمد ابن الحنفية
محمد بن عمرو بن حزم ( أبو بكر ) = أبو بكر ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩
```

محمد بن عيسى الترمذي الحافظ صاحب السنن = الترمذي

محمد بن يحيى ( أبو بكر ) ١٧٩٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٤٣ ، ١٧٩

775

محمد بن يزيد المستملى = المسملى محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى = ابن ماجه

```
· ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) 
                                                    مصعب بن عمير رضي الله عنه ١٠٠٠٠٠ ١٥١ ، ١٦١ ، ٢٢٣
 مطرف بن مازن ۱۹۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۹۰
معاذ بن جبل رضي الله عنه ١٠١ ، ١٠٠ ، ٣٥٣ ، ٣٨٣ ، ٣٨٧ ، ٣٩٨ ،
                                                               27A 4 888 4 877 4 8.8 4 8.7
معاویة بن حیدة القشیری رضی الله عنه ۲۰۰۰ ، ۳۰۶ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٧٠ ، ١٦٨ ،
                                                                                                 ٣99 6 711
معتمر بن سلیمان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
معقل بن يسار رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ١٩٥، ١٩٥، ٣٨٤ ، ٣٨٤
معمر بن راشد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۲۷۳ ، ۳۸۶
                                                                   ابن معین ہے بحیی بن معین
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ١٥ ، ٥٦ ، ١٥ ، ٥٩ ، ٢١٦ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩
                                              المفداد بن عمرو ابن الاسود رضي الله عنه
101
مكحول (الشامي أبو عبد الله) ٥٥ ، ٧٥ ، ٢٣٠ ، ٢٦٠ ، ٣١٣ ، ٢٣٠ ،
                                                                                                 0. T 6 EVE
المنذرى الحافظ عبد العظيم صاحب الترغيب والترهيب .. .. ١٦٥
ابن المنذر ابو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ١٨ ، ٢٠ ،
07 ) 77 ) 07 ) 13 ) 03 ) 73 ) 43 ) 79 ) 70 ) 70 ) 70 ) 70 )
AA , 0 P , 3 1 1 , 1 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 7 1 , 1 7 1 1 1 3 3 7 3 0 3 1 3
4 1AT 4 1A1 4 1V9 4 1V0 4 1V1 4 1V. 4 17V 4 177 4 1EA 4 1E7
6 414 6 414 6 414 6 414 6 41. 6 4. 6 6 4. 7 6 14. 6 14. 6 14.
. O.T . E4. . EAT . EVE . ETT . ETT . ETV . E.A . TVO . TVE
                                                                                     019 6014 60.6
منصور بن زاذان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۲، ۱۰ ۱۰ ۲۲، ۱۲۰
المنقرى ( أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي المقعد ) ٥٠٣
```

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ٢١ ، ٢٥ ، ١٥ ، ٥٦ ، ٦٤ ، ١١١ ، 737 ) 677 ) 787 ) 787 ) 737 ) 773 موسی بن اسماعیّل ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲٦. موسى بن أبى الجارود .. ( ابن ابى الجارود ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥ موسى بن عمران عليه السلام ١٠٠٠٠٠ ٢٧٦، ٦٤، ٢٧٦ ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضى الله عنها ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٣٥ میمون بن مهرأن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹ه النابغة الجمدي أبو ليلي ( الشاعر ) ١٠ ١٠ ٠٠ ٢٨ ٢٩٤ ، ٣٩٩ النابقة الذبياتي ( الشاعر ) ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ١٠٠٠ ، ١٥ ، ٣٦ ، ٣٢٣ نافع بن جبیر ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۳۹۸ أبن نباتة ( الخطيب \_ أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن النجاشي أصحمة رضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ١٨٧ ، ١٨٧ ، ٢١١ ، ٢١٢ النخمي ابراهيم بن يزيد بن قيس ١٨ ، ٢٥ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٦٧ ، ١٢٣ ، « W.W « Y91 « YAA « Y71 « Y07 « Y87 « YTV « YTT « YT. « YY9 0. W ( EAY ( EAT ( EX. ( TAT ( TV0 ( TTT ( TE1 ( TI1) ( T.9 النسائي = أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان ابن دينار الخراساني النسائي: ٢١ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٨٨ ، ٧٩ ، · ٢٣٧ · ٢٣٦ · ٢٢٦ · ٢١٧ · ٢١٤ · ٢٠٥ · ١٩١ · ١٠١ · ٩٩ · ٩٧ · ٩٤ 017 4 EAA 4 ET. 4 ET. 4 TAT 4 TTE نصر بن الصباغ ( الشيخ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ) صاحب الشامل = ابن الصباغ نصر المقدسي ( الشيخ نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسي ) ٧٣ ، ٨٦ ، ٨٧ ، 0.1 > 171 > 771 > 771 > 771 > 771 > 771 > 777 > 777 > 777 > 377 3 777 3 137 3 737 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 778 النعمان بن بشير رضي الله عنهما ٠٠٠٠٠٠ ٢٣ ، ٦٢ ، ٧٧ ، ٢٨٢ اين نمير ١٠٠٠٠٠ د ١٠٠٠٠٠ د ١٠٠٠٠٠ د ٢٣٧ أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أمير أهل الصفة ٧ ، ٨ ، ١٦ < 111 < 1.A < 1.7 < 22 < 2A < 2V < 27 < VA < VI < V. < Y0 < 1A « 1A7 « 1A7 « 1A7 « 1V9 « 1V1 « 1V. « 150 « 155 « 157 « 17. 

| 37 > Y67 : TVT : TAT : TAT :              | T . TE TTT . TTO . TTI . TT.                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| < { { { { { { { { { { { { { { { { { { {   | 3 47                                               |
|                                           | £99 4 £9£ 4 £A9 4 £A.                              |
| 701 6 Yo                                  |                                                    |
| T                                         |                                                    |
| <b>۲۷</b> 7                               | همام بن منبه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| YEA 6 Y. E 6 19V                          | واتلة بر الأسقع رضي الله عنه                       |
| محمد بن عمر ۱۱۳ ، ۲۷۹ ، ۲۹۵ ،             |                                                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     | 976                                                |
| ضي الله عنه ٠٠٠٠٠٠ ٢٢ ، ٢٢                | أبو واقد الليثي الحارث بن عوف ر                    |
| G                                         | بور يى دى بى   |
|                                           | بو راس<br>وائل بن حجر رضی الله عنه · · ·           |
| Y•{ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وكيع بن الجراح ٠٠٠٠٠٠                              |
| ττο                                       | و فیم بن حبورے<br>الولید بن عبد الملك ٠٠ ٠٠٠       |
| . بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف          |                                                    |
|                                           |                                                    |
| rı « r.                                   |                                                    |
|                                           | ابو الوليد النيسابوري ·· ··                        |
|                                           | وهب بن ربيعة ٠٠٠٠٠٠                                |
|                                           | وهب بن منبه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| (T                                        | <b>O</b> . <b>O</b> ,                              |
| 100                                       | 1 0.00 :                                           |
| (0%                                       |                                                    |
| (T• ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                  | - G- :                                             |
| 71 3 1.11 3 7.11 3 077 3 707              |                                                    |
|                                           | £ <b>V</b> 9                                       |
| ۸                                         | • • •                                              |
| 17 ( 7. 8 ( 777 ( 120 ( 100 (             |                                                    |
| <b>,</b>                                  |                                                    |
| الدالانی ۰۰ ۰۰ ۲۰۱ ۲۰۰                    | يزيد بن عبد الرحمن بن أبي خالد ا                   |
| 10                                        |                                                    |
| 97 6 70                                   |                                                    |
| يفة رضى الله عنهما ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥           |                                                    |
| 3.7 · A77 · 117 · 7.3 · V.3               | 433 Yo 4 O 6 O 6 O 6 EV                            |
|                                           | 0.8 6 0.7 6 89. 6 881 6 877                        |
| · Y                                       | يوسف بن ماهك ٠٠٠٠٠٠                                |
| <b>ለጎ ሩ ጎ</b> ኒ                           | يونس بن يزيد الأيلي                                |

## خامساً: الأحـــكام

| الأحسكام                                                        | الصفحة        | ة الأحسكام                                                      | الصفح |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| ، الأعذار للصـــلاة فى المــــجد<br>ر والوحـــل والخــوف والبرد | المط          | ما عمله محقق الكتاب فى الجزءين<br>الخامس والسادس                | ٣     |
| عوها<br>ا خسرج الامام الى الصــحراء                             |               | باب صلاة العيدين<br>العيد مشتق من العود                         | 0     |
| تخلف من يصلى في المسجد<br>معفة والنساء                          | اسن           | اذا اتفق اهل بلد على تركها وجب                                  | 0     |
| سنة أن يأكل في يوم الفطر قبل                                    | ۹ وال         | قتالهم<br>نص الشافعي وجمهور الأصحاب<br>بسيرين                   | ٥     |
| سلاة ويمسك في يُوم النَّحــرّ<br>يث بريدة رضي الله عنه          | لحا           | على أنها سنة<br>فرض الكفاية وأجب على جميعهم.                    | ٦     |
| یث بریدة رواه أحمد والترمذی<br>ن ماجه والدارقطنی والحاکم        | وابر          | لكُن يُسقط الحرج بفعل البعض أُ<br>قول الشافعي ومن وجب عليه      | ٦     |
| یث انس رواه البخاری<br>سنة آن یفتسل للعیدین لما روی             | ۹ حد          | الجمعة وجب عليه حضور العيدين                                    | -     |
| علياً وابن عمر كانا يفتســـلان                                  | ان.           | صلاة العيدين                                                    | ٦     |
| سد الاثر عن على وابن عمسر<br>باده ضعيف<br>الدارات المساورة      | أسا           | ووقتها ما بين طلوع الشـمس الى<br>ان تزول                        | ٦     |
| ار الصحيحة الواردة فى غسل<br>لدين                               | العي          | والأفضَّــل تأخــيرها حتى ترتفع<br>الشـمس قدر رمح               | 7     |
| ، الشافعي والأصحاب:<br>تحب الفسل للعيدين . وهذا                 | ۱۱ قال<br>يست | كتب صلى الله عليه وسلم الى                                      | ٧     |
| فلاف فيه<br>م يغتسل ؟ اصحها واشهرها                             | - 3           | عمرو بن حزم أن عجل الأضـــحى<br>وأخر الفطر                      |       |
| ح بعد نصف الليل                                                 | يصب           | والسنة أن تصلى في المصلى اذا<br>ضاق المسجد                      | ٧     |
| سنة أن يلبس أحسن ثيابه<br>يث ابن عباس (كان صلى الله             | ليحد          | يۇخذ على المصنف قــوله روى                                      | ٧     |
| · وسلم يلبس برد حبرة )<br>الحديث رواه الشسافمي من               | ۱۱ هدا        | لحـــدیث فی الصــحیحین وروی<br>صیفة تمریض                       |       |
| روایة ابن عباس باســـناد<br>یف                                  | عير           | حــديث خــروج النبي صلى الله<br>عليه وسلم الى المصلى فى العيدين | ۸     |
|                                                                 | ۱۲ ویس        | صحيح ( أما الأحكام ) فقال اصـــحابنا :                          |       |
| ت الهيئات لحديث ام عطيـــة<br>ان صلى الله عليه وسلم يخرج        | ر د           | تجوز صلاة العيدين في الصحراء<br>وتجوز بالمسجد                   |       |
| اتق وذوات الخُــدُور والحيض<br>لعيد )                           | العو          | وطبور بمستعد<br>فان كان بمكة فالمسجد افضل                       | ٨     |
|                                                                 |               |                                                                 |       |

| رضى الله عنه: (صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان) الخ                        |          | حديث (لا تمنعوا اماء الله مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف                                         | ۲.       | الله ) رواه البخاري ومسلم قال الشافعي : وأنا لشهودهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18        |
| العند من المستحد والسنة أن يكبر في الأولى سبعا<br>وفي الثانية خمسا لحديث عمسرو   | ۲.       | الأعياد أشد استحباباً<br>ويزين الصبيان بالحلى ذكوراً أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18        |
| ابن شعيب عن أبيه عن جده                                                          | J        | اناثا وليس على الصبيان تعبد والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18        |
| والسينة أن يرفع يديه عند كل تكبير                                                | ۲,       | موضعه كما قلنا في الجمعة حديث مسلم (أن رجلا كان بعيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        |
| فان حضر وقد فاته بعض التكبيرات<br>لم يقض                                         | ۲ - ۱    | عن المسجد وكان يمشى اليه)<br>الحارث الأعور كان كذاباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        |
| وأماً جد كثير بن عبد الله فهو عمرو ابن عوف الانصاري                              | ۲ ۲      | واذا حضر جاز أن يتنفسل الى خروج الامام لما روى عن ابى برزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        |
| عمرو بن عوف الأنصارى يقال :<br>انه قدم مع النبى صلى الله عليه                    | 17       | وأنس والحسسن وجابر بن زيـــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . =       |
| وسلم المدينة                                                                     | <b>.</b> | والسنة أن يمضى اليها فى طريق<br>ويرجع فى أخرى لحديث ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦        |
| احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة الذا نسيها                                       | 77       | ( أما الأحكام ) ففيه مسائل<br>( احداها ) يجوز لفير الامام التنفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17<br>17- |
| ( أما الاحكام ) فصلاة العيد<br>ركعتان بالاجماع وصفتها المجرزئة                   | EL       | يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها<br>في بيته وطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| كَصِفة سائر الصلوات وسننها<br>وهيئاتها                                           | 77       | ( الْمَسَالَة الثَّانَية ) يستحب للامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17        |
| قال الشافعي وأصحابنا: يستحب                                                      | 77       | ان لا يخرج الى موضع الصلاة الا<br>في الوقت الذي يصلى بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ان يقف بين كل تكبيرتين مـــن<br>الزوائد قـــدر آية لا طويلة ولا                  |          | ( المسالة الثالثة ) يستحب لكل من صلى المساد أن يمضى اليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17        |
| قصيرة<br>قال جمهــور الأصـــحاب يقول:                                            | 77       | فى طريق ويرجع فى طــريق آخــر<br>للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله الله والله الكبر ، ولو زاد عليه جاز |          | واختلفوا في سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم في طريق ورجوعه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        |
| ثم يقرأ بعث التعرود الفاتحة ثم<br>سورة ق وفي الركعة الثانية بعد                  | 22       | طريق آخر<br>( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۸        |
| الفاتحة اقتربت الساعة                                                            |          | النفل قبل صلاة العيد وبعدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| وثبت في صحيح مسلم من رواية<br>النعمان بن بشير قراءته صلى الله                    | 74       | ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸        |
| عليه وسلم في العيد بسبح اسمم ربك الاعلى وهل اتاك                                 |          | (شهدت العيد الخ)<br>والسينة أن ينادى لها (الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19        |
| والمستحب أن يرفع يديسه حدو                                                       | 44       | جامعة )<br>ومن البدعترئيم المقرئين وتطريبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19        |
| ولو ترك التكبيرات الزوائد عمدا                                                   | 37       | عند صلاة العيد<br>وصلاة العيد ركعتان لقـول عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲.        |
| رو سيهو، مم <del>يســــــ</del> هو                                               |          | Jan 1 | • •       |

41 41 41 41 لقول ابن مسعود في يوم عيد التابعي اذا قال : من السنة فيه 37 ۲۸ وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي فيه قولان ( الصحيح ) الاستحباب أبو الطيب أصحهما أنه موقوف ٣٣, (أما الأحكام) فيسن بعد صلاة الا في صلاة العيد خاصة قانها 45 ۲۸

واذا صعد المنبر اقبل على الناس 11 وسلم عليهم واعلم أن هذه التكبيرات ليست ۲۸ من نفس الخطبة وائما هي مقدمة ويستحب للناس استماع الخطية 49 وليست الخطية ولا استماعها شرطا لصحة صلاة العيد ولو دخل انسان والامام بخطب 29 للميد فان كان في المصلى جلس واستمع الخطبة ( فرع ) اذا فرغ الامام من الصلاة ۴. والخَطِّبة ثم عَلَّم أن قوماً فاتهم سماع الخطبة استحب اعادتها لهم ( فرع ) لو خطب قبل صلاة العبد ۳. فهو مسىء وفي الاعتداد بالخطبة احتمال لامام الحرمين ( فرع ) قال الشافعي في الأم : أكره للمساكين اذا حضروا للعيد المسالة في حال الخطبتين بلينكفون ( فرع ) قال أصحابنا : الخطب 41 الشروعة عشر ، خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع خطب في الحج روى المزنى جواز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والراة الخطب النباتية نسببة الى ابي يحيى بن نباتة ( أما الأحكام ) فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمراة والمنفرد في بيته او في غيره اذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهللال ففيه قولان (أما الأحكام) اذا فاتت السين الراتبة هل يستحب قضاؤها ؟

لا تقبل

الميد خطبتان على منبر

| ثبت بلاخلاف السحاق المروزي: ليس في المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>٣٤ فأما ما سوى الصا</li> <li>والتعليقات وغيرها فتن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العلماء اذا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۵ (فرع) في مداهب<br>ناتت الاقاليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>۱۶ حدیث انس (کان یکبر المکبر منا</li> <li>ابو القاسم فلا ینکر علیه ویهلل المهلل منا فلا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فاتت صلاة الميد<br>٣٥ من هو الامام الخرا <i>قي</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ســـــ ينكر عليه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمر بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٤ ألبيهقى أتقن من شبيخه الحاكم وأشد تحريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٦ باب التكبير ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيدين لحديث واسع لصري<br>٢٢ تعقيب الذهبي على الحساكم في م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٦ ألتكبير سننة في اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يم : وإن زاد قوله : صحيح قال : بل خبر واه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نافع عن عبد الله<br>٣٦ قال الشـافعي في الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كم أ والحمد فاله موضوع لم صحح رواياله عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زيادة فليقل الله أكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ان آلله بكرة عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود الله بكرة التكبير خلف الصلوات المقضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لله كثيراً وســـــبح<br>وأصيلا الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في أيام الميد مستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | واصيح الح<br>٣٧ ( فصــل ) وأما تكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ۲۱ ( فرع ) الما التكبير مختلف الموافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ففي وقته ثلاثة اقواا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بكبر في هذه الشافعي في مكت خلف الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٧ ( فصل ) السنة أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ، لنقل الخلف والنوافل والنوافل الخلف علام على التوافل التحليف التوافل | الأيام خلف الفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حادًا : يَكُ مِنْ الْمُورِيقُ الثَّانِي ) يَكُبُرُ قُولًا وَاحْدُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عن ألسلف<br>٣٨ ( الشرح ) قال أصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الميد قسمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ة الفطور آكد ٣) ( والطريق الثالث ) لا يكبر قولا واحداً حكاه الماوردي واحداً حكام الماوردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٨ واعلم أن تكبير ليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لاصـــحی علی ( فرع ) هل یکبر خلف صـــــلاة ( فرع ) علی یکبر خلف صـــــلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من تكبيرات ليـلة ا<br>الأظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| له تعــالى : الجنازة ؟ فيه ثلاثة طرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برطير<br>٣٨ دليــل الجــديد قوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نكبروا الله ) }} ( فرع) أذا عرفت ما سبق وأردت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ولتكملوا العدة وك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م نَيْه ضربان اختصار الخلاف فيما يكبر خلفه<br>حاء اربعة أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٩ وأما الأضحى فالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حجاج وغيرهم ٢٩ فاما الحجاج فيبداو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| م إلى الصبح الصلاة فتذكر - والفصل قريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م المام الم |
| ق استحب التكبير بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من آخر أيام النُشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٩ وأما غير الحجاج فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نصوص (احدها):<br>الى صبح آخر التث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بصلاة مفرب ه) ( فرع ) لو كبر الامام على خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، ( والثاني ) لو بدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذلك اعتقاد الماموم فكبر في يوم عسرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ليلة النحر لم أكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ــبح عرفة الى والمأموم لا يراه او العكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul><li>, ( والثالث ) من صد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عصر آخر التشريق ( والطريق الثاني )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أخر التشريق ٦٦ ( فسرع ) في مذاهب العلماء في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يوم النحر الى صبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حكاه أبو الطّيب التكبير خلف النوافل في هذه الأيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) (والطريق الثالث) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الاحسكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة      | حة الأحـكام                                                                  | الصف       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اما أكمل صلاة الكسوف فأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ( فرع ) في مذاهبهم في ابتداء وقت<br>تكبير الأضحي                             | 73         |
| صرم بها ثم يأتى بدعاء الاستفتاح الما كلام الاصحاب ففيه اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ه وا        | بر المسلمي .<br>( فرع ) في مذاهبهم في تكبير من<br>صلى منفردا                 | ٤٧         |
| ضبطه أما السجود فقد أطلق الشافعي الأربالة من أنه السجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هه وا       | ( فرع) في مذاهبهم في تكبير النسباء<br>في هذه الأيام خلف الصلوات              | ٤٧         |
| الأم والمختصر أنه يستجد<br>ما الأحاديث الواردة بتطـــويل<br>سنجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲ه وا       | ( فرع ) فى ألمسافر<br>( فرع ) فى مذاهبهم فى صفة التكبير                      | {Y<br>{Y   |
| سعبود<br>فرع) يستحب أن يقول في رفعه<br>م كل ركوع: سمع الله لمن حمده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) oV        | ( فرع) في مذاهبهم في تكبير عيدً<br>الفطر                                     | ۲X         |
| ن من ركوع<br>فرع ) السنة الجهر بالقراءة في<br>سوف القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) 07        | ( فرع ) فى بيان أحاديث الكتاب<br>والفاظه                                     | ٨,         |
| سنة أن يخطب لها بعد الصلاة<br>ل أصحابنا : وصفتهما كخطبتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸٥ وا       | تقدیم عبد الله بن محمد بن عمرو<br>علی عبد الله بن أبی بكر بن عمرو            | ٤٩         |
| ر اصفحاب الوطنية والشروط المرابع المر | <b>J</b> ]  | ابن حزم خطأ صريح وسبق قلم<br>ولاشك في بطلانه                                 | < <b>a</b> |
| ل النسب فقى فى الرم . ويعبس<br>ل الخطبة الأولى كما فى الجمعة<br>فرع ) قــد ذكرنا أن مذهبنــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قب          | ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالعيدين باب صلة الكسوف                               | ٤٩         |
| ستحباب خطبتين بعد صلاة<br>السوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسا         | يَقَالَ : كسفت الشـــمس وكسف<br>القمر بفتح الكاف والسين                      | 0.         |
| ن لم يصل حتى تجلت لم يصل<br>لديث جابر ( فاذا رايتم ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸ه فار      | صلاة الكسوف سنة لقوله صلى الله عليه عليه عليه وسلم ( قاذا رايتموها           | 0.         |
| سلوا حتى تنجلى )<br>ما الأحكام ) فقال الشــافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) ه        | فقوموا وصلوا)<br>والسنة أن يفتسل لها لأنها صلاة<br>شورة علما الاحتاء الناسية | 01         |
| أصحاب : تفوت صلاة الكسوف<br>رين :<br>مدم ل الانتقلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بأم         | شرع لها الاجتماع والخطبة فسن<br>لها الفسل<br>قال اصحابنا: ولا تتوقف صحتها    | 01         |
| حدهما ) الانجلاء<br>لشــانى ) أن تفيب كاســـفة فلا<br>لمى بمد الفروب بلا خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1)          | على صلاة الامام ولا اذنه<br>وهى ركعتان في كل ركعسة قيامان                    | 0 7        |
| سى بند بمورب بر عارف<br>با صلاة خسوف القمر فتفوت<br>رين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٩ وَاه     | و قراءتان وركوعان وسبجودان<br>والسنة أن نقرأ بعد الفاتحة سهرة                | 0 4        |
| حدهما ) الانجلاء كما ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) 09<br>09 | البقرة أو تقدرها ثم يركع ويسسبح<br>بقدر مائة آية                             |            |
| ، الشَّافعي : ويخففون صــلاة<br>سوف في هذا الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦٠ قال      | (أما الأحكام) فقال أصحابنا:<br>أقل صلاة الكسوف أن يحرم بنية                  | ٥٣         |
| ا صلينا الكسوف وسلمنا<br>كسوف باق فلا تستأنف الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وال         | صلاة الكسوف<br>فلو تمادى الكسوف فهل يزيد<br>كما الملادا                      | ٣٥         |
| ، المذهب<br>تسن صلاة الجماعة لآية غير<br>كالمنز كالمنزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦٠ ولا      | ركوعا ثالثا<br>ولو كان فى القيـــام الأول فانجلى<br>الكسوف لم تبطل صلاته     | ۳٥         |
| سوف كالزلازل وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحس        | المستوت تم بيص صبرت                                                          |            |

| الاحكام                                                                                   | الصفحة               | الأحسكام                                                                                               | الصفحة            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ن المكروه قد يوصف بانه غير<br>مائز من حيث ان الجائز يطلق<br>لمى مستوى الطرفين             | -                    | وروى الشافعى أن عليا صلى في<br>زلزلة جماعة قال الشافعى : أن                                            | i                 |
| لوآجب وجوب سنة<br>الثالثة ) أذا صلى وحده صلاة                                             | 11 77<br>) 77        | صح هذا الحديث قلت به<br>واذا اجتمعت صلاة الكسوف مع<br>غيرها قدم أخوفهما فوتا                           | 11                |
| كسوف ثم ادركها صلاهاكالمكتوبة<br>الرابعة ) المسبوق اذا أدرك الإمام                        | ) 77                 | ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح.<br>قدم الكسوف مطلقاً                                                    | 71                |
| ، الْرَكُوع الأول من الركعة الأولى .<br>قد أدرك الركعة                                    |                      | ولو حضرت جنازة وجمعة ولم<br>نضق الوقت قدمت الجنازة                                                     | 77                |
| الخامسية ) قال في الأم : ولو<br>سفت الشمس ثم حدث خوف<br>على الامام صلاة الخسوف صلاة       | ) 77<br>5            | رُلا يَجــوز ان يقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |                   |
| ئوقً<br>فرع) في مذاهب العلماء في عدد                                                      | ) 7 <b>Y</b>         | فرض ونفل<br>قال الشــــافمى فى الام : واذا بدأ<br>الكسوف قبل الجمعة خففها                              | <b>77</b>         |
| كوع الكسوف<br>احتج لأبى حنيفة وموافقته<br>عديث قبيصة الهلالي الصحابي                      | ۱۷ و<br>ت            | قال فى الأم : وان كان الكســوف<br>حكة عند رواح الامام والناس الى<br>ىنى                                | ·                 |
| احتيج أصحابنا بالاحاديث<br>صحيحة المشهورة في الصحيحين                                     | ٦٧ و                 | سى<br>( فصل ) اعترضت طائفة على قول<br>الشافعي اجتمع عيسد وكسسوف                                        | 75"               |
| <b>ب صلاة الاستسقاء</b><br>صلاة الاستسقاء سنة لحــديث                                     |                      | رقالت: هذا محال لأن كسيوف<br>الشيمس لا يقيع الا في الشامن                                              |                   |
| صرة الاستسماء سنة لمصابق المحابة المحابة النوع الثاني ) وهو أوسطها المعاء خلف صلاة الجمعة | ء<br>) ٦٨            | والعشرين<br>أجاب الأصحاب بأجوبة (أحدها)<br>ن هذه الدعوى يزعمها المنجمون                                | ه<br>۲۳ و         |
| النوع الثالث) أفضي لها وهو استسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين ناهب لها قبل ذلك                  | <i>ףד</i> (<br>וע    | ( الثاني ) يتصور وقوع العيد في الثامن والعشرين بأن يشهد اثنان للقصان مقصان رجب واخران بنقصان           | ) 7°              |
| ال في الأم: وانمـــا يشرع المحاسبة الأرض المحاسبة الأرض الفيث أو النهر أو العيون          | 7 <b>٩</b> تا<br>الإ | شهستان وجب واحران بتعضان<br>نسمان ورمضان<br>الثالث ) لو لم یکن ذلك ممكنا<br>كان تصویر الفقهاء له حسسنا | )<br>) 7m         |
| حتاج اليها<br>ا اراد الامام الخروج للاستسقاء<br>عظ الناس                                  | 11<br>14 ić          | لتدرب باستخراج الفروع الدقيقة<br>فرع) في مسائل تتعلق بالكسوف<br>احداها) قال الشافعي: لا أكره           | ម<br>) <b>។</b> ៖ |
| ال فى الام: ولا آمر باخـــــراج<br>بهائم وقال أبو اسحاق استحب                             | ٧٠ قا                | ن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز<br>إلا الصبية                                                        |                   |
| فُراجُ الْبهائم لُعُّل الله يرحمها<br>وعظ التخويف والعظة الاســـــم                       | -1                   | حث في رأى علماء الهيئة في الكسوف والخسوف والخسوف واسبابها                                              | ۶۲ ب<br>۱۱        |
| •                                                                                         | من<br>الا ال         | الثانية) قال الشافعى: ولا يجوز<br>رك صلاة الكسوف عندى لمسافر<br>لا لقيم                                | تر                |
|                                                                                           |                      | , -                                                                                                    |                   |

| الأحسكام                                                                                      | الصفحة        | الأحسكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| له ( هنیئا ) وهو الذی لا ضرر<br>له ولا تعب                                                    |               | لعباد وبالمعاصى حقوق الله تعالى<br>أما الأحكام) فان الأكمل لهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) <b>Y</b> Y |
| له ( مريئة ) وهو محمود العاقبة                                                                |               | دأب مستحبة وليست شرطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            |
| المربع) من المراعة وهي الخصب                                                                  | ۸.            | احسسدها ) اذا أراد الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )            |
| له (سحا) هو شدید الوقع علی                                                                    | ۸۰ قو<br>۱۱۱  | لاستسىقاء خطب الناس ووعظهم .<br>يذكرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9            |
| رض<br>ساح یسسیح اذا جسری علی<br>رض                                                            | ۸۰ و.         | لوافف بعرفات مجتمع عليه مشاق<br>السفر والشعث وقلة الترفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 44         |
| رص<br>اللأواء ) شدة المجاعة                                                                   |               | رُ وَالْأُدُبُ النَّانِي ) يُسْسَتَّحُبُ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) <b>٧</b> ٣ |
| الجهد ) بفتح الجيم قلة الخمير<br>لهزال وسوء الحال                                             | ) A.          | سستسقى بالخيسار مسن اقارب<br>ـسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>.</u>     |
| له ( فأرسيل السيماء علينا                                                                     | ۸۰ قو         | ( والشــالث ) قال فى الام : ولا أمر<br>اخراج البهائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) <b>٧</b> ٣ |
| داراً ) والسماء هنا السحاب<br>لمر ينزل من السحاب وليس                                         | न। YI         | ( الرابع ) قال في الأم : واكبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) <b>Y</b> { |
| يئًا ينزل الى السحاب                                                                          |               | خراج الكفار ، ونساؤهم فيمًا اكرّه<br>من هذا كرجالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            |
| ت فى احاديث كثــيرة ان النبى<br>لمى الله عليه وسلم رفع يديه فى                                | ص             | ( الخامس ) يُســـُتحب ان يتنظف<br>لاستسقاء بفسل وسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) <b>Yo</b>  |
| عاء<br>شــارة بظهور الكفين الى الســماء                                                       |               | ( السادس ) لا يؤذن لها ولا يقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) Yo         |
| اما الأحكام) فقيال الشيافم                                                                    | 7A (          | : السابع) السينة أن يصلي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) <b>Yo</b>  |
| لاصحاب : يستحب أن يخطب<br>د صلاة الاستسقاء خطبتين                                             | وا            | الصحراء بلا خلاف<br>فرع) في مذاهب العلماء في خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) <b>Y</b> o |
| ستحب أن يكبر في افتتهام                                                                       | ۸۲ وی         | هل الذمة للاستستفاء<br>وصلاته ركعتان كصلاة العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |
| قطبه كخطبة الفيد                                                                              | e) (          | حديث أبن عبساس أن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| سستحب أن يدعو في الخطبة ولى بهذا الدعاء: اللهم استقنا مفيدًا الدعاء اللهم استقنا مفيدًا الذات | 71            | رسل بسأله عن سنة الاستسقاء<br>ضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            |
| شا مفيئا نافعا غير ضار الخ<br>الثالث ) ويستحب في الخطبة                                       | ) AT          | (أما الأحكام) فقال الشافعي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۷ (         |
| ولى وصدر الثانية مستقبل السية ثم مستقبل                                                       | 31            | صفة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            |
| بنه                                                                                           | <b>.</b>      | ( فرع ) فى وقت صلاة الاستسقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| كثر من دعاء الـكرب الثابت في                                                                  | ۸۴ ویا<br>۱۱. | للاثة اوجه<br>( احدها ) وقتها وقت صلاة العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| صحيحين ( لا اله ألا الله ألعظيم<br>طيم ، لا اله الا الله رب العرش                             | <b>-</b> 11   | والوجه الثاني ) أول وقتها وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) <b>YY</b>  |
| نظيم ، لا أله ألا أنه رب السموات                                                              | וש            | صلاة العيد ويمتد الى صلاة العصر المستعدد العصر المستعدد ا |              |
| ب الأرض رب الفرش الكريم )<br>ستحب للامام في صدر الخطب                                         | ۸٤ وي         | ُ والشالث ) وهو الصـــحيح بل<br>الصواب أنها لا تختص بوقت بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |
| نائية وهو الى القبلة أن يحـول<br>أءه للأحاديث الصحيحة                                         |               | جوز وتصح فی کل وقت<br>والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Υλ         |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|                                                                 |     | , -                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------------|
| الرعد أن يسبح ويقول: سبحان                                      |     | والتحويل أن يجعل ما على عاتقه                              | λŧ         |
| الذَّى يسبُّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته                    |     | الأيمن على عاتقه الأيسر<br>قال في الأم: فان صلوا ولم يسقوا | ٨٤         |
| ( فرع ) في مسائل تتعلق ببـــاب                                  | ٨٨  | عادوا من الفد وصلوا واستسقوا                               | Λζ.        |
| الاستسمقاء                                                      |     | ( الشرح ) في هذا مسألتان                                   |            |
| ( احسداها ) ذكرنا أنه يخطب للاستسقاء بعد الصلاة ، فلو خطب       | λΛ  | ( احداهما ) قال اصحابنا : اذا استسقوا بالصلاة فسنقوا لم    | λŧ         |
| قبلها صحت خطبته وكان تاركا                                      |     | شرع صلّاة ثانية                                            |            |
| للأكمل ( الثانيــة ) قال الشـــافعي                             |     | وللأصحاب فيه ثلاثة طرق                                     | ٨٥         |
| والأصماحات: اذا ترك الامام                                      | ۸۹  | ( احدها ) في المسسألة قولان<br>اصحما - وهو الجسديد -       | ۸٥         |
| الاستسقاء لم يتركه الناس                                        |     | يخرجون من الفد                                             |            |
| ( الثالثة ) قال في الأم _ في باب المطر قبل الاستسعاء _ : لو نذر | ዖሊ  | (والطريق الثائي) أن المسألة على                            | ٨٥         |
| الامام أن يستستقى ثم سقى                                        |     | حالين<br>( والطريق الثاني ) أن المسألة على                 | ٨٥         |
| الناس وجب عليه أن يخرج فيوفى                                    |     | قول وأحد نقل المزنى الجواز                                 |            |
| ندره فان لم يفعل فعليه قضاؤه وقال صاحب التهديب : لو ندر         | ٩.  | والقديم الاستحباب واعلم أن ابن القطان قال : ليس            | ٨٥         |
| الامام أن يستسقى لزمه أن يخرج                                   | ••• | في باب الاستسقاء مسالة فيها                                | ,,,        |
| بالناس ویصلی بهم                                                | •   | قولان غير هذه<br>( المسالة الثانية ) اذا تأهبوا            | ٨٥         |
| ( الرابعة ) قال الشـــافعى<br>والأصحاب : واذا كثرت الأمطار      | ٩.  | اللصلاة والاستسقاء فسقوا قبل                               | 70         |
| وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو                                  |     | ذلك استحب لهم الخروج الى                                   |            |
| بر فعها: (اللهم حوالينا ولا علينا)<br>(الخامسة) في المسحيحين عن | ٩.  | موضع الاستسقاء<br>ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير           | ٨٦         |
| زبد بن خالد الجهنى قال: صلى                                     | ٦.  | ويجور المستعدم بالموجوم من حير                             | <i>/</i> ( |
| بنَّا رَسُول الله صلَّى آلله عليه وسلَّم                        |     | ( أما الأحكام ) ففيما ذكر مسائل                            | ٨٧         |
| الصبح بالحديبية على أثر سسماء كانت من الليل                     |     | ( احداها ) يستحب الاستسقاء في الدعاء من غير صلاة بالاتفاق  | ۸۷         |
| يسن أن يقول: مطرنا بفضل الله                                    | 11  | الثانية ) ستحب الأهل الخصب                                 | ۸۷         |
| ورحمته                                                          |     | ان يدعوا لأهل الجدب                                        |            |
| ( السيادسة ) يستحب الدعاء عند نزول المطر نص عليه الشافعي        | 11  | (الثالتة) السنة أن يدعو عند نزول المطر بما سبق في الحديث   | ۸۷         |
| ( السابعة ) قال في الأم : لم تزل                                | 41  | (الرابعة) السنة أن يكشف بعض                                | ٨٧         |
| العرب تكره الاشارة الى البرق                                    |     | بدنه ليصيبه اول المطر للحديث                               |            |
| والمطر<br>( الثامنة ) يكره سب الريح قال                         | 91  | السابق<br>( الخامســـة ) يستحب اذا ســال                   | ٨٨         |
| في الأم: ولا ينبغي لأحد أن يسب                                  | • • | الوادى أن يتوضاً منه ويفتسل                                | • •• •     |
| الريح فانها خلق الله تعالى مطيع                                 |     | ( السادسة ) يستحب لسامع                                    | ۸۸         |

| الأحكام                                                              | الصفحة                      | الأحسكام                                                                            | الصفحة             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ره تمنی الموت لضر فی بدنه<br>ضیق فی دنیاه                            |                             | التاسعة ) روى ابن السنى أمرنا أن لا ننبع أبصارنا الكواكب                            | ) <b>1</b> ٣       |
| صيق في حياة<br>رع ) في جملة من الأحاديث<br>اردة في الدواء والتداوي   | ۹۸ ( ف                      | خرو ال و تعبع المصارة العوالب<br>غ )<br>العاشرة ) قال صاحب الحاوى :                 | )1                 |
| يت: ( لا تكرهوا مرضاكم على<br>مام والشراب فان الله يطعمهم<br>مقيهم ) | ۹۹ حد<br>الط                | عم بعضهم أنه يكره أن يقال:<br>لهم أمطرنا لأن ألله تعالى لم يذكر<br>لمطار الا للعذاب | ز<br>۱۱            |
| سميهم )<br>بغى أن يكون حسن الظن بالله<br>لى                          | ۹۹ وید                      | فرع) في مذاهب العلماء في صلاة<br>استسقاء                                            | ) 98<br>N          |
| ى<br>فق أصحابنا على أنه يسستحب<br>سريض ومس حضرته الوفاة              | ۱۰۰ واتنا                   | قال أبو حنيفـــــة : ليس في<br>لاستسقاء صلاة                                        | <b>1</b> 1         |
| سان الظن بالله تعالى ً                                               | احس                         | احتج له بقــوله تعــالى ( فقلت<br>ســتغفروا ربــكم انه كان غفارا                    | 1                  |
| ستحب للحاضر عند المحتضر<br>يطمعه في رحمة الله تعالى                  | أن                          | رســـل السماء عليكم مدرارأ )<br>ليلنـــا الاحاديث الصــــــحيحة                     | بر<br>د <b>۹</b> ٤ |
| ستحب عيادة المريض لحديث<br>اء بن عازب ( امرنا صلى الله               | البر                        | لشهورة فى الصحيحين وغيرهما الجواب عن الآية من وجهين :                               | ه ۹ و              |
| <ul> <li>ه وسلم باتباع الجنائز وعيادة</li> <li>ضى )</li> </ul>       |                             | أحدهما ) ليس فيها نفى الصلاة<br>انما فيها الاستغفار<br>الما فيها الاستغفار          | و                  |
| كر على الحاكم كونه قال في ا<br>يته عنه انه على شرط البخاري           | ۱۰۲ وین <sup>د</sup><br>روا | الثاني ) أن الآية أخبار عن شرع<br>ن قبلنا<br>الله الله الله الله الله الله الله الل | <b>,</b>           |
| له : (لقنوا موتاكم لا اله الا الله<br>تسمية الشيء بما يصير اليه )    | ۱۰۲ قوا                     | الجواب عن الحديث وفعل عمر<br>4 لبيان الجواز                                         | <b>3</b> }         |
| سلمى وأم ولد رافع                                                    | ۱۰۲ آم                      | فرغ ) في مذاهبهم في كيفية صلاة<br>استسقاء                                           | ) 90<br>N          |
| لرع ) ويستحب أن لا يكره<br>ضي )<br>                                  | الموا                       | <b>ناب الجنائل</b><br>جنازة بكسر الجيم وفتحها لفتان                                 | 5 97<br>11 97      |
| رع ) يستحب طلب الدعاء من<br>يض لحديث عمر رضى الله عنه                | المرا                       | شهورتان<br>المستحبلكل احد أن يكثر من ذكر                                            | ۰                  |
| رفوعاً ( اذا دخلت علَّى مريض<br>ٍه فليدع لك )                        |                             | وت لحديث ابن مسعود أن<br>سول الله صلى الله عليه وسلم                                | И                  |
| قسرع) يستحب وعظ المريض<br>عافيته                                     | ۱۰۷ ( ز<br>بمد              | ال لأصحابه: (أستحيوا من الله<br>نق الحياء)                                          | ق                  |
| رع) ينبغى للمريض أن يحرص<br>تحسين خلقه                               | على                         | أما الأحكام) فيستحب لكل أحد<br>ن يكثر ذكر الموت ، وحالة المرض                       | <b>1</b>           |
| ا مات تولی أرفقهم به اغماض<br>یه لان النبی صلی الله علیه             | ۱۰۷ فاذ<br>عين              | سد استحباباً<br>زفر التي دعا لها النبي صلي                                          | 21                 |
| لَم أغمض عينى أبى سلمة .<br>ما الأحكام) فانه يستحب أن                | وس                          | له عليه وسلم أن لا تتكشف غير                                                        | ยใ                 |
| ض عيناه وتشد لحياه وتلين                                             | يغم                         | نديجة                                                                               |                    |

| قال اصحابنا: الأصل في غسل الميت أن يفسل الرجال الرجال                         | 115 | مفاصله ویوضع علی شیء مرتفع<br>کسریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| والنساء النساء                                                                |     | ويتولاً والرجل من الرجل والمسراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٠٩ |
| ( فرع ) لم يذكر المصنف المحارم<br>وقد ذكرهن في التنبيه والاصحاب               | 118 | من المرأة<br>وان كانت للميت دراهم أو دنانير<br>أن درن نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.9 |
| فقالوا: يجوز للنساء المحارم<br>غسله وهن مؤخرات عن الرجال                      |     | قضی دینه منها<br>ویبادر بتنفید وصیته ویتجهیزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. |
| ( فرع ) ذكر المصنف أن دليــــل<br>غسل الزوجة زوجها قصة أسماء                  | 118 | قال الشافعى: احب المبادرة فى جميع أمور الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| وذكرنا أنه حديث ضيف                                                           |     | ان مات فجأة لم يبادر بتجهيزه<br>لاحتمال أن تكون به سكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. |
| فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج                                                | 118 | ( فرع ) لم أر لاصحابنا كلاما فيما يقط الميت وفي الميت وفي الميت وفي الميت الميت وفي ا | 11. |
| غسلها النسباء ، واولاهن ذات رحم                                               | 110 | الحديث ( اذا أغمضت الميت فقل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ( أمّا الأحكام ) ففى الفصل<br>مسائل :                                         | 110 | بسم الله وعلى ملة رسول الله الخ)<br>( فرع) يستحب للناس أن يقولوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. |
| ( احداها ) اذا ماتت امراة ليسى<br>لها زوج غسسلها النسساء ذوات                 | 110 | عند الميت خيرا وان يدعدوا له لحديث أم سلمة مرفوعاً (الاتدعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| الأرحام<br>( الثانيـــة ) يجــوز للزوج غــــــل                               | 110 | على أنفسكم الا بخير فان الملائكة<br>يومنون على ما تقولون )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| زوجته بلا خلاف عندنا وهل يقدم<br>على النساء ؟                                 |     | شق بصره وشق الميت بصره اذا<br>شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 |
| ( المسألة الثالثة ) اذا طلق زوحته                                             | 711 | ( فرع ) فيما يقال عند الميت وما<br>يقوله من مات له قريب او صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 |
| بائنا أو رجعيا أو فسنخ تكاحها ثم<br>مات أحدهمما في العدة لم يجز<br>للآخر غسله |     | ( فــرع ) يجـوز لأهـل الميت<br>واصدقائه تقبيل وجهه ثبتت فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 |
| ( فرع ) لو ماتت امراته فتزوج                                                  | 711 | الأحاديث<br>( فرع ) قِد ذكرنا فِيما سبق انه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117 |
| أختها أو أربعاً سيواها جاز له<br>غسلها على المذهب                             |     | ستحب للمريض الصبر ويكره<br>له كثرة الشكوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ( فرع ) ظاهر كلام الفزالي وبعضهم أن الرجال المحارم لهم الفسل                  | 117 | باب غسسل الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 |
| مع وجود النسباء ( فرع ) قال اصحابنا : للسب                                    | 117 | وغيسله فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 |
| غسل امته ومدبرته وام ولده<br>ومكاتبته                                         |     | سقط عن بعيره ( اغسسلوه بماء<br>وسدر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ( فرع ) اذا غسل احد الزوجين الآخر فينبغي أن يلف على يده                       | 117 | فَان كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بفسله الأب ثم الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 |
| خرقة لئلا يمس بشرته فأن لم<br>يلف يصح الفسل بلا خلاف                          |     | ثم الابن ثم أبن الابن ثم الأخ ثم<br>ابن الأخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| الأحكام                                                                      | الصفحة        | الأحــكام                                                                                                  | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا<br>سحتبرأة                                      |               | فرع) يشترط فيمن تقدمه في الفيل شرطان :                                                                     | 117    |
| أما قول المصنف: لأن القصد<br>نه التنظيف فضعيف لأنه ينتقض                     | ۱۲۰ و         | لفسن عرف ( ) أونه مسلما ( ) ألا يكون قاتلا                                                                 | )      |
| الفرق<br>الرابعـــة) أذا ماتت أم الولد<br>لمسيدها غسلها بلا خلاف وسواء       | ) 171         | ر فرع) لو ترك المقدم في الفسل<br>حقه وسلمه لمن بعده فللذي بعده <sub>ا</sub><br>عاطيه بشرط انحاد الجنس فليس | 117    |
| نانت مسلمة أو كافرة بشرط ألا<br>كون مزوجة ولا معتدة                          | ڗؗ            | لمرجال تفويضه الى النساء وليس<br>هن تفويضها الى الرجال                                                     | ]<br>! |
| فرع) اذا مات الخنثى المشكل<br>بان كان له محرم من الرجال أو                   | ė             | ر فرع ) قال الشيخ أبو حامد في المليفة : مذهبنا أن المرأة أذا ماتت                                          | 7      |
| لنساء غسله بالاتفاق<br>إن كان كبيراً ففيه طريقان :<br>أصحهما ) على الوجهين   | 171 e         | كان حكم نظر الزوج اليها بغير<br>شهوة باقياً ، وزال حكم نظره<br>شهوة                                        | ;      |
| والطريق الثاني ) يفسله اوثق من حضره من الرجال أو النساء                      | 171           | ( أحدهما ) أن فرقة الطلاق برصاف<br>: قطع حكم النظر بفرقة الطلاق                                            | 117    |
| فيمن يفسله أوجه (اصحها)<br>جوز للرجال والنساء جميعا                          | ۱۲۱ و         | ولا ينفطع بفرقه الميت الفرق من<br>وجهين :<br>أو رضاهما وفرقة الموت بغير                                    | )      |
| سله فوق الثوب<br>والثماني ) أنه في حق الرجمال<br>المرأة وفي حق النساء كالرجل | 177           | اختیارهما<br>د مالثانی ان زوال الملك بالموت                                                                | i<br>  |
| والثالث ) وهو مشهور : بشترى<br>ن تركته جارية تفسله والا من                   | ) 177         | یبفی من آثاره مالا یبفی ادا ران.<br>فی الحیاه                                                              | 3      |
| يت المال واتفقوا على ضعف هدّ.<br>لوجه                                        | i             | وأن مات رجل وليس هنساك الا<br>امراة اجنبية أو ماتت امراة وليس                                              | İ      |
| فرع) اذا مات صبى او صبية<br>م يبلغا حدا يشمستبهان فيه جاز                    | j             | هناك الأرجل أجنبى<br>( الشرح ) فيه مسائل :<br>( احداها )اذا مات رجل وليس                                   | 114    |
| فرع) فى مذاهب العلماء فى غسل حد الزوجين صاحبه فللرجال النساء جميعاً غسله     | 1             | (احتداما) المراة اجنبية أو اسراه<br>وليس هناك الارجل اجنبي ففيه                                            |        |
| فرع) فى مذاهبهم فى غسل الرجل<br>مه وبنته وغيرهما من محارمه                   | ) 177         | لَّلَاثُةَ أُو <b>جِه</b><br>وأما قول المصنف : فان لم يسكن                                                 | Ť      |
| ا فرع ) في مذاهبهم في الاجنبي المحضره الإ أجنبية والاجنبية                   | 174           | له أقارب من الكفار جاز الأقاربه<br>من المسلمين غسله                                                        | •      |
| ا يحضرها الا اجنبي<br>أفرع) في مذاهبهم في غسل المراة                         | ) <b>17</b> 7 | ( الثانية ) لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر سواء كان ذميا أم غيره                                 |        |
| لصبى وغسل ألرجل الصبية<br>قدر سنه<br>فسرع) مذهبنا أن الجنب                   | 9             | ( الثالثة ) اذا ماتت ذمية جاز<br>لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها                                           | 17.    |

انه من رواية ام عطية

119

14.

( الثانية ) في الفاظ الفصل

( الثالثة ) في صفة الفسل قال

الشافعي والأصحاب: يستحب ان يعمد قبل الفسل خرقتين نظيفتين قال البندنيجي: وللأصحاب طرىقان : ( أحدهما ) على قولين ( والطريق الثاني ) يفسك بكل واحدة منهما كل بدنه قال: وهذا هو المذهب وليس كذلك المضمضة جعل الماء في الفم وائما الادارة من كمال المضمضة ويسرح رأسه ولحيته أن كأنا ملبدين محاصل المسألة ثلاثة أوحه ( الصحيح ) أن غسلة السيدر والتي بعدها لا يحسبان من الثلاث ( والثاني ) يحسبان ( والثالث ) تحسب الثانية دون وفي غسسل الجنابة وجه انه لا تستحب الثانية والثالثة ( فرع ) قال الشافعي : يستحب أن يتفاهد في كل مسرة امرار بده على بطنه وقول المصنف: ويجمل في الأخيرة شيئًا من الكافور غريب في المذهب وأن كان موافقًا لظَّأَهُمُ الحَدْيثُ والواجب مما ذكرنا غسل مرة وأحدة والنية ان أوحناها ( فرع ) قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يتعاهد في كل مسرة امرار يده على بطنه ومسمحه بارفق مما قبلها ( فرع ) قال الشافعي والمصنف 147 والأصحاب: واذا فرغ من غسله يستحب أن يعيد تليين مفاصله واعضائه ليسهل تكفينه ( فرع ) قال الشافعي والاصحاب 141 فاذا فرغ من غسله استحب أن

ينشف بثوب تنشيفا بليفا

| الأحسكام                                                                              | الصفحة                   | نة الاحسكام                                                                          | الصفح |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عر الابط والعانة بالمقص أو<br>سي أو النورة                                            | المو                     | ( فرع ) اذا خرج من احد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفيسه                               | 187   |
| ا الشارب فاتفق الأصـــحاب<br>انه اذا قلنا : يزال ازالة بالمقص<br>يزيله في الحياة      | على                      | نجاسة وجب غسلها<br>وفى اعادة طهـــارته ثلاثة اوجــه<br>مشهورة                        | 177   |
| أشفر الرأس فقال الشسافعي<br>مه الله: لا تحلقه                                         | ١٤٢ وأم                  | (أصحها) لا يجب شيء لانه خرج<br>عن التكليف بنقص الطهارة                               | 177   |
| كانت عادته ً فطريقان : المذهب<br>قطع الجمهور : لا يحلق                                | ۱٤۲ واز                  | ( والثاني ) يجب أن يوضأ كما لو<br>خرج من حي                                          | 177   |
| الطريق الثاني ) على القولين في<br>نفار والشبارب والابط والعانة                        | ۱٤۲ (و                   | ( وَالثالث ) يجب أعادة الفســـل<br>لأنه ينقض الطهر وطهر الميت غســل                  | 147   |
| ا ختان من مات قبل ان بختن<br>تلاث طرق :                                               | فيه                      | جميعه وقال أمام الحرمين : أذا أوجبنا                                                 | ۱۳۸   |
| لذهب ) وبه قطـــع المصــنف<br>جمهور : لا يختن                                         | والم                     | أعادة الفسل لنجاسة السبيلين<br>ففي غيرها احتمال وهذا ضعيف<br>أسلما                   |       |
| الطريق الثــاني ) فيـــه قولان<br>تــمر والظفر                                        | טנ                       | أو باطل<br>أما اذا خرج منه منى بعد غســله<br>فان قلنــا في خروج النجاســة:           | 179   |
| الثالث ) فيسمه ثلاثة أوجمه<br>صحيح ) لا يختن ( والشاني )                              | J1 )                     | يجب غسلها لم يجب هنا شيء<br>( فرع ) قال المصنف والأصحاب                              | 189   |
| ن ( والشالث ) يختن البالغ<br>، الصبى<br>السبى السال الله الله الله الله الله الله الل | <b>د</b> ور:             | ر عرع ، من بهست وروضاب<br>اذا تعذر غسل الميت لفقد الماء<br>او احترق بحيث لوغسل لنهري | 1, 1  |
| الصحيح) الجزم بأنه لا يختن<br>قا<br>رع) في الشعور المأخوذة مـن                        | مطل                      | لم يغسل بل ييمم<br>وفي تقليم اظفاره وخف شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 189   |
| رع) في استقور المحودة مين<br>اربه وابطه وعانته واظفاره<br>انتف من تسريح رأسه ولحيته   | شـــ                     | وحلق عانته قولان<br>( الشرح ) في قلم أظفار الميت واخذ                                | 18.   |
| كانت المرأة غسلت كما يفسل<br>جل فان كان لها شعر جعسل                                  | ۱٤۳ وان                  | شمر شاربه وأبطه وعانته قولان<br>الجديد: أنها تفعل والقديم: أنها                      | 4.    |
| ثلاث ذوائب ویلقی خُلفها<br>ــتحب لمن غســـل میتا ان                                   | لها                      | لا تفعل<br>وللأصحاب طريقان : ( احدهما )                                              | 18.   |
| سل لحديث ( من غسل ميتآ<br>مسل )                                                       | فليه                     | أن القولين في الاستحباب والكراهة<br>قال الشافعي : وتركه أعجب الى                     | 18.   |
| البيهقى: الصحيح أنه مو قو ف<br>أبى هريرة                                              | على                      | وهو صريح في ترجيح تركه<br>واذا جمع الطريقان حصــل ثلاثة<br>أقوال:                    | 181   |
| ل محمسله بن يحيى الذهلي<br>خ البخارى: لا أعلم فيه حديثا                               | ۱۱۱ وقا(<br>شیم<br>شارتا | بورن<br>( المختار ) یکره<br>( والثانی ) لا یکره ولا یستحب                            | 181   |
| أصحابنا: في الفسل من<br>ل الميت طريقان (والمذهب)                                      | ١٤٤ قال                  | ( والثالث ) يستحب<br>قال أصحابنا : واذا قلنــا تزال                                  | 181   |
| م الميت طريقان (والمدهب) حيح الذي اختاره المصنف                                       | أيص                      | هذه الشعور فللفاسل أن يأخل                                                           |       |

| ( الرابعة ) اذا ماتت مزوجة فهل                             | 188   | والجمهور أنه سنة صبح فيسه                                         |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| يلزم الزوج كفنها أ                                         |       | حدیث ام لم یصح                                                    |     |
| ( الخامسة ) أذا لم يكن للميت مال                           | 189   | (والثاني) فيه قولان: (الجديد)                                     | 111 |
| ولا زوج وجب كفنه وسيائر مؤن                                |       | انه سنة ( والقديم ) أنه واجب                                      |     |
| تجهيزه على من يلزمه نفقته من                               |       | ويستحب للفاسل اذا رأى من                                          | 110 |
| والد وولد                                                  |       | الميت ما يعجب أن يتحدث به                                         |     |
| فان لم يكن له أحد فهل يسكفن من                             | 189   | والْعكس لا                                                        |     |
| بيت المال أ                                                |       | أبو رافع استحمه مسلم وقيل                                         | 180 |
| فيه طريقان حكاهما أمام الحرمين                             | 189   | أبراهيم وقيل ثابت                                                 |     |
| ( أحدهما ) يكفن بثوب واحد قال                              | 189   | ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب                                     | 180 |
| الامام: وبهذا فطع الأئمة                                   |       | ( احداها ) يجوز للجنب والحائض                                     | 180 |
| ( فرع ) فال البندنيجي : فان مات                            | 10.   | غسل الميت بلا كراهه وكره مالك                                     |     |
| له أقارب دفعة وأحدة بهدم أو                                |       | ذلك للجنب                                                         |     |
| غرق وغيرهما قدم في التكفين من                              |       | ( الثانية ) الآدمى هــل ينجس                                      | 187 |
| يخاف فساده                                                 |       | بالموت ؟ قولان سواء المسلم والكافر                                |     |
| ( فرع) في مذاهب العلماء في كفن                             | 10.   | ( الثالثـة ) وأذا حصــل الانقاء                                   | 187 |
| الزوجة                                                     |       | بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها اذا                                  |     |
| الأصح عندنا أنه على الزوج وبه                              | 10.   | بلغ به وترأ آخر بخلاف طهـــارة                                    |     |
| قال مالك وأبو حنيفـــة ، وقال                              |       | الّحي                                                             |     |
| الشعبى ومحمد بن الحسين                                     |       | (الرابعة) سبق أن مذهبنا                                           | 117 |
| وأحمد وروأية عن مالك : في مالها                            |       | استحباب المضمضة في غسل                                            |     |
| ( فرع ) قال البندنيجي : لو مات                             | 10.   | الميت والاستنشاق                                                  |     |
| انسان ولم يوجِد هناك ما يكفن به                            |       | باب السكفن                                                        |     |
| الا ثوب مع مالك له غير محتاج اليه                          |       | تحكفين الميت فرض على الحفاية                                      | 187 |
| نزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر                            |       | لقوله صلى الله عليه وسلم:                                         |     |
| وأقل ما يجزى ما يســـتر العورة                             | 10.   | ( كفنسوه في توبيسه اللذين مات                                     |     |
| كالحي                                                      | ١     | فيهما)                                                            |     |
| ومن أصحابنا من قال: أقله ثوب                               | 10.   | وفي الفصل مسائل:                                                  | 187 |
| يعم البدن                                                  |       | (احداها) تبكفين الميت فرض                                         | 187 |
| ( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران                             | 10.   | كفاية بالنص والاجماع ولا يشترط                                    |     |
| واختلفوا في اصحهما                                         | 1 - 1 | وقوعه من مكلف                                                     |     |
| وحكى البندنيجي في المسالة ثلاثة                            | 101   | ( الثانية ) محل الكفن تركة الميت                                  | 187 |
| اوجه<br>والمستحب ان يكفن الرجل في                          | 101   | للحديث والإجماع فان كان عليه                                      |     |
| والمستحب ال تعمل الرحل في ثلاثة أثواب                      | 101   | دين مستفرق قدم الكفن                                              |     |
| • •                                                        | 11    | ( فرع ) تكفين الميت وسائر مؤنة                                    | 187 |
| تثبت الف ابن بين العلمين احدهما<br>ذكر الآخر أنشر الملام   | 101   | تجيزة بحسب من رأس ماله                                            | 164 |
| ذكر والآخر أنثى املاء<br>وكان عبد الله الميت راس المنافقين | 105   | ( الثالثــة ) اذا طلب بعض الورثة<br>تكفينه من ماله وآخر من التركة | 111 |
| كثير أساءة الأدب والكلام القبيح                            | 101   | كفينه من ماله واحر من النوله كفن من النوله                        |     |
| سير اساء اردب واسمرم اسبيح                                 |       | دهن من الدرالة                                                    |     |

| 1                                                                          |            | 1                                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| القطن في الدبر وأخطأ<br>قال الشــافعي والأصــحاب: ثم                       | ١٥٨        | فان قيل : ليس في هذا دليل لما<br>قاله المصنف                              | 101        |
| يشد ألياه ويستوثق في ذلك بأن                                               | 10/1       | (أما الأحكام) فقال الشافعي<br>والاصحاب: المستحب أن يكفن                   | 108        |
| يأخذ خرقة وبشق رأسها ويجعل وسطها عند اليته                                 | 1 . 4      | في ثلاثة اثواب ازار ولفافتين<br>قال المصنف في كتابه عيون المسائل          | 104        |
| قال الشـــافعى والمسـنف والأصحاب: ثم يأخذ شيئا من                          | 101        | فى الخلاف: يكره التكفين خلافاً<br>لابى حنيفة وهذا الذى قاله شاذ           | , - ,      |
| القطن ويضع عليه شيئا من الحنوط والكافور ويجمل على                          |            | في المذهب ضعيف بل باطل                                                    | 105        |
| منافذ البدن وهل والكافور ؟                                                 | 109        | ( فـرع ) ان قيــل : ذكرتم أن<br>المستحب تكفين الرجل في ثلاتــة            | 108        |
| فیه قولان وقیال : وجهان<br>( احدهما ) یجب ( والثانی )                      |            | اثواب والمحرم الذي سيقط عن<br>بعيره كفن في ثوبين قيل: لم يكن<br>له غيرهما |            |
| يستحب<br>ثم يلف في الكفن ويجعسل ما يلي                                     | ١٦.        | والمستحب أن يكون الكفن ابيض وأن يكون حسنا لحديثي عائشة                    | 108        |
| الراس أكثر كالحي ما على راسة أكثر                                          | ۱٦.        | وال يعول حسب المعديدي عاسب وجابر (أما الأحكام) ففيها مسائل:               | 100        |
| مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم<br>يكن له الا نمرة اذا غطى راسيه<br>بدت رحلاه | 1 4 7      | ( احداها ) يستحب أن يكون الكفن<br>أبيض                                    | 100        |
| وأما المرأة فانها تكفن في خمســة                                           | 171        | ر الثانية ) يستحب تكفين الميت والمراد بتحسينه بياضه ونظافته               | 100        |
| أثواب ازار وخمار وثلاثة أثواب كيفية غسل بنت النبى صلى الله                 | 171        | قال أصحابنا: ويجوز تكفين كل انسان فيما يجوز له لبسمه في                   | 107        |
| عليه وسلم ومناولته أم عطية ازارا ودرعا وخمارا وثوبين ملاء                  | . ч .      | الحياة ( الثالثة ) يستحب تبخير الكفن                                      | 107        |
| وان كفنت فى خمسة فقولان: ( احدهما ) ازار وخمار وثلاث                       | 177        | الافي حق المحرم والمحرمة                                                  |            |
| لفائف ( والشــانى ) ازار وخمار ودرع وهو القميص ولفافتان                    |            | وستحب أن يبسلط أحسلها وأوسعها                                             | 107        |
| وقد قاله الشسافعي مرة ثم خط عليه أي الدرع                                  | 1751       | وكلما فرش ثوبا نثر فيه الحنوط حديث أبي سمعيد الخمدري                      | 107<br>108 |
| وآذا كفن الرجل والمرأة في ثلاث<br>لفائف فوحهان                             | 175        | ( المسك أطيب الطيب ) رواه مسلم هكذا ووقع فى المهذب ( من أطيب              |            |
| ( أحدهما ) يستحب كونها متفاوتة<br>( والثاني ) يستحب كونها متساوية          | 175<br>175 | الطيب )<br>( أما الأحكام ) فقال الشـــافعي                                | 104        |
| في الطول                                                                   |            | والأصحاب: المستحب أن يبسط أوسع اللفائف                                    | 104        |
| اذا مات محرم لم يقرب مطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمرو                        | 1 11       | وأحسنها ويذر عليها حنوط                                                   | ١٥٨        |
| رأسه<br>وأما أذا ماتت معتدة محدة فهل                                       | 170        | قال اصبحابنا: توهم المزنى من كلام الشيافعي انه أراد ادخال                 | , 5/1      |
|                                                                            |            |                                                                           |            |

| الاحكام                                                                                  | الصفحة          | الأحسكام                                                                                    | الصفحة     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| والثانى ) يشترط أربعة وقاسوا<br>ربعة على حمل الجنازة وضعف<br>إدرال عدد هذا               | וע              | بحرم تطییبها ؟<br>( فرع ) قال القاضی أبو الطیب فی                                           | 170        |
| ام الحرمين هذا<br>ما اذا لم يحضره الا النساء فانه<br>سناد ليس بثابت عن ابن مسعود         | ١٦٩ وا          | نعليقه: هل يبطل صوم الانسان<br>بالموت كما تبطل صلاته<br>( فرع) في مذاهب العلماء في غسل      | !          |
| ب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف<br>ما اذا حضر النساء مع الرجال<br>د خلاف انه لا يتوجه الفرض | ۱۷۰ وَأَ        | المحرم وتكفينه<br>( فرع) في مسائل تتعلق بالباب<br>( احداها ) اذا نبش القبر وأخمل            | 1<br>) 177 |
| يهن<br>المسألة الثانية ) الصللة على                                                      | ) 1 <b>7.</b> - | الكفن قال صاحب التنمة : يجب<br>تكفينه ثانيا سواء كفن من ماله أو                             | <b>i</b>   |
| یت فی المسجد صحیحة جائزة<br>کراهة فیها<br>مدیث ( من صلی علی جنازة فی                     | y<br>> 141      | من مال من عليه نفقته أو من بيت المال<br>المال<br>( الثانية ) قال الصيمرى وغيره:             |            |
| سسجد فلا شيء له ) ضعيف<br>نفاق الحفاظ ومن نص على<br>عفه الامام احمد وابن المنذر          | باب             | لا يستحب أن يعد الانسان لنفسه<br>كفنا لئلا يحاسب عليه وهاذا<br>صحيح الا اذا كان من جهة يقطع | -          |
| لبيهقى وأخرون انفرد به صالح<br>لى التوامة                                                | وا<br>مو        | بحلها -<br>( الثالثـــة ) ذكرنا أن مذهبنـــا                                                | :<br>) 177 |
| الثانى : أن الذى ذكره أبو داود<br>نسخ كتابه المعتمدة ( فلا شيء<br>يه )                   | ڧ               | استحباب تكفين البالغ والصبى<br>في ثلاثة اثواب<br>باب الصلاة على الميت                       | 3          |
| الثالث ) لو ثبت لكان محمولا<br>مى نقصان الأجر لأن المصلى عليها                           | علم             | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     | 177        |
| المسجد ينصرف غالبا الى اهله<br>من صلى عليها في الصحراء حضر<br>فنها غالبا                 | وم              | حديث ( صـــلوا خلف مــن قال :<br>( اله الا الله وعلى من قال : لا اله<br>لا الله ) ضعيف      | i          |
| المسألة الرابعة ) تجوز صللة جنازة فرادى بلا خلاف والسنة وسلى جماعة                       | 7)              | وقد نقلوا الاجماع على وجوب<br>الصلاة على الميت الا بعض المالكية                             | ) 17A      |
| ر يستى جمعه<br>ديث مسلم (ما من رجل يصلي<br>يه أربعون لا يشركون بالله شيئا                | ۱۷۲ حا          | فقالوا انها سنة وهذا متروك عليه<br>لا يلتفت اليه<br>صلاة الناس عليه صلى الله عليــه         | 1          |
| شفمهم الله فيه )<br>كره نمى الميت للناس والنداء<br>يه للصلاة                             | الا<br>۱۷۲ وي   | وسلم أفواجاً قال الشيافعي وذلك<br>عظم أمر رسول الله صلى الله عليه                           | e<br>J     |
| يه سعده<br>أما حكم المسالة ) فقال المصنف<br>لبغوى وجماعة من اصحابنا :                    | ) 1 <b>٧</b> ٣  | وآله وسلم بأبى هو وامى<br>قوله : الا وجب هو فى الحديث :<br>لا اوجب                          | 177        |
| ره نعى الميت والنهداء عليه                                                               | يكر<br>للد      | ز أما الأحكام ) ففيه مسائل :<br>( احداها ) الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | ) 179      |
| ما تعریف أهله وأصلدقائه                                                                  |                 | فرض كفاية بلا خلاف عندئا وهو<br>حماء                                                        |            |

اجماع

فلا بأس به

| ه خاند الكفر                                                     |       | . Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| شیخ مضی معظم عمسره فی السکفر<br>واسلم من قریب                    |       | نعى النبي صلى الله عليسه وآله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۷۳   |
| ( الخامسة ) اذا استوى اثنان                                      | 177   | وسلم النجاشي يوم مات<br>والصـــحيح الذي تقتضــيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/6  |
| في درجة وأحدهما حروالآخــر                                       | , , , | والصحيح الذي الصحيحة وغيرها أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178   |
| رقيق فالحر اولى                                                  |       | الاعلام بموته لمن لا يعلم ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ( فرع ) اذا اجتمع وليان في درجة                                  | ۱۷۸   | بمكرواه بل أن قصد به الأخسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| أحدهما أفضل كأن أولى                                             |       | لكثرة المصلين استحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ( فرع ) قال أصحابنا : لا حق                                      | 174   | المكروه الطواف بين النساس بذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178   |
| للزوجة في الإمامة في صلاة الجنازة                                |       | المفاخر وألماثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ( فرع ) لو أوصى الميت أن يصلى                                    | 174   | واولى الناس بالصلة عليه الأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178   |
| عليه أجنبي نهل يقدم الوصي له                                     |       | ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| على اقارب الميت الفية طريقان                                     |       | الأخ ثم ابن الآخ ثم العسم ثم ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| قال الرافعي: وبهذا أفتى محمد                                     | 179   | الم على ترتيب المصبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ابن يحيى صــاحب الغـرالى والمشهورفي المذهب بطلان هـذه            |       | (أما أحكام القصل) ففيه مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170   |
| والمسهوري المدسب بصدن مصدد                                       |       | ( احــداها ) اذا اجتمـــع الولى المناشب والوالى فقولان مشهوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140   |
| _                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| واحتج اصحابنا بأن هذه الصلاة حق للقريب فلا تنفذ الوصيية          | 179   | ( القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |
| عق تقریب فر تعد ، و تعدید الله الله الله الله الله الله الله الل |       | المسجد ثم الولى (والجديد) الصحيح: الولى مقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134-  |
| ( فرع ) اذا لم يحضر الميت عصبة                                   | 179   | على الوالي وأمام المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170   |
| له ولا ذوو رحم ولا معتق قدم                                      | 1,7,4 | ( الثانية ) قال أصحابنا : القريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170   |
| الحر والبالغ وأن كان عبدا على                                    |       | الذي يقدم الذكر فلا يقدم غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 7 0 |
| الصبي الحر                                                       |       | الولى أَلْقُرْيِبِ عليه الا أن يَلْكُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ( فرع ) قد ذكرنا أن أحق الأقارب                                  | 179   | أنثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| بالصلاة عليه أبوه ثم جده ثم أبنه                                 |       | ( الثَّالشـــة ) أولى الأقارب الأب ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140   |
| ( فرع ) اذا ماتت أمرأة ولها ابن                                  | ۱۸.   | الجد الى آخر ما جاء في الفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| وزوج فحق الصلاة عليها للابن دون                                  |       | وهــل يقــدم الآخ من الأبوين على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177   |
| الزوج القالمانية                                                 |       | الآخ لاب لا فيه طريقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ومن شروط صحة صلاة الجنازة                                        | 1۸۰   | (اصحهما) تقديمة كما في المراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177   |
| الطهارة وستر العورة لأنها صلاة التفقت نصوص الشمسمافعي            | ۱۸.   | لأن الأم لها مدخل في صلاة الجنازة الجنازة المنازة الماء الثانية المائية المائ |       |
| والأصحاب على اشتراط طهارة                                        | 17.   | ( والطريق الثاني ) فيه قولان :<br>( أحدهما ) يستويان ( والثاني )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177   |
| الحدث لصلاة الجنازة وطهارة                                       |       | ر احدهما ) يستسويان روستاني ) تقديمه كالقولين في ولاية النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| النجس في الثوب والبدن والمكان                                    |       | لأن الأم لا مدخل لها في الامامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| وستر العورة وأستقبال القبلة                                      |       | ( الرابعة ) اذا اجتمع اثنان في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177   |
| ( فرع ) قول المصــنف : ومـن                                      | 1/1   | دُرجّة كابنين أو آخوين أو عمين أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| شرطها القيام قلد ينكر عليسه                                      |       | نحو ذلك الأسن أولى لأن دعاءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| تسميته شرطا والصواب أنه ركن                                      |       | أرجى أجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| وقرض                                                             |       | قال أصحابنا: وانما يقدم بالسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177   |
| ( فرع) ذكرتًا أن مذهبنا أن صلاة                                  | 171   | الذي مضى في الاسسلام فلا يقسدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

| اذا اراد الصلاة نوى الصلاة على                                      | ۱۸٦  | الجنازة لا تصلح الا بطهارة ولا                                |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
| الميت وذلك فرض لأنها صلى الله فوجب لها النية كسائر الصلوات          |      | يجوز التيمم مع وجود الماء وان خاف فوت الوقت                   |       |
| (أما الأحكام) ففيه مسائل :                                          | ۱۸۷  | وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم                                 | 1.41  |
| ( احداها ) لا تصح صلاة الجنازة                                      |      | مع وجود الماء اذا خاف فوتها ان                                |       |
| الا بالنية لحديث ( انما الأعمال اللهاب )                            |      | اشتغل بالوضوء<br>والسنة أن يقف الامام فيها عنب                | ۱۸۲   |
| ( الثانية ) التكبيرات الأربع أركان                                  | ۱۸۷  | راس الرجل وعند عجيزة المراة                                   | 1711  |
| لا تصح الصلاة الابهن المالة أن الم                                  |      | وقال أبو على الطبري : السنة أن                                | 171   |
| ( المسألة الثالثة ) السنة أن يرفع<br>يديه في كل تكبير من هذه الأدبع | ۱۸۸  | يقف عند صدر الرجل وعجيزة المراة                               |       |
| حدو منكبيه                                                          |      | المرابع ( أما الأحكام ) ففيه مسائل :                          | ۱۸۳   |
| ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن<br>أرقم وحديقة بن اليمان والشيعة        | 189  | ( احداها ) السسنة أن يقف الأمام                               | ۱۸۳   |
| وعن على أنه كبر على أهـل بدر                                        | ۲۸۹  | عند عجيزة المراة بلا خلاف المحديث                             |       |
| سيتا وعلى غيرهم من الصحابة                                          | ,,,, | وفى ألرجل وجهان الصحيح باتفاق                                 | ۲۸۳   |
| خمساً وروى أنه كبر على أبى قتادة سبعاً                              |      | المصنفين أن يقف عند رأسه                                      |       |
| وقال داود: أن شاء خمساً وأن                                         | ۱۸۹  | وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر<br>الرجل والمرأة جميعاً           | 114   |
| شاء أربعا وعن أحمد رواية :                                          | •    | وقال احمد فی احدی روایته راس                                  | ۱۸۳   |
| لا يتابع الامام في زيادة على الأربع<br>وفي رواية يتابعه ألى خمس فان |      | الرجل وعجميزة المرأة والأخسرى<br>عند صدر الرجل                |       |
| زاد یتابعه آلی سبع                                                  |      | ( المسالة الثانية ) أذا حضرت                                  | ۱۸۳   |
| ( فرع ) في رفع الأيدى في تكبيرات                                    | 19.  | جنائز جاز أن يصلى عليهم دفعة                                  | 1441  |
| الجنَّازَة<br>اجمعــوا على انــه يرفــع في أول                      |      | صلاة واحدة<br>قال امام الحرمين وغيره : والمعتبر               | l i c |
| تكبيرة واختلفوا في سائرها                                           | 19.  | في الفضيلة هنا الورع والتقوي                                  | ۱۸٤   |
| ويقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة                                     | 19.  | وسائر الخصال المرعية في الصلاة                                |       |
| الكتاب<br>( أما الاحكام ) فقراءة الفاتحة                            | 191  | عليه<br>( المسألة الثالثة ) فيمن يصسلى                        | ۱۸٥   |
| فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف                                        | ,    | عليهم اذا صلى دفعة واحدة فان                                  | 17,0  |
| عندنا                                                               |      | كان الامام فظاهر                                              |       |
| والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة                                      | 111  | ( فرع ) لو تقدم المصلى على الجنازة عليه على حاضرة او          | 140   |
| ومجمّل ما قيل : أنهـا فـــرض                                        | 197  | صلى على القبر وتقدم عليه                                      |       |
| وكونها في الأولى أفضل وتجوز في                                      |      | ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية                             | 17/   |
| الثانية مع اخلاء الأولى منها واتفق الأصحاب على استحباب              | 197  | وضُعُ الجنائز اذا صلى عليها دفعة ( فرع ) قول المصنف : فان صلى | 7.8.1 |
| التامين عقب الفاتحة كما في سائر                                     |      | عليهم صلاة واحدة جاز فان اجتمع                                |       |
| الصلوات                                                             |      | جنائز قدم الى الامام أفضلهم                                   |       |

| قال البخارى : اصسح شيء في                                            | 197                  | أما دعاء الاستفتاح فالأصح أنه                            | 194  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------|
| الباب حديث عوف بن مالك                                               |                      | لا يأتي به                                               |      |
| ومنها حديث واثلة بن الأستقع                                          | 197                  | وأما التعوذ ففيه وجهان مشهوران                           | 117  |
| صلى رسول الله صلى الله عليه                                          |                      | أصحهما أنه لا يستحب                                      |      |
| وسلم فأسمعه يقول: ( اللهم ان                                         |                      | وأما الجهــــ والاسرار فاتفق                             | 194  |
| فلان بن فلان في ذمتك وحل                                             |                      | الأصحاب علي أنه يسر بفير القراءة                         |      |
| حوارك فقه فتنة القبر وعلماب                                          |                      | من الصلاة على النبى صلى الله                             |      |
| النار وانت أهل الوفاء والحمد ) ومنها حديث أبي هريرة ( اللهم          | 1'014                | عليه وسلم والدعاء                                        | ťa c |
| وممها خدیت بهی طریر، را العجم<br>انت ربها وانت خلقتهما وانت          | 197                  | ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية   | 198  |
| هديتها للاسلام وأنت قبضت                                             |                      | فأما الدعاء للمؤمنين فاتفيي                              | 198  |
| روحها وانت اعلم بسرها                                                |                      | الأصحاب على استحبابه الا ما                              | 1 11 |
| وعلانيتها )                                                          |                      | انفرد به امام الحرمين                                    |      |
| التقط الشافعي من مجمسوع                                              | 197                  | ( فرع ) استدل المصنف بحديث                               | 190  |
| الاحادث دعاء ورتبة واستحبه                                           |                      | أبن عباس وفيه مطرف بن مازن                               |      |
| ( اللهم هذا عبدك وأبن عبدك خرج                                       |                      | كذاب                                                     |      |
| من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها                                        |                      | ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة                          | 190  |
| وأحبائه فيها الى ظلمة القبر وما                                      |                      | لحديث أبي قتادة سمعت رسول                                |      |
| هو لاقيه كان يشهد أن لا اله الا                                      |                      | الله صلى الله عليه وسلم يقول:                            |      |
| أنت ) الى آخره                                                       |                      | ( اللهم اغفر لحينها وميتنها                              |      |
| فان كانت أمراة قال: اللهم هذه                                        | 198                  | وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا                          |      |
| أمتك ثم ينسق الكلام                                                  | <b>-</b>             | وذكرنا وأنشانًا )<br>اتنته من اللمان ال                  | 10-  |
| ( فرع ) في الفاظ الفصل                                               | (7)                  | اتفقت نصوص الشافعي على أن                                | 190  |
| قال فى الأم: يكبر الرابعة ويسلم<br>ويقول: اللهم لا تحرمنـــا أجـــره | JAN.                 | الدعاء فرض في صلاة الجنازة<br>وهل يشـــترط تخصــيص الميت | 190  |
| ويتون الهم واغفر لنا وله واغفر لنا وله                               |                      | بالدعاء ؟ فيه وجهان                                      | ,,,  |
| (أما الأحكام) ففيه مسألتان                                           | 199                  | ( احدهما ) لا يشترط بل يكفي                              | 117  |
| ( احداهما ) للشافعي همان                                             | 199                  | الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل                          |      |
| النصان المذكوران في الذكر عقب                                        |                      | الميت ضمنّا                                              |      |
| الرابعة                                                              |                      | ( والثاني ) وهو الصحيح انه يجب                           | 197  |
| ( المسألة الثائية ) السلام ركن في                                    | 199                  | تخصيص الميت بالدعاء ولا يكفى                             |      |
| صلاة الجنازة لا تصح الا به                                           | $\sim$               | الدعاء للمؤمنين والمؤمنات                                |      |
| وأما صفة السلام فالمسهور أنه                                         | $(\tau \cdot \cdot)$ | وأما الأفضل فجاءت فيه أحاديث                             | 197  |
| تسليمتان ، وقال في الأم: تسليمة                                      |                      | منها حدیث عبوف بن مالك                                   | 197  |
| واحدة يبدأ بها ألى يمينه ويختمها                                     |                      | فحفظت من دعائه صلى الله عليه                             |      |
| ملتفتا آلی بساره فیدیر وجهسه                                         |                      | وسلم وهو يقول: (اللهم اغفر له وأرحمه وعافه واعف عنه)     |      |
| وهو فيها<br>اذا أدرك الامام وقد سبقه ببعض                            | ۲                    | وارحمه وعاقه واعقد عنه )                                 | 197  |
| الصلاة كبر ودخل معه قال                                              | 1 * *                | ( اللهم اغفر لحينا وميتنا وصفيرنا                        | , ,  |
| الصحابنا: فاذا كبر شرع في قراءة                                      |                      | وكبيرنا وذكرنا وأنشانا وشاهدنا                           |      |
| الفاتحة                                                              |                      | وغائبنا).                                                |      |
|                                                                      |                      | · •                                                      |      |

| علیه انسان لم یکن صلی علیسه                                    |            | فاذا سيبقه الامام وكبر قطع                          | ۲٠١        |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| وقال ابو حنيفة : لا تصلَّى عليسه                               | 1.0        | القراءة وكبر للعذر أ                                |            |
| طَائفَة ثَانية لأنه لا يتنفل بصلاة                             |            | اما اذا سلم الامام وبقى عليه                        |            |
| الجنازة                                                        |            | بعض التكبيرات فانه بأتى بها بعد                     |            |
| وأحتج اصحابنا بحديث المسكينة                                   | 7.7        | سلام الامام                                         |            |
| وصلاته صلى الله عليه وسلم على                                  |            | قال أصحابنًا : ويستحب الا ترفع                      | 7.7        |
| قبر المنبوذ                                                    |            | الجنازة حتى يتم المسموقون                           |            |
| والجواب عن احتجاجهم بأن صلاة                                   | 7.7        | ما عليهم                                            |            |
| الثانية نافلة من وجهين                                         |            | ( فــرع ) لو تخلف المقتــدى فلم                     | ۲.۳        |
| ( الثالثة ) اذا صلى على الجنازة                                | 1.7        | يُكبر التكبيرة الثانيــة أو الثالثــة               |            |
| حماعة أو واحد ثم صلت عليها                                     |            | -11 % C -11 1 N1 C                                  |            |
| طائفة أخرى فاراد من صلى أولا                                   |            | بعدها بفير عذر بطلت صلاته                           |            |
| أن يصلي ثانياً                                                 |            | ( فرع ) في مذاهب العلمـــاء في                      | ۲.۳        |
| وقال القاضي حسين : اذا صلى                                     | ٧٠٧        | كيفية صلاة الجنازة                                  |            |
| تقع صلاته الثانية فرض كفاية                                    |            | ذُكُرُنَا اختلافهم في عدد التكبيرات                 | ۲.۳        |
| وأما تقبول المصنف ( لا يتنفيل                                  | 7.7        | واختلافهم في رفع الأيدى فيها                        |            |
| بمثلها) فمعناه لا يجوز الابتداء                                |            | واختلاف اصحابنآ فيدعاء الافتتاح                     |            |
| بصورتها من غير جنازة بخلاف                                     |            | والتعوذ والسورة                                     |            |
| صلاة الظهر                                                     |            | واما المسبوق الذى أدرك بعض                          | 3.7        |
| ( الرابعة ) إذا حضِر من لم يصل                                 | ۲٠٨        | الصلاة فمذهبنا أنه يكبر في الحال                    |            |
| عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه                                |            | ولا ينتظر التكبيرة المستقبلة للامام                 |            |
| في القبر أو أراد الصلاة عليه في                                |            | وأما السلام فالصحيح من مذهبنا                       | 7 - 8      |
| بلد آخر جاز بلا خلاف                                           |            | تسليمتان                                            |            |
| لا يصلي عليه بعد بلاه وذهاب                                    | 4.9        | اذا صلي على الميت بودر بدفنه                        | 3.7        |
| عظمه ولحمه                                                     | <b></b>    | ولا ينتظر حضور من يصلى عليه                         |            |
| هل يصلى على النبي صلي الله                                     | 4.4        | الا الولى فانه ينتظر اذا لم يخش                     |            |
| عليه وسلم على قبره اليوم ؟                                     |            | على الميت التفير                                    |            |
| ( فرع ) اذا دفن من غير صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ۲1.        | وان حضر من صلى مرة فهل يعيد                         | 4.8        |
| قال أصحابنا: يأثم الدافنون وكل                                 |            | الصلاة مع من يصلى أ فيه وجهان؟                      | ш ,        |
| من حتوجه عليه فرض الصلاة من                                    |            | ( أحدهما ) ستحب كما يستحب                           | 4.8        |
| أهل تلك الناحية                                                | ~ 1        | فی سائر الصلوات                                     | <b>,</b> , |
| ( فرع) في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت             | 11.        | (والثاني) وهو الصحيح لا يعيد                        | 7 - 8      |
|                                                                | ٠,         | لانه يصليها نافلة وصلاة الجنسازة<br>لا يتنفل بمثلها |            |
| تجوز الصلاة على الميت الفائب                                   | 11.        | ر ينتقل بمسه<br>المسكينة اسمها أم محجن              | ۲٥         |
| لصلاة النبى صلى الله عليه وسلم                                 |            | (أما أحكام الفصل) ففيه مسائل:                       | 7.0        |
| واصحابه على النجاشي يوم موته ومذهبنا جواز الصلاة على الميت     | <b>Y11</b> | (احداها) اذا صلى عليه فالسنة                        | 7.0        |
| الفائب عن البلد سواء كان في جهة                                | 111        | ان يبادر بدفنه ولا ينتظه وبه                        | 1 • •      |
| القالب عن البلد سواء أن في جهد القبلة أم في غميرها ولا فرق بين |            | حضور أحد الا الولى                                  |            |
| اهبنه ام فی عصیرها و د قری بین<br>قربه و بمده                  |            | ( الثانية ) اذا حضر بعد الصلاة                      | ۲.0        |
| مربه ربست                                                      |            |                                                     | ,          |

|                                                                 |            | '                                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| ( فرع ) في مذاهب العلماء فيها                                   | 115        | ( فـرع) في مذاهبهم في الصـلاة.<br>على الفائب                   | 711            |
| اذا وَجَد بعض الميت<br>وقال أبو حنيفة: أن وجد أكثر              | 718        | الاجابة عن قولهـــم : انه طويت                                 | 711            |
| من نصفه غسل وصلى عليه وأن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة            |            | للنبى صلى الله عليه وسلم الأرض<br>قصار بين يديه بأنه:          |                |
| وقال مالك: بل يصلى على اليسير منه                               | 718        | لو فتح هذا الباب لما بقى وثــوق<br>بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال | 711            |
| اذا استهل السقط أو تحرك ثم                                      | 118        | أنحراف العادة في تلك القضية حديث العلاء بن زيدل عن انس:        | Y11            |
| مات غسل وصلى عليه لحديث أبن عباس:                               | Ů          | أخبر جبريل ألنبي صلى الله عليه                                 | , , ,          |
| ( اذا استهل السقط غسل وصلى عليه ووريّث وورث )                   | 118        | وآله وسلم بموت معاویة بن أبی معاویة فطویت الارض للنبی صلی      |                |
| (أما حكم المسالة) فللسقط                                        | 118        | الله عليه وسلم فذهب فصلى عليه ثم رجع فهو حديث ضعيف             |                |
| أحوال :<br>( أحدها ) أن يستهل فيجب                              | 718        | وأن وجدبعض الميت غسل وصلى                                      | 111            |
| غسله والصلاة عليسه بلا خلاف عندنا                               |            | عليه لأن عمر رضى الله عنه صلى على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة   |                |
| ( الثاني ) أن يتحسرك حركة تدل                                   | 317        | على رءوس والما اذا قطع عضو من حى كيد                           | 717            |
| على الحياة ولا يستهل ولا يختلج فطريقان                          |            | ســـارق أو جان وغـــير ذلك فلا                                 | , , ,          |
| ( اللَّذَهب ) يفسل ويصلى عليه قولا واحداً                       | 415        | یصلی علیه وکدا لو شه ککنا فی عضو هل انفصل عن حی او میت         |                |
| (والثاني) فيه قولان للخراسانيين                                 | 110        | لا يصلى عليه<br>صاحب الحاوى ومن اخذ عنه                        | ر ۲۱۲ <i>-</i> |
| وبعضهم وجهان :<br>(والحال الثالث) ان يبلغ أربعة                 | 710        | ذكروا في العضو المقطوع من الحي                                 |                |
| اشهر ففيه ثلاثة اقوال: القت علقة أو مضفة لم يظهر                | 717        | وجهین<br>( أحدهما ) یغسل ویصلی علیــه                          | 111            |
| فيها شيء من خلق الآدمي فليس                                     |            | كالميت<br>(وأصحهما) لا يفسل ولا يصلي                           | 717            |
| لها غسل ولا تكفين<br>قال الرافعي : ما يظهر فيه خلقة             | 717        | عليه                                                           | $\checkmark$   |
| ادمى يكفى فيه المواراة كيف كانت وأما المحاملي فذكر مسألة السقط  | <b>717</b> | أما شعر الميت وظفره ونحوهما<br>فوجهان:                         | ۲۱۳            |
| في التجريد خلاف الاصحاب                                         | ,,,        | ( أحدهما ) لا يفسل ولا يصلى عليه بل يدفن                       | 117            |
| وخلاف مَا ذكره هو في المجموع<br>( فرع ) في مذاهب العلمــــاء في | 717        | قال أصحابناً : ولا يختص الدفن                                  | 717            |
| الصلاة على الطفل والسقط واما القول بأن المقصود بالصلاة          | 717        | بعضـــو مـن علم مـوته بل كل<br>ما ينفصل من الحي من عضــو       |                |
| المففرة فباطل بالصلة على النبى                                  |            | وشعر وظفر<br>ومتى نوى الصلاة على عضو الميت                     | 717            |
| صلى الله عليه وسلم وعلى المجنون<br>الذى بلغ مجنونا ومات ومن كان |            | نوى الصلاة جملة الميت لا على                                   | 111            |
| كافرأ فأسلم ثم مات متصلا به من                                  |            | العضو وحده                                                     |                |

211

**۲1**

719

119

411

119

119

22.

27.

بشهداء أحد أن يدفنوا بدمائهم

ومن قتل في الحرب وهو جنب

ولم يصل عليهم ولم يفسلوا

ففيه وجهان :

حدث حنظلة بن الراهب غسيل 27. غير احداث ذنب الملائكة مرسل صحابي يحكم له وان مات كافرا لم يصل عليه بالاتصال لقوله تمالي ولا تصل على احد وآما الشمهيد فسمى بذلك لأوجه 27. منهم مات أبدآ ولا تقم على قبره سبق بيانها في باب السواك امر النبي صلى الله عليسه وسلم (أما حكم الفصل) ففيه مسائل: علياً أن يَفسل أباه خبر ضَّعيفًا ٢٢١/ (احداها) الشهيد لا يجوز غسله 177 لم يصح ولا الصلاة عليه اذا اختلط مسلمون بكفار ولم ( الثانية ) يثبت حكم الشهادة 211 متميزوا ، فقال اصحابنا ، يجب فيما ذكرناه للرجل والمراة والعبد غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة والصبى والصالح والفاسق عليهم ودفنهم حيث لا يتوصل الى (والثالثة) الشهيد الذي لا يفسل 177 اداء الواجب الا باستيماب الجميع ولا يصلى عليه هو من مات بسبب ولو اختلط الشهيد بفيره كفن قتال الكفار حال قيام القتسال الجميع وصلى عليهسم ونوى سواء قتله كافر أو أصابه سلاح بالصلاة غير الشهيد ( فرع) قدذكرنا جواز الصللة أما أذا مات في معسترك الكفار 177 على كل واحد من المختلطين مفرداً لا بسبب قتالهم بل فجأة أو بمرض وهذا تعليق للنية احتملناه للحاجة فطريقان: ( فرع ) في مذاهب العلماء في ( الْمَدَّهب ) أنه ليس بشـــهيد 177 اختلاط المسلمين بالسكفار الموتى (والشائي) فيه وجهان : 271 اذا لم يتميزوا ( أصحهما ) ليس بشهيد ( فرع ) ذكر المتولى في أول كتاب (الرابعة) اذا قتل أهل المسدل 777 الصيام أنه لو مات ذمى فشسهد انسانا من أهل البغي في حال عدل بأنه أسلم قبل موته ولم القتال غسل وصلى عليه وان قتل أهل البغى عادلا فقولان: يشهد غيره لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولاحرمان ( الخامسة ) من قتله قطاع الطريق 277 قريبه الكافريلا خلاف فيه طريقان : حكاهما امام الحرمين وآخرون وهل تقبل شهادته في الصلاة ولو دخل حربى دار الاسلام فقتل عليه ؟ فيه وجهان بناء على القولين 777 مسلما غيلة فوجهان الصحيح في ثبوت هلال رمضان بقول عدل ليس بشهيد وأحد (السادسة ) المرجوم في الزنا ومن مات من المسلمين في جهاد 227 والمقتول قصاصا والصائل وولد الكفار قبل انقضاء الحرب فهو الزنا والفال من الفنيمة اذا لم شهيد لا يفسل ولا يصلى عليه بحضر القتال ونحوهم يفسلون لانه صلى الله عليسه وسسلم أمر

ويصلى عليهم

الصنفين يحرم غسله

777

( السابعة ) لو استشهد جنب

فوحهان: (اصحهما) باتفاق

| الاحكام                                                                                       | الصفحة   | ة الاحكام                                                                                   | الصفح      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لم یصل علیهم ولم یفسماوا)<br>رواه البخاری ومسلم                                               | و<br>د   | ( فرع ) لو أصابت الشهيدنجاسة<br>لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه                                 | 777        |
| رأما الأحاديث التي أحتسج بها<br>لقائلون بالصلكة فاتفق أهل                                     | , ۲۲٦    | ( فيرع ) ذكر المصنف حديث<br>حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة                                   | 777        |
| لحديث على ضعفها كلها الاحديث<br>لقبة بن عامر ( خرج صلى الله                                   | 1        | له حین آستشهد جنب قول<br>النسووی آنه ذکر ضعفه وتعلیق                                        |            |
| مليه وسلم فصلى على أهل أحد<br>صلاته على ألميت )                                               | :        | المحقق متعقباً<br>( الثامنية ) قال الشـــافعي                                               | 778        |
| إجاب أصحابنا عن حديث عقبة<br>أن المراد من الصلاة هنا الدعاء                                   | ۲۲٦ و    | والأصحاب: ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس                                          |            |
| وقوله: (صلاته على الميت) أي                                                                   | , ۲۲٦    | واعلم أن الشهداء ثلاثة اقسام: ( أحدها ) شهيد في حكم الدنيا                                  | 770<br>770 |
| عاً لهم كدعاء صلاة الميت . وهذا<br>لتأويل لابد منه وليس المـــــراد<br>لادًا المنادة السنة    | ١        | والآخرة<br>(الثاني) شهيد في الآخرة وحدها                                                    | 77'0       |
| صلاة الجنازة المهروفة<br>نان قيــل: لا يحتــج بالنفي مع<br>با عارضه من الاثبات                | 777      | وهو المبطون والمحموم والمطمون<br>والفريق واشباههم                                           |            |
| قلنا: ما أحاط به علم النافى وكان                                                              | 777      | ( الثالث ) شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حسوب                                    | 440        |
| حصورا فيقبل بالاتفاق وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   | <b>.</b> | الكفار وقد غل من الفنيمة أو قتل<br>مدبرا أو قاتل رياء ونحوه                                 |            |
| ملماً<br>راما خبر ان النبي صلى الله عليه                                                      | V77 e    | ( العاشرة ) في حكمة ترك غســـل الشهيد والصلاة عليه                                          | 770        |
| رسلم صلى سبعين صحالاه على و<br>حمدة فقال الشافعي : وشهداء                                     | •        | قال الشافعي لعله لأن يلقوا الله<br>بكلومهم لما جاء أن ربح دمهم ربح                          | 770        |
| حد اثنان وسبعون شهيدا فادا<br>صلى عليهم عشرة عشرة فالصواب                                     | <b>!</b> | المسك<br>( فرع ) في مذاهب العلمـــاء في                                                     | 770/       |
| لا يكون أكثر من سبع صلوات<br>و ثمان فمن ابن جاءت سبعون                                        | 1        | غسل الشهيد والصلاة عليه<br>مذهبنا تحريمها وهو قول جمهور                                     | 770        |
| صلاة ؟<br>قال الشــافعي : ينبغي لمن دوي                                                       |          | العلماء وقال سعيد بن السيب والحسن : يغسل ويصلى عليه                                         |            |
| مذا الحديث أن يستستحى على<br>فسته وقد كان ينبغى ألا يمارض                                     | ;        | وقال أبو حنيفة : يصلى عليه ولا يغسل لأن النبى صلى الله عليه                                 |            |
| به الاحاديث<br>ولو كان المعتبر بقاء الدم لوجب                                                 | •        | وسلم: (صلى على قتلى أحد<br>وصلى على حمزة صلوات) ،                                           | ~~~        |
| ن فســـل من فتــل في المُعتُوك<br>ضقا أو بمثقل                                                | 1        | ومنها روایة أبی مالك الففاری (صلی رسول الله صلی الله علیه                                   | 770        |
| فيجب أن يقال: الشهادة تطهير                                                                   |          | وسلم على قتلى أحد عشرة عشرة)<br>رواه أبوداود فى المراسيل<br>فركاته من قرحه قرحة حدد المراسي |            |
| لمقتبول عن الذنوب فيفنى عن<br>التطهير بالماء وينبغى ترك الصلاة<br>دخيا لأنماث من اتبار ميثنات | 1        | فى كلّ عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة                                                    | 444        |
| يضا لائها شرعت لتطهيره بشيفاعة<br>لمصلين                                                      |          | ( أمر في قتلي أحد بدفنهم بدمائهم                                                            | 777        |
|                                                                                               |          | ٦٥                                                                                          | •          |

أو القصاص يفسل ويصلى عليه فان قيل: الصبي طاهر ويصلي **۲۲** عندنا وذلك وأحب عليه قلنا: الشهادة أمر طارىء ( ترع) من قتل نفسه اوغل في يقتضى رتبة عظيمة وتمحيصا 24. فلا يبعد أن بقال: أنه مفن عن الفنيمة يفسل ويصلى عليه الفسل والصلاة ( فرع ) مذهبنا وجوب غسنل 24. ولد ألزنا والصللة عليه وقال ( فرع ) في مذاهبهم في الصبي اذا 777 قتادة الا يصلى عليه استشهد . مذهبنا انه لا يفسل ( فرع ) في الاشهارة الى دلائل ولا يصلى عليه 24. المسآئل السابقة ( فرع ) اذا رفسته دابة في حرب 447 ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو 24. ( احدها ) اذا قتلنا تارك الصلاة تردى من جبــل أو في بئر حال 24. غسل وكفن وصلى عليه ودفن في مطاردته فان مذهبنا أنه لا تفسل مقابر المسلمين ولا يصلى عليه وكذا لو وحد ميتا ( الثَّانية ) قال صاحب البحر : 177 ولا أثر عليه لو صلى على الأموات الذين ماتوا وقال مالك وأبو حنيفة: يفسل **۲۲**۸ في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ونصلى عليه ولا يعرف عددهم جاز ( فرع ) في مذاهبهم في كفن الشهيد 223 ( الثالثة ) تكره الصلاةعلى الجنازة 221 مذهبنا أنه بزال ما عليه من حديد فى المقبرة وبين القبويرولم يكرهها وجلود وجبة محشوة وكل ماليس أبو هريرة وعمر بن عبد العــزيز في عام لباس الناس وعن مالك كالمذهبين ( فرع ) المقتول ظلما في السلد 222 باب حمل الجنازة والدفن 241 بحديد أوغيره نفسل ويصلىعليه يُجُوز حمل الجنازة بين العمودين 271 وبه قال مالك وأحمد ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة وقال أبو حنيفة : اذا قتل بحديدة 277 قال الشافعي : من أراد التبرك 227 صلى عليه ولم يفسل بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة ( فرع ) اذا أنكشفت الحرب عن 279 بدأ بالعمود الأيسر من موُخرها قتيل مسلم لم يفسل ولم يصل ( فرع) في مذاهب العلماء في 777 علیه عندنا سواء کان به اثر ام لا كيفية حمل الجنازة ( فرع ) مذهبنا الصلاة على المقتول 224 ( فرع ) قال الشافعي والاصحاب: من البغاة وبه قال أحمد وداود 745 حمل الجنازة فرض كفيانة ، وقال أبو حنيفة : لا يفسلون ولا وليس في حملها دناءة ولا سقوط يصلى عليهم وقال مالك : لايصلى مروءة بل بر وطاعة واكرام للميت عليهم الامام وأهل الفضل ( فرع ) قال الثمافعي والاصحاب 277 ( فرع ) اذا قتلت البغاة رجلا من 272 لا تحمل الجنازة الا الرجال سواء أهل العدل فالأصمح عنمدنا أنه كانُ الميت ذكرا أو أنثى بجب غسله والصبلاة عليه وبه قال مالك وقال أبو حنيف ....ة ( فرع ) يحرم حمل الجنازة على 377 هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة لا يفسل ولا يصلى عليه وعن أحمد روابتان كالمذهبين ونحو ذلك كما يحرم حمله على هيئة يحشى منها سقوطه ( فرع ) القتيل بحق في حد الزنا 274

| ۲۳۸  | ( فرع ) قال أصحابنا : ستحب                | 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | نصر المقدسي : والنعش هو المكبّة           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71.  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الناس                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٤.  | وأول من حميل على النعش من                 | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41.  | الله عنها                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ويستحب الاسراع بالجنازة                   | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 781  | (أسرعوا بالجنسسازة فان كانت               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | صالحة فخيراً تقدمونها اليه وان            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الله عسير دلك فسرا لصيفوله<br>من رقابكم ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137  | وحديث عبد الله بن مسمعود في               | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | يكن خيراً يعجل اليه ، وأن يسكن            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 711  | شراً فبعداً الأصحاب النار)                | وس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                           | 7.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137  | العاطس واجابة الداعي ونصر                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137  | •                                         | ۲۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | عنهما                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                           | ቸኛጊ<br>ተኛጊ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 137  | والاصحاب: يستحب للرجال                    | 1, •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                           | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | مأجورات رواه ابن ماجه باستناد             | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 727  | ضعیف من روایسة اسسماعیل بن                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                           | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 727  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , •, | والنسائي باسناد ضميف                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                           | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | على استحباب الباع الجنسارة                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 72. 72. 721 721 721 721                   | ان يتخذ للمراة نفش ، قالالشيخ نصر المقدسي : والنفش هو المكبة التي توضع فوق المراة على السرير . ؟ الناس وتفعلى بثوب لتسمير عن اعين الناس السلمات زينب أم المؤمنين رضى . ؟ السيلمات زينب أم المؤمنين رضى . ؟ لحديث أبي هريرة رضى الله عنها الحديث أبي هريرة رضى الله عنه صالحة فغيراً تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشراً تضعونه من رقابكم ) من رقابكم ) لا خيراً يعجل الله ، وان يمكن خيراً يعجل اليه ، وان يمكن أبي خيراً يعجل اليه ، وان يمكن أبي في خيراً بعجل الله ، وان يمكن أبي البجنازة وعيادة المريض وتشميت البراء بن عازب : ( أمرنا باتباع وسيحب الباع الجنازة لحديث المخالس واجابة الداعي ونصر ا ؟ المظلوم ) الما الأحكام ) ففيها مسائسان : عنهما أبيا الجنازة حتى تدفن والاصحاب : يستحب للرجال ا ؟ البياع الجنازة حتى تدفن والاصحاب : يستحب للرجال ا ؟ المجورات رواه ابن ماجه باسناد حديث : ارجعن مازورات غير الميمان الأزرق ضعيف من رواية اسماعيل بن ا ؟ كالدخلت الجنة حتى يدخلها جدحديث : لو بلغت معهم المكدي اليسائي باسناد ضعيف البيات الجنازة حتى يدخلها جدحديث الجنازة حتى يدخلها جدحديث الجنازة حتى يدخلها جدحديث المنائد الثانية ) اجمعت الأسة والنسائي باسناد ضعيف المن المنائد الثانية ) اجمعت الأسة والنسائي باسناد ضعيف البيات المائلة الثانية ) اجمعت الأسة والنسائي باسناد ضعيف المنائد الثانية ) اجمعت الأسة والنسائي باسناد ضعيف المنائة الثانية ) اجمعت الأسة والنسائي باسناد ضعيف الأسة الثانية ) اجمعت الأسة والنسائة الثانية ) اجمعت الأسة الأسائة الثانية البيانة البيان |

| میت فی موضع میت حتی ببلی الأول بحیث لا پبقی منه لحم ولا      |            | حدیث علی رواه ابو داود وغیره<br>باسناد ضعیف             |              |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| عظم                                                          |            | ( أما الأحكام ) ففيها مسالتان :                         | 737          |
| اذا ظهر شيء من العظام لم يمتنع                               | 787        | ( احـــداهما ) قال المصنف                               | 737          |
| أن يجعل في جنب القبر<br>( المسالة الثانيـة ) لا يجـوز أن     | <b>787</b> | والأصحاب: لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر       |              |
| يدفن رجلان ولا امراتان في قسبر                               |            | ( الثانية ) قال في الأم واصحابنا :                      | 737          |
| واحد من غير ضرورة<br>ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين         | ¥ C 1      | يكره أن تتبع الجنازة بنار ، ويكره                       |              |
| ولا يدفن فافر في معبود المستمين ولا مسلم في مفبرة الكفار     | 417        | البخور في المجمرة بين يديها الى القبر للنص              |              |
| لو ماتت تصرانيسة وفي جوفها                                   | <b>737</b> | ( فَرْع ) قَالَ البندنيجي : يكوه لمن                    | 717          |
| مسلم دفنت على طسرف مقسابر                                    |            | مرت به جنازهٔ آن یدعو لهسا                              |              |
| المسلمين<br>ومن مات في البحر ولم يكن بقرب                    | 789        | ويستحب الثناء عليها أن كانت أهلا لذلك                   | •            |
| الساحل فالأولى أن يجعــل بين                                 |            | اشر لدات<br>دفن الميت فرض على الكفاية                   | 787          |
| لوحين ويلفى في البحــر فان كان                               |            | ( أما الأحكام ) ففيه مسائل:                             | 788          |
| أهل الساحل كفارا القي في البحر                               |            | (احداها) دفين الميت فرض                                 | 788          |
| المستحب أن يعمق القبر فدر                                    | 70.        | كفاية بالاجماع                                          |              |
| قامة وبسطة                                                   | 201        | ( الثانية ) يجلوز الدين في البيت                        | 710          |
| ( أما الأحكام ) ففيه مسائل<br>( احداها ) يستحب أن يعمق القبر | 701<br>701 | وفى المقبرة والمقسبرة أفضل                              |              |
| الحديث هشام بن عامر                                          | , • 1      | بالاتفاق<br>( الثالثة ) لو قال بعض الورثة :             | <b>4</b> 6 - |
| ( الثانية ) يستحب التوسيع من                                 | 101        | يدفن في ملك الميت وقال بعضهم:                           | 710          |
| قبل دُجليه ً                                                 |            | يل في المقبرة المسبلة دفن في المقبرة                    |              |
| ( الثالثة ) أجمع العلماء أن الدفن                            | 101        | باتفاق .                                                |              |
| في اللحد وفي الشق جائزان لكن                                 |            | (الرابعة) قال الشافعي والمصنف                           | 787          |
| أن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل               |            | والأصحاب: يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرة |              |
| وان كانت رخوة تنهار فالشميق                                  | 101        | (الخامسة) لو سبق النان الى                              | 717          |
| أفضل                                                         |            | مُقيرة مسبلة وتشاحا في مكان                             |              |
| ( فرع) قال المصنف في الفصل                                   | 707        | قدم الأسبق فان استويا أقرع                              |              |
| الثاني لما بعد هذا : يكره أن يدفن                            |            | بينهما                                                  |              |
| الميت في تابوت الا اذا كانت الأرض<br>رخوة أو ندية            |            | ( السادسة ) قال في الأم والقديم                         | 717          |
|                                                              | 401        | وجميع الاصحاب : يستحب الدن في البلد الدن في البلد       |              |
| ( فرع) في مذاهب العلماء في تعميق القد                        | 101        | ولا يدنن ميت في موضع فيه ميت                            | 464          |
| القبر<br>الأولى أن يتولى الدفن الرجال                        | 707        | الا أن يعلم أنه قد بلي ولم يبــق                        | 717          |
| لأن النبي صلى الله عليه وسلم                                 | 707        | منه شيء                                                 |              |
| دفنه على والعباس وأسامة                                      |            | (أما الاحكام) ففيه مسألتان:                             | 787          |
| (أما الأحكام) ففيه مسائل:                                    | 404        | ( احداهما ) لا يجــوز أن يدفن                           | 737          |

| الأحسكام                                                                                      | الصفحة                  | الأحسكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصفحة            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| لسابعة ) يستحب لكل من على<br>ر أن يحثى عليه ثلاث حثيات<br>ب بيديه جميعاً بعد الفراغ من        | القب<br>ترا             | ( احداها ) قال الشـــافعى الأصــحاب : الأولى ان يتولى لدفن الرجال سـواء كان الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و<br>ا            |
| . اللحد<br>ب المحقق لما زل فيه الشارح<br>توهمه أن عبد الله بن زحر<br>ي عن على بن زيد بن جدعان | ۲۵۹ تعق<br>من           | رجلا أو أمراة<br>( المسألة الثانية ) قال أصحابنا :<br>ولى الرجسال بالدفن أولاهم<br>الصلاة على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )                 |
| صواب أنه على بن يزيد الألهائي<br>شامنة ) يستحب أن يمكث على<br>ر بعد الدفن سساعة يدعب          | والد<br>۲٦. (ال<br>القب | قال صاحب الحاوى وغيره:<br>لأفقه هنا اعلمهم بادخال الميت<br>لقبر لا أعلمهم بأحمكام الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 708<br>1          |
| ت ويستففر له<br>ــرع ) في مذاهب العلمـــاء في                                                 | ۲۳۱ ( ف                 | جملة الدين لهم أولوية دفنيه المائة ا | 1 700             |
| بة أدخال الميت الى القبر<br>ع) في مذاهبهم في ستر الميت<br>أدخاله القبر بثوب                   | ۲٦٢ (فر                 | المسألة الثالثة ) يستحب كون<br>لدافنين وترا واحداً او ثلاثة او<br>خمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                 |
| یزاد فی التراب الذی آخرج.<br>القبر فان زادوا فلا ماس به                                       | ۲۹۳ ولا<br>من           | السالة الرابعة ) يستحب ان سجى القبر بثوب عند الدفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر<br><del>-</del> |
| ما الاحكام) فقيه مسائل:<br>حداها) قال الشـــافع, في                                           | -1) 778                 | سواء كان الميت رجلا او امراة<br>يستحب ان يضع راس الميت<br>نند رجل القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۵۲ و             |
| تصر ، سيتحب أن لا بي أد                                                                       | المعد                   | اما الأحكام) ففيه مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) ۲04             |
| ر على التراب الذي أخرج منه<br>ثانية ) يستحب أن يرفع القبر<br>الأرض تدر شبر                    | عن ۲۱۱                  | احداها ) يستحب ان يوضع<br>إس الميث عند رجل القبر وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵۷ (<br>ر        |
| ثالثة ) تسطيح القبر وتسنيمه ما افضل ا وجهان صحيح ) التسطيح افضل                               | ۲۹٤ (ال<br>وأيو         | لرفه الذي يكون فيه رجل الميت الثانية ) يستحب أن يقول الذي لدخله القبر عند أدخاله : بسسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آ<br>با           |
| رابعه ) يستحب أن يوضع على .<br>ر حصباء                                                        | القب ۱۱۵                | لله وعلى ملة رسول الله أو سنة الله وسلم الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اا<br>ر           |
| خامسة ) السنة أن يجمل رأسه علامة شياخصة مد                                                    | ۱۱) / ۲۹۰<br>عند        | الثالثة ) يجب وضع الميت في<br>لقبر مستقبل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II.               |
| ر او خشسسبة أو غیرهما لأن<br>ی صلی الله علیه وسلم وضع<br>رین علی قبر عثمان بن مظهور           | حج<br>النب<br>حج        | الرابعة) يستحب أن يوسد أسسه لبنة أو حجراً ونحوهما يفضى بحده الأيمن الى اللبنة تحوها أو الى التراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر<br>و            |
| لسادسة ) قال الشـــافقى<br>صحاب : يكره أن يجصص<br>د وأن تكتب عليه اسم صاحبه                   | والأ                    | الخامسة ) يكره أن يجعل تحته<br>خدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) Yok             |

( السادسة ) أذًا وضعه في اللحد

في تابوت اذا لم تكن الأرض ندية

777

777

أويبنى عليه

| ·                                                                                    |             | ·                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ليس بمكروه عندنا<br>(الثالثة) في نقل الميت من بلد الى<br>بلد قبل دفنه قال الشسافعي : | 777         | يضرب على القبر مظلة لأن عمسر<br>رفعها حين رآها<br>اذا دفن الميت قبل الصلاة صلى | <b>۲</b> ٦٦                |
| لا احبه الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس                                |             | على القبر لأن الصلاة تصل اليسة في القبر هل ينبش للفسل أ                        | , , ,                      |
| عن جابر انه دفن آباه يوم احد مع رجل آخر فاستخرجته بعد                                | 174         | هل ينبش للفسل ؟<br>وهل ينبش للتكفين                                            | 77 <b>7</b><br>77 <b>7</b> |
| ستة أشهر لأنه لم تطب نفسى أن                                                         |             | ( اصحهما ) لا ينبش                                                             | ٨٢٢                        |
| أتركه<br>( الرابعة ) يستحب تلقين الميت<br>بعد دفنه فيجلس عند رأسسه                   | 777         | ولو دفن فی ارض مفصوبة استحب<br>لصاحبها ترکه فان ابی فله<br>اخراجه              | 778                        |
| انسان ويقول: يا فلان بن فلان<br>أو يا عبد الله ابن أمة الله                          |             | ان تغیر المیت وکان فی نبشه هتك<br>لحرمته لم ینبش والا نبش                      | <b>۲</b> ٦٨                |
| الدليل على التلقين بعد دفنسه                                                         | 377         | ( فَرع ) ذَكُرنَا أَن مَذَهَبِنَا أَنَهُ أَذَا<br>دفن من غير غسسل أو الى غير   | ٨٢٢                        |
| وتعليق المحقق في حاشيته حديث ابي أمامة في التلقين بعد                                | <b>YY</b> { | القبلة وجب نبشه ليفسل ويوجهه                                                   |                            |
| الدنن ضعيف                                                                           |             | للقبلة ما لم يتفير وان وقع في القسير مال لآدمي                                 |                            |
| ( الخّامسة ) ذكر الماوردي وغيره<br>انه نكره ايقاد النار عند القبر                    | 440         | وان وقع في القيسير مال لادمي فطالب به صاحبه نبش القبر                          | 777                        |
| باب التُّعزيَّة والبكاء على الميتُّ                                                  | 440         | حديث أن المفيرة بن شعبة طرح                                                    | ۸۲۲                        |
| تعزية أهل الميت سنة لحديث أبن<br>مسعود ( من عزى مصابآ فله                            | 140         | خاتمه في قبر ألنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال : خاتمي ففتح                   |                            |
| مثل أجره )<br>حدیث ( من عزی ثکلی کسی بردآ                                            | <b>۲۷</b> 0 | موضع فيه فأخذه وكان يقول الله صلى الله صلى                                     |                            |
| في ألجنة )                                                                           | 119         | الله عليه وسلم ضعيف غريب                                                       |                            |
| الخضر عليه السلام وكل ما قيــل<br>في حياته وموته وما ورد في ذلك                      | 777         | وان بلع الميت جوهرة لفيره وطالب                                                | 779                        |
| (اما الأحكام) فقال الشافعي                                                           | 777         | بها صاحبها شسق جوفه وردت<br>الجوهرة                                            |                            |
| رحمه الله التعزية مستحبة                                                             |             | وان مأتت امراة وفي جو فها جنين                                                 | ۲۷.                        |
| ويكره التصرية بعد ثلاثة لأن المصاب                                                   | 777         | حى شق جو فها لأنه استبقاء حى الله اللاف جزء من الميت                           |                            |
| والفالب سكونه بعد ثلاثة                                                              |             | ( فرع ) في مسائل تتعلق بالساب                                                  | 171                        |
| وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لكن بعد الدفن أحسن                                     | 777         | ( احداها ) قال أصحابنا : يكره                                                  | 177                        |
| ينبغى لأهل الميت أن ينصرفوا في                                                       | ۸۷۲         | الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهارا                                            |                            |
| حوائجهم فمن صادفهم عزاهم                                                             |             | حديث أن النبي صلى الله عليه                                                    | 777                        |
| ويكره اجتماعهم في بيت فيقصدهم من أراد التعزية                                        |             | وسلم ( دخل القبر ليلا فأسرج له سراج ) حديث ضعيف                                |                            |
|                                                                                      | 444         | ر الثانية ) ألد فن في الأوقات التي<br>نهى عن الصلاة "نيها اذا لم يتحره         | 777                        |

|                                                                        |              | •                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| كراهة الجلوس على القبر والاتكاء                                        |              | ( قرع ) في مذاهب العلماء                                         | ۲۷۹   |
| والاستناد<br>( فرع ) المشهور في مذهبنا أنه                             | 7.7.7        | ويجوز البكاء على الميت من غير لدب ولا نياحة                      | ۲۷۹   |
| لا يحره المشي في القيابر بالنعلين                                      |              | البكاء قبل الموت أولى منه بعده                                   | ۲۸.   |
| والخفين ونحوهما ويكره أن يبنى على القبر مسجدا                          | ۸۸۲          | وأما ما روى عن بعض المتقدمين<br>أن ابراهيم لو عاش لكان نبيا فأنه | ۲۸.   |
| لحددت ابي مرثه الفلوي في                                               | 17373        | جساره ومجازفة وهجسوم على                                         |       |
| صحیح مسلم ( لا تتخدوا قبری وثنا فانما هلکت بنو اسرائیسل                |              | عظيم من الزلات<br>واما اللطــم وخمش الوجه ونشر                   | ۲۸۱   |
| لانهم اتخفوا قبور البيائهم                                             |              | الشمر وشق الجيب فكلها محرمة                                      | 171 1 |
| مساجد ) ويستحب القرباء الميت وجسيرانه                                  | ፕ <b>ለ</b> ۹ | باتفاق<br>( فرع ) في الأحاديث الواردة في                         | 7.1.1 |
| أنّ يصلحوا لأهل الميت طعاماً                                           |              | عذاب الميت بالنياحة عليه                                         | 1717  |
| ولو كان النساء ينحن لم يجــز<br>اتخاذ طعــام لهن لانه اعانة على        | 44.          | قول عائشة ما كلاب عمر ولسكنه أخطأ                                | 177   |
| معصية                                                                  |              | قصــة اغماء عبد الله بن رواحــه                                  | 7.4.7 |
| ( فرع ) في مسائل تتعلق بكتاب<br>الجنانز                                | ۲٩.          | وبكاء اخته عليه ورؤيته الملكين للهزانه : أهكذا أنت أ             |       |
| ( أحداها ) قال في الأم وأصحابنا:                                       | ۲٩.          | كُلامٌ فاطمة رضي الله عنها لما ثقل                               | ۲۸۲   |
| يستحب مسلح راس اليتيم ودهنه واكرامه ولا ينهر ولا يقهر                  |              | النبى صلى الله عليه وآله وسلم<br>جعل يتغشاه الكرب                |       |
| ( الثانية ) المستحب خفض الصوت                                          | 19.          | المرب في الجاهلية كانوا يوصون                                    | 7.7.7 |
| فى السير بالجنازة ومعها ( الثالثة ) عن عبيل بن خالد                    | 791          | بالبُّكاء عليهم وقول طرفة<br>ويستحب للرجال زيارة القبور          | ۲۸۲   |
| حديث ( موت الفجاءة أخسذة                                               |              | ( أما الاحكام ) فاتفقت نصوص                                      | 140   |
| اسف )<br>( الرابعة ) قد ورد فی تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 791          | الشافعي والأصحاب على انه -<br>- يستحب للرجال زيارة القبور        |       |
| الكفن أحاديث لحديث أبى سعيد                                            | ,            | واما النساء فان كأنت زيارتهن                                     | 710   |
| ( الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها )                                 |              | اللهظة والاعتبار من غير تعديد ولا                                |       |
| ( الخامسة ) ثبت في الصحيحين                                            | 797          | والدليل على أن زيارتهن ليست                                      | 7.7.7 |
| عن عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم                 |              | حاما حديث المرأة التي كانت                                       |       |
| يقول: (اذا سمعتم به بأرض فلا                                           |              | تبكى على قبر ولدها<br>واستلام القبور وتقبيلها مما يفعله          | 7.7.7 |
| تقدموا عليه واذا وقع بارضكم<br>فلا تخرجوا فرارا منه)                   |              | الموام الآن من البدع المنكرة<br>ولا يجوز الجماوس على القمبر      |       |
| ( السادسة ) يستحب للمريض                                               | 797          | لحــديث أبي هريرة (الأن يجلس                                     | ۲۸۷   |
| أن يتماهد نفسه بتقليم اظفاره واخذ شمر شاربه وابطه وعانته               |              | أحدكم على جمرة الحديث ) رواه                                     |       |
| ( السابعة ) ( أذ أقعه المؤمن في                                        | 798          | مسلم<br>( فرع) في مذاهب العلماء في                               | 7.7.7 |
|                                                                        |              | ——————————————————————————————————————                           |       |

٣..

٣..

8.5

قبره اتى ثم شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسبول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) ( الثامنية ) ثبتت الأحادث 798 الصحيحة انه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر وأمر به ( التاسعة ) أن رجلا قال لانبي 797 صلى الله عليه وسلم (أن أمى افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها أن تصلفت عنها ؟ قال : نعم ) 221

٢٩٤ (الماشرة) (ما من مسلم يمسوت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ألا وقاه الله فتنة القبر)
٢٩٤ (الحادية عشرة) في موت الاطفال (ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم)

ولا تجب الزكاة الاعلى حر مسلم واما الكافر فان كان اصليا لم تجب عليه الزكاة لانه حق لم يلتزمه فلا يلزمه كفرامة المتلفات اذا ارتد في اثناء الحول انقطه

الحول ، فاذا أسلم استأنف وتجب في مال الصبى والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم (ابتفوا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة ) وهو حديث ضعيف من رواية المثنى بن الصباح

واماً قوله صلى الله علّيه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة) فالمراد رفع الاثم والوجوب

٣٠٢ ( اذا ثبت هـ ا ) فالزكاة عندنا واجبة في مال الصبى والمجنون بلا خلاف

٣.٢ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى زكاة مال المكاتب
 ٣.٣ ( فرع ) فى مذاهبهم فى مال العبد

٣.٣ ( فرع ) في مذاهبهم في مال العبد
 ٣.٣ ( فرع ) في مذاهبهم في مال الصبي
 والمجنون
 ٣.٣ ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على

٣٠٤ ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها
 ٣٠٥ ( اما الأحكام ) ففيها مسائل :
 ٣٠٥ ( احداها ) ان الزكاة عندنا يجب اخراجها على الفور فاذا وجبت

وتمكن من اخراجها لم يجز تأخيرها ويجب توفس شروط الاخسراج الثلائة:

٣٠٦ ( أحدها ) حضور المال عنده
 ٣٠٦ ( والثاني ) أن يجد المصروف اليه ويجوز تأخيرها لانتظار الأفضل
 او الاحوج في الاصح
 ٣٠٦ وان تلف المال فهل يضمن ؟ فيه

4.7

1.7

٧.٧

۳.٧

4.9

3.3

3.3

٣.٩

وان تلف المال فهل يضمن ؟ فيه وجهان أصحهما يكون ضامنا ( المسالة الثانية ) اذا امتنع من

ر المساقة التحقيب الدا المسلع من اداء الزكاة منكراً لوجوبها لم يحكم بكفره حالا (الثالثة ) اذا منع الزكاة بخلا بها

فأخفاها مع اعترافه بوجوبها لم يكفر بلا خلاف قال الشافعي: انما يعزر مخفيها

اخفائها ( فرع ) اذا وجبت الزكاة وتمكن من ادائها ثم مات لم تسقط بموته

عندنا وقال أبو حنيفة: تسقط بموته فاذا أداها ورثته فصدقة تطوع

الزكاة ثم ظهر عليه قال أحمد : يؤخذ منه شطر ماله عقبوبة غير الزكاة وهو تول قديم

( فرع ) فيمن أخفى ماله ومنسم

| الإحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة        | ة الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصفح      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| المسألة الثانيسة ) اذا اسر رب<br>ل وحيل بينسه وبين ماشسيته<br>ريقان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цi            | ( فرع ) اذا مضت عليه سنون<br>ولم يؤد زكاتها لزمه اخراج الزكاة<br>عن جميعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٠٩        |
| لتّالثة ) اللقطة في السنة الأولى<br>يسة على ملك مالسكها فلا زكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i) mlo<br>ili | باب صعفة الواشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣١.        |
| ها على الملتقط<br>إما) اذا تملكها الملتقط فلا تجب<br>أتدا ما اللال الخدمة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۱٦ (و        | تجب زكاة السوم فى الابل والبقر<br>والفنم<br>واما الخيل والبفسال والحمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣1.<br>٣1. |
| اتها على المالك لخروجها عن<br>ئه<br>رع) لو اشترى مالا زكوياً فلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ملك           | وامن الطبين والبعسين والتحصير<br>والمتولد بين الفنم والظباء فلا زكاة<br>فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11+        |
| نسبه حتى مضى حبول في بد<br>ائع فالمذهب وجوب الزكاة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يق.<br>آلب    | ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة<br>الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .711       |
| ستری<br>نرع) او رهن ماشیة او غیرها<br>المالکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 717 (         | قال أبو حنيفة فيها زكاة ان كانت<br>ذكوراً واناثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711        |
| أمّــوال الزكاة وحال الحــول<br>ريقان 4 المذهب وجوب الزكاة<br>مام الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فط            | واتفقدوا على تضميف غدورك الحضرمي وهو مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 711        |
| ر کان له ماشیة أو غیرها من<br>ال الزکاة وعلیه دین یستفرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۱۷ فار       | ( فرع ) فى مذاهبهم فى المتولد بين<br>الفنم والظباء<br>مذهبنا لا زكاة فيه مطلقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T11        |
| ينقص المال عن النصاب ففيه ولان ( القسمديم ) لا تجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ق۔            | وقال أحمد : تجب سـواء كانت<br>الاناك ظباء أو غنما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 711        |
| الجديد ) تجب<br>ا مسألة الحجـر الذى ذكرها<br>سنف اذا قلنـا : الدين يمنــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۱۷ وام       | وقال أبو حنيفة ومالك : أن كانت الإناة الزكاة الركاة الركا | 411        |
| وب الزكاة فأحاطت برجــل<br>بن وحجر عليه القاضى فله ثلاثة<br>وال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و ج<br>ديو    | وان كالت ظباء فلا<br>ولا تجب فيما لا يملـكه ملكا تاما<br>فاذا كانت موقوفة على جهة عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717        |
| وان .<br>حدها ) يحجر ويفرق ماله بين<br>رق والفرماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) 714        | فلا زكاة فيها<br>( فرع ) الأشـــجار الموقوفة مــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717        |
| رَّالتُــانَى ) أن يعين لــكل غريم<br>بنًا من ملكه ويمكنهم من أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱۸ (و        | نخـل وعنب قال اصــحابنا: ان<br>كانت موقوفة على جهة عامـــة<br>فلا عشر في ثمارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ال الحول قبل أخذه فالمذهب<br>زكاة<br>لحال الثالث ) أن لا يفرق ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y             | مر عسر في حدود<br>وأما المال المفصوب والضال فلا<br>تلزمه زكاته قبل أن يرجع اليــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T17        |
| يعين لأحد شيئاً ويحول<br>تول في دوام الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولا           | ( الشرح ) في الفصل مسائل :<br>( احداها ) اذا ضل ماله أو غصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 718<br>718 |
| دًا ثبت هذا ) فقد قال الشافعي المختصر : ولو قضى عليه بالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۱۸ (اد<br>ق  | او سرق<br>ولو دفن ماله فی موضع ثم نسیه<br>مناک در دارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 710        |
| عل ماله حيث وجدوه قبــل ولي الله والله والله الله والله وال | الح           | ثم تذكره بعد حول او أحوال فهو<br>كما لو ضل فيكون فيه الخــلاف<br>السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :             | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| ولا تجب الزكاة الا في السائمة من                                      | 474    | ( فرع ) قال صاحب الحاوي                                        | 719   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| الابل والبقر والفنم لأن أبا بكر                                       |        | وآخرون : اذا أقر قبال الحجر                                    |       |
| كتب كتاب الصدقة وفيه هذا حديث أبي بكر الصـــديق رواه                  | 777    | بوجوب الزكاة عليه فان صدقه                                     |       |
| البخاري                                                               | , , ,  | الفرماء ثبتت وان كذبوه فالقول                                  |       |
| (أما أحكام الفصيل ) ففيه                                              | 778    | قوله مع بمينه<br>( فرع ) أذا قلنـا : الدين يمنع                | 719   |
| مسائل:                                                                |        | الزكاة فقد ذكرنا ائه يستوى دين                                 | , , , |
| ( احداها ) لا تجب الزكاة عندنا                                        | 445    | الله تعالى ودين الآدمي                                         |       |
| في الماشية الا بشرط كونها سائمة                                       |        | ( فرع) أذا قلنا : الدين يمنع                                   | 719   |
| ( المسألة الثانية ) السائمة اذا                                       | 440    | الزكاة ففي عليسه وجهسان                                        |       |
| كانت عاملة كالابل التي يحميل                                          |        | ( أصحهماً ) ضعف الملك لتسلط                                    |       |
| عليها أو كانت نواضــــ والبقـــر<br>التي يحرث عليها ففيها وجهــــــان |        | المستحق                                                        |       |
| ( المسألة الثالثــة ) هل يعتــبر                                      | 440    | ( وفرع ) أصحابنا الخراسانيون                                   | ٣٢.   |
| القصد في العلف والسوم ؟ فيـــه                                        | . , –  | على العلتين مسائل:                                             |       |
| وجهان مشامهوران في كتب                                                |        | ( احداها ) لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي والمكاتب | ٣٢.   |
| الأصحاب                                                               |        | مين د رناه عليه اللهمي والمدلب فعلي الوجه الأول لا تجب         |       |
| (الرابعة) لو غصب سائمة فعلفها                                         | 447    | ( الثانية ) ولو أنبتت أرضـــه                                  | ٣٢.   |
| فان قلنا لا زكاة في المفصوب فهنا                                      |        | نصاباً من الحنطة وعليه منسله                                   | 1 1 • |
| أولى والا فثلاثة أوجه                                                 | but ba | سلماً أو كان الدين حيــوانا بأن                                |       |
| ولا تجب الافي نصاب لأن الأخبار                                        | 441    | ملك أربعين شاة                                                 |       |
| وردت في ايجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها                 |        | ( فرع ) آذا ملك أربعين شــاة                                   | ٣٢.   |
| عنی ما تدارتها می موطنهها<br>قوله ( نتج ) بضــم النون وکــر           | ٣٢٦    | فاستأجر من يرعاها فحال حولها                                   |       |
| التاء ومعناه ولد                                                      |        | ( فسرغ ) ملك نصيبابين زكوبين                                   | ٣٢.   |
| والاعتبار في النتائج بالانفصال فلو                                    | 777    | کنصاب بقر ونصاب غنم وعلیه دین فان لم یکن الدین من جنس          |       |
| خرج بعض الجنين ثم مضى الحول                                           |        | ما يملكه قال البغوى . يوزع عليهما                              |       |
| قبل انفصاله فلا زكاة                                                  |        | ( فرع ) المال الفائب ان لم يقدر                                | 411   |
| ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول                                           | 411    | عُليه لانقطاع الطريق أو انقطاع                                 | • • • |
| عليه الحول لائه مروى عن أبي بكر<br>مهم مهثمان مها الله منه            |        | خبره فكالمفصوب وتقيل : تجب                                     |       |
| وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم<br>وان باع النصاب في أثناء الحول       | 447    | الزكاة قطعا                                                    |       |
| او بادل به انقطع الحول فيما باغ                                       | 1 17   | ( فرع ) اذا باع مالا زكويا قبــل                               | 221   |
| اما اذا باع النصاب أو بادل با                                         | 479    | تمام الحول بشرط الخيار فتم في مدة الخياد                       |       |
| قبل تمام الحول ووجد المشترى                                           | 111    | مده الحيار<br>قال أمام الحرمين الا صــاحب                      | ر پ ښ |
| به عیبا                                                               |        | التقريب فائه قال: وجوب الزكاة                                  | 441   |
| الزكاة تتعلق بالعيين أم تتعلق                                         | ለፖፖ    | على المشتري بخرج على القولين                                   |       |
| بالدمة ؟ وإن أخرج الزكاة مسر                                          |        | ﴿ فَمْ عَ ﴾ أَذَا أَحْرِزُ أَلْفَانُمُونُ أَلْفَنْيُمَةً ﴿     | ٣٢٢   |
| نفس المال فان كان الواجب من                                           |        | فينبغى للامام تعجيل قسسمتها                                    |       |
| جنس المال أو من غير جنسب                                              |        | وبكره له تأخيرها                                               |       |

فياع منه بقدر الزكاة فهل له الرد؟ أربعين ثم في ربيهم أربعين فعلى القديم يجب في الجميع شاة فيه ثلاثة أقوال: (أحدها) وهو المنصبوص في ( فرع ) صنف الامام أبو الحسين 377 34. الزكاة ليس له الرد على بن المسلم من متأخري اصحابنا ( والقول الثاني ) يرد البـــاقي جزءا في المسألة 34. بحصته من الثمن وهذا اذا جوزنا (الثالث) اذا ثبت لبعض المال 220 تفريق الصفقة حكم الانفراد في بعض الحرول ( والقول الثالث ) يرد الباقي 34. ولبعضه حكم الخلطة في جميعه وقيمة المخرج في الزكاة وسيترد ( الرابع ) أن المسمستفاد في أثناء 440 وكل الثمن ليحصل به غرض الرد الحول آذا كان عند المسستفيد ( فرع ) أذا مات في أثناء الحول 34. نصاب ثلاثة اضرب وانتقل المال الى وارثه هـل يبنى عدنا الى مسألتنا فلما ملك الإبعرة 277 على الحول ؟ الأربعة لم ينعقد الحول ( فرع ) لو ارتد في أثناء الحول \_ 441 ثم لا يجب شيء حتى يكمل حــول 447 أن قَلَنها: يزول ملكه بالردة ـ البعير السادس والاربعين انقطع الحول فان أسلم استأنف 277 ( فرع قال اصحابنا : لا ف ق 221 وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون في انقطاع انحول بالمبادلة والسيع في فاذا كمل حول مائة وسبعين ففي ٣٣٨ أثناء الحول بين من يفعله محتاجا العشرة الزائدة على القديم ربع اليه وبين من قصد الفيرار من بنت لبون الزكاة وأنما أذاً كان عنده نصياب من ٣٣٨ وأن كان عنده نصاب من الماشية 221 الماشية فتوالدت في اثناء الحول ثم استفاد شيئاً آخر من جنسه حتى بلغ النصاب الثاني ضمت آلي قال أصحابنا: المال المستفاد في 444 الأمهات في الحول وعدت معها اثناء الحول بشراء أو همة أو وقف الأمهات لغة قليلة والفصيح في غير أو نحوها يستفاد لا من نفس المال 444 الآدميات الأمات بحذف آلهاء وفي لا يجمع الى ما عنسده في الحول الآدميّات الأمهات ويجـوز في كل بلاخلاف واحد ما جاز في الآخر ان كان المستفاد دون نصاب ولا 227 (أما أحكام الفصل ) ففاال يبلغ النصاب الثاني فلا حكم له 41. أصحابنا: يضم النتاج الى الامات ولا يتعلق به فرض ولو ملك عشرين بعيرا ستة اشهر فى الحول بشَرطين : ٣٣٣ ( أحدهما ) أن يحدث قبل تمام ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام 34 حول العشرين اربع شياه وعند الحول سهواء كثرت البقية من الحوّل ام قلّت ( الشرط الثاني ) ان يحدث النتاج تمام حول العشرة ثلّث بنت مخاض وأما اذا كان المستفاد نصابا ولا 444 ٣٤. بعد بلوغ الأمات نصلًا فلو ملك يبلغ النصاب الثاني ولا يتصور ذلك الا في الفنم دون نصاب فتوالدت وبلفه ابتدا ( وأما المسألة الثانية ) وهي اذا الحول من حين بلفه 377 قال اصحابنا : وفائدة ضم النتاج ملك في المحرم اربعين ثم في صفر 451

| حدیثی انس وابن عمر رضی الله                               |            | الى الأمات انما تظهر اذا بلفت به                               |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| عنهم<br>وفي هــذا الـكتاب : ومــن بلفت                    | 489        | نصاباً آخر<br>( فــرع ) في مذاهب العلماء في                    |              |
| صدقته بنت مخاض وليست عنده                                 | , , ,      | السخال المستفادة في اثناء الحول                                | 71           |
| وعنده بنت لبون فانها تقبل منه                             |            | اذا ملك النصاب وحال عليه الحول                                 |              |
| وأما اسنان الإبل فهو من المهمات                           | 40.        | ولم يمكنه الأداء ففيه قولان                                    |              |
| التى ينبغى تقديمها                                        |            | تجب الزكاة بثلاثة شروط: الحول                                  | 78           |
| وسمى لبونا لأن أمه ذات لبن ولا                            | 401        | وألنصاب وامكان الأداء                                          |              |
| يزال آبن لبون حتى يدخــــل فى<br>السنة الرابعة            |            | قال اصحابنا: وقولنا: امكان                                     | 781          |
| السبة الرابعة اللهون في السينة                            | ٠          | الاداء شرط في الضيمان معنساه                                   |              |
| ادرا وحل ابن النبول في المسلمان الرابعة فهو حيق           | 401        | يضمن من الزكاة بقدر ما بقى من                                  |              |
| ولايزال جتي يُدخل في الخامسة                              | T01        | النصاب                                                         |              |
| فيكون جذعا                                                | , - ,      | ولو كانت المسألة بحالها فتلف                                   | 787          |
| وأذا دخل في السادسة فهو ثني                               | 801        | خُمُس فان قلنا : الامكان شرط في                                |              |
| واذا دخل في السابعة فهو رباع                              | 401        | الوجوب فلا شيء عليه                                            |              |
| واذا دخل في الثامنة فهو سلسس                              | 401        | ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى امكان<br>الاداء                    | 788          |
| أو سديس                                                   |            | ارداء<br>قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط في                         | 488          |
| واذا دخل في التاسعة فهو بازل واذا دخل في العاشرة فهو مخلف | T01        | الضمان فان تلف ألمال بعده ضمن                                  | 1 4 4        |
| وأدا دعل في العديث فأوله بسم                              | T01        | الزكاة                                                         |              |
| والله الرحمن الرحيم                                       | 401        | وهّل تجب الزكاة في العين أو في                                 | 410          |
| قوله التي فرضها رسول الله صلى                             | T0 T       | الذمة ؟ فيه قولان                                              |              |
| الله عليه وسلم على المسلمين قيل:                          | ,          | قال اصحابنا: فان قلنا تتعلق                                    | 481          |
| فيه ثلاثة مذاهب:                                          |            | بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل                                 |              |
| (أحدها) أنه من الفرض الذي                                 | 401        | تتعلق بالجميع ؟<br>( فرع) وأما قول المصنف في توجيه             | 44 6 5       |
| هو الايجاب والالزام                                       |            | القديم: لأن الزكاة لو وجبت في                                  | 487          |
| ( والثانی ) معنی فرض سن<br>( والثالث ) معناه 'قدر         | 707        | العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء                                |              |
| روانيانك ) معناه عدر قوله في أربع وعشرين فما دونهـ        | 401<br>408 | من غيرها                                                       |              |
| الفنم مبتدأ وخبر مقدم                                     | 104        | ( فرع ) اذا ملك اربعين شاة فحال                                | ٣٤٦          |
| قوله بنت مخاض انثى احتراز مر                              | 808        | عليها حول ولم يخرج زكاتها                                      | , , ,        |
| الخنثي                                                    |            | ولو ملك خمساً من الابل حولين بلا                               | <b>78V</b>   |
| واما التيس فالمنع من اخذه لحق                             | 808        | نتأج فالحكم كما فى الصورتين                                    |              |
| المالك وهو كوئه فحل الفنم المعا                           |            | باب صدقة الإبل                                                 | 717          |
| لضرابها المحاد فأدا نماد                                  | <b></b> .  | اول نصاب الابل خمس وفرضه                                       | 417          |
| ( فصل ) أما الأحكام فأول نصاب<br>الابل خمس باجماع الأمة   | 400        | شاة وفي عشر شاتان                                              | ج س          |
|                                                           | ۲۵۶        | کتاب ابی بکر الصــدیق رضی الله<br>عنه الی انس بن مالک حین وجهه | ٣٤٧          |
| بعيد المائية والعشرين فالواجم                             | , . ,      | الى البحرين                                                    |              |
| ثلاث بنات لبون                                            |            | مدار نصب زكاة الماشسية على                                     | <b>M</b> 8 A |
|                                                           |            |                                                                |              |

| ضأنا فمن الضان وان كان معزا                                     |             | وفى الأوقاص التى بين النصب                                      | 307               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| فمن المعز<br>المذهب المشهور أنه يجب من غنم                      | ۳٦٣         | قولان<br>قال في القديم والجــديد : يتعلق<br>الناب الله          | 401               |
| البلد ان كان بمكة فشاة مكية او ببغداد فبغدادية                  |             | الفرض بالنصب وما بينهـــــما من<br>الأوقاص عفو                  |                   |
| ( فرع ) قال أصحابنا : الشــاة<br>الواجبة في الابل يشترط كونهـا  | 411         | الوقص للشافعي فيها قولان أحدهما نصه في القاديم وأكثر            | 401               |
| صحيحة بلا خلاف                                                  | <b>٣</b> ٦٤ | كتبه الجديدة والشاني نصبه في                                    |                   |
| ( فرع ) في شرح الفاظ الكتاب<br>قوله : نهينا أن ناخذ من راضع لبن | 478         | البويطى اصحهما أنها عفو<br>( فرع ) الوقص بفتـح القــاف          | ۳۵۷               |
| من زائدة كما يقال : لا تأكل من الحرام أي الحرام                 |             | واسكانها اشهرهما الفتح واحتج مانع الاسكان بأن فعسل              | ۳۰۸               |
| سويد بن عفلة تابعي كوفي مخضرم<br>أدرك الجاهلية ثم اسلم وقال:    | 470         | الساكن المقتل الفاء لأ يجمع على                                 | 1 - 2 4           |
| أنا أصفر من النبي صلى الله عليه                                 | •           | افعال وهذا غلط فاحش<br>جاء وطب واوطاب ووغـــد واوغاد            | ٣٥٨               |
| وسلم بسنتين وعنمتر كثيرا ( فرع ) في مذاهب العلماء في نصب        | 470         | ووعر وأوعار<br>الشنق بفتح الشمين والنمون عو                     | ۲۰۸               |
| الابل وأما حديث عاصم بن ضمرة فمتفق على ضعفه ووهائه              |             | أيضا ما بين الفريضتين                                           |                   |
| وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير                                    | 777         | قال في البويطي : ليسن في الشنق<br>من الابل والبقر والغنم شيء    | 401               |
| الطبرى انه قال : يتخسير بين مقتضى مذهب النسافعي ومذهب           |             | ( فسرع ) أكثر ما يتصـــور من<br>الأوقاص فى الابل تسمع وعشرون    | 404               |
| أبى حنيفة ومن وجبت عليه بنت مخاض فان                            | ٧٦٧         | مين ملك مين الابيل دون خمس                                      | 409               |
| كانت في ماله لزمه اخراجها<br>وفي الفصل مسائل:                   | <b>*7V</b>  | وعشرين فالواجب في صدقته الفنم<br>قال الشافعي : اذا ملك من الابل | ٣٦.               |
| (احداها) قال الشماليافعي                                        | <b>777</b>  | دون خمس وعشرين فواجبهـــــا<br>الشاة قال أصــحابنا : ولو كانت   |                   |
| والأصحاب: اذا وجب عليه بنت مخاض فان كانت عنده من غير            |             | الابل العشرون                                                   |                   |
| نفاسة ولا عيب لم يجز العدول الى ابن لبون                        |             | فما دونها مراضاً فأخرج منها<br>مريضاً اجزأه                     | 771               |
| ( الثانية ) اذا وجب عليه بنت                                    | ٣٦٧         | ( فرع ) قال أصحابنا : الشـــاة<br>الماء : " الادارا : "         | 777               |
| مخاض ولم یکن عنده بنت مخاض<br>ولا ابن لبون فوجهان               |             | الواجبة مسن الابل الجداعة من المعان أو الثنية من المعز وفي سنها |                   |
| ( الثالثة ) اذا كانت عنده بنت مخاض معيبة فهي كالمسدومة          | 417         | ثلاثة أوجه مشهورة<br>( فرع ) الشاة الواجبة هي جذعة              | ~<br><b>~</b> 7.4 |
| فيجزئه ابن لبون                                                 | 10 m 1      | الضّان أو ثنية المُصَـرُ فان أخـرج<br>الانثى أجزاه              |                   |
| ( الرابعة ) لو فقد بنت مخياض<br>فأخرج خنثى مشكلا من أولاد       | ሊፖን         | ( فرع ) قَال في المهــذب : وتجب                                 | 471               |
| اللبون فوجهان مشهوران                                           |             | عليه الشاة من غنم البلد أن كان                                  |                   |

| الخامسية ) لو وجبت بنت ٢٧٤ ( فرع ) اتفق الأصحاب على أنسه<br>خاض ففقدها ووجد بنت لبون لا يجوز لرب المال اذا توجه عليه<br>حاض ففقدها ووجد بنت لبون                                          | ,           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| رابن لبون فان أخرج أبن اللبون جبران أن يبعضه فيدفع شماة وعشرة دراهم وعشرة دراهم                                                                                                           | 1           |
| جاز<br>(السادسة) اذا لزمه بنت لبون ٣٧٥ (فرع) قال اصحابنا: لا يدخل<br>ففقدها فاخرج حقا اجزاه وقد الجبران في زكاة البقر والغنم لانه<br>ثاد خيراً                                            |             |
| ومن وجبت عليه جذعة او حقة فلا يتجاوزه<br>أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو ٣٧٥ ( فرع ) قال الامام أبو سيايمان<br>المن في منه بسنة الاما هو الخطابي : بشبه أن يكون النبي                     | ٣٦٩         |
| قال الشافعي والأصحاب: اذا جعل الشاتين أو عشرين درهما وجب عليه جذعة وليست عنده حقل الشاتين أو عشرين درهما تقديراً في جبران الزيادة والنقصان جاز أن يخرج حقة مع جبران (فرع) في الفاظ الكتاب | ٣٧.         |
| وأما تعيين الشاتين أو الدراهم ٢٧٥ وأما المصدق المذكور بتخفيف فالخيرة فيه لدافعه الما المالك الماد في الساعي وأما المالك                                                                   | 471         |
| قال اصحابنا . قان حيرنا الساعي<br>لزمه اختيار الأصلح للمساكين الصاد الصاد                                                                                                                 | ۳۷۱         |
| قال أصــحابنا: وانمسا يجىء ٢٧٥ ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن الصعود والنزول اذا عدم السسن . ح ، عليه بسر ، فقدها                                                                          | **          |
| الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو ٣٧٦ وأن أتفق في نصياب فرضان نفيسة المائين هي نصاب خمس بنيات                                                                                                 |             |
| وأما أذا وجب عليه جدعه وليسب عنده ثنية فان دفعها ولم يطلب ٢٧٧ (الشرح) قال أصحابنا رحمهم جبرانا قبلت منه وقد زاد خيراً الله : اذا بلفت الماشية حدا يخرج                                    | ۳۷۲         |
| قال اصحابنا: ويجوز الصعود فرضه بحسابين كالمائتين من الابل والدخول بدرجتين وبثلاث ويكون ٣٧٧ وان قلنسا بالمذهب ان الواجب مع الدرجتين جبران ومع الشلاث احدهما فللمال خمسة احوال:             | **          |
| ثلاث (مثال ذلك ) وجبت مخاص الواجب من أحد الصنفين بكماله (مثال ذلك ) وجبت مخاص                                                                                                             | <b>٣٧</b> ٣ |
| ففقدها وفقد بنت لبون وحقة ، دون الآخر ووجد جدعة دفعها وأخذ ثلاث ٣٧٧ (الحال الثاني) آلا يوجد في ماله جبرانات شيء من الصنفين أو يوجدا وهما                                                  |             |
| (مثّاله) وجبت بنت لبون ففقدها معیبان<br>ووجد حقة وجدعة ، فإن اخرج ٣٧٨ قال اصحابنا : ولا يجوز أن يصعد<br>الحقة وطلب جبرانا فيهما جاز من خمس بنات لبون إلى خمس                              | ***         |
| أما اذا لزمه حقة فأخسرج بنتي جداع ويأخذ عشر جبرانات ولا أن لبون بلا جبران أو لزمه جذعة ينسزل من أربع حقاق الى أربع لله الله الله الله الله الله الله الله                                 | <b>*Y</b> { |
| فاخسرج بنتى لبون أو حقتين بلا بنات مخاص ويدفع ثمانى جبرانات<br>جبران فوجهان ٢٧٨ وحكى الشيخ أبو محمد الجوينى                                                                               |             |

| الأحكام                                                                             | الصفحة               | حة الأحكام                                                                                    | الصف         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ، <b>زگاة البقر</b><br>، نصاب البقر ثلاثون وفرضــه<br>ع وهو الذي له سنة             | ۳۸۳ اول              | فى الفروق وصاحب الشامل<br>وغيرهما وجها أنه يجوز النزول<br>والصعود هنا بسنين                   |              |
| ر الشافعى والأصحاب: اول البقر ثلاثون وفيها تبيع لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ها مسنة | ۳۸۱ قال<br>نصہ<br>ثم |                                                                                               | ***          |
| و <b>زكاة الفنم</b><br>نصاب الفنم أربعون وفرضه                                      | ه ۳۸ اول             | وقال ابن سريج : المالك بالخيار<br>لكن يستحب له اخسراج الأغبط<br>للمساكين                      | <b>*V</b> 1  |
| اة الى مائة واحدى وعشرين<br>مب شاتان الى مائتين وواحدة<br>مب ثلاث شياه              | فيج<br>فيج           | وحیث قلنا: لا یقیم عن الزکاه<br>لزمه اخراجها مرة أخسری وعلی<br>الساعی رد ما أخذه ان كان باقیا | 441          |
| احتج المصنف بحديث انس<br>تورفي صحيح البخاري الذي                                    | المذ                 | قال أصبحابنا : ويعرف التفاوت<br>بالنظر الى القيمة                                             | <b>FV7</b>   |
| شاه فى أول باب زكاة الابل لكان                                                      | احب                  | وان أوجبنا شراء شقص ففيه فأربعة أوجه                                                          | ٣٨.          |
| كانت الماشية صحاحاً لم يؤخذ<br>رضها مريضة لقوله صلى الله<br>المريضة المولة على الله | في ق                 | هذا كله اذا قلنا: دفع النفارت<br>واجب                                                         | ۳۸.          |
| وسلم ( ولا يؤخذ في الصدقة<br>ة ولا ذات عوار )                                       | هرم                  | ( الحال الرابع ) ان يوجد بعض كل<br>واحد من الصنفين بأن يجد ثلاث                               | <b>ፕ</b> ለ ነ |
| أصحابنا: أن كانت الماشية<br>ة أخرج الواجب منها وان<br>، ناقصة فأسباب النقص<br>مة    | کامل<br>کانت         | حقاق وأربع بنات لبون (الحال الخامس) ان يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر                 | ۲۸۱          |
| سدها ) المسرض فان كانت<br>بة كلها مراضاً اخلات منهسا<br>سة متوسطة لئلا يتضرر المالك | ۱) ۳۸۸<br>الماشہ     | شيء<br>( فرع ) اذا بلغت البقـــر مائــة<br>وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث<br>مسنات          | 7.1          |
| المساكين<br>كان الواجب حيوانين ونصف                                                 | ولا                  | ( فرع ) قال اصحابنا : لو اخرج<br>صاحب الابل حقتين                                             | 7.7.7        |
| بته صحاح ونصفها مـراض<br>، لبـون فی ست وســـبعین                                    | ماشہ<br>کبنتر        | فان قيل : ذكرتم أن الساعى يأخذ الأغبط ويلزم من هذا أن يسكون أغبط الصنفين هو المخرج وكيف       | 7,7,7        |
| اتين في مائتين فطريقان<br>-حهما ) يجب صـحيحتان<br>ط                                 | 1) TAA               | عبد البعض من هذا والبعض من ذاك ؟                                                              |              |
| لطریق الشانی ) فیه وجهان<br>دهما ) هذا                                              | ۳۸۸ (وا              | ( فرع ) فى ألفاظ الكتاب<br>وأما لفظ المساكين فيسمستعمله                                       | ፖለፕ<br>ፖሊፕ   |
| سحهما ) عنده يجزئه صحيحة<br>ضة والمذهب الأول                                        | ۳۸۹ (وأم             | المصنف والاصحاب في هذا الموضع<br>ونظائره ويريدون به أصـــحاب                                  |              |
| اله ) أربعون شاة نصفها<br>ح ونصفها مراض قيمة كل                                     | ٣٨٩ (مثاً            |                                                                                               |              |

| •                                                      |               | i,                                     |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| وجها أنه يؤخذ من الأجود مطلقاً                         |               | صحيحة منها ديناران وقيمة كل            |             |
| ( فرع ) في ألفاظ الكتاب                                | <b>797</b>    | مريضة دينار وخليمه صمحيحة              |             |
| والجآموس معروف قال الجواليقى                           | <b>797</b>    | بقيمة نصف صحيحة ونصف                   |             |
| هو فارس <i>ی معرب</i>                                  |               | مريضة                                  |             |
| ولا يؤخذ فالربي وهي التيولدت                           | <b>797</b>    | (والنقص الثاني ) العيب وحكمه           | ٣٩.         |
| والتي ولدت ومعها ولدها ولا                             |               | حمكم المرض سمسواء تمخضت                |             |
| الماخض                                                 |               | الماشية معيبة أو انقسمت معيبة          |             |
| (أما حكم الفصل ) فلا يجهوز                             | ξ             | وصحيحة                                 |             |
| أخذ الربى ولا الاكولة ولا ألحامل                       |               | ( النقص ) الذكورة فاذا تمخضت           | 491         |
| ولا التي طرقها الفحل                                   |               | الابل اناثا أو انقسمت ذكورا واناثا     | 1 • 1       |
| ( فرع ) قد ذكرنا انه لو تبرع                           | ٤.١           | لم يجز فيها الذكر الا في خمس           |             |
| ألمالك بالحامل قبلت منه                                | • • •         | وعشرين                                 |             |
| ولا يجوز أخذ القيمة في شيء مسن                         | ٤٠١           | واما البقر فالتبيع مأخوذ منها في       | <b>44</b> # |
| الزكاة لأن الحق لله تعالى وقسد                         |               |                                        | 444         |
| علقه على ما نص عليه                                    |               | مواضـــع وجــوبه ، وهو فی کل<br>ثلاثین |             |
| وأما اذا اخرج سنا اعلى من                              | 8.8           | للرئين<br>وحواب هذا الاشكال أن قول أبن |             |
| الواجب                                                 |               |                                        | 171         |
| ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه                            | ٤.٢           | خيران وهو المنصوص الخ                  |             |
| لا يجوز اخراج القيمة في شيء من                         | 4 • 1         | ( النقص الرابع ) الصغر وللماشية        | 441         |
| الزكوات الاأن مالكا جوز الدراهم                        |               | فيه ثلاثة أحوال (أحدها) أن             |             |
| عن الدنائير                                            |               | تكون كلها أو بعضها أو قدر              |             |
| عن الدنائير<br>واحتج المجوزون للقيمة بأن معا <b>ذا</b> |               | الفرض منها                             |             |
|                                                        | ٤٠٢           | ( وَالثَّانِي ) ان تكون كلها فوق سن    |             |
| قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول                           |               | الفرض فلا يكلف الاخراج منها            |             |
| الله صلى الله عليه وسلم لأخلف                          |               | ( الثالث ) أن يكون كلها فوق سن         |             |
| زكاتهم وغيرها                                          |               | الفرض فلا يكلف الاخراج منها            |             |
| واستدل أصحابنا بأن الشرع نص                            | ٤٠٣           | ( اذا تُبِت هذا ) فان كانت الماشية     | 448         |
| على بنت مخاض وتبيع وسنة                                |               | غنما ففيما يؤخد من المحضة              |             |
| وحقة وجلعة وتبيع وسنة                                  |               | الصفار الطريقان أصحهما                 |             |
| وقال أمام الحرمين في الأساليب:                         | ٤٠٣           | التسموية التي تلزم في أحمدى            | 790         |
| المعتمد في الدليل لاصــحابنا أن                        |               | وتسعين فما دونها فما دونها             |             |
| الزكاة قربة لله تعالى فما يجب لله                      |               | ( النقص الخامس ) رداءة النوع           | 410         |
| تعالى بأمره أولي بالاتباع                              |               | قال المصنف والأصماب إان                |             |
| ولو امتنع من أدائها ولم يجد الامام                     | ٤٠٣           | اتحدت نوع الماشية وصفتها أخذ           |             |
| له شيئًا من جنسها أخذ ما يجد                           |               | الساعي من أيها شاء أذ لا تفاوت         |             |
| المسادة تقتضي النيسة والاتساع                          | <b>{ . </b> { | لا يجوز المعز عن الضأن ويجـوز          | 490         |
| مبنى الزكاة على سد الخلة                               | ξ.ξ           | المكس كما يؤخذ في الابل المهرية        |             |
| وحديث معاذ المراد منه اخذ البدل                        | <b>ξ</b> • ξ  | عن المجيدية ولا عكس                    |             |
| في الجزية لا في الزكاة                                 |               | اذا انقسمت الفنم الى ضأن ومعز          | 447         |
| ( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يجـــوز                        | ₹ • ₹         | فيضم بعضها الى بعض في أكمال            |             |
| عندنًا أخراج القيمة في الزَّكاة قال                    |               | النصأب بلا خلاف لاتحاد الجنس           |             |
| اصحابنا: هذا اذا لم تكن ضرورة                          |               | وحكى القاضي أبو القاسم بن كج           | 897         |

| الأحكام                                                      | الصفحة          | حة الأحكام                                                                              | الصف        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| شالث) اتحاد المسرح وهو موضع                                  | 11) (1.         | يجوز في حال الضرورة العــدول                                                            | ٤.٥         |
| تماعها للانطلاق الى المرعى<br>لرابع) اتحاد المرعى وهو المرتع | ج<br>۱) (۱۰     | عن الجنس الى القيمة كمن وجب                                                             |             |
| ی ترعی فیه                                                   | الذ             | عليه شاة في خمس من الابل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فانسه                             |             |
| لَخَامُسُ ) أتحاد الراعى وفيــه<br>يقان                      | 1) {1.          | يخرج قيمتها                                                                             |             |
| يعان<br>لسادس ) اتحاد الفحل وفيـــه<br>يقان                  | 1) {1.          | ومن مواضع الضرورة التي تجزى<br>فيها القيمة ما اذا الزمهم السلطان<br>بالقيمة واخذها منهم | (.0         |
| لسابع) اتحاد الموضع الذي                                     | 1) (1.          | تفليط ابي اسمحاق المروزي في                                                             | ۲٠3         |
| ب فيه مالهما<br>لثامن ) اتحــاد الحالب وفيـــه               |                 | نفيه جوأز اخذ القيمة عند الضرورة باب الخلطة                                             | ۲٠3         |
| هان<br>نهان                                                  | وج              | باب العمصة<br>للخلطة تأثير في ايجاب الزكاة وهو                                          | {.7         |
| تناسع) اتحاد الآناء الذي يحلب وهو المحلب بكسر الميم          | ۱۱) (۱۱<br>فیه  | أن يجعل مال الرجلين كمال الرجل                                                          |             |
| ، أصحابنا : ولا يضر جهــالة                                  | ١١} قال         | الواحد<br>قال اصحابنا : الخلطة ضربان :                                                  | <b>{.</b> Y |
| اره ويتســـامحون به كما في<br>لمة أزواد المسافرين            | مفل<br>خلد      | ( احدهما ) أن يكون المال مشتركا                                                         | ξ.V         |
| ماشرة ) نيسة الخُلُط وفيهــــا                               | 11) {17         | مشاعاً بينهما<br>( والثاني ) أن يحون لكل واحد                                           | <b>{•</b> V |
| هان                                                          | وج              | منهما ماشية متميزة ولا اشتراك                                                           |             |
| التفريق اليسير بفير قصد فلا<br>ر بالاتفاق                    |                 | بينهما لكنهما متجاوران مختلطان                                                          |             |
| ا اذا ثبت لكل واحد من                                        | ۱۲۶ فأم<br>النا | فی المراح والمسرح والمرعی<br>فأما اذا لم یکن أحدهما من أهسل                             | ٤٠٨         |
| ليطين حكم الانفراد بالحول<br>كان بين رجلين أربعون شـــاة     | الحد<br>۱۱۶ فان | الزكاة بأن كان أحدهما كافرا أو                                                          |             |
| وأحد منهما عشرون ولأحدهما                                    | لكل             | مكاتباً فلا يضم ماله الى مال الحر<br>المسلم في ايجاب الزكاة                             |             |
| ون منفردة وتم الحول ففيــه<br>لة أوجه                        | ارید<br>اریم    | حمدیث سمسعد بن ابی وقاص                                                                 | ٤٠٩         |
| عدها) وهو المنصوص انه تجب                                    | -1) {1{         | ( والخليطان ما اجتمعا على الفحل                                                         |             |
| ربعها على صاحب المشرين<br>الثاني ) انه يجب على صاحب          | شاه<br>۱۱۶ (و   | والرعى والحــوض ) ضــعيف من<br>رواية ابن لهيعة                                          |             |
| تين ثلاثة ثلاثة أرباع شــاة                                  | الس             | (أما أحسكام الفصيل) فقيال                                                               | 1.3         |
| للصاحب العشرين نصف شاة                                       | وعلم            | اصحابنا: نوعا الخلطة مشتركان<br>في اشتراط أمور وتختص خلطـــة                            |             |
| لثالث ) آنه بجب علی صاحب<br>تین شــــــــــــــــــاحب       | السا            | الجوار بشروط المستعرب                                                                   |             |
| ىرىن تصف شاة لأن صاح <i>ب</i>                                | العشا           | قال أصحابنا : والمراد باتحاده أن<br>تكون الفحول مرسلة في ماشيتهما                       | ٤١.         |
| برين مخــالط بعشرين فلزمــه<br>ب شاة                         | العب            | لا يختص أحدهما بفحل                                                                     |             |
| لرابع ) أنه يجب على صماحب                                    | ١٤) (وا         |                                                                                         | ٤١.         |
| نين شاة الأنصف سدس شأة<br>و صاحب العشرين نصف شاة             | السن            | الجوار :<br>( فاحدها ) اتحاد المراح                                                     | ٤١.         |
| ع) وان كان لرجل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ارمی<br>۱۵ ( فر | ( الثاني ) أتحاد المشرب                                                                 | ٤١٠         |
|                                                              |                 |                                                                                         |             |

|                                                                           |                                         | , -                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ( والشائي ) وبه قال جماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | ĹΙλ                                     | شاة فخالط بكل عشرين رجلا له<br>عشرون ففيه ثلاثة اوجه                                     |             |
| لاستمرار النصاب بصفة الانفراد<br>ثم بصغة الاختلاط                         |                                         | قال أصحابنا: أذا لم يكن للخليطين<br>حالة انفراد بأن ورثا ماشية أو                        | 110         |
| وأن قلنا بالعين فطريقان اصحهما<br>الجزم بانقطاع حول المستري               | 113                                     | ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره ( والثاني ) وهو الجديد الصحيح                              | ( 1 4       |
| ( وَالطَّرِيقِ الشَّائِيُ ) فيمه قولان<br>اصحهما هذا ( والثاني ) لا ينقطع | £19                                     | ر والتائي الخلطة في السينة الأولى<br>بل مزكيان زكاة الانفراد                             | 113         |
| حول المشترى<br>اما اذا باع مسن الأربعسين عشرين                            | £19                                     | بن مرتبيان رفع المستف والأستحاب بالاتفاق على أنه أذا لم يبق ألا يوم                      | 113         |
| بعينها فأن افردها قبل البيع أو بعده وسلمها                                | • • •                                   | الم يثبت الخلطة<br>اذا اختلف حولاهما بأن ملك                                             | (14         |
| وان لم يفـــردها بل ترك الأربعين<br>مختلطة وباعه العشرين المعينـــة       | ٠٢3                                     | ادا احملف حوالممست بن سعد<br>احدهما في اول المحرم والآخر في<br>اول صفر وخلطا في اول شسهر | 113         |
| وسلم اليه جميع الأربعين لتصير المشرون مقبوضية فطريقان                     |                                         | ربيه فهو مبنى على القولين                                                                |             |
| (الذهب عند المصنف والأصحاب)<br>انه كما لو باع النصف مشاعا                 |                                         | السابقين عند اتفاق الحول أما أذا اتفق لمال أحسدهما حكم                                   | <b>٤</b> ١٧ |
| ( والطريق الثاني ) ينقطع الانفراد                                         | ٤٢.                                     | الانفراد دون الآخر بأن ملك أربعين في أول المحرم وملك الآخر أربعين                        |             |
| بالبيع<br>ولو باع نصف غنمه شائعا بنصف<br>غنم صاحبه شائعا في أثناء الحول   | ٤٢.                                     | في أول صفر وخلطها<br>( فرع ) في صور بناها الأصــحاب                                      | <b>£1</b> 7 |
| والأربعينات متميزان<br>( فرع) لو طرا الانفراد على الخلطة                  | ٤٢.                                     | على هذه الاختلافات<br>(منها) لو ملك أربعين شاة في أول                                    | ٤١٧         |
| أنقطعت فيزكى كل واحد حصيته<br>ان بلغ نصابا زكاة الانفراد من حين           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المحرم وآربعين اول صفر فعلى الجديد اذا جاء المحرم لزمسه                                  |             |
| الملك<br>اذا اجتمع في ملكه ماشية مختلطة                                   | <b></b>                                 | للأربعين الأولى شاة واذا جاء صغر لزمه للثانية نصف شاة                                    |             |
| وغير مختَّلطة من جنســها ففيــه                                           | 173                                     | ( ومنهـــا ) لو ملك اربعين اول المحرم ثم اربعين أول صفر ثم                               | EIA         |
| قولان اصحهما ان الخلطة ملك ومعناه ثبوت حكم الخلطة في                      |                                         | اربعين أول ربيع فعلى القديم يجب في كل اربعين ثلث شـــاة وعلي                             |             |
| الثانية<br>( والقول الثــاني ) أنها خلطة عين                              | 173                                     | البجديد في الثولي لتمام حولها شاة<br>( فرع ) جميع ما سيبق هو في                          | ٤١٨         |
| ومعناه أن يخلط حكمها على عين المختلط لأنه المختلط حقيقة                   |                                         | طرء آن خلطة آلجوار فلو طرات خلطة الشروع بأن ملك أربعين                                   |             |
| وفى صاحب الستين خمسة أوجه اصحها يلزمه شياة لأن له مالين                   | 173                                     | شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعاً ففي انقطاع حول البائع                                   |             |
| مختلطاً ومنفرداً والمنفرد أقسوى<br>أما اذا خلط عشرين بعشرين لغيره         | 173                                     | طريقان ( أحدهما ) أنه على القولين فيسما                                                  | ٤١٨         |
| ولكل واحد منهما أربعون منفردة ففي واجبهما القولان ، وأن قلنا :            |                                         | أذا انعقد حولهما على الانفسراد ثم<br>خلطا                                                | •           |
|                                                                           |                                         |                                                                                          |             |

| من الحلطاء تسمعة اعتسار حقة وفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| صاحب العشرين الأوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ē |
| (مثاله) في الصورة الأخمة اختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373          |   |
| ألحول فيزكون في السينة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| زكاة الانفراد كار واحد بحوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |
| ( فصل ) فأما أخذ الذكأة من مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373          |   |
| الحول فيزكون في السينة الأولى زكاة الانفراد كل واحد بحوله ( فصل ) فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان قال أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | , |
| اسحاق : اذا وجد ما يجب على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |
| كل واحد منهما في ماله لم يأخذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | : |
| من مال الآخر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | : |
| (والثائر) برجع ، وهو الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 840          |   |
| ( والثاني ) يرجع ، وهو الصحيح<br>لانه أخذ باجتهاده فأشبه اذا أخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | , |
| الكية عن ألسخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |
| الكبيرة عن السخال<br>(الشرح) قال اصحابنا: اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>{Yo</b>   |   |
| الزكاة من مال الخليطين قد يقتضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |
| التراجم دنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| التراجع بينهما<br>( مثالة ) أربعون شاة لكل عشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ 70         |   |
| ر معدد المحادث |              |   |
| ( مثل الامكان ) لكل من الخليطين<br>او الخلطاء مائة شاة أمكن شاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 773          |   |
| او الحلطاء ماله شاه امكن شهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| من مال واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>.</b> . |   |
| أما كيفية الرجوع: فاذا خلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 273          |   |
| عشرين من الفنم بعشرين فأخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |
| الساعي شاة من نصيب احدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |
| رجع على صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 577          |   |
| فَأْخِذُ الساعي الشاة من صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| الثلاثين رجع على صــاحبه بربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| قيمتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |
| ولو كان لاحسدهما ثلاثون بقسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>٤ ٢٧</b>  |   |
| وللأخر أربعون فواجبهما تبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |
| قال صاحب جمسع الجوامع في منصوصات النسافعي : قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 847          |   |
| منصوصات الشافعي: قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |   |
| الشافعي رضي الله عنه ، لو كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |
| غنمهما سواء وواجبهما شاتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |
| ( فرع ) لو ظلم الساعى فأخذ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173          |   |
| احدهما شاتين وواجبها شاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |
| واحدة أو أخذ نفيسنة كالماخض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |
| والر'بی وحزرات المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |   |
| إ فسرع ) حيث ثبت لأحسدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 847          |   |
| الرجوع على الآخر تقسيسطه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |

خلطة عين ففيه سبعة أوجه (أصحهما) على كُلُّ وأحدُ شـاة 888 تفلياً للانفراد ( والشماني ) على كل واحــد ثلاثة { T T أرباع شاة لأن سيتين مخالطة لعشرين ( والشَّالث ) على كل واحد نصف 844 شاة وكأن الجميع مختلط 177 أسداس ونصف سدس حصية الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكل ( والخامس ) على كل واحد خمسة 244 أسداس فقط حصة العثرين منها سدس كانه خالطها بالجميع ( والسادس ) على كل واحد شاة 277 وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف عن المشرين ( والسابع ) على كل واحد شاة 277 ( فصل ) فيما اذا خالط ببعض 173 ماله وأحداً وببعضه آخر ولم يخالط احد خليطة الآخر وفى صاحب السنين أوجه 274 ( أحدها ) يلزمه شاة 277 ( والثاني ) نصفها **. ٤ ٢ ٣** ( والثالث ) ثلاثة أرباعها 173 ( والرابع ) شاة ونصف عن كل 177 عشرين تصف وفي كل واحد من خلطائه وجهان 177 أصحهما عشر حقة ( والشاني ) سدس بنت مخاض وفى صباحب الخمس والعشرين 222 الأوحه الأربعة على الأول بنت مخاض 274 وعلى الثاني نصف حقة 177 وعلى الثالث خمسة اسداس بنت 224 مخاض وعلى الرابع خمسى شياه 8 44 وان قلنا بخَلطة العين لزم كل واحد **{ Y {** 

فان الكرم المسلم) المأخوذ ونازعه في القيمة ولا بينة فان قيل: ما الحكمة في قوله صلى **ET1** وتعذر معرفته فالقول قول المرجوع الله عليه وسلم في الكرم يخرص عليه لأنه غارم كما يخرص ألنخل ويؤدى زكاته ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله في 271 زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمرآ خلطة الجوار اما خلطة الاشتراك فجعل النخل أصلا فان كان من جنس المال فأخنده وأما العنب فلكرم تمره وكثرة 241 الساعى من نفس المال فلا تراجع حمله وتذلله للقطف وسيهولة قال الندنيجي: ولا يتصبور 879 تناوله بلا شوك ولا مشقة التراجع في خلطة الاستراك الافي ولا تجب فيما سوى ذلك من 177 صورتين الثمار كالتين والتفاح والسفرجل ( احداهما ) أذا كان الواجب منن 173 والرمان غير جنس المال أثر عمر أنه جعل في الزيت العشر 144 ( والثانية ) اذا كان من جنسسه ( وأما ألفاظ الفصل ) فبنو خفاس 277 لكن لم يكن فيه نفس المفروض وبنو شبابة قال الجوهـرى: بنو كخمس وعشرين بعيرأ ليس فيها شبابة بكونون في الطائف بنت مخاض ( وأما أحكام الفصل ) فمختصرها 177 واما الخلطة في غير المواشى وهي 879 كما قال المصنف الأثمان والحبوب والثمار ففيها وأما بسيطها فاتفقت نصوص 373 قولان قال في القيديم: لا تأثير الشافعي والأصحاب اله لا زكاة في للخلطة في زكاتها التين والتفاح والسفرجل والرمان قال اصحابنا: هل تؤثر الخلطة وأما الزيتون ففيه القولان اللذان 373 173 في غير الماشمية ؟ وهي الثمسار ذكرهما المصنف بدليلهما والزروع والنقدان والصحيح في هذه المسائل كلهــا 173 قال أصحابنا: ولأن الخلطة انما القول الجديد لأنه ليس للقسول ٤٣. تثبت في الماشية للارتفاق والارتفاق القديم حجة صحيحة ( فرع ) على أثبات الخلطتين قال قال أصحابنا: ولا يخرص الزيتون 373 ٤٣. اصحابنا : لو كان نخيل موقوفة للا خلاف لمعنيين ذكرهما القاضي على جماعة معينين في حائط واحد أبو الطيب في تعليقه وغميره وأما فاتمر خمسة اوسق وجبت فيها الورس فالصحيح الجديد: لا زكاة فيه واوجبها القديم وسببق الزكأة دليلهما اب زكاة الثمار ٤٣. وأما الزعفران فالأشهر أنه كالورس ٤٣٦ وتُحِب الزَّكَاةُ في ثمر النَّخُلُ والكرم ٤٣. فلا زكأة فيه على الصحيح لحديث عتاب بن اسيد رضى الله وأما العير طَمِ والجديد الصحيح انه لا زكاة فيه 141 عنه حدیث عتاب بن اسید مرسل لأن ٤٣. عتابا توفى سنة ثلاث عشرة وسعيد ( فرع ) في مذاهب الملماء في هذه 187 المذكورات بعده بسنتين مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل فان قيل: كيف سمى العنب كرما **{ 47 }** 173 وقد ثبت النهى عنه لحديث والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب الا فيما يقتات ويدخر الصحيحين ( لا تسموا العنب الكرم

| ثقيله كماء السماء والأنهار وما<br>شرب بالعروق                   |                                                | ولا زكاة فى الخضروات<br>فأما ما لا يكال كالقثاء والبصـــــل                                                     | ξ Ψ Υ<br><b>ξ Ψ Υ</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| وأما النواضح فجمع ناضح او هو<br>ما يسقى عليه نضجا من بعير وبقرة | <b>{ { {</b> { } { } { } { } { } { } { } { } { | والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة                                                           | •••                   |
| وغيرهما                                                         | <b>{{</b> {}                                   | ولا تجب الزكاة في ثمر النخسل والكرم الا أن يكون نصابا                                                           | <b>{ 47 }</b>         |
| ( وأما الأحكام) فقال الشيافعي<br>والاصحاب: يجب فيما سقى بساء    |                                                | حديث (الوسيق سيتون صاعا)                                                                                        | ۸۳3                   |
| السماء من الثمار والزروع العشر<br>وكذا البعل                    |                                                | ضعیف رواه ابو داود وغیره باستاد<br>ضمیف قال ابو داود وغیره:                                                     |                       |
| وأما القُنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها    | <b>{{o}</b>                                    | اسناده منقطع ولكن الحكم الذى فيه مجمع عليه                                                                      |                       |
| ففيها العشر كاملا                                               |                                                | وهذا ألنابغة الشاعر صحابي وهو                                                                                   | ٤٣٩                   |
| وعلله الأصحاب بأن مؤنة القنوات انما تشق لاصلاح الضيعة وكذا      | <b>{{o}</b>                                    | أبو ليلى النابغة الجعدى وهو أسن<br>من النابغة الذبياتي ومات الذبياتي                                            |                       |
| الأنهار أنما تشبق لاحياء الارض                                  |                                                | قبله                                                                                                            |                       |
| وقال صاحب التهذيب: ان كانت                                      | <b>{{o</b>                                     | (أما الأحكام) ففيها مسائل                                                                                       | ٤٣٩<br>د ۳۵           |
| القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال                            |                                                | ( احداها ) لا تجب الزكاة في الرطب الذي المناه الما الما الما الما الما الما الما ال                             | 179                   |
| تنهار وتحتاج الى احداث حفر وجب نصف العشر                        |                                                | والعنب الا أن يبلغ يابسه نصاباً وهو خمسة أوسق                                                                   |                       |
| وقبب هنت العسر وقال ابن کج: ولو اشتری ماء                       | <b>{{o}</b> }                                  | ( الثانية ) الوسق ستون صاعا                                                                                     | ٤٣٩                   |
| وسقى به وجب نصف العشير                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | بالاجماع والوسق الف وستمائة                                                                                     |                       |
| قال: وكذا لو سقاه بماء مفصوب                                    | <b>{{</b> o}                                   | رطل بالبفدادي                                                                                                   |                       |
| لأن عليه ضمائه                                                  | • •                                            | ( المسألة الثالثة ) اذا كان له رطب                                                                              | ξξ.                   |
| ( فصل ) اذا اجتمع في الشبجر                                     | <b>{{o}</b> }                                  | لا يجيء منه تمر أو عنب لا يجيء                                                                                  |                       |
| الواحد أو الزرع الواحد السقى                                    |                                                | منه زبی <b>ب</b><br>نئا دند کا نیاز در ا                                                                        |                       |
| بماء السماء والنواضح فله حالان                                  |                                                | فأما اذا لو كان فسد بالكلية لم                                                                                  | <b>{</b> {.           |
| ( أحدهما ) أن يزرع عازماً على                                   | <b>{ { o</b>                                   | يجيء فيه الاعتبار بنفسه                                                                                         |                       |
| السقى بهما وفيه طريقان يجب .<br>ثلاثة أرباع العشر               |                                                | وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب                                                            | 133                   |
| ( والثاني ) حسكاه امام الحرمين                                  | <b>{{o}</b>                                    | أما اذا كان نخيل واعتاب يختلف                                                                                   | 733                   |
| وغره : أنه يجب العشر بكماله                                     |                                                | ادراك ثمارها في العام ألواحد                                                                                    |                       |
| على قولنا فيما أذا تفاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |                                                | لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها                                                                               |                       |
| يجب العشر بكماله                                                |                                                | حرارة وبرودة                                                                                                    |                       |
| قَالَ أصحابنًا : وسواء قسطنا ام                                 | 133                                            | واعلم أن موضع اختلاف ادراك                                                                                      | 133                   |
| اعتبرنا الأغلب فهل النظر الى عدد السقيات أم غيرها ؟             |                                                | الثمار نجدا وتهامة فتهامة حارة يسرع ادراك الثميرة بها بخلاف                                                     |                       |
| فيه وجهان مشهوران في كتب                                        | ££7                                            | نحد الماد |                       |
| الخراسانيين                                                     |                                                | قالوا: ولو كان بعض نخله او عنبه                                                                                 | 1133                  |
| ( أحدهما ) يستقط على عسدد                                       | 733                                            | يحمل حملين وبعضها حملا                                                                                          |                       |
| السقيات                                                         |                                                | وزكاته العشر نيما سقى بفير مؤنة                                                                                 | 433                   |

| الصلاح ووقت الوجوب في الحبوب<br>اشتدادها                             |            | ( والوجه الثاني ) وهو الأصح :                             | 117             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| المصدالات<br>( فرع ) قال أصحابنا : لو اشترى                          | 111        | أن الاعتبار بعيش الزرع والثمرة ونمائه                     |                 |
| نخيلًا مثمرة أو ورثها قبــل بدو                                      |            | وأن قلنا بالتقسيط فالواجب                                 | <b>{{</b> {\}}} |
| الصلاح ثم بدأ فعليه الزكاة لوجود                                     |            | ينقص عبين المشر وينقص عين                                 |                 |
| وقت الوجوب في ملكه<br>غاراه الثرة فكار القرار الراب                  | 4          | نصفه فيأخل اليقين ويقف عسن                                |                 |
| فلي باع الثمرة كلهــا قبــل بدو<br>الصلاح فشرطه أن يبــاع بشرط       | 111        | الباقی حتی یتبین<br>وان شککنا هل استوبا او زاد            |                 |
| القطم                                                                |            | احدهما ؟ فان قلنا بالفالب وجب                             | ŧŧγ             |
| ( فرع ) اذا قلنا بالمذهب : ان وقت                                    | ξο.        | نميف العشر لأنبه اليقين وأن                               |                 |
| الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد                                         |            | قسطنا فوجهان :                                            |                 |
| الحب قال الشهافعي : لا يجب الاخراج في ذلك الوقت بلا خلاف             |            | ( احدهما ) يجب ثلاثة أرباع                                | ξ <b>ξ</b> γ    |
| قال اصحابنا: ومؤنة تجفيف التمر                                       | ξο.        | العشر<br>( والثاني ) بجب زيادة على نصف                    |                 |
| وجداده وحصاد الحب وحمله                                              | •          | العشر بشيء وان قل                                         | ξ ξ <b>Y</b>    |
| ودياسه وتصفيته وحفظه وغير                                            |            | ( والحال الشاني ) يزرع ناويا                              | ξξΥ             |
| ذلك من مؤنة تكون كلها من خالص                                        |            | السقى باحدهما ثم يقع الآخر فهل                            | •               |
| مال المالك<br>قال صاحب الحاوى: ولا يجوز                              | <b>ξο.</b> | يستصحب حبكم ما نواه أو لا أم                              |                 |
| اخذ شيء من الحبوب المزكاة الا                                        | ,          | يعتبر الحكم ؟ فيه وأشهرهما :                              | ( (V            |
| بعد خروجها من قشورها الآ العلس                                       |            |                                                           | <b>{{Y</b> }    |
| فان أراد أن يبيع الثمرة قبل بدو                                      | 103        | يعتبر الحكم<br>( فــرع ) قال في المختصر : ولو             | <b>{{{Y}}</b>   |
| الصلاح نظرت                                                          | C . 1      | اختلف المالك والساعي في أنه بماذا                         |                 |
| قال فى المختصر : اذا باع مال الزكاة<br>قبل وقت وجوبها كالثمر قبل بدو | 103        | سقى فالقول قول المالك فيما يمكن                           |                 |
| صلاحه والحب قبل اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |            | لأن الأصل عدم وجوب الزكاة<br>فان اتهمه الساعي حلفه        |                 |
| والماشية والنقد وغيره قبل الحول                                      |            | ( فــرع ) لو كان له حائطان مــن                           | ξξy             |
| فان قيل: فما الفرق بين الفرار                                        | 101        | النخل والعنب أو قطعتان مسن                                | •               |
| هنا ؟ والفرار بطلاق المراة بائنا في                                  |            | الزرع سقى أحدهما بماء السماء                              |                 |
| مرض الموت ؟<br>فالفرق من وجهين :                                     | 801        | والآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم احدهما     |                 |
| (احدهما) أن الحق في الارث                                            | 101        | الى الآخر في اكمال النصاب وأخرج                           |                 |
| لمعيّن فاحتيط له بخلاف الزكاة                                        |            | من المسقى بماء السماء والعشر                              |                 |
| ( والثاني ) أن الزكاة مبنية على                                      | 101        | وأن زادت الثمرة على خمسسة                                 | £ { A           |
| الرفق والساهلة وتسقط باشياء                                          |            | اوسق وجب القرض فيه بحسابه                                 |                 |
| كثيرة<br>وان باع بعد بدو الصلاح ففي قدر                              |            | ولا يجب المشرحتي يبدو الصلاح                              | X33             |
| وان باع بقد بدو الصارح على صار<br>الفرض تولان                        | - T        | فى الشمار وبدوء الصلاح أن يحمر البسر أو يصفر ويتموء العنب |                 |
| <ul> <li>ان باع جميع المال فهل يصح في</li> </ul>                     | EOT        | قال الشافعي والأصحاب: وقت                                 | <b>433</b>      |
| ﴾ قدر الزَّكاةُ ٢ يبنى على الخــُلاف                                 |            | وحوب زكاة النخل والعنب بدو                                |                 |

| هذا كله اذا كانت الثمرة باقيـــة                         | 801         | السبابق أن الزكاة تتعلق بالعين                                 |              |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| فان قطعها المالك وأتلفها أو تلفت                         |             | والحاصل في هذا كله نلانة أقوال:                                | 804          |
| عنده فعليه قيمة عشرها رطب                                |             | (أصحهما) يبطل البيع في قدر                                     | 804          |
| حين أتلفها                                               |             | الزكاه ويصح في الباقي                                          |              |
| وأعلم أن الشافعي قال في المختصر:                         | 103         | هذا كله في بيع جميع المال ، فان<br>باع بعضه نظر                | {0{          |
| وان أصابها عطش كان له قطرع                               |             | باع بعضه نظر                                                   |              |
| الثمرة ويؤخف منه ثمن عشرها                               |             | ( فرع ) لو رهن المال الذي وجبت                                 | {0{          |
| أو عشرها مقطوعة                                          |             | فيه الزكاة فهو كبيعه فيعود فيه                                 |              |
| والمستحب اذا بدا الصلح في                                | १०९         | جميع ما سبق                                                    | _            |
| النخل والكرم أن يبعث الامام من                           |             | أما أذا ملك مالا أخر فالمذهب                                   | {00          |
| بخرص لحديث عتاب بن اسليد                                 |             | والذي قطع به الجمهور أن الزكاة                                 |              |
| ( الشرح ) فيه مسائل :                                    | १०९         | تؤخذ من باقى أمواله ولا تؤخل                                   |              |
| ( احداها ) خرص الرطب والمنب                              | 809         | من نفس المرهون                                                 |              |
| اللذين تجب فيهما الزكاة سنة                              |             | فان أكل شيئا من الثمار أو                                      | (00          |
| ( المسألة الثانية ) المذهب الصحيح                        | ۲٦.         | استهلکه و هو عالم عزر وغرم                                     |              |
| المشهور انه يخرص لجميع النخل                             |             | ( الشرح ) لا يجوز للمسالك ان                                   | {00          |
| والعنب                                                   |             | يتصرف في الثمار قبل الخرص<br>لا ببيع ولا اكل                   |              |
| ( الثالثة ) هل يكفى خارص واحد                            | ٤٦.         | ر ببیع و ۱ الن النخل عطش بعد بدو<br>فان اصاب النخل عطش بعد بدو | 103          |
| أم يشترط اثنان ؟ فيه ط بقان                              |             | الصلاح وخاف أن يهلك جاز أن                                     | ,,,          |
| وامأ الذكورة والحسوية فذكر                               | <b>{</b> 71 | يقطع الثمار                                                    |              |
| الشاشي في اشـــتراطهما وجهبن                             |             | ( الشرح ) قال الشميافعي                                        | {0\          |
| مطلقا                                                    |             | والأصحاب: اذا اصاب النخسل                                      | ·            |
| (الرابعة) الخرص هل هو عــبرة                             | 171         | عطش بعد بدو الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |              |
| ام تضمین ؟ فیه قولان مشبهوران                            |             | هلاكها أو هلاك بعضها فأن لم                                    |              |
| فى طريقة الخراسانيين                                     |             | يندفع الا بقطع الجميع قطع                                      |              |
| ( انخامسة ) اذا أصابت الثمار آفة                         | 177         | واذا أعلم المالك الساعى قبل القطع                              | 103          |
| سماوية أو سرقت من الشجر أو                               |             | وأراد القسمة بأن بخرص الثمار                                   |              |
| من الجرين قبل الجفاف نظر "                               |             | ويعين حق المساكين فقولان                                       |              |
| أماً اذاً أَتُلُفُ أَلِمَالُكُ أَلْتُمرةً أَوْ أَكُلُهَا | 173         | قال الأصحاب: هما مبنيان على                                    | ξο <b>V</b>  |
| (السادسة) تصرف المالك فيسما                              | 473         | أن القسمة بيع أم افراز                                         |              |
| خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما                           |             | فان جوزناه جازت المقاسمة بالكيل                                | { o <b>Y</b> |
| مبني على أقوال التضمين والعبرة                           |             | والا فوجهان                                                    |              |
| ان قلنا بالتضمين تصرف في الجميع                          | <b>{</b> 7٣ | ( احدهما ) يجوز مقاسمة الساعى                                  | { <b>0 Y</b> |
| وأن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه في                          | 274         | لأثها ليست معاوضة فلا يكلف                                     |              |
| قسدر الزكاة يبنى على أن الزكاة                           |             | فيه تعبدات الربا                                               | 6 - 4.4      |
| تتعلق بالعين أم بالدَّمة ؟                               |             | (وأصحهما) لا يجوز فعلى هذا له                                  | { <b>0</b> Y |
| ( السمايعة ) أذا أدعى المالك هلاك                        | 174         | في الأخذ مسلكان                                                | C-3/         |
| الشمرة المخروصة عليه او بعضها                            |             | وأما المسلك الأول فحمكي امام                                   | ξ <b>ο</b> Υ |
| نظر أن أضاف الهلاك الى سبب                               |             | الحرمين وغيره وجهـا في جوازهٰ<br>للضرورة                       |              |
| يكذبه الحس                                               |             | للصروره                                                        |              |

| الصن                         | الاحكام                                                                                                                      | الصفحة                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| £73                          | الثامنة ) اذا ادعى المالك اجحافا<br>، الخرص فان زعم أن الخارص                                                                |                                               |
| 179                          | عمد ذلك لم يلتفت اليه<br>ما اذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا                                                                    | ι<br>1 ε\ε                                    |
| { <b>٦</b> ٩<br>{ <b>٦</b> ٩ | ل الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين<br>التاسعة ) اذا خرص عليه فأقر<br>لمالك بأن التمر زاد على المخروص                            | (70                                           |
| ξγ.                          | العاشرة ) اذا خرص عليه فتلف<br>عض المخروص تلفا يسقط الزكاة                                                                   | ) <b>{\o</b>                                  |
| ξ٧.                          | اكل بعضه وبقى بعضه ولم يعرف<br>لساعى<br>الحـــادية عشرة ) اذا اختلف                                                          | 3<br>1                                        |
| ٤٧١                          | الحــاديه عشره) اذا اختلف الساعى والمالك فى جنس الثمر أو وعه بعد تلفه تلفأ مضمناً فالقول المالك                              | l<br>j                                        |
| <b>{Y</b> }                  | الثانية عشرة) قال امام الحرمين: ذا كان بين رجلين رطب مشترك للى النخل فخرص احدهما على الآخر والزم ذمت له نم المرة الترويد     | }<br> -<br>                                   |
| <b>{Y</b> }                  | تصرف المخروص عليه في الجميع<br>لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن<br>جفف لحديث عتاب بن أسيد ( في                                 | 9 <b>{                                   </b> |
| {Y}                          | لكرم يخرص كما يُخرَّص النَّخُلُ ﴾<br>وُنة التجفيف والتصفية والتعبئة<br>لمى رب المال                                          | 177                                           |
| <b>٤</b> ٧١                  | رَامًا اذَا عسر الأخذ من كل نوع بأن<br>تُثرت وقل ثمرها ففيه طريقان                                                           | <b>177</b>                                    |
| <b>{Y</b> }                  | فرع) ذكر الشيخ أبو محمد<br>لجويني في كتاب الزكاة من الفروق<br>ن تمر المدينة مائة وعشرون نوعاً                                | 1                                             |
| <b>{Y</b> }                  | ستون أحمر وستون أسود<br>ران كانت الثمرة رطباً لا يجيء منه<br>لتمر كالهلياث والسكر أو عنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | , {7Y                                         |
| 173                          | لهلّياتٌ والسكر ُنُوعان من التمــر<br>عروفان                                                                                 | <b>1</b>                                      |
| ۲۷}                          | <b>اب زكاة الزروع</b><br>وتجب الزكاة في كل ما تخسرجه<br>الأرض مما يقتات ويدخر وينبته                                         | 173                                           |
| • , ,                        |                                                                                                                              |                                               |

الآدمين ن

179

في الأرز ست لفات

777

الأحكام

واعلم أن الدخن والارز معدودان

( أما أحكام الفصيل ) فاتفق

الاصحاب على انه يشترط لوجوب

( الشائي ) من جنس ما ينبته

وأما قولهم : يفتهات في حال

قال أصحابنا: ويخرج عن المقتات

الخضروات والتفسساء والترمس والسمسم والكمون والكراويا

( فرع ) قال القاضي أبو الطيب :

قال في البويطي : لا زكاة في الحلية لأنها ليست بقوت في حال الاختيار ولا تجب الزكاة الا في نصـــاب

لحديث أبى سعيد وليس فيما دون خمسة أوسيق من تمير أو حب

( الشرح ) حدیث ابی سمید رواه

( احداهما ) لا تجب زكاة الزرع الا

والنصاب خمسة أوسق بعد

نصفيته من التبن وغسره ثم

(أحدها) قشر لا يدخر الحب فيه

ولا يؤكل معه فلا بدخيل في

( والثأني ) تشر يدخر الحب فيه

ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر

(الثالث) بدخر الحب فيه ولا

يؤكل معه فلا يدخل في حساب

قال القاضي أبو الطيب: أن نحى

منه القشر الأعلى اعتبر في صافيه

( أما الأحكام ) ففيه مسألتان

البخارى ومسلم

قشورها ثلاث أضرب

في الحساب فانه طعام

في نصاب

النصاب

خمسة أوسق

الزكاة في الزرع شرطان : ( أحدهما ) أنَّ يكون قوتاً

الاختيار فهو شرط بالاتفاق

لصفحة

في القطنية

الآدميون

والكزبرة

| الأحكام                                                                 | الصفحة                          | الإحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| واحد ضم والا فلا<br>سـامن ) ان وقـع الزرعان<br>سادان فی فصل واحد ضسم    | ٧٦} (وألا                       | ( المسألة الثانيـــة ) الواجب فى الزروع اذا بلفت نصاباً كالواجب فى الثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ī            |
| لا والمراد بالغصــل أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | والا ف<br>أشهر                  | وتضم الأنواع من جنس واحـــــ وتضم النصاب النصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ <b>V</b> ٣ |
| اسع ) أن المزروع بعد حصد<br>لا يضم كحملي شجرة                           | الأول                           | فيضم القلس الى الحنطة ولا يضم السلت الي الشعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١            |
| اشر) خرجه أبو اســـحاق<br>بعد زرع سنة يضم ولا اثر<br>ف الزرع والحصاد    | ان ما                           | ويضــم انّواع التمر بعضــها الى<br>بعض وان اختلفت انواعــــه فى<br>الجودة والرداءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :            |
| لشافعي : الذرة تزرع مسرة<br>ج فتحصد ثم تستخلف في                        | ۲۷} قال ا                       | السلت حب يشــــــبه الحنطة في اللهن والملاسة والشـــعبر في برودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143          |
| به المواضع فتحصد اخرى فهو<br>واحد                                       | بعض                             | الول والمراب واستشير في برود<br>الطبع وفي حسكمه ثلاثة أوجه<br>( الصحيح ) أنه أصسل بنفسسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1            |
| ر<br>ف الأصــحاب في مراده على<br>أوجه :                                 | ٧٦} واخْتل                      | لا يضم الى الحنطة ولا الى الشمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |
| عها ) مسراده اذا سستنبل                                                 | ٧٦) (أحـ                        | ( والثاني ) أنه نوع من الشـــعير -<br>فيضم اليه<br>( التنام ) إن أن أن السام المنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ات فانتثر بعض حباتهـــا<br>ها أو بنقر العصـــافير أو<br>، الربح         | بنفسه                           | ( والتالث ) أنه نوع من الحنطة<br>فيضم اليها حكاه امام الحرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| نى ) مراده اذا نبتت الحبات                                              | ۲۷۱ (الثا                       | وآخرون<br>( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الضم<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>٤٧</b> ٤  |
| ة فى تلك السنة مرة اخرى<br>نالث) مراده اللرة الهنسدية                   | ( وال                           | فان اختلفت أوقات السزرع ففى<br>ضم بعضها الى بعض أربعة أقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| د سنابلها ویبقی ســـوقها<br>ج سنابل اخر                                 |                                 | قالَ في الشرح : وفي ضم بعضسها .<br>الي بعض عشرة اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| فتلفواً في الصور الشبلاث<br>ب اختلافهم في المراد بالنص                  | ٧٧٤ ثم ا-                       | (أصحها) عند الاكثرين: ان وقع الحصادان في سنة وأحدة ضم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | { <b>Yo</b>  |
| جب العشر أقبال أن ينعقاد -                                              |                                 | والا فلا<br>( والشـــاني ) ان وقع الزرعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| خذزكاة الحبوب الابعسد                                                   | ٧٧} ولاتۇ                       | والحصادان في سنة ضم والا فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| فية كما لا تؤخذ زكاة الشمار<br>لما التصفية<br>- التصفية المارات المارات | الابم                           | (الثالث) الاعتبار نوع الزرعين في سنة واحدة ولا نظرة الى الحصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| كان الزرع لواحــد والأرض<br>وجب العشر على مالك الزرع<br>"               | <b>ل</b> آخر                    | ( والرابع ) ان وقسع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني الله المدادة المدا |              |
| الوجوب<br>الأحكام ) فقال الشــــافعي<br>حجاب : يجب العشر في الشمر       | ٧٨} (أما<br>والأص               | وحصد الأول في سنة ضم والا فلا<br>( والخمامس ) الاعتبسار بجميسع<br>السنة أحد الطمر فين أما الزرعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {٧٥          |
|                                                                         | مستأ                            | او الحصادين<br>( والسادس ) ان وقع الحصادان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٧ <i>٥</i>  |
| ن الأرض خواجية فى صورتين<br>جرة                                         | ۷۸} و تکور <sup>د</sup><br>مستأ | فى فصل واحد ضم وآلا فلا<br>( والسســابع ) أن وقع الزرعان فى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٧٦          |

| ( الثالثة ) يستحب أن يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.43          | ( احداهما ) انيفتح الامام بلدة قهرا                                    | ξΥ٨        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| الصرام نهارا لحديث النهى عسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ويقسمها بين الفائمين ثم يعوضهم                                         |            |
| جذاد الليل وهو صرام النخل ليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | عنها ثم يقفها على المسلمين ويضرب                                       |            |
| ( فرع ) ضعف حدیث ( امر من<br>کل جاذ عشرة اوســق ان یعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 173           | علیها خراجا کما فعل عمر بسواد<br>العراق                                |            |
| تن جاد تستره اوست ال يسى قنوا في المسجد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | العراق<br>( الثانيــة ) أن يفتح بلدة صــ <b>ــلحا</b>                  | ٨٧٤        |
| ( الرابعية ) قال الشيافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113           | على أن الأرض للمسلمين ويسكنها                                          | <b>\</b>   |
| وُالأصَّحاب : اذا اراد الساعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••••          | الكفار بخراج معلوم فالأرض تكون                                         |            |
| آخذ العشر كيل لرب المال تسمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | فيئا للمسلمين                                                          |            |
| ثم يأخذ الساعى العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ( فـــرع ) في مذاهب العلمــاء في                                       | 443        |
| ( الخامسة ) ثمار البسيتان وغلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.3          | اجتماع العشر والخراج                                                   | <i>c</i> . |
| الأرض الموقـــوفين أن كانت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | وأما الجواب عن حديث لا يجتمع                                           | ٤٨٠        |
| جهة عامة كالمساجد والقناطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | عشر وخراج فانه حدیث باطل<br>مجمع علی ضعفه انفرد به یحیی                |            |
| والمدارس والربط والفقـــــــراء<br>والمجاهدين والفرباء واليتامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ابن عنبسة عن أبي حنيفة عسن                                             |            |
| ( السادس ) قد سسبق أن مؤنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سدے           | حماد عن ابراهيم عن علقمة عن                                            |            |
| الحصياد والحسرانة والدياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 443           | ابن مستفود                                                             |            |
| والتصفية والجداذ والتجفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | وأما حــديث إبى هــريرة منعت                                           | ٤٨٠        |
| وَغير ذلك من مؤن الثمر وألزرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | المراق ففيه تأويلان                                                    |            |
| يُجِبُ على ربُّ المِالُ في خالص ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | (احدهما) انهم سيسلمون وتسقط                                            | ٤٨٠        |
| ولا يحسب من أصل المال الزكوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | عنهم الجزية                                                            | <i>c</i> . |
| بل يجب عشر الجميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | ( والثاني ) أنه اشـــارة الى الفتن<br>الكائنة في آخر الزمان حتى يمنعوا | ٤٨٠        |
| ( السيابعة ) أذا كان على الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 443           | الحقوق الواجبة عليهم من زكاة                                           |            |
| خراج فأجرها فالمشهور أن الخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | وجزية وغيرهما                                                          |            |
| على مالك ألارض ( المالة | <b>س</b> ار م | ( فَسُرع ) اذا كان للمسلم أرض                                          | 143        |
| ( الثامنة ) قد سبق فى باب الخلطة خلاف فى ثبوتها وحاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 884           | لاخراج عليها وعليه العشر فباعها                                        |            |
| اقوال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | الذمى فمذهبنا أنه ليس على الذمي                                        |            |
| (أصحها) تثبت خلطة الشيوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٨3           | فيها خراج ولا عشر                                                      |            |
| وخلطة الحوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***           | ( فــرع ) واذا أجر أرضــه .<br>فمذهبنا أن عشر زرعهـا على               | 143        |
| ( والثاني ) لا تثبتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>{ \} \</b> | المستأجر الزارع                                                        |            |
| ( والثالث ) تثبت خلطة الشميوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | المصطابر المرارح ( فرع ) في مسائل تتعلق بهــابي                        | 143        |
| دون الجوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | زكاة الثمار والزروع                                                    | •••        |
| القسمة بيع وبيع الربوى بعضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>{ \} \</b> | ( احداها ) لا يجب العشر عندنا في                                       | 113        |
| ببعض جزافا لا يجوز عند الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ثمار الذمى والمسكاتب وزروعهمسا                                         |            |
| بحال : الارتاكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | وأوجبه أبو حنيفة في زرع الذمي                                          |            |
| وذكر الدارمي في الاستنذكار عن الامستذكار عن الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141           | و ثمره<br>د دامات تا ۱۱۵۰ ای حادیا ۱۱۵۱                                |            |
| الاصحاب أربعة عشر وجهسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ( الثانية ) قال أصــــحابنا : اذا<br>وجب العشر في الزروع والثمار لم    | \$X1       |
| المسويرات<br>( احدها ) أن الشافعي فرعه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.43          | يحب العشر في الرزوع والمشار لم                                         |            |
| 4VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 9                                                                      |            |

|   | اربع لفات قرىء بهسن فى السسبع<br>واللؤلۇ الكبار والمرجان الصفار      |                     | قوله: القسمة افراز لا على انها<br>بيع وحينئذ لا حجر في القسمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | ودراهم الأسسلام التي كل عشرة<br>سبعة مثاقيل                          | ۴۸٤                 | ( الثاني ) اذا قلنا : الفسمة بيسع<br>فصورته أن يكون بعض النخسنل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b> \\$              |
|   | (أما الأحكام) ففيها مسائل:                                           | ρ <u>۸</u> 3<br>ΡΛ3 | مثمرا وبعضها غير مثمر فجمل هذا سهما وذاك سهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|   | ( احداها ) تجب الزكاة في الذهب والفضة بالاجماع ودليل المسألة النصوص  | ***                 | ( الثالث ) أن تكون التركة نخلتين والورثة شخصين اشترى أحدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | { <b>Xo</b>                |
|   | ( الثانية ) لا زكاة فيهما سيسوى الذهب والفضية من الجواهر             | <b>1</b> 13         | نصيب صاحبه أصلها وثمرها<br>( والرابع ) أن يبيع كل واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | { <b>\</b> 0               |
|   | كاليــاقوت والفـيروزج واللولوك                                       |                     | نصيبه من تمرة احمدي النخلتين<br>بنصيب صاحبه من جدعها فيجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|   | والمرجان والزمرد والزبرجسد<br>والحديد والصفر وسائر النحاس<br>والزجاج |                     | بعد الصلاح<br>( الخامس ) أن يكون بعض التركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | { <b>\</b> 0               |
|   | و الثالثة ) لا زكاة في الذهب حتى<br>يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون     | ٤٩.                 | نخلا وبعضها عروضا فيبيع<br>احدهما حصته من النخل والثمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                        |
|   | مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم                                        | ٤٩.                 | بحصة صاحبه من العروض (السيادس) جواب لبعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٨٥                        |
|   | فلو نقص عن النصاب حبة او بعض حبة الأخلاف                             |                     | الأصحاب قال: قسمة الثمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                        |
| • | ( فرع ) لو نقص نصاب الذهب او ا<br>الفضة حبة ونحوها في بعض الموازين   | 113                 | بالخرص تجوز على احد القولين ( السابع ) ذكره الدارمي قال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٨٥                        |
|   | وكان تاما في بعضها فوجهان (الرابعة) لا يضمه الذهب الى                | 891                 | حكى أبو حامد جواز قسمة النخل المثمر ولا حكم للشمر لأنه تابع ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|   | الفضة ولا هي اليه في اتمام النصاب بلا خلاف                           |                     | ذكر الدرامي بقية الأربعة عشر ( المسألة التاسيعة ) لو قال: إن أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٨٧                        |
|   | (الخامسة) واجب الذهب والفضة<br>ربع العشر سواء كان نصابا فقط          | <b>{91</b>          | شسفى الله مريضى فلله على أن أتصدق بخمس ما يحصل لى من المثان فشف الله المنان المثان المنان ال |                            |
|   | او زاد<br>( السادسة ) يشـــترط لوجوب                                 | 113                 | الممشرات فشفى الله المريض يجب التصدق بالخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | {AY                        |
|   | زكاتهما أن يملكهما حولا كاملاً بلا<br>خلاف                           |                     | ثم الخمس يجب عشر الباقي زكاة اولا ثم ما بقى بعده يتصدق بخمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (///                       |
|   | فلو ملك عشرين مثقالا معظم السنة<br>ثم نقصت ولو نقصانا يسميرا ثم      | <b>111</b>          | بعد ( العاشرة ) لا يجب في الزرع حق غير الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YA3                        |
|   | تمت بعد ساعة انقطع الحول الأول<br>( السهابعة ) اذا كان الذهب أو      | ٤٩١                 | باب زكاة الذهب والفضة<br>تجب الزكاة في الذهب والفضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٨ <i>٤</i><br>٧٨ <i>٤</i> |
|   | الفضة الذي وجبت فيه الزكاة كله جيدا أخرج جيدا منه أو من              |                     | لبب الراب في الدهب والفضية<br>لقوله تعسالي ( والذين يكنزون<br>الذهب والفضة ولا ينفقونها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2711                       |
|   | غيره فان أخرج دونه معيبا أو ردينًا<br>لم يجز له                      |                     | سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٨٩                        |
|   | هٰذا کُلّه اذا کان ماله جیدا فان                                     | १९४                 | المانيون المصن المنونو فيسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/1/                       |

| الاحكام                                                                              | الصفحة               | الأحكام                                                                                 | الصفحا      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نة تركيبهــا وقــوة احتمالهــا                                                       | ۹٦} متا              | كان كله ردينًا كفاه الاخراج مــن نفسـه او من ردىء مثله                                  |             |
| كان تجزئتها<br>تكون عابلة للحفظ حتى لا يشـق                                          | وام<br>۹٦ ان         | ( الثامنسة ) اذا كان له ذهب او<br>فضة مفشوشه فلا زكاة فيها حتى                          | 199         |
| با أو حملها<br>الك كان اتفـــاق النــاس على<br>النابات                               | ٩٦} ولذ              | يبلغ خالصها نصابا<br>وتحب اذا بلغت الفضة الخالصة                                        |             |
| هب والفضة<br>نهما وعدم تفيرهما ملامسة الماء<br>((                                    | ٤٩٦ ثبا              | فیه مائتین ولا تجب فیها دون<br>ذلك                                                      | <b>{</b> 9٣ |
| الهواء<br>ت القيمة نسبيا<br>: كا اللها                                               | ۹٦} ثباد             | ولو كان معه الف درهم معشوشة<br>فأخرج عنها خمسة وعشرين<br>خاله قامداه مقلناه غالم        | ζ \ 1       |
| نسهما في كل انجاء العالم<br>ان تجزئتهما مع بقاء قيمتهما<br>در يتما مام كان منتما ما  | ٩٦٦ امك              | خالصة أجزاه وقد زاد خيرا<br>قال أصحابنا: ومتى ادعى رب<br>المال أن قدر الخالص في المفشوش | 193         |
| ين بهما وامكان صنعهما على                                                            | أشآ                  | كذا وكذا فالقول قوله<br>فان اتهمه الساعى حلقه استحبابا                                  | <b>{1</b> { |
| و عنيير مواحد<br>كانت الفضة التي فيها مجهولة<br>صحة المعاملة بها معينة وفي           | ۹۷} واز              | بلا خلاف<br>( فرع ) لو كان له اناء مــن ذهب                                             |             |
| نة أربعة أوجه                                                                        | الذه                 | وفضّة وزنّة الف مرة من أحدهما<br>ستمائة ومن الآخــر أربعمائة ولا                        |             |
| سحها) الجواز فيها لأن القصود<br>جها ولا يضر اختلاطها بالنحاس<br>يجوز بيع المجونات    | روا                  | يعرف أيهما الذهب<br>( فرع ) قال الشافعي والأصحاب                                        |             |
|                                                                                      | <b>۹۷</b> } (و       | يكره للامام ضرب الدراهـــــم<br>المفشوشة لحــديث ( من غشــنا<br>فليس منا )              |             |
| . جواز بيع تراب المسدن لأن<br>سود الفضة وهي مجهولة كمسا                              | عدم<br>المقد         | كلام المحققُ في النقود والحقيقــة<br>والنقود الرمــزية ولماذا اعــــرف                  | १९०         |
| جوز بيع اللبن المخلوط بالمـــاء<br>فاق                                               | لا <u>؛</u><br>بالاة | الانسان التّعاملَ بالنقود<br>النقود أدوات معتمـــدة لقيــاس                             | 1 {90       |
| الثالث ) تصح المعاملة باعيانها                                                       |                      | القيم النقود وهى الاشسياء التى<br>نطلب لذاتها<br>النقيد أد انتهام المراكبات المراكبات   | i           |
| صبح بيع الحدواهر والحنطة<br>لطة بالشعير معيبة ولا يصبح                               | المخ                 | النقبود ادوات لتحريك المبوارد<br>رالطاقات<br>لنقود هي كل ما يستعمل مقياساً              | •           |
| لم فيها ولا تحرضها<br>لرابع) أن كان الفش فيهـــا<br>المارية والا فرحية               | ۱۹۷ ( وا             | اة المقال أدا ماذاة ادخا                                                                | <b>J</b>    |
| ا لم یجز والا فیجوز<br>جوازها علی اعیانها وجهان<br>کارا                              | ۹۸} وفی              | لنقود<br>قد اهتدى الناس لقضاء الحاجات                                                   | ٥٩٥ و       |
| محهما) يصح كما يصبح بيع<br>ة مخلوطة بشعير وكالمعجونات<br>الأرال الدال الله كالمراكبة | حنط                  | لى النقود التى يجب أن يتوفّــر<br>با ياتى<br>                                           | •           |
| لحال الثاني ) أن يكون الفش<br>، مستهلك لا قيمــة له حينئذ                            | ۱۹۸ ( وا<br>بشی      | نبولها عند أفسراد المجتمع قبولا<br>ماما                                                 |             |

| ( السالة الثالثة ) مذهبنا ومدهب                                   | ٥.٤    | كالزئبق والزرنيخ                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب                                  | -      | ( فرع ) جرت عادة اصحابنا في                                       | ٤1٨        |
| الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد                                     |        | هذا الموضع بتفسير الكنز المذكور                                   |            |
| (الرابعة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه<br>لا زكاة في المفشوش من ذهب ولا | 0.0    | في قوله تعالى ( والذين يكنزون الدراك                              |            |
| فضة حتى يبلغ خالصة نصابا                                          |        | الذهب والفضة الآية ) المراد بالكنز<br>المال الذي لا تؤدي زكاته    |            |
| ( الخامسة ) مذهبنا ومذهب مالك                                     | 0.0    | وقد غلط بعض المصنفين في أحكام                                     | ٤11        |
| واحمد والجمهور أنه يشترط في                                       |        | الحديث                                                            | • • • •    |
| المال الذي تجب الزكاة في عينه                                     |        | وأحمد بن شبيب أحد شـــيوخ                                         | <b>٤11</b> |
| ويعتبر فيه الحول                                                  |        | البخارى المشهورين                                                 |            |
| وان کان له دین نظیرت فان کان                                      | 0.0    | والبخارى اذا استعمل هذه الصيغة                                    | 111        |
| دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه : كاته                        |        | في شيخه كان الحديث متصلا فصل في بيان حقيفة الدينار                | o          |
| ( الشرح ) الدين ثلاثة أقسام :                                     | ٥.٦    | والدرهم ومبدأ أمرهما في الاسلام                                   | • • •      |
| ( احدُهما ) غيرٌ لازم كمال ألكتابة                                | 0.7    | وضبط مقدارهما                                                     |            |
| فلا زكاة فيه بلا خلاف                                             |        | الوزن الذي تتعلق به الزكاة وزن                                    | ٥          |
| (الثاني) أن يكون لازما وهو ماشية                                  | 0.7    | مكة                                                               |            |
| بأن كان له في الملمة<br>( الثالث ) أن يكون دراهم أو دنائي         | 0.7    | واختلفوا في حال الدراهم                                           | ٥.,        |
| او عرض تجارة وهو مستقر ففيه                                       | • • •  | قال الماوردي في الأحكام السلطانية:                                | 0.1        |
| قولان مشهوران                                                     |        | اسستقر في الاسسلام وزن الدرهم سستة دوانيسق وكل عشرة دراهم         |            |
| وأن كان مؤجلاً فطريقان مشهوران                                    | 7.0    | سبعة مثاقيل                                                       |            |
| ( أصحهما ) أنه على القولين في                                     | 0.7    | وأختلف في أوّل مـن ضربهــــا في                                   | 0.1        |
| المفصوب اصبحهما تجب الزكاة                                        |        | الاسلام                                                           |            |
| ( والثانى ) لا تجب<br>( والطريق الثانى ) طريقة ابن ابى            | ٥.٦    | وقال ألقاضي عياض : لا يصح أن                                      | 0.1        |
| هريرة لا زكاة فيها قولا واحدا                                     | - ,    | تكون الأوقيسة والدراهم مجهسولة<br>في زمن النبي صلى الله عليه وسلم |            |
| كالمال الفائب الذي يسهل أحضاره                                    |        | ( فسرع ) في مذاهب العلمساء في                                     | 0.4        |
| وأما المال الغائب فان لم يسكن                                     | 0.4    | نُصَـابُ الذهب والفضـة وضـم                                       |            |
| مقدورا عليه لانقطاع الطريق او                                     |        | أحدهما الى الآخر وفيه مسائل                                       |            |
| انقطاع خبره فهو كالمفضوب                                          | - 14   | ( احداها ) قال ابن المنذر اجمع                                    | 0.4        |
| قال آصـــحابنا : كل دين وجب اخراج زكاته قبــل قبضــه وجب          | ٥.٧    | اجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه خمسة          |            |
| ضمه الى جامعة من جنسه لاكمال                                      |        | دراهم واختلفوا فيما زاد على                                       |            |
| النصاب                                                            |        | المائتين                                                          |            |
| وكل دين لا زكاة فيه في الحال ولا                                  | ٥.٨    | (المسالة الثانيية) مذهبيا أنه لا                                  | ο.ξ        |
| يعد عودة عن الماضي بل يستانف                                      |        | يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا                                      |            |
| له الحول اذا 'قبض<br>وان كان معه أجرة دار لم يستوف                | الم را | عكسيه حتى لو ملك مائتين الا<br>درهما وعشرين مثقالا الا نصفا أو    |            |
| السيتاج منفعتها وحال علما                                         | • • A  | فرهما وعسرين منعاد الانصفاد او                                    |            |

ثلاث أحوال

( أحدهما ) أن تكون قد أخرجت

الزكاة من نفس الماشية فغيما يرجع

( والحالّ الثاني ) أن تكون أخرجت

الزكاة من موضع آخــر فالمدهب

( والحال الثالث ) أن لا تخرج

الزكاة أصلا فالمذهب أن تصيف

(الرابع) أن يكون ما في يد الزوج

به الزوج ثلاثة أحوال

باخد نصف الاربعين

الأربعين تعود الى الزوج

ألحول وجبت فيها الزكاة لأنه يملكها ملكا تاما

- اتفقت نصوصالشافعي والاصحاب على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق 018 أذاحال عليسه الحول وللزمهما الاخراج عن جميعه في آخر الحول وأما أذا أجر داره أو غيرها بأجرة
- 0.1 حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها 018 بلاخلاف ( مثاله ) آجرها أربع سنين بمائة وستين دينارا كل سنة باربعين 018 أحد القولين يلزمه عند تمام السينة الأولى من حين ملك المائة وقبضها
  - قال صاحب الحاوى : لا خلاف 01. في المذهب أن ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه
- الساعى الزكاة مما في يد الزوج زكاة جميع المائة والفضة فان كان معدا للقنية وحبت ومن ملك مصيوغا من الذهب 010 فسه الزكاة ( اما أحكام الفصل ) فمقصوده 011 بيان ما يجوز لبسه من الحلى للرجال والنساء ( فرع ) لو انهدمت الدار في إثناء المدة أنفسخت الاجارة فيسما بقي وأن كان استعماله مباحا كحلي 011 ولا ينفسخ في الماضي النسناء ( فرغ ) قال صاحب الحاوي : لو 011 وأما أقول الفورائي : أن القسديم 017 أجر أربع سنين مثلا بمائة دينسار وجوب الزكاة والجديد لاتحب وقبضمها ولم يسملم الدار حتى ( فرع ) ذكرنا أن المتخد من ذهب 04. مضت المدة بطلت الاجارة أو فضّة أن كان استعماله محسرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا ﴿ فَرِعَ ﴾ اذا باع سلعة بنصاب من ولو اتخذ حليا ولم يقصب به 01. التقد وقبضه ولم يسلم السلعة استعمالا بل قصد كنزه واقتناءه حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقد ( فرع ) أذا قلنا بالمذهب أنه لازكاة ٥٢. قبل تسليم المبيع في ألَّحلي فانكسر فله أحوال ( فرع ) أذا أوضى لانسان بنصاب ( فصل ) فيما يحل ويحرم من 011 ومات الموصى ومضى حول من حين الحلى فالذهب اصله على التحريم موته القبول قال اصحابنا: ان في حق الرجال تلنا : الملك يحصل في الوصيسية وأما ألفضة فيجوز للرجال التختم 170 بالموت فعلى الموصى له الزكاة ( فرع ) اذا أصدق امراته اربعين قال اصحابنا: ويجرى الوجهان في 770 011 شاة آسائمة بأعيانها لزمها الزكاة الرقاب وبرئة الناقة اذا تم حولها من يوم الاصلاق للنساء في الحملة سواء دخل بها أم لم يدخل ( فرع ) أجمع المسلمون على أنه 011. وان طلق بعد تمام الحمول فلهما 015 قال الشاشي : ولأن المحاربة جائزة 044 171

يحوز للنساء لبس أنواع الحلى من وأما تمويه سقف يبته وحداره 170 الذهب والفضة حميما بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف ( فرع ) قال أصحابنا : كل حلى ( فرع ) لو وقف حليا على قوم 170 أبيح للنساء فانما يباح اذا لم يكن طبسونه لبسا مباحا او ينتفعون فیه سرف ظاهر بأحرته الماحة فلأزكاة فيه قطميا ( فرع ) لو اتخذ الرجل خواتيم غيرهما بذهب أو فضة وحبت كثيرة أو المراة خلاخل كثيرة ليلبس ( فرع ) لو حلى شاة أو غزالاً أو 170 الواحد بعد الواحد فطريقان زكاته للاخلاف ( فرع ) جميع ما سبق هو فيما ( فرع ) حاصل المنقول في تحلية 017 . 017 سحلى به لسنا فأما غير اللبس فمنه ولى الصبيان الصبيان بالذهب أوانى الذهب والفضة وهي حرام والفضة ثلاثة أوجه على الرجال ( فرع ) الخنثي المشكل بحرم عليه 170 ( فرع ) لو اتخذ ملاهنا أو مسقطا ليس حلى الرجال ، ويحرم عليه او مكحلة من ذهب أو فضة فهو أيضا ليس حلى النساء فاذا قلنا بالمذهب وهو تحريمه 017 ( فرع ) قال صاحب الحاوى: ففى زكاته طريقان حكاهما لو اتخذ الرجل أو المراة ميلا من ( فسرع ) قال اصحابنا : أواني 017 ذهب او فضة فهو حرام وتجب يجب فيها الزكاة قولا واحدآ زكاته الا أن يستعمل على وجه ( فسرع ) اذا أوحسنا الزكاة في 017 التداوي الحلى آلماح فاختلفت قيمته ووزنه ( فرع ) في تحلية الصحف بالفضة بأن كان لها خلاخل وزنها مائت وجهان أو قولان أصحهما وأشهرها درهم وقيمتها ثلاثمائة قال أصبحابنا: ولو كان له اناء 170 وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد 010 وزنه مائتان وساوى ثلاثمائة بالذهب والفضة وتمويه سقفه ( قرع ) ذكر الصيمري ثم الماوردي وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان 1014 ومتابعوهما هنا أن الأفضل اذا مشتهوران اكسرى حلى ذهب أو فضية أن ( والوجه الثائي ) الجهواز تعطي للكمية والسياجد واعظاما للدين لا بكرية بجنسته كما اجمعوا على ستر الكعبة ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة

019

الحلى المباح

بالحرير

## الخطأ والصواب

| الصواب                   | الخطا                | السيطو    | الصفحة                                  |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| ولا أقامة                | ولها أقامة           | ٧         | ٩                                       |
| ولا اقامة                | ولها اقامة           | ٩         | 11                                      |
| ظهر                      | ظفر                  | 17        | <b>£</b>                                |
| واردت المرادة            | واردف                | 17        | ::                                      |
| ام مقضيه                 | مقضيه                | 14        | ======================================= |
| اشعث عن                  | اشعث عن              | 9         | 18                                      |
| اضعاف                    | اضاف                 | .14       | 37                                      |
| جائز                     | حائر                 | 1.4       | ٦٥                                      |
| ادسلنا                   | راسلنا               | 18        | 7.7                                     |
| قوله<br>د د د            | وقوله                | 10        | 187                                     |
| المهلة                   | المهملة              | 40        | 100                                     |
| ح <b>جه</b><br>۱۱        | المال حجة            | 78        | . 170                                   |
| عطاء                     | عطاه                 | ۳۰        | 177                                     |
| استحباب                  | اسحباب               | 77        | 177                                     |
| سنن أبى داود وغيره<br>-ا | سنن وغيره            | 44        | 177                                     |
| علی                      | اعلى                 | 7         | 171                                     |
| امند                     | ضنهما                | 11        | TAT                                     |
| يحذف ويضرب عليه<br>      | السطر السادس         | ٦         | 144                                     |
| ثوبا                     | وثبا                 | ٦         | 144                                     |
| مذاهب                    | مذع                  | ٧         | 111                                     |
| ورثته                    | ورثه                 | 19        | 197                                     |
| باقى التكبيرات           | باقى                 | 18        | 1.1                                     |
| لا يتنفل                 | لا ينتقل             | 40        | 4.8                                     |
| صلی علیه                 | صلى الله عليه \cdots | 3.7       | 4.0                                     |
| ( وألحال الثالث )        | ( والحال الثاني )    | 1.        | 110                                     |
| عيينه                    | عيينه                | 11        | 739                                     |
| عثمان بن مظعون           | عتمان ابن مظعون      | ٧         | 337                                     |
| مقابر                    | مقادير               | 70        | <b>X37</b>                              |
| احق                      | احق احق              | 17        | 707                                     |
| ويجعل                    | وبحمل                | 79        | 707                                     |
| ابن ماجه                 | بن ماجه              | ٨         | Yov                                     |
| ذلك                      | <b>ذلك ذ</b> لك      | <b>YX</b> | 409                                     |
|                          |                      |           | 1                                       |

|     | N 04 | 9 7       | 1      | T a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               |                         |           |              |           | -0            |
|-----|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 1   |      | ;<br>,    |        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | *                       |           |              |           |               |
| 1   |      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 420                     |           |              |           | - 0           |
|     |      |           | 1.     | واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الص             | الخطأ                   |           | السطر        | لصفحة الم | h             |
| ,   |      | : · · ·   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         | 1         |              |           |               |
| . : | -4   | 4         |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نبث             | نشبه                    |           | 77           | 777       |               |
|     |      |           |        | Ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | للأمصلاة                |           | 77           | 777       |               |
|     |      |           | 1      | لشافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _               | الشافي                  |           | - 0          | ۲۷٠       |               |
| : : |      | ļ i       | . 1    | اعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | باعبد الله              | و         | 77           | 777       |               |
|     |      | 1 44      | 4      | ا<br>فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أمر أ<br>11 - ا | امرينا<br>الحاقا        |           | 18           | 3VY       |               |
|     |      |           |        | the state of the s | رحث             | وحثة                    |           | 1.           | 740       |               |
|     | 1.   | :         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وحد<br>واخ      | و حيد<br>و ختلفو ا      | - 10-1    | 71           |           |               |
| :   |      |           |        | سعو.<br>- بن خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               |                         | عبيد الله | 1.           | 791       | j. 10         |
|     |      |           | Si.    | ، بن حالت<br>قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | ب <i>ن</i><br>وبه قاله  |           | 1            | 1.27      |               |
|     | :    |           | . 1 ;  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | وب دي.<br>اقتلتت        |           | 77           | 797       |               |
|     |      | ; - · · ; |        | ے<br>ن وسفیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ، سفيان                 | 1         | 1.           |           |               |
|     |      |           | 1      | النذر<br>النذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسم             | بن المندر               |           |              | ٣١.       |               |
|     | 4    |           | . :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'بن<br>ثور      | بن مصدر<br>وثور         |           | ٠            | 411       |               |
|     |      | 1         | , i    | عال الثالث )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | الثاني )                | ا الحال   | 18           | 717       | :             |
| 1   | 1 78 |           |        | مت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | اسمیت                   |           | 1            |           |               |
|     |      |           | ST.    | مب<br>الاصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | كتب                     |           | 111          | 440       |               |
| . ; |      |           | Here's |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على             | عل                      |           | 18           | ****      |               |
| ,   |      | 1         |        | لحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سی<br>تہ ۱      | م الحول                 | ĵ         | 17           |           |               |
|     |      | : .       | 1      | افعى وان قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | فعی وان                 | والرا     | ٨.           |           |               |
|     |      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | والرافعي                |           |              |           |               |
|     |      | i i<br>T  |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4, 4            | وأن قلنا                |           |              | - 1       | r             |
|     |      | 2 - 1     |        | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زکاه            | زكاة                    |           | 10           | ٣٤.       | 62.0          |
| ٠., |      |           | - 1    | ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | ، ملك                   | حين       | 10           | 781       |               |
| í   |      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امكار           | أمكن                    |           | 177          | 481       |               |
|     | 4    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بمده            | ىمد                     |           | 11           | 788       | * 44.<br>* 4. |
| . ; |      | ),: 1     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بسد،<br>ذاك.    | ذألين                   |           | •            | 401       | i.            |
|     |      |           |        | ام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذالبن<br>اصح    | صحهما                   | î         | ١٣           | ٣٨.       |               |
|     |      |           | 1      | ے۔<br>عیر ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | خيز ان<br>اصحهما<br>فاه | لوم       | 77           | ۲۸۷       |               |
| 1   | 1    |           |        | ىر،ن<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ 0.<br>~ al    | اصحهما<br>اصحهما        |           | 17           | 173       | ·, ·,         |
|     | 4    | į.        | 10     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أضيح<br>فاء     | فاه                     | 100       | 77           | : 244     | * 1:          |
| 1   |      |           | i      | شبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 2. 5.T                  |           | 17           | 1773      |               |
|     | 1.0  | . 1       | 1      | سبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بىو .           | سی.<br>بخمید ه          |           | 1 7          | YA3       | 7             |
|     |      |           | 1.1-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بخمـ            |                         | عم هد.    | 1            | ٤٩٠       |               |
| 1   |      |           |        | بن شعیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | بخمسة<br>شعيب<br>مقالا  | ر رب      | 10           | . 63      |               |
| 1   |      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثقالا          | معالا                   |           |              | {98       |               |
| 1   | 14   |           | 1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وزنه            | وزنة                    |           | 0            | , {9      | -             |
|     | \.   | 1         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكملته          | وزنة<br>تكلمته          |           | , j <b>)</b> | ( \       | 7,7.7         |
| ١   |      |           |        | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                         | ×.,;      |              |           |               |
|     |      |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |           |              |           |               |